



مركز بحوث دارالحديث: ٩٣

احمدی میانجی، علی، ۱۳۰۶ ـ ۱۳۸۰.

مكاتيب الأئمة هلامكاتيب الإمام على الأحمدي الميانجي؛ تحقيق ومراجعه مجتبى فرجى .. قم :دارالحديث، 1873 ق = ١٣٨٤.

ج. ـ (مركز بحوث دارالحديث؛ ٩٣، مكاتيب الأئمة على ١ و ٢)

۳۲۰۰۰ریال

ISBN: 964 - 493 - 020 - 7 ISBN(set): 964 - 493 - 021 - 5

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیها . کتابنامه : ج. ۲. ص. ۲۹۹ ـ ۵۲۲ و ۲۸۹؛ همچنین به صورت زیرنویس .

١. انمة اثنا عشر (ع) ـ نامه ها و پيمانها. ٢. انمة اثنا عشر (ع) ـ وصايا . ٣. على بن ابى طالب (ع)، امام اؤل، ٣٣ قبل از

هجرت \_ ٠٤ ق \_ نامه ها و پيمان ها. ٤. على بن ابي طالب (ع) امام اوّل ٢٣ قبل از هجرت \_ ٠٤ ق \_ وصايا. الف. فرجى،

مجتبى، ١٣٤٦ . ، مصحح . ب. عنوان: مكاتيب الأمام على على ج. عنوان.

BP 181 / 0/ TT ATITAT

فهرست نويسي توسطكتاب خانه تخصصي دارالحديث قم



# A SUBSIDE SOLUTIONS OF THE SECOND SOLUTIONS OF THE SEC

مِكَانْيُ لِأَنْ الْمِعَلِيِّ

عَلِي الْأَجْمَلُ وَالْمِيلِ جَيِّ

تحقیق ومراجعة مجتبیٰ فَرَجِیٔ

النجزءالثاني

# مكاتيب الأئمة ﴿ (مكاتيب الإمام علي ﴿) / ج ٢ من الأحدي الميانجي

تحقيق و مراجعة: مجنبى فرّجي مراجعة النص واستخراج الفهارس: رعد البهبهاني تقويم النص: ماجد الصيمري عقابلة النص: محمد سپاسي، مصطفى أوجى، مهدي جوهرچي، محمد محمودي استخراج الفهارس: رعد بهبهاني الإخراج الفني: محمد ضباء سلطاني الناشر: دارالحديث للطباعة و النشر الطبعة: الأولى، ١٤٢٦ ق/ ١٣٨٤ ش المطبعة: دارالحديث



ایران: قم المقدسة، شارع معلّم، الرقم، ۱۲۵ هاتف: ۷۷٤۰۵۲۰\_۷۷٤۰۰۲۳ . ۲۰۲۷۲۰۵۲ لمبنان: بیروت، حارة حریک، شارع دکاش؛ هاتف: ۳/۷۵۳۸۹ ـ ۱/۲۷۲۳٦۲

E-mail: hadith@hadith.net Internet:http://www.hadith.net

ISBN: 964 - 493 - 020 - 7

ISBN(set): 964 - 493 - 021 - 5

# الفصلالرابع

مكاتيبه الله

مى نهاية صفيى

إلك نهاية النهروان





#### كتابه إلى الخوارج

قال الطُّبري: وكتب (أمير المؤمنين ﷺ) إلى الخوارج بالنَّهر:

# «بِسْم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

مِنْ عَبدِ اللهِ عَلِيٍّ أُميرِ المُؤمِنِينَ ، إلى زَيْدِ بنِ حُصَيْنَ ، وعَبْدِ اللهِ بنِ وَهَبٍ ، وَمَنْ مَعَهُما مِنَ النَّاسِ: أَمَّا بَعْدُ ؛ فَإِنَّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَينِ ارتضيْنا حُكْمَهما قد خالَفا كِتابَ اللهِ ، واتبعا أهواءهما بِغَيْرِ هُدى مِنَ اللهِ ، فلم يَعمَلا بالسَّنَةِ ، ولم يُتَفِّذا لِلقُرآنِ حُكْماً ، فَبَرِى اللهُ ورَسولُهُ مِنهُما والمُؤمِنونَ ! فَإِذَا بَلَغَكُم كِتابِي هَذَا فَأَقبِلُوا ، فَإِنَّا صَائِرونَ إلى عَدُونًا وَعدُوِّكُم ، ونَحنُ على الأَمْرِ الأَوَّلِ الَّذي كُنَّا عَليْهِ ، والسَّلامُ » .(١)



## كتابه إلى الخوارج

قال البلاذري: (أنَّه لمًّا) أجمع عليّ على إتـيان صفِّين، والعـود إلى حـرب

١. تاريخ الطبري: ج ٥ ص٧٧، الإمامة والسياسة: ج ١ ص١٢٣، جمهرة رسائل العرب: ج ١ ص٥٠٣.

٨ ...... مكاتيب الأثمّة /ج ٢

معاوية ثانياً، كتب إلى الخوارج بالنُّهروان:

«أَمَّا بَعْدُ؛ فَقَدْ جَاءَكُمْ مَا كُنْتُم تُرِيدُونَ ، قَد تَفَرَّقَ الحَكَمَانِ عَلَى غَيْرِ حُكومَةٍ ، ولا اتّفاقٍ ، فارجِعُوا إلى ما كُنتُمْ عَلَيْهِ ، فَإِنِّى أُريدُ المَسيرَ إِلَى الشَّام » .(١)



#### كتابه إلى الخوارج

قال البلاذري: وكتب (أمير المؤمنين ﷺ) إلى الخوارج:

«أَمَّا بَعدُ؛ فَإِنِّي أُذكِّرُكُم (اللهَ) أَنْ تكونوا مِنَ الَّذِينَ فَارَقُوا دِينَهُم، وكانوا شِيَعاً، بعد أَن أخذ الله مِيثاقَكُمْ علَى الجَماعَةِ، وألَّف بينَ قُلوبِكُمْ علَى الطَّاعَةِ، وأَنْ تَكونُوا كَالَّذينَ تَفَرَّقُوا، واختَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ البَيِّناتُ ».(٢)

# \(\frac{121}{2}\)

#### كتابه إلى ابن عبَّاس

قال الطَّبري: إنَّ عليًّا لمَّا نزل بالنُّخيلة وأيس من الخوارج، خطب النَّاس وحثهم على الجهاد، وساق الخطبة، فقال: وكتب عليّ إلى ابن عبَّاس مع عُتْبَة بن الأخنس بن قيس، من بني سَعْد بن بَكر:

«أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّا قَدْ خَرَجْنا إلى مُعَسْكَرِنا بِالنُّحَيْلَةِ، وقَدْ أَجْمَعْنا علَى المَسيرِ إلى عَدُوِّنا مِن أَهْلِ المَغْرِبِ، فأَشْخِصْ بالنَّاسِ حَتَّىٰ يأْتِيَكَ رَسُولِي، وأَقِمْ حَتَّىٰ يأْتِيَكَ أَمْرِي والسَّلام».

١. أنساب الأشراف: ج ٢ ص ١٤١.

٢. أنساب الأشراف: ج ٢ ص ١٤٤.

فلمًا قدم عليه الكتاب قرأه على النَّاس، وأمرهم بالشُّخوص مع الأحنف بن قيس، فشخص معه منهم ألف وخمسمئة رجُل، فاستقلَّهُم عَبْدُ الله بنُ عبًاس، فقام في النَّاس، فحمد الله وأثنى عليه، ثمَّ قال:

أمًّا بعدُ؛ يا أهل البصرة، فإنَّه جاءني أمر أمير المؤمنين، يأمرني بإشخاصكم، فأمر تكم بالنَّفير إليه مع الأحنف بن قيس، ولم يَشخَص معه منكم إلَّا ألف وخمسمئة، وأنتم ستون ألف سوى أبنائكم وعبدانكم ومواليكم! ألا انفروا مع جارية بن قُدامَة السعدي، ولا يجعلنَّ رجل على نفسه سبيلاً، فإني مُوقع بكلّ من وجدته متخلِّفاً عن مكتبه، عاصياً لإمامه، وقد أمرتُ أبا الأسود الدُّولي بِحَشْرِكم، فلا يَلُمْ رجُل جَعلَ السبيلَ على نفسه إلَّا نفسَهُ.

فخرج جارية فعسكر، وخرج أبو الأشود فحشر النَّاس، فاجتمع إلى جارية ألف وسبعمئة، ثُمَّ أقبل حَتَّىٰ وافاه على بالنُّخيلة.(١)



#### كتابه إلى الخوارج

من كتابه الله إلى الخوارج في قضيَّة قتلهم عبدالله بن خَبَّاب بن الأرَتِّ.

#### «بسم الله الرحمٰن الرحيم

مِن عبداللهِ وابْنِ عَبْدِهِ، أميرِ المُؤْمِنينَ وأجِيرِ المُسْلِمِينَ أُخِي رَسُولَ الله ﷺ وابْنِ عمّه، إلى عَبدِاللهِ بنِ وَهَبٍ وحَرْقُوص بن زُهيْر المارِقَيْنِ من دِين الإسلام.

أمًّا بَعْدُ، فَقَدْ بَلَغَنِي خُرُوجُكُما واجْتِماعُكما هُنالِك بِنغَيْر حَتٌّ كَانَ لَكُما

١. تاريخ الطبري: ج٥ ص٧٨، الكامل في التاريخ: ج٢ ص٤٠١، الإمامة والسياسة: ج١ ص١٦٤ كلاهما نحوه.

ولأَبَوَيْكُما من قَبْلِكما، وجَمْعُكُما لهٰذه الجُمُوع؛ الَّذين لَمْ يَتفَقَّهوا في الدِّين، ولَم يعطوا في الله اليَقين.

والْزَما الحقُّ فإنَّ الحقُّ يُلْزِمُكما مَنْزِلَةَ الحقِّ ثمّ لا يُقضى إلَّا بالحقِّ، ولا تَزيغا فَيَزِيغُ مَن مَعَكما من أخباركما فَـيكُونَ مَـثَلُكما ومَـثَلُهم كَـمَثَل غَـنَم نَـفَشَتْ فـي أرض ذَات عُشْب، فَرَعَتْ وسَمَنَتْ، وإنَّما حَـتْفُها فـى سِـمْنِها، وقَـد عَـلمْنا بأنَّ الدُّنيا كَعُروَتَين سُفلاً وعُلواً، فَمَن تَعلَّق بِالعُلو نَجا، ومَن اسْتَمْسك بِالسُّفل هَلَك، والسُّعيد مَن سَعَدَتْ به رَعِيُّتُه، والشَّقيُّ مَن شَقِيَت به رَعِيُّتُه، وخَيْرُ النَّـاس خَيْرُهم لِنَفْسه، وشَرُّهم شَرُّهم لِنَفْسه، ولَيْس بيْنَ الله وبينَ أحدٍ قَرابَةٌ، و﴿ كُلُّ نَفْسٍ، بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةً ﴾ (١)، والكَلامُ كَثِيرٌ، وإنَّما نُريدُ منْه اليَسِيرَ، فمَن لَم يَتْتَفِعْ باليَسير ضَرَّهُ الكَثِيرُ، وقَد جَعَلْتُموني في حالَةٍ مَن ضَلَّ وغَوَى وعن طَريقِ الحَـقِّ هَـوَى، خَرَجْتُم علَىَّ مخالِفين بَعْدَ أَنْ بايَعْتُموني طائِعينَ غَيْرَ مُكْرَهين، فَنَقَضْتُم عَهُودَكم، ونَكَثْتُم أَيْمَانَكُم، ثُمَّ لَم يَكْفِكُم مَا أَنْتُم فيه مِن العَمى وشَقِّ العَصا، حتَّى وَثَبْتُم على عَبْدِ اللهِ بنِ خَبَّابِ فَقَتَلْتُمُوه وقَتَلْتُم أَهْلَه ووَلَـدَه، بِغَيْر تِـرَةٍ كـانَتْ مـنه إليْكـم ولا دخل، ( ذَحْل ) (٢)، وهو ابنُ صاحِبِ رسُولِ اللهِ ﷺ، ولَن يُغْنِي القُعُودُ عَن الطَّـلَب بِدَمِهِ ، فادفعوا إلَيْنا مَن قَتَلَهُ وقَتَلَ أَهْلَهُ ووَلَدَه وشَرِك في دمائِهِم ، ولا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكم علَى عَمَى وجَهْل، فتَكُونوا حَدِيثاً لمَنْ بَعْدَكِم.

وبالله أُقْسِم قَسَماً صادِقاً ، لئِن لَم تَدْفَعُوا إِلَيْنا قَاتِلَ صاحِبِنا عَبْدِاللهِ بنِ خَبَّاب لم أَنْصَرِفْ عَنْكُم دُونَ أَنْ أَقْضِي فِيْكم إِرَبِي ، وبالله أَسْتَعينُ وعَلَيْهِ أَتَـوَكَّـلُ والسَّـلامُ

١. المدثر: ٣٨.

٢ . ذَحُل: الحقد والعداوة.

مكاتيب الإمام عليّ / مكاتيبه من نهاية صفّين إلى نهاية النهروان .................

والرَّحمةُ مِنَ الوَاحِدِ الخَلَّاقِ عَلَى النَّبيِّينَ، وعَلَى عِبادِهِ الصَّالحِينَ.

ثُمّ طوى الكتاب وخَتَمه ودَفَعه إلى عبدالله بن أبي عقب، وأرسله. »(١)



# كتابه إلى ابن عبَّاس

وصيَّته الله الله بن العبَّاس، لمَّا بعثُه للاحتجاج على الخوارج:

«لا تُخَاصِمْهُمْ بِالْقُرْآنِ، فَإِنَّ الْقُرْآنَ حَمَّالٌ ذُو وُجُوهٍ، تَقُولُ ويَـقُولُونَ، ولَكِـنْ حَاجِجْهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنَّهُمْ لَنْ يَجِدُوا عَنْهَا مَحِيصاً. »(٢)



# كتابه إلى بعض أمَراء جيشه

قال سِبط ابن الجُوزِيّ: كتبه إلى بعض أمراء جيشه في قوم كانوا قد شردوا عن الطَّاعة، وفارقوا الجماعة، رواه الشُّعْبيّ، عن ابن عبَّاس:

«سَلامٌ عَليك، أمَّا بَعْدُ، فإنْ عادَتْ هذِه الشَّرْذِمَةُ إلى الطَّاعة فَذلِكَ الَّذي أُوثِرُهُ، وإنْ تَمادىٰ بهم العِصيانُ إلى الشِّقاقِ، فانْهَدْ بمَن أطاعَك إلى مَن عَصاكَ، واسْتَعِن بمَن انْقادَ مَعَكَ علَى مَن تَقاعَسَ عَنْكَ، فإنَّ المُتكارِهَ مَغِيبُه خَيْرٌ مِن حُضُورِهِ، وعدَمُه خيرٌ مِنْ وجُودِهِ، وقُعُودُه أغْنىٰ مِنْ نُهُوضِهِ ». (٣)

١. الفتوح: ج٤ ص٢٦٢.

٢. نهج البلاغة: الكتاب٧٧.

٣. تذكرة الخواصّ : ص١٥٧.

١١ ...... مكاتيب الأثمّة /ج ٢



## كتابه إلى زيادبن أبيه

# «بِسْم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

من عَبدِ اللهِ عَليِّ بنِ أبي طالب أميرِ المُؤمِنينَ إلى زيادِ بنِ عُبَيدٍ؛ سلامٌ علَيْكَ أمَّا بَعْدُ؛ فإنِّي قد بعثت أعْيَن بن ضَبَيْعَة لِيُفرِّقَ قومَهُ عَن ابنِ الحَضْرَمِيّ، فارقب ما يَكونُ مِنْهُ، فإنْ فَعَلَ وبَلغَ مِن ذلِكَ ما يَظِنُّ بِهِ وكانَ في ذلِكَ تفريقُ تِلْكَ الأوباش (١) فهو ما نحب، وإن ترامت الأمورُ بالقَوْمِ إلى الشَّقاقِ والعِصْيانِ، فانهَضْ بِمَنْ أطاعَكَ إلى مَنْ عَصاكَ، فَجاهِدُهُمْ فَإِنْ ظَفِرْتَ فَهُو ما ظَنَنْتُ، وإلَّا فَطاوِلْهُمْ ومَاطِلْهُمْ، ثُمَّ تَسَمَّعْ بِهم وأَبْصِرْ فَكَأَنَّ كَتائِبَ المُسلِمينَ قد أظلَّتْ علَيْك، فَقَتَلَ اللهُ المُفْسِدينَ الظَّالِمينَ، ونَصرَ المَوْمِنينَ المُحِقِّين، والسَّلامُ ». (٢)

[أقول: كتب أمير المؤمنين على هذا الكتاب إلى زياد حينما استخلفه ابن عبّاس على البصرة، وقدم على علي على يعزّيه بمُحَمَّد بن أبي بكر، ووقع الخلاف في البصرة لمجيىء ابن الحَضْرَمِيّ مِنْ قِبَلِ معاوية إلى البصرة، ودعوته أهل البصرة إلى معاوية ؛ وملخَّص الواقعة على ما نقله إبراهيم الثَّقَفيّ في الغارات:]

أنَّ معاوية بن أبي سُفْيَان لمَّا أصاب مُحَمَّد بن أبي بَكر بمصر، وظهر عليها، دعا عبدالله بن عامر الحَضْرَمِيّ، فقال له: سِر إلى البصرة؛ فإن جلّ أهلها يـرون رأينا في عثمان ويعظمون قتله وقد قتلوا في الطَّلب بـدمه وهـم مـوتورون...

١. الأوباش من الناس: الأخلاط، وأوباش من النّاس: وهم الضروب المتفرقون. ( لسان العرب: ج ٦ ص ٣٦٧)

الغارات: ج٢ ص٣٩٧ وراجع: بحار الأنوار: ج٣٣ ص١١٥؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٤ ص٤٦.
 الكامل في التاريخ: ج٢ ص٤١٦. أنساب الأشراف: ج٣ ص١٩٠.

[وحثّ معاوية على ذلك كتاب كتبه إليه عبّاس بن الضّحّاك العبديّ، وهو كان ممّن يرى عثمان ويخالف قومه في حبّهم عليًا، فلبّاه معاوية وكتب إليه في ذلك، ورأى معاوية أن يكتب إلى عَمْرو بن العاص في ذلك يستطلع رأيه ويستشيره، فكتب إليه عَمْرو معجباً برَأيه مصوّباً ومرعوباً، ولمّا جاءه كتاب عَمْرو دعا] ابن الحضرَمِيّ فقال: سِر على بركة الله إلى أهل البصرة، فانزِلْ في مضر، واحذر ربيعة، وتودد الأزْد، وانع عثمان بن عَفّان، وذكرهم الوقعة الّتِي هلكتهم، ومَن لمن سمع وأطاع دنيا لا تفنى، وأثرة لا يفقدها حَتَّىٰ يفقدنا أو نفقده، فودّعه ثمّ خرج من عنده، وقد دفع إليه كتاباً، وأمره إذا قدم أن يقرأه على النّاس.

[فقدم ابن الحَضْرَمِيِّ ونزل في بني تميم، فاجتمع إليه من كان يسرى رأي عثمان، فتكلّم ابنُ الحَضْرَمِيِّ وذكّرهم حرب الجمل وما حلّ بهم] فقام إليه (رجل اسمه) الضَّحَّاك بنُ عبدِ اللهِ الهِلاليِّ، فقال: قبَّح اللهُ ما جئتنا به ودعوتنا إليه، جئتنا والله بمثل ما جاء به صاحباك طَلْحَة والزُبَيْر، أتيانا وقد بايعنا علياً على واجتمعنا له وكلمتنا واحدة، ونحن على سبيل مستقيم [إلى آخر ما قال.

فقام عبدالله بن خازم السَّلمي ، وردَّ على الضَّحَّاك، وأجاب ابن الحَضْرَمِيّ، وطال الحِوار واللَّفظ، وقرأ ابن الحَضْرَمِيّ على النَّاس كتاب معاوية، واعتزل الأحنف قائلاً: ] لا ناقة لي في هذا ولا جمل، واعتزل أمرهم ذلك. فكثر الكلام بين الخطباء]

وأقبل النَّاس إلى ابن الحَضْرَمِيّ، فكثر تبعه ففزع لذلك زياد، وهاله وهو في دار الإمارة، فبعث إلى الحُصَيْن بن المُنْذِر ومالك بن مِسْمَع [فاستجارهما فقال مسمع: هذا أمر فيه نظر أرجع وأستشيره، وأمَّا الحُصَيْن فقال: نعم، ولم يطمئن زياد فبعث إلى صبرة بن شيمان الأزْدِيّ فاستجاره، فأجاره بشرط أن ينزل داره،

فارتحل ليلاً حَتَّىٰ نزل دار صبرة، وكتب إلى عبدالله بن العبَّاس، فرفع ذلك ابن عبَّاس إلى أمير المؤمنين الله وشاع ذلك في النَّاس بالكوفة] وغلب ابن الحضرّمِيّ على البصرة وجباها واجتمعت الأزْد على زياد، فصعد المنبر [وحثَّهم على نصرة أمير المؤمنين الله والدِّفاع عنه، فقام شيمان وصبرة ابنه فوعداه النَّصرة.]

ثُمَّ إِنَّ شَبَتْ بِن رِبْعِيَ قال لعلي ﷺ: ابعث إلى هذا الحيِّ من تميم، فادعهم إلى طاعتك ولزوم بسيعتك ولا تسلط عليهم أزد عمان البُعداء البغضاء، وقال مِخْنَف بن سُلَيْم الأزْدِيّ: إِنَّ البعيد البغيض من عصى الله وخالف أمير المؤمنين...

[فنهاهما علي عن ذلك، ودعا أعْيَن بن ضُبَيْعَة المجاشعي فحكى له القصّة].

فقال: لا تستأ يا أمير المؤمنين، ولا يكن ما تكره، ابعثني إليهم، فإنَّا لك زعيم بطاعتهم وتفريق جماعتهم ونفي ابن الحَضْرَمِيّ من البصرة أو قتله.

فقال فاخرج السّاعة، فخرج من عنده ومضى حَتَّىٰ قدم البصرة، (مع الكتاب المتقدِّم) ثُمَّ دخل على زياد [وأوصل الكتاب]، فلمّا قرأه زياد أقرأه أعْيَن بن ضُبَيْعَة، فقال له أعين: إنّي لأرجو أن تكفى هذا الأمر إن شاء الله، ثُمَّ خرج من عنده فأتى رحله فجمع إليه رجالاً من قومه، [فوعظهم ووبّخهم على عملهم، وحثّهم فأجابوا وأطاعوه، فنهض بهم إلى ابن الحَضْرَمِيُ فتصافوا وتوافقوا، فوعظ أعْيَن بن ضُبَيْعَة المخالفين المنابذين، وهم يَشتِمُونه وينالون منه، فانصرف عنهم فلمًا آوى إلى رحله دخل عليه عشرة فقتلوه، فكتب زياد بذلك إلى أمير المؤمنين العثنى أمير المؤمنين العثنى

إليهم واستعن بالله عليهم.

[فقدم جارية البصرة مع خمسين رجلاً من تميم فبدأ بزياد فقام في الأزد فجزاهم خيراً]، قال: جزاكم الله من حيِّ خيراً ما أعظم عناءكم، وأحسن بلاءكم، وأطوعكم لأميركم، وقد عرفتم الحقّ إذ ضيّعه من أنكره، ودعوتم إلى الهدى إذ تركه من لم يعرفه، ثمَّ قرأ عليهم وعلى من كان معه من شيعة علي الله وغيرهم كتاب على الله ، فإذا فيه ....(١)

### زيادُ بنُ أبيه

هو زياد بن سُميَّة ؛ وهي أمّه ، وقبل استلحاقه بأبي سُفْيَان يقال له : زياد بن عبيد الشَّقَفيّ ، تحدِّثنا عنه مجملاً في مدخل البحث . كان من الخطباء (٢) والسَّاسة . اشتهر بذكائه المفرط ومكره في ميدان السِّياسة (٣) . ولدته سُميَّة التي كانت بغياً من أهل الطائف (٤) ـ وكانت تحت عبيد الشَّقَفيّ (٥) ـ في السَّنة الأولى من الهِجُرة (٢) .

١. راجع: الغارات: ج٢ ص٣٧٣\_٣٩٠: تاريخ الطبري: ج٥ ص١١٠ ـ ١١١، شرح نهج البلاغة لابن أبيي
 الحديد: ج٤ ص٣٥ ـ ٤٦، الكامل في التاريخ: ج٢ ص ١١٥ ـ ٣١٦، أنساب الأشراف: ج٣ ص ١٨٥ ـ ١٩٠، البداية والنهاية: ج٧ ص ٣١٦ ـ ٣١٠.

الاستيعاب: ج ٢ ص ١٠٠ الرقم ٨٢٩، أسد الغابة: ج ٢ ص ٣٣٦ الرقم ١٨٠٠، سِيرَ أعلام النبلاء: ج٣ ص ٤٩٦ الرقم ١١٠٠، الإصابة: ج ٢ ص ٨٢٥ الرقم ٢٩٩٤.

٣. الاستيعاب: ج ٢ ص ١٠٠ الرقم ٨٢٩ ، العقد الفريد: ج ٤ ص٦ ، الإصابة: ج ٢ ص ٥٢٨ الرقم ٢٩٩٤ .

٤. تاريخ اليعقوبي: ج٢ ص٢١٩: مروج الذهب: ج٣ ص١٥. سيير أعلام النبلاء: ج٣ ص٤٩٥ الرقم١١١، العقد الفريد: ج٤ ص٤ . الإصابة: ج٢ ص٨٢٥ الرقم٢٩٩٤.

٥. سِيرَ أعلام النبلاء: ج ٣ص ٤٩٥ الرقم ١١٢ ، الإصابة: ج ٢ ص ٥٢٥ الرقم ٢٩٩٤ ، العقد الفريد: ج ٤ ص ٤ .

٦. تاريخ مدينة دمشق: ج١٩ ص١٦٣، الاستيعاب: ج ٢ ص١٠٠ الرقم ٨٢٩، سِيرَ أعـلام النبلاء:ج ٣ ص٤٩٤

أسلم زياد في خلافة أبي بكر<sup>(۱)</sup>. ولفت نظر عمر في عنفوان شبابه بسبب كفاءته ودهائه السِّياسي<sup>(۲)</sup>، فأشخصه في أيّام خلافته إلى اليمن لتنظيم ما حدث فيها من اضطراب<sup>(۳)</sup>. كان عمر بن الخَطَّاب قد استعمله على بعض صدقات البصرة، أو بعض أعمال البصرة.

كان زياد يعيش في البصرة ، وعمل كاتباً لولاتها : أبي موسى الأشْعَرِيِّ (٥) ، والمُغِيْرَة بن شُعْبَة (٦) ، وعبدالله بن عامر (٧) .

وكان كاتباً (٨) ومستشاراً (٩) لابن عبّاس في البصرة أيّام خلافة الإمام أمير المؤمنين عبّا ولمّا توجّه ابن عبّاس إلى صفّين جعله على خراج البصرة

 <sup>→</sup> الرقم ۱۱۲ وفيهما «ولد عام الهجرة» ، الوافي بالوفيات: ج٥ ص ٢ ح ١٠ ، الطبقات الكبرئ: ج٧ ص ١٠٠ .
 المعارف لابن قتيبة: ص٣٤٦ وفيهما «ولد عام الفتح بالطائف» .

١. تاريخ مدينة دمشق: ج ١٩ ص ١٦٢، سپير أعلام النبلاء: ج ٣ ص ٤٩٤ الرقم ١١١، الوافي بالوفيات: ج ٥ ص ٢ الرقم ١٠٠ ، الإصابة: ج ٢ ص ٥٢٨ الرقم ٢٩٩٤.

٢. تاريخ مدينة دمشق : ج ١٩ ص ١٦٦ ـ ١٦٨ ، أنساب الأشراف : ج ٥ ص ١٩٨ .

٣. الاستيعاب: ج ٢ ص ١٠١ الرقم ٨٢٩.

٤. الاستيعاب: ج ٢ ص ١٠٠ الرقم ٨٢٩.

الطبقات الكبرئ: ج٧ ص٩٩ ، المعارف لابن قتيبة: ص٣٤٦ ، تاريخ مدينة دمشق: ج٩١ ص١٦٢ و ص
 ١٦٩ ، الاستيعاب: ج٢ ص١٠٠ الرقم ٨٢٩ ، سِير أعلام النبلاء: ج٣ ص٤٩٤ الرقم ١١٢ ، أنساب الأشراف:

٢. تاريخ مدينة دمشق: ج ١٩ ص ١٦٩ ، المعارف لابن قتيبة: ص ٣٤٦ ، سِيرَ أعلام النبلاء: ج ٣ ص ٤٩٥ الرقم ١١١ ، أنساب الأشراف: ج ٥ ص ١٩٨ .

۷. تاریخ مدینة دمشق : ج۱۹ ص۱۲۹.

٨. تاريخ مدينة دمشق: ج ١٩ ص ١٦٩ و ١٧٠ ، المعارف لابن قتيبة: ص٣٤٦ ، سِيرَ أعلام النبلاء: ج ٣ ص ٤٩٥ الرقم ١١١ ، أنساب الأشواف: ج ٥ ص ١٩٩ .

۹. تاریخ مدینة دمشق : ج۱۹ ص۱۷۱ .

#### وديوانها وبيت مالها .(١)

وعندما امتنع أهل فارس وكرمان من دفع الضَّرائب، وطردوا واليهم سَهْل بن حُنيف، استشار الإمام الله أصحابه لإرسال رجل مدبّر وسياسي إليهم، فاقترح ابن عبّاس زياداً (٢)، وأكد جارية بن قُدامَة هذا الاقتراح (٣).

فتوجّه زياد إلى فارس وكرمان (٤). وتمكّن بدهائه السِّياسي من إخماد نار الفتنة . وفي تلك الفترة نفسها ارتكب أعمالاً ذميمة فاعترض عليه الإمام الله (٥)

لم يشترك زياد في حروب الإمام الله ، وكان مع الإمام وابنه الحسن المُجتبئ الله حتَّى استشهاد الإمام الله ، بل حتَّى الأيّام الأولى من حكومة معاوية (١) .

ثمّ زلّ بمكيدة معاوية ، ووقع فيما كان الإمام قد حذّره منه (٧) ، وأصبح أداةً طيّعة لمعاوية تماماً ، من خلال مؤامرة الاستلحاق . وسمّاه معاوية أخاه (٨) . وشهد جماعة على أنّه ابنُ زِنىٰ . (٩) وهكذا أصبح زياد بن أبى سُفْيَان !

١٠ تاريخ مدينة دمشق: ج ١٩ ص ١٧٠ ، سِير أعلام النبلاء: ج ٣ ص ٤٩٥ الرقم ١١٢ وفيه «ناب عنه ابن عبّاس بالبصرة».

٢. تاريخ الطبري : ج ٥ ص١٣٧ ، الكامل في التاريخ : ج٢ ص ٤٣٠ ، البداية والنهاية : ج٧ ص٣١٨ .

٣. تاريخ الطبري : ج ٥ ص١٣٧ ، الكامل في التاريخ : ج ٢ ص٤٢٩ .

تاريخ الطبري: ج ٥ ص١٣٧ ، الكامل في التاريخ: ج ٢ ص٤٢٩ ، تاريخ خليفة بن خياط: ص١٤٤ وفيه «وجّه عليّ زياداً فأرضوه وصالحوه وأدّوا الخراج».

٥. نهج البلاغة: الكتاب ٢٠ و ٢١.

العقد الفريد: ج٤ ص٥.

٧. نهج البلاغة: الكتاب ٤٤؛ الاستيعاب: ج ٢ ص ١٠١ الرقم ٨٢٩، أسد الغابة: ج ٢ ص ٣٣٧ الرقم ١٨٠٠.

٨. تاريخ اليعقوبي: ج٢ ص٢١٨؛ تاريخ الطبري: ج٥ ص٢١٤، تاريخ مدينة دمشق: ج١٩ ص١٦٢، سير أعلام النسبلاء: ج٣ ص٤١٤ الرقسم ٢١٨، أسد الغابة: ج٢ ص٣٣٦ النسبلاء: ج٣ ص٤٠ الرقسم ٨٢٩، أسد الغابة: ج٢ ص٣٣٦ الرقم ١٨٠٠ ، تاريخ الخلفاء: ص٣٣٥ ، العقد الفريد: ج٤ ص٤ .

٩. تساريخ السعقوبي: ج٢ ص٢١٩: مروج الذهب: ج٣ ص١٤ و١٥، العقد الفريد: ج٤ ص٤، الإصابة: <>

كانت المفاسد والقبائح متأصّلة في نفس زياد ، وقد أبرز خبث طينته واسوداد قلبه في بلاط معاوية . ولاه البصرة في بادئ الأمر ، ثمّ صار أميراً على الكوفة أيضاً (۱۱) . ولمّا أحكم قبضته عليهما لم يتورّع عن كلِّ ضرب من ضروب الفساد والظُّلم (۲۱) . وتشدّد كثيراً على النَّاس ، خاصّة شيعة الإمام أمير المؤمنين الله ، (۳) إذ سجن الكثيرين منهم في سجون مظلمة ضيّقة أو قتلهم (٤) .

وأكره النَّاس على البراءة من الإمام ﷺ (٥) وسبّه مصرّاً على ذلك .(٦)

هلك زياد بالطَّاعون (٧) سنة ٥٣ هـ(٨) وهو ابن ٥٣ سنة ،(٩) بعد عِقْدِ من الجور والعدوان والنَّهب ونشر القبائح وإشاعة الرُّجس والفحشاء ، وخَلَفَ من هذه

<sup>💝</sup> ج٢ ص٢٨٥ الرقم ٢٩٩٤ ، سِيرَ أعلام النبلاء : ج ٣ ص ٤٩٥ الرقم ١١٢ .

١. الطبقات الكبرئ: ج٧ ص٩٩ ، أنسابُ الأشراف: ج٥ ص٢٠٥ وص ٢٠٧ ، المعارف لابـن قـتيبة: ص٣٤٦.

مروج الذهب: ج٣ ص٣٣ و٣٤، تاريخ خليفة بن خياط: ص٥٦ ا وص ١٥٨، تــاريخ مـــدينة دمشــق: ج١٩ ص١٦٢، سِيرَ أعلام النبلاء: ج٣ ص٤٩٦ الرقم١١٢.

أنساب الأشراف: ج٥ ص٢١٦، مروج الذهب: ج٣ ص٣٥، تاريخ الطبري: ج٥ ص٢٢٢، الكامل في التاريخ: ج٢ ص٤٧٤، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٦ ص٤٠٤. ولمزيد الاطلاع عملى حمياة زياد بن أبيه راجع: أنساب الأشراف: ج٥ ص٢٠٥٠.

٣. المعجم الكبير : ج٣ ص٧٠ ح ٢٦٩٠ ،الفتوح : ج٤ ص٣١٦ ، الوافي بالوفيات : ج٥ ص١٢ الرقم ١٠ .

٤. تاريخ مدينة دمشق: ج ١٩ ص ٢٠٢ ، مروج الذهب: ج ٣ ص ٣٥ ، سِيرَ أعلام النبلاء: ج ٣ ص ٤٩٦ الرقم ١١٢.
 ٥. تاريخ مدينة دمشق: ج ١٩ ص ٢٠٣ ، سِيرَ أعلام النبلاء: ج ٣ ص ٤٩٦ الرقم ١١٢ .

٦. مروج الذهب: ج٣ ص٣٥.
 ٧. أنساب الأشراف: ج٥ ص٢٨٨، تاريخ مدينة دمشق: ج١١ ص٢٠٣، سِيرَ أعلام النبلاء: ج٣ ص٤٩٦

الرقم ۱۱۱، الوافي بالوفيات: ج٥ ص٣ الرقم ١٠، وفيات الأعيان: ج٢ ص٤٦٦. ٨. العلمقات الكبرئ: ج٧ ص١٠، العلمقات لخليفة بـن خياط: ص٣٢٨ الرقـم ١٥١٦، المـعارف لابـن قــتيبة: ص٣٤٦، تاريخ دمشق: ج١٩ ص٢٠٠، سِيرَ أعلامِ النبلاء: ج٣ ص٤٩٦ الرقم ١١١، الوافي بـالوفيات: ج٥

ص٣ الرقم ١٠، أسد الغابة: ج٢ ص٣٣٧ الرقم ١٨٠٠.

٩. تاريخ خليفة بن خياط: ص١٦٦، الاستيعاب: ج ٢ ص١٠٠ الرقم ٨٢٩.

الشجرة الخبيثة ثمرة خبيثة تقطر قبحاً ، وهو عبيدالله الَّذي فاق أباه في الكشف عن سوء سريرته وظلمه لآل على الله وشيعته .

كان زياد نموذجاً واضحاً للسياسي الَّذي له دماغ مفكّر ، ولكن ليس له قلب وعاطفة قطّ ا

كان الشَّرَه ، والعَبَث ، والنِّفاق في معاملة النَّاس من صفاته الَّتي أشار إليها الإمام على الله موقظة منبِّهة (١).

كان زياد عظيماً عند طلاب الدُّنيا الَّذين يَعظُم في عيونهم زبرجها وبهرجها ؛ ولذا مدحوه بالذكاء الحاد والمكانة السَّامية (٢). بَيد أنَّ نظرة إلى ما وراء ذلك، تدلنا على أنه لم يَرْعَوِ من كل رجسٍ ودنسٍ وقبحٍ وخبث، حتَّى من تغيير نسبه أيضاً.

في سِيَرِ أعلام النَّبلاء في ذكر زياد بن أبيه: هو زياد بن عُبيد الشَّقَفيّ، وهو زياد بن سُميَّة وهي أمَّه، وهو زياد بن أبي سُفْيَان الَّذي استلحقه معاوية بأنه أخوه. كانت سُميّة مولاة للحارث بن كلدة الشَّقَفيّ طبيب العرب، يُكنّى أبا المُغيْرة. له إدراك، ولد عام الهجرة، وأسلم زمن الصِّدِيق وهو مراهق، وهو أخو أبي بكرة الثَّقَفيّ الصَّحابيّ لأمّه، ثمّ كان كاتباً لأبي موسى الأشْعرِيّ زمن إمرته على البصرة ....

وكان كاتباً بليغاً ، كتب أيضاً للمُغِيرَةِ ولابن عبّاس ، وغاب عنه بالبصرة .

يقال: إنّ أبا شُفْيَان أتى الطَّائف، فسكر، فطلب بغيّاً، فواقع سُمَيَّة، وكانت مزوِّجة بعبيد، فولدت من جماعه زياداً، فلمّا رآه معاوية من أفراد الدَّهر،

١. تاريخ اليعقوبي : ج٢ ص٢٠٤ ، نثر الدرّ : ج١ ص٣٢١.

٢. الاستيعاب: ج ٢ ص ١٠٠ الرقم ٨٢٩، أسد الغابة: ج ٢ ص ٣٣٧ الرقم ١٨٠٠.

٢ ...... مكاتيب الأثغة /ج ٢

استعطفه وادّعاه ، وقال : نزل من ظهر أبي. ولمّا مات عليّ ﷺ ، كان زياد نائباً له على إقليم فارس(١).

وفي الاستيعاب \_ في ذكر زياد بن أبيه \_: كان رجلاً عاقلاً في دنياه ، داهية خطيباً ، له قدر وجلالة عند أهل الدُّنيا(٢).

وفي أسد الغابة: كان عظيم السّياسة ، ضابطاً لما يتولّاه (٣).

وفي تاريخ اليعقوبي: كان (المُغِيْرَة) يختلف إلى امرأة من بني هلال يقال لها: أمّ جميل ، زوجة الحجَّاج بن عُتيك الثَّقَفيّ ، فاستراب به جماعة من المسلمين ، فرصده أبو بكرة ونافع بن الحارث وشبل بن مَعْبَد وزياد بن عبيد ، حتَّى دخل إليها فرفعت الرِّيح السَّتر فإذا به عليها ، فوفد على عمر ، فسمع عمر صوت أبي بكرة وبينه وبينه حجاب ، فقال : أبو بكرة ! قال : نعم . قال : لقد جئت ببشر ؟ قال : إنما جاء به المُغِيْرَة . ثمّ قصّ عليه القصّة .

فبعث عمر أبا موسى الأشْعَرِيّ عاملاً مكانه ، وأمره أن يُشخص المُغِيْرَة ، فلمّا قدم عليه جمع بينه وبين الشُّهود ، فشهد الثَّلاثة ، وأقبل زياد ، فلمّا رآه عمر قال : أرى وجه رجل لا يخزي الله به رجلاً من أصحاب محمّد ، فلمّا دنا قال : ما عندك يا سلح العقاب ؟ قال : رأيت أمراً قبيحاً ، وسمعت نفساً عالياً ، ورأيت أرجلاً مختلفة ، ولم أرّ الَّذي مثل الميل في المكحلة .

فجلد عمر أبا بكرة ، ونافعاً ، وشبل بن مَعْبَد ، فقام أبو بكرة وقال : أشهد أنّ المُغِيْرَة زانٍ ، فأراد عمر أن يجلده ثانية ، فقال له : عليّ إذا توفّي صاحبك حجارة .

١. سِيرَ أعلام النبلاء: ج ٣ص٤٩٤ الرقم١١٢.

٢. الاستيعاب: ج ٢ ص ١٠٠ الرقم ٨٢٩.

٣. أسد الغابة : ج ٢ ص٣٣٧ الرقم ١٨٠٠ .

وكان عمر إذا رأى المُغِيْرَة قال: يا مُغَيْرَة، ما رأيتك قط إلا خشيت أن يرجمني الله بالحجارة(١).

وفي الاستيعاب: بعث عمر بن الخَطَّاب زياداً في إصلاح فسادٍ وقع باليمن، فرجع من وجهه وخطب خطبة لم يسمع النَّاسُ مثلَها، فقال عَمْرو بن العاص: أما والله لو كان هذا الغلام قرشيًا لساق العربَ بعصاه.

فقال أبو سُفْيَان بن حرب: والله إنّي لأعرف الَّذي وضعه في رحم أمّه.

فقال له على بن أبى طالب: وَمَنْ هُوَ يَا أَبَا سُفْيَان ؟

قال: أنا.

قال: مهلاً يا أبا سُفْيَان.

فقال أبو سُفْيَان:

أما واللهِ لَولا خَوْفُ شَخْصِ يَـراني ياعَلِيُّ مِنَ الأعادِي لأَطهرَ أمرَهُ صَخْرُ بنُ حَرْبٍ ولَـمْ تكُـنِ المَقَالَةُ عَنْ زِيادِ وَلَـمْ تكُـنِ المَقَالَةُ عَنْ زِيادِ وَقَـدْ طالَتْ مُـجامَلَتِي ثَقِيفاً وتَـرْكِسي فَيهِمُ ثَمَرَ الفُؤادِ(٢)

في تاريخ مدينة دمشق عن الشُّعْبيّ : أقام عليّ الله بعد وقعة الجمل بالبصرة

١. تاريخ اليعقوبي : ج٢ ص١٤٦ ؛ تاريخ مدينة دمشق : ج ٦٠ ص ٣٥ ـ ٣٩ نـ حوه ، تاريخ الطبري : ج٤ ص ٦٩ ـ
 ٢٧ ، الأغاني : ج ١٦ ص ١٠٣ ـ ١١٠ وفيه عن الشَّعبي «كانت أمّ جميل بنت عمر ـ الَّتي رُمي بها المغيرة بن شعبة ـ بالكوفة تختلف إلى المغيرة في حوائجها ، فيقضيها لها ، قال : ووافقت عمر بالموسم والمغيرة هناك ، فقال له عمر : أ تعرف هذه ؟ قال : نعم ، هذه أمّ كلثوم بنت عليّ . فقال له عمر : أ تتجاهل عليّ ؟ ! والله ما أظنّ أبا بكرة كذب عليك ، وما رأيتك إلا خفت أن أرمى بحجارة من السماء » .

٢. الاستيعاب: ج ٢ ص ١٠١ الرقم ٨٢٩، أسد الغابة: ج ٢ ص ٣٣٦ الرقم ١٨٠٠ نحوه وليس فيه الأبيات، الوافي بالوفيات: ج ٥ الرقم ١٠ وراجع تاريخ مدينة دمشق: ج ١٩ ص ١٧٤، العقد الفريد: ج ٤ ص ٤.

خمسين ليلة ، ثمّ أقبل إلى الكوفة واستخلف عبدالله بن عبّاس على البصرة ، فلم يزل ابن عبّاس على البصرة حتَّى سار إلى صفِّين . ثمّ استخلف أبا الأسْوَد الدُّولي على الصَّلاة بالبصرة ، واستخلف زياداً على الخراج وبيت المال والدِّيوان ، وقد كان استكتبه قبل ذلك ، فلم يزالا على البصرة حتَّى قدم من صفِّين (١).

وفي تاريخ الطبريّ عن الشَّغبيّ: لمّا انتقض أهل الجبال وطمع أهلُ الخَراج في كسرهِ ، وأخرجوا سَهْل بن حُنَيْف من فارس ـ وكان عاملاً عليها لعلي ﷺ ـ قال ابن عبّاس لعليّ : أكفيك فارس .

فقدم ابن عبّاس البصرة ، ووجّه زياداً إلى فارس في جمع كثير ، فوطئ بهم أهل فارس ، فأدّوا الخراج<sup>(٢)</sup> .

وعن عليّ بن كثير: إنّ عليّاً استشار النّاس في رجل يولّيه فارس حين امتنعوا من أداء الخراج، فقال له جارية بن قُدامَة: ألا أدلّك يا أمير المؤمنين على رجل صليب الرّأي، عالم بالسياسة، كافٍ لما وُلِّي ؟

قال: من هو ؟

قال: زياد.

قال : هو لها .

فولًاه فارس وكرمان ، ووجّهه في أربعة آلاف ، فـدوّخ تـلك البـلاد حـتًى استقاموا(٣).

وفي شرح نهج البلاغة عن عليّ بن محمّد المَدائِنيّ : لمّا كان زمن عليّ ﷺ ولّـى

١. تاريخ مدينة دمشق: ج١٩ ص١٧٠.

٢. تاريخ الطبري: ج ٥ ص١٣٧ ، البداية والنهاية: ج٧ ص٣١٨ نحوه .

٣. تاريخ الطبري: ج٥ ص١٣٧ ، الكامل في التاريخ: ج٢ ص٤٢٩ ، البداية والنهاية: ج٧ ص ٣٢١كلاهما نحوه .

زياداً فارس أو بعض أعمال فارس ، فضبطها ضبطاً صالحاً ، وجبى خراجها وحماها ، وعرف ذلك معاوية ، فكتب إليه : أمّا بعد ، فإنّه غرّتك قلاع تأوي إليها ليلاً ، كما تأوي الطّير إلى وكرها ، وآيم الله ، لولا انتظاري بك ما الله أعلم به ، لكان لك منّي ما قاله العبد الصَّالح : ﴿ فَلَنَأْتِينَةُ م بِجُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنَحْرِجَنَّهُم مِنْهَآ أَذِلَةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ (١) .

وكتب في أسفل الكتاب شعراً من جملته:

تَنْسَى أَبِاكَ وَقَدْ شَالَتْ نَعَامَتُهُ إِذْ يَخْطِبُ النَّاسَ والوالي لَهُم عُمَرُ

فلمًا ورد الكتاب على زياد قام فخطب النّاس، وقال: العجب من ابن آكلة الأكباد، ورأس النّفاق! يهدّدني وبيني وبينه ابن عمّ رسول الله على وزوج سيدة نساء العالمين، وأبو السبطين، وصاحب الولاية والمنزلة والإنحاء في مئة ألف من المهاجرين والأنصار والتّابعين لهم بإحسان! أما والله، لو تخطّى هؤلاء أجمعين إلي لوجدني أحمر مخشّاً ضرّاباً بالسّيف. ثمّ كتب إلى علي على وبعث بكتاب معاوية في كتابه.

فكتب إليه علي على الله ، وبعث بكتابِهِ:

أمَّا بَعْدُ ، فإنِّي قد ولَّيتُكَ ما وَلَّيتُكَ وأَنا أراكَ لِذلِكَ أَهْلاً...(٢).

وفي أنساب الأشراف: كتب معاوية إلى زياد يتوعده ويتهدّده، فخطب النَّاس فقال: أيُّها النَّاس، كتب إليِّ ابن آكلة الأكباد، وكهف النَّفاق، وبقيّة الأحزاب، يتوعّدني، وبيني وبينه ابن عمّ رسول الله في سبعين ألفاً، قبائع سيوفهم عند

١. النمل: ٣٧.

٢. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٦ ص١٦١ ، أسد الغابة: ج٢ص٣٣٧ الرقم ١٨٠٠ ، تاريخ مدينة
 دمشق: ج١١ ص١٧٥ و١٧٦ كلاهما نحوه وراجع الاستيعاب: ج٢ص١٠١ الرقم ٨٢٩ .

أذقانهم ، لا يلتفت أحد منهم حتَّى يموت ، أما والله ، لئن وصل هذا الأمر إليه ليجدني ضرّاباً بالسَّيف(١).

وفي تاريخ الخلفاء: وفي سنة ثلاث وأربعين . . . استلحق (٢) معاوية زياد بن أبيه ، وهي أوّل قضيّة غيّر فيها حكم النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام في الإسلام (٣).

وفي تاريخ مدينة دمشق عن سَعيد بن المُسَيَّب: أوّل من ردّ قضاء رسول الله ﷺ، دعوة معاوية (١٤).

وعن ابن أبي نَجيع: أوّل حكم رُدّ من حكم رسول الله على الحكم في زياد (٥). وعن عَمْرو بن نعجة: أوّل ذلّ دخل على العرب قتل الحسين، وادّعاء باد (٦).

وفي مروج اللَّمب: لمَّا هم معاوية بإلحاق زياد بأبي سَفْيَان أبيه \_وذلك في سنة أربع وأربعين \_ شهد عنده زياد بن أسماء الحرمازي ومالك بن ربيعة السَّلولي والمُنْذِر بن الزَّبير بن العوّام: أن أباسُفْيَان أخبر أنّه ابنه . . . ثمّ زاده يقيناً إلى ذلك شهادة أبي مريم السَّلولي ، وكان أخبر النَّاس ببدء الأمر ، وذلك أنّه جمع بين أبي سُفْيَان وسُمَيَّة أمّ زياد في الجاهليّة على زنا .

وكانت سُمَيَّة من ذوات الرَّايات بالطائف تؤدِّي الضَّريبة إلى الحارث بن كلدة ،

١. أنساب الأشراف: ج٥ ص١٩٩، تاريخ الطبري: ج٥ ص١٧٠ نحوه؛ وقعة صفيّن: ص٣٦٦ وراجع المعارف

لابن فتيبة: ص٣٤٦ والغارات: ج٢ ص٦٤٧. .

٢. في المصدر: «استخلف»، والصحيح ما أثبتناه.

٣. في المصدر: «استخلف»، والصحيح ما أثبتناه.

٤. تاريخ مدينة دمشق : ج ١٩ ص ١٧٩ .

٥. تاريخ مدينة دمشق : ج ١٩ ص ١٧٩.

٦. تاريخ مدينة دمشق: ج ١٩ ص ١٧٩.

وكانت تَنزِلُ بالموضِعِ الَّذي تنزل فيه البغايا بالطَّاثف خارجاً عن الحضر في محلّة يقال لها: حارة البغايا(١).

وفي تاريخ اليعقوبي: كان زياد بن عبيد عامل عليّ بن أبي طالب على فارس، فلمّا صار الأمر إلى معاوية كتب إليه يتوعّده ويتهدّده، فقام زيادٌ خطيباً، فقال: إنّ ابن آكلة الأكباد، وكهف النّفاق ...

فوجه معاوية إليه المُغِيْرَة بن شُعْبَة ، فأقدمه ثمّ ادّعاه ، وألحقه بأبي سُفْيَان ، وولاه البصرة ، وأحضر زياد شهوداً أربعة ، فشهد أحدهم أنّ عليّ بن أبي طالب أعلمه أنّهم كانوا جلوساً عند عمر بن الخطّاب حين أتاه زياد برسالة أبي موسى الأشْعَرِيّ ، فتكلّم زياد بكلام أعجبه ، فقال : أكنت قائلاً للناس هذا على المنبر ؟ قال : هم أهون عليً منك يا أمير المؤمنين ، فقال أبو سُفْيَان : والله ، لهو ابني ، ولأنا وضعته في رحم أمّه . قلت : فما يمنعك من ادّعائه ؟ قال : مخافة هذا العير (٢) النّاهق .

وتقدّم آخر فشهد على هذه الشَّهادة. قال زياد الهَـمْدانِيّ: لمَّا سأله زياد كيف قولك في عليّ ؟ قال: مثل قولك حين ولاك فارس، وشهد لك أنّك ابن أبى سُفْيَان.

وتقدّم أبو مريم السَّلولي فقال: ما أدري ما شهادة عليّ ، ولكنّي كنت حمّاراً بالطائف ، فمرّ بي أبو سُفْيَان منصرفاً من سفر له ، فطعم وشرب ، ثمّ قال: يا أبا مريم طالت الغربة ، فهل من بغيّ ؟ فقلت: ما أجد لك إلّا أمة بني عَجْلان. قال:

١. مروج الذهب: ج٣ ص١٤.

٢. العَيْر : الحمار الوحشيّ (النهاية : ج٣ ص٣٢٨).

فَأْتني بها على ما كان من طول ثدييها ونتن رفغها(١)، فأتيته بها، فوقع عليها، ثمّ رجع إليّ فقال لي: يا أبا مريم، لاستلّت ماء ظهري استلالاً تثيب ابن الحبل في عينها.

فقال له زياد: إنّما أتينا بك شاهداً ، ولم نأت بك شاتماً . قال : أقبول الحقّ على ما كان ، فأنفذ معاوية . . . (٢) قال : ما قد بلغكم وشهد بما سمعتم ، فإن كان ما قالوا حقّاً ، فالحمد لله الّذي حفظ منّي ما ضيّع النّاس ، ورفع منّي ما وضعوا ، وإن كان باطلاً ، فمعاوية والشّهود أعلم ، وما كان عبيد إلاّ والداً مبروراً مشكوراً (٣) .

وفي تاريخ الطبري عن مَسْلَمَة: استعمل زياد على شرطته عبدالله بن حصن، فأمهل النَّاس حتَّى بلغ الخبر الكوفة، وعاد إليه وصول الخبر إلى الكوفة، وكان يؤخّر العشاء حتَّى يكون آخر من يصلّي ثمّ يصلّي، يأمر رجلاً فيقرأ سورة البقرة ومثلها، يرتّل القرآن، فإذا فرغ أمهل بقدر ما يرى أنّ إنساناً يبلغ الخريبة ...(1).

وفي مروج اللَّمب: قد كان زياد جمع النَّاس بالكوفة بباب قصره يحرَضهم على لعن على ، فمن أبى ذلك عرضه على السَّيف(٥).

وفي المعجم الكبير عن الحسن: كان زياد يتتبّع شيعة عليّ الله فيقتلهم، فبلغ

١. الرُّفغ بالضم والفتح: واحدُ الأرفاغ، وهي أصولُ المتغابن كالآباط والحوالب، وغيرها من مَـطاوي الأعـضاء،
 وما يجتمع فيه من الوَسَخ والعَرَق (النهاية: ج٢ ص ٢٤٤).

٢ . بياض في المصدر .

٣. تاريخ اليعقوبي : ج٢ ص٢١٨ وراجع الفخري : ص٩٠١، أنساب الأشراف : ج٥ ص٩٩ ـ ٢٠٣.

٤. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٦ ص٢٠٤ وراجع أنساب الأشراف: ج٥ ص٢٠٦.

٥. مروج الذهب: ٣٣ ص٣٥، تاريخ مدينة دمشق: ج١٩ ص٢٠٣ عن عبد الرحمٰن بن السائب نحوه.

ذلك الحسن بن علي ﷺ فقال : اللَّهمَّ تفرّد بموتِهِ ، فإنّ القتلَ كُفَّارَةٌ (١١) .

وفي سِيَرِ أعلامِ النَّبلاء عن الحسن البَصريّ : بلغ الحسن بن عليّ أنَّ زياداً يتتبّع شيعة عليّ بالبصرة فيقتلهم ، فدعا عليه .

وقيل: إنّه جمع أهل الكوفة ليعرضهم على البراءة من أبي الحسن، فأصابه حينئذٍ طاعون في سنة ثلاث وخمسين (٢).



من كتاب له الله إلى عبد الله بن العبَّاس بعد مقتل محمَّد بن أبي بكر الله :

«أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ مِصْرَ قَدِ افْتَتِحَتْ، ومُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ﴿ قَدِ اسْتُشْهِدَ، فَعِنْدَ الله نَحْتَسِبُهُ وَلَداً نَاصِحاً، وعَامِلاً كَادِحاً، وسَيْفاً قَاطِعاً، ورُكْناً دَافِعاً، وقَدْ كُنْتُ حَثَنْتُ النَّاسَ عَلَى لَحَاقِهِ، وأَمَرْتُهُمْ بِغِيَاثِهِ قَبْلَ الْوَقْعَةِ، ودَعَوْتُهُمْ سِرًا وجَهْراً وعَوْداً وبَدْءاً، فَمِنْهُمُ الْقَاعِدُ خَاذِلاً، أَسْأَلُ الله وبَدْءاً، فَمِنْهُمُ الْآتِي كَارِها، ومِنْهُمُ الْمُعْتَلُ كَاذِباً، ومِنْهُمُ الْقَاعِدُ خَاذِلاً، أَسْأَلُ الله تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَ لِي مِنْهُمْ فَرَجاً عَاجِلاً، فَوالله لَوْلا طَمَعِي عِنْدَ لِقَائِي عَدُوي فِي الشَّهَادَة، وتَوْطِينِي نَفْسِي عَلَى الْمَنِيَّة، لأَحْبَبْتُ أَلاَ أَلْقَى مَعَ هَوُلاءِ يَوْماً وَاحِداً، ولا أَلْقَى بَهِمْ أَبُداً » (٣)

١. المعجم الكبير: ج٣ ص٧٠ ح ٢٦٩٠.

٢. سِيرَ أعلام النبلاء : ج ٣ ص٤٩٦ الرقم١١١ ، تاريخ مدينة دمشق : ج١٩ ص٢٠٢ نحوه وزاد فيه «اللهم لا تقتلن زياداً وأمِته حتف أنفه» بعد «فدعا عليه» وراجع ص٢٠٣ و٢٠٤ .

٣٠. نهج البلاغة: الكتاب ٣٥ وراجع: الغارات: ج١ ص٢٩٨؛ شرح نهج البـلاغة لابن أبي الحــديدد: ج٦ ص٩٢،
 تاريخ الطبري: ج٦ ص٣٤١٢، أنساب الأشراف: ج٢ ص٤٠٥.

٧٨ ...... مكاتيب الأنمّة /ج ٢



#### كتابه إلى العمّال

«مِنْ عَبْدِاللهِ عليِّ أميرِ المُؤمِنينَ ، إلى مَن قُرِئ عَليْهِ كِتابي هذا مِنَ العُمَّالِ ، أمَّا بَعْدُ ؛ فإنَّ رجالاً لنا عندهم تبعة ، خرجوا هُرَّاباً نَظُنُّهم خَرجُوا نَحوَ بِلادِ البَصْرَةِ ، فاسأل عَنهُمْ أهلَ بِلادِكَ ، واجْعَل عَليْهِم العُيون في كلِّ ناحيةٍ مِنْ أرضِكَ ، ثُمَّ اكتُبْ إليَّ بِما يَنْتَهي إليْكَ عَنهُم . وَالسَّلامُ »

فخرج زیاد بن خَصفة حَتَّىٰ أتى داره، وجمع أصحابه فحمد الله، وأثنى علیه، وُمُ قال: یا معشر بَکر بن واثل، إنَّ أمیر المؤمنین نَدَبني لأمر من أموره مهم له، وأمرني بالانكماش فیه بالعَشِیرَةِ، حَتَّىٰ آتي أمره؛ وأنتم شیعته وأنصاره وأوثق حَيًّ من أحیاءِ العرب في نفسه، فانتدبوا معي السَّاعة، وعجِّلوا. فو الله ما كان إلَّا ساعة حَتَّى اجتمع إليه مئة وثلاثون رجلاً، فقال: اكتفینا لا نرید أكثر من هؤلاء؛ فخرج حَتَّى قطع الجسر، ثُمَّ أتى دیر أبي موسى فنزله، فأقام به بقیة یومه ذلك، ینتظر أمر أمیر المؤمنین الله.

قال إبراهيم بن هلال: فحدَّثني مُحَمَّد بن عبدالله، عن ابن أبي سيف، عن أبي الصَّلت التَّيميّ، عن أبي العند الصَّلت التَّيميّ، عن أبي سعيد، عن عبدالله بن وأل التَّيمي، قال: إنّي لعند أمير المؤمنين؛ إذا فيج (١) قد جاءه يسعى بكتاب من قَرَظَةَ بن كَعْب بن عَمْرو الأنْصاريّ ـ وكان أحد عمّاله \_ فيه:

لِعَبدِ اللهِ علِيِّ أَمير المؤمنين مِن قَرَظَةَ بن كَعْب، سلام عليك؛ فإنّي أحمدُ إليكَ اللهَ الَّذي لا إله إلا هو؛ أمَّا بعدُ:

فإنِّي أخبر أمير المؤمنين، أنَّ خيلاً مرَّت من قِبَل الكوفة متوجِّهة نـُحو نـفّر،

١ . الفيج: رسول السُلطان على رجله؛ فارسي معرب « پيك » ( تاج العروس: ج٢ ص ٨٩).

وأنَّ رجلاً من دهاقين أسفل الفرات قد أسلم وصلَّى، يقال له: زاذان فروخ؛ أقبل من عند أخوال له فلقوه، فقالوا له: أ مسلم أنت أم كافر؟ قال: بل مسلم، قالوا: فما تقول في عليّ قال: أقول فيه خيرا؛ أقول إنَّه أمير المؤمنين الله وسيّد البشر ووصيّ رسول الله الله الله فقالوا: كفرت يا عدو الله! ثُمَّ حملت عليه عصابة منهم، فقطّعوه بأسيافهم، وأخذوا معه رجلاً من أهل الذّمة يهوديّاً، فقالوا له: ما دينك؟ قال: يهوديّ، فقالوا: خلّوا سبيل هذا، لا سبيل لكم عليه، فأقبل إلينا ذلك الذّميّ، فأخبرنا الخبر، وقد سألت عنهم، فلم يخبرني أحد عنهم بشيء، فليكتب إليّ أمير المؤمنين فيهم برأي أنته إليه، إن شاء الله (۱).

#### قصّة الخِرّيت بن راشد وما جرى فيها من المكاتبات:

قال ابن هلال الثَّقَفيِّ، وروى مُحَمَّد بن عبدالله بن عثمان، عن أبي سيف، عن الحارث بن كَعْب الأزْدِيِّ، عن عمَّه عبدالله بن قعين الأزْدِيِّ:

كان الخِرِّيت بن راشد النَّاجي أحد بني ناجية قد شهد مع علي الله صفين، فجاء إلى علي الله بعد انقضاء صفين وبعد تحكيم الحكمين، في ثلاثين من أصحابه، يمشي بينهم حَتَّىٰ قام بين يديه، فقال: لا والله، لا أطيع أمرك، ولا أصلي خلفك، وإنى غداً لمفارق لك.

فقال له: « ثكلتك أمّك؛ إذاً تنقض عهدك، وتعصي ربّك، ولا تضرّ إلّا نفسك، أخبرني لِسمَ تفعل ذلك؟ »

قال: لأنَّك حكمت في الكتاب، وضعفت عن الحقّ، إذ جدّ الجدّ، وركنت إلى القوم الَّذين ظلموا أنفسهم، فأنّا عليك رادّ وعليهم ناقم، ولكم جميعا مُباينٌ.

١. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ٣ ص ١٣٠.

فقال له عملي ﷺ: «ويحك هلمّ إليّ ، أدارسك وأناظرك في السُّنن ، وأفاتحك أموراً من الحقّ ، أنّا أعلم بها منك ، فلعلّك تعرف ما أنت الآن له منكر ، وتبصر ما أنت الآن عنه عمم وبه جاهل ».

فقال الخِريت: فإنّى غاد عليك غداً.

فقال على ﷺ: «اغدولا يستهوينًك الشَّيطان، ولا يتقحمن بك رأي السُّوء، ولا يستخفنًك الجهلاء الَّذين لا يعلمون، فو الله إن استرشدتني واستنصحتني وقبلت منّي لأهدينَّك سبيل الرَّشاد».

فخرج الخِرِّيت من عنده منصرفاً إلى أهله.

قال عبدالله بن قعين: فعجلت في أثره مسرعاً، وكان لي من بني عمّه صديق، فأردت أن ألقى ابن عمّه في ذلك، فأعلمه بما كان من قوله لأمير المؤمنين، وآمر ابن عمّه أن يشتد بلسانه عليه، وأن يأمره بطاعة أمير المؤمنين ومناصحته، ويخبره أن ذلك خير له في عاجل الدُنيا وآجل الآخرة.

قال: فخرجت حَتَّىٰ انتهيت إلى منزله وقد سبقني فقمت عند باب دار، فيها رجال من أصحابه لم يكونوا شهدوا معه دخوله على أمير المؤمنين ، فوالله ما رجع ولا ندم على ما قال لأمير المؤمنين، وما ردّ عليه، ولكنّه قال لهم: يا هؤلاء، إنّي قد رأيت أن أفارق هذا الرّجل، وقد فارقته على أن أرجع إليه من غد، ولا أرى المفارقة، فقال له أكثر أصحابه: لا تفعل حَتَّىٰ تأتيه، فإن أتاك بأمر تعرفه قبلت منه، وإن كانت الأخرى فما أقدرك على فراقه!

قال لهم: نِعْمَ ما رأيتم؛ قال: فاستأذنت عليهم فأذنوا لي، فأقبلت على ابن عمه وهو مدرك بن الرَّيان النَّاجي، وكان من كبراء العرب فقلت له: إنَّ لك عليَّ حقًا لإحسانك وودك، وحقّ المسلم على المسلم. إنَّ ابن عمَّك كان منه ما قد ذكر لك، فاخل به فاردد عليه رأيه، وعظم عليه ما أتى؛ واعلم أنّي خائف إن فارق

أمير المؤمنين أن يقتلك ونفسه وعشيرته، فقال: جزاك الله خيراً من أخ! إن أراد فراق أمير المؤمنين على ففي ذلك هلاكه، وإن اختار مناصحته والإقامة معه ففي ذلك حظُّه ورشده.

قال: فأردت الرُّجوع إلى على الأعلمه الَّذي كان؛ ثم الطمأننت إلى قول صاحبي، فرجعت إلى منزلي، فبت ثم أصبحت، فلمًا ارتفع النَّهار أنيت أمير المؤمنين الله فجلست عنده ساعة، وأنا أريد أن أحدَّثه بالَّذي كان على خلوة، فأطلت الجلوس، ولا يزداد النَّاس إلَّا كثرة، فدنوت منه، فجلست وراءه، فأصغى إليَّ برَأسه، فأخبرته بما سمعته من الخِرِّيت، وما قلت لابن عمّه، وما ردّ علي، فقال الله: «دعه، فإن قبل الحق ورجع عرفنا له ذلك، وقبلناه منه »، فقلت: يا أمير المؤمنين، فلم لا تأخذه الآن فتستوثق منه ؟ فقال: «إنّا لو فعلنا هذا بكل من يتهم من النّاس ملأنا، السّجون منهم، ولا أراني يسعني الوثوب بالنّاس، والحبس لهم، وعقوبتهم حَسَّى يظهروا لي الخلاف ». قال: فسكت عنه و تنحيت، فجلست مع أصحابي هنيهة، فقال لي عُسِرًا: «اذهب إلى منزل الرّجل فاعلم ما فعل؛ فإنّه قلّ يوم لم يكن يأتيني فيه قبل هذه السَّاعة »

فأتيت إلى منزله، فإذا ليس في منزله منهم ديّار، فدرت على أبواب دور أخرى، كان فيها طائفة من أصحابه، فإذا ليس فيها داع ولا مجيب. فأقبلت إلى أمير المؤمنين الله ، فقال لي حين رآني: «أوطنوا فأقاموا، أم جبنوا فظعنوا؟ »

قلت: لا بل ظعنوا، فقال: « أبعدهم الله كما بعدت ثمود! أما واللهِ لو قَدْ أُشرِعَتْ لَهُمُ الأَسنَّةُ، وصُبَّت على هامِهِمُ السَّيوفُ، لَقدْ نَدِموا؛ إنّ الشَّيطانَ قَد استهواهُم وأَضلَّهُم، وهـو غَـداً مُـتبرّئُ مِنهُم، ومُخَلِّ عَنهُم »؛

فقام إليه زياد بن خصفة، فقال: يا أمير المؤمنين؛ إنّه لو لم يكن من مضرّة

هؤلاء إلّا فراقهم إيّانا لم يَعظُم فقدُهم علينا، فإنّهم قلّما يـزيدون فـي عـددنا لو أقاموا معنا، وقلَّما ينقصون من عددنا بخروجهم منّا، ولكنّا نـخاف أن يـفسدوا علينا جماعة كثيرة ممّن يقدمون عليهم من أهل طاعتك، فائذن لي في اتّباعهم حَتَّىٰ أُردّهم عليك إن شاء الله.

فقال له ﷺ : « فَاخْرُجْ فِي آثارِهِم راشِداً » ؛ فلمّا ذهب ليخرج قال له : « وهَلْ تَدرِي أَيْنَ تَوجَّهَ القَوْمُ » ؟ قال : لا والله ؛ ولكنّي أخرج فأسأل وأتبع الأثر ، فقال : « اخرُجْ رحِمَكَ اللهُ حَتَّىٰ تَنزِلَ دَيْرَ أَبِي مُوسى ، ثُمَّ لا تَبْرِحْهُ حَتَّىٰ يأتِيَكَ أَمْرِي ؛ فَإِنَّهُم إِنْ كَانُوا خَرجُوا ظاهِرينَ بارِزينَ للناسِ في جَماعَةٍ ؛ فَإِنَّ عُمَّالي سَتْكُتُبُ إليَّ بِذلِكَ ، وإنْ كَانُوا مُتَفرِّقِينَ مُسْتَخْفِين ؛ فَذلِكَ أَخفَى لَهُم ، وسأَكْتُبُ إلى مَن حَوْلِي مِن عُمَّالي فِيهِم » .

فكتب نسخة واحدة وأخرجها إلى العمّال:

#### كتابه الله إلى قَرَظة

فكتب إليه أمير المؤمنين ﴿ الله الله الله الله الله أمّا بَعْدُ ؛ فَقَدْ فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ العِصابَةِ التّي مَرَّت بِعَمَلِكَ ، فَقَتلَتِ البَرَّ المُسلِمَ ، وأَمِنَ عِندَهُم المُخالِفُ المُشرِكُ ؛ وإنَّ أُولِئِكَ قَوْمٌ استَهْواهُمُ الشَّيْطانُ فَضَلُوا ، كَالَّذِين حَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وصَمُّوا ، فَأَسمعْ بِهِم وأَبْصِرْ يَوْمَ تُخْبَرُ أَعْمالُهُم ! فَالزَمْ عَملك وأقبِلْ علَى خَراجِك ؛ فَإِنَّكَ كَما ذَكرْتَ فِي طاعَتِك ونَصيحَتِك ، والسَّلامُ ».

[أقول: كان قَرَظَةُ بن كَعْب، كاتب علي الله على عين التَّمر، لجباية الخراج، وكان قبلها عاملاً لم الله على الكوفة، وسيأتي كتابه الله بعد فتح البصرة، وكان قبلها عاملاً له على البهقُباذات.] قال:

فكتب علي ﷺ إلى زياد بن خَصفة مع عبدالله بن واثل التَّيميّ كتاباً نسخته:

«أمًّا بَعدُ؛ فَقَدْ كُنْتُ أَمَرْتُكَ أَنْ تَنزِلَ دَيْرَ أَبِي مُوسَى حَتَّىٰ يأتِيكَ أَمرِي، وذلِكَ أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلِمْتُ أَيْنَ تَوَجَّهَ القَوْمُ، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُم أَخَذُوا نَحْوَ قَرْيَةٍ مِن قُسرىٰ السَّوادِ، فاتَّبعْ آثارَهُم، وسَلْ عَنْهُم؛ فَإِنَّهم قد قَتلُوا رَجُلاً مِنْ أَهْلِ السَّوادِ مُسْلِماً مُصَلِّياً، فَإِذَا أَنْتَ لَحِقْتَ بِهِم فَاردُدْهُم إليَّ، فَإِنْ أَبُوا فَناجِزْهُم، واستَعِنْ باللهِ عَلَيْهِم؛ فَإِنَّهُم قَدْ فارَقُوا الحَقَّ، وَسَفَكُوا الدَّمَ الحَرامَ، وأَخافُوا السَّبِيلَ، والسَّلامُ ».

قال عبدالله بن وأل: فأخذت الكتاب منه الله وأنا يومئذ شاب \_ فمضيت به غير بعيد ثُمَّ رجعت إليه، فقلت: يا أمير المؤمنين، ألا أمضي مع زياد بن خصفة إلى عدوّك، إذا دفعت إليه كتابك؟

فقال: « يابنَ أخِي ، افعَلْ ، فو اللهِ إنِّي لأُرجُو أنْ تَكُونَ مِن أعوانِي علَى الحَقِّ وأنصاري علَى القوْمِ الظَّالِمينَ » .

قال: فو الله ما أُحِبُّ أنَّ لي بمقالته تلك حُمر النَّعَم، فقلت له: يا أمير المؤمنين، أنا والله كذلك من أُولئك؛ أنا والله حيثُ تُحِبُّ.(١)

ثُمَّ مضيت إلى زياد بكتاب عليِّ الله \_ ثُمَّ ساق الحديث إلى أن قال: فدعونا أصحابنا، ودعا الخِرِّيتُ أصحابه، ثُمَّ اقتتلنا؛ فوالله ما رأيت قتالا مثله منذ خلقني الله، لقد تطاعنًا بالرِّماح حَتَّىٰ لم يبق في أيدينا رمح، ثُمَّ اضطربنا بالسيوف حتى انحنت، وعُقِرَت عامَّة خَيْلِنا وخَيْلِهم، وكثرت الجِراح فيما بيننا وبينهم...ثُمَّ مضوا فذهبوا وأصبحنا فوجدناهم قد ذهبوا؛ فوالله، ما كرهنا ذلك؛ فمضينا حَتَّىٰ أتينا البصرة، وبلغنا أنَّهم أتوا الأهواز، فنزلوا في جانب منها، وتلاحق بهم ناس

١. وفي انساب الأشراف: فكتب علي ﷺ إلى أبي موسى، ثُمَّ نقل ما يقرب هذا الكتاب، ثُمَّ قال: ويقال: انَّ عليًاً لم يكتب إلى أبي موسى في هذا بشيء. (أنساب الأشراف: ج٣ ص١٧٨). أقـول: هـذا بـاطل قـطعا، لأنَّ عليًا ﷺ عزل أبا موسى قبل حرب الجمل، وهو معلوم.

من أصحابهم نحو مئتين كانوا معهم بالكوفة، لم يكن لهم من القوَّة ما ينهضون به معهم حين نهضوا؛ فاتَّبعوهم من بعد لحوقهم بالأهواز، فأقاموا معهم.

قال: وكتب زياد بن خُصفة إلى على ﷺ (الخبر).

فلمًا أتاه الكتاب قرأه على النَّاس، فقام إليه مَعْقِل بن قَيْس الرِّياحي، فقال: أصلحك الله يا أمير المؤمنين إنَّما كان ينبغي أن يكون مكان كل رجل من هؤلاء الَّذِين بعثتهم في طلبهم عشرة من المسلمين، فإذا لحقوهم استأصلوا شأفتهم (١١)، وقطعوا دابرهم، فأمّا أن تلقاهم بأعدادهم؛ فلعمري ليصبرنَّ لهم، فإنَّهم قوم عرب، والعُدَّة تصبر للعدَّة، فيقاتلون كلَّ القتال.

قال: فقال الله الكوفة، فيهم »، ونَدَب معه ألفين من أهل الكوفة، فيهم يزيد بن مَعْقِل.

وكتب إلى عبدالله بن العبَّاس بالبصرة:

«أمَّا بعدُ؛ فابعث رجلاً من قِبَلِكَ صلِيباً شُجاعاً، مَعرُوفاً بالصَّلاح، في ألفي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ البَصرَةِ، فَلْيَتْبَعِ مَعْقِلَ بن قَيْسٍ؛ فَإِذَا خَرَج من أرض البَصْرَةِ، فَهُو أميرُ أصحابِهِ حَتَّىٰ يَلْقَى مَعْقِلاً؛ فإذَا لَقِيَهُ فَمَعْقِلٌ أميرُ الفَرِيقَينِ، فَلْيَسْمَعْ مِنْهُ ولْيُطِعْهُ ولا يُخالِفُهُ؛ ومُرْ زِيادَ بنَ خَصَفَةَ فَلْيُقْبِلْ إِليْنا، فَنِعْمَ المَرءُ زِيادٌ؛ ونِعْمَ القَسِيلُ قَسِيلُهُ! والسَّلامُ ».

[أقول: فجهَّز ابن عبَّاس جيشا، توجُّه إلى مَعْقِل خالد بن معدان الطَّائيّ في ألفي رجل، وكتب إليه ما يأتي ] قال:

وكتب ﷺ إلى زياد بن خصفة:

١. الشَّافة في الأصل: قرحة تخرج في أسفل القدم فتكوى فتذهب؛ وإذا قطعت مات صاحبها؛ وقولهم: استأصل الله شأفته؛ أي أذهبه كما تذهب القرحة، ومعناه أزاله من أصله.

«أمّّا بعدُ؛ فقد بلغني كتابك، وفهمت ما ذكرت به النّاجيّ وأصحابه، ﴿ الَّذِينَ طَبَعَ اللّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾ (١)، ﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشّيطَانُ أَعْمَالَهُمْ ﴾ (٢)؛ فهم حَيَارى عَمُون، ﴿ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِبُونَ صُنعًا ﴾ (٣)؛ ووصفْت ما بلغ بك وبهم الأمر؛ فأمّا أنت وأصحابك فله سعيكم وعليه جزاؤكم ا وأيسر ثواب الله للمؤمن خير له من الدُّنيا الّتي يُقْبل الجاهلون بأنفسهم عليها، ف﴿ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِينَ الّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (٤)، وأمّا عدوّكم الّذِين لَقيتُم فحسبهم خروجهم من الهدى، وارتكاسُهم في الضّلالة، وردّهم الحقّ، وجماحهم في التّيه، فذرهم وما يفترون، ودعهم في طغيانهم يعمهون، فأسمع بهم وأبصر؛ فكأنّك بهم عن قبلل بين أسير وقتيل، فأقبِل إلينا أنت وأصحابك مأجورين، فقد أطعتم وسمعتم، وأحسنتم البلاء، والسّلام ».

قال: ونزل النَّاجيّ جانبا من الأهواز، واجتمع إليه علوج كثير من أهلها؛ ممّن أراد كسر الخَراج ومن اللُّصوص، وطائفة أخرى من الأعراب ترى رأيه.

قال: إبراهيم بن هلال: فحدثنا مُحَمَّد بن عبدالله، قال: حدَّثني ابن أبي سيف، عن الحارث بن كَعْب، عن عبدالله بن قُعَين، قال: كنت أنا وأخي كَعْب بن قُعَين في ذلك الجيش مع مَعْقِل بن قَيْس، فلمًّا أراد الخروج أتى أمير المؤمنين المؤمنين ودّعه، فقال:

«يا مَعْقِل بن قَيْس اتَّق الله ما استطعت؛ فإنَّه وصية الله للمؤمنين؛ لا تبغ على

١. النحل: ١٠٨.

٢ . النمل : ٢٤ .

٣. ألكهف: ١٠٤.

٤. النحل: ٩٦.

٣ ......٣ مكاتيب الأنمّة /ج ٢

أهل القبلة ، ولا تَظلِم أهل الذِّمة ولا تتكبّر ؛ فإن الله لا يحبُّ المتكبّرين ».

فقال: معقل الله المستعان، فقال: « خير مستعان ».

ثُمَّ قام فخرج، وخرجنا معه؛ حَتَّىٰ نزل الأهواز، فأقمنا ننتظر بعث البصرة، فأبطأ علينا، فقام مَعْقِل فقال: أيُها النَّاس؛ إنَّا قد انتظرنا أهل البصرة، وقد أبطئوا علينا، وليس بنا بحمد الله قِلّة ولا وحشة إلى النَّاس؛ فسيروا بنا إلى هذا العدو القليل الذَّليل؛ فإنّى أرجو أن ينصرَكم الله ويهلكهم.

فقام إليه أخي كَعْب بن قُعَين فقال: أصبت إن شاء الله رأينا رأيك، وإنّي لأرجو أن ينصرنا الله عليهم؛ وإن كانت الأخرى؛ فإنّ في الموت على الحقّ لتعزيةً عن الدُّنيا. فقال: سيروا على بركة الله. فسرنا، فو الله ما زال مَعْقِل بن قَيْس لي ولأخي مكرِما وادّاً، ما يعدِل بنا أحدا من الجند، ولا يزال يقول لأخي: كيف قلت: إن في الموت على الحقّ لتعزية عن الدُّنيا! صدقت والله وأحسنت، ووفقت وفقك الله! قال: فو الله ما سِرنا يوما؛ وإذا بفيْج يشتد بصحيفة في يده.

من عبدالله بن عبَّاس إلى مَعْقِل بن قَيْس:

أمًّا بعدُ؛ فإن أدركك رسولي بالمكان الَّذي كنت مقيما به، أو أدركك وقد شَخَصْت منه؛ فلا تبرحَن من المكان الَّذي ينتهي إليك رسولي وأنت فيه، حَتَّىٰ يقدَم عليك بعثنا الَّذي وجَهناه إليك، فقد وجَهت إليك خالد بن معدان الطَّائيّ، وهو من أهل الدين والصَّلاح والنَّجدة، فاسمع منه وأعرِف ذلك له إن شاء الله، والسَّلام.

قال: فقرأه مَعْقِل بن قَيْس على أصحابه. فسرُّوا به، وحمِدوا الله، وقد كان ذلك الوجه هَالَهم. وأقمنا حَتَّىٰ قدِم علينا خالد بن معدان الطَّاثيّ، وجاءنا حَتَّىٰ دخل

على صاحبنا، فسلّم عليه بالإمْرة، واجتمعنا جميعا في عسكر واحد، ثُمَّ خرجنا إلى النَّاجيّ وأصحابه، فأخذوا يرتفعون نحو حِبال رامهُرْمُز، يريدون قلعة حَصِينة، وجاءنا أهل البلد. فأخبرونا بذلك، فخرجنا في آثارهم فلحقناهم...

قال: وسار فينا مَعْقِل يحرّضنا، ويقول: يا عباد الله، لا تبدءوا القوم، وغُضُّوا الأبصار، وأقلُوا الكلام، ووطنوا أنفسكم على الطَّعن والضَّرب، وأبشروا في قتالهم بالأجر العظيم، إنَّما تقاتلون مارقةً مرَقتْ وعلُوجا منعوا الخَراج، ولصوصا وأكراداً فما تنتظرون! فإذا حملت فشدّوا شدّة رجل واحد.

قال: فمرَّ في الصَّفُ يكلّمهم، يقول هذه المقالة، حَتَّىٰ إذا مرَّ بالنَّاس كلّهم أقبل فوقف وسط الصَّفِّ في القلب، ونظرنا إليه ما يصنع، فحرّك رأسَه تحريكتين، ثُمَّ حمَل في الثَّالثة؛ وحَمَلنا معه جميعا، فو الله ما صبروا لنا ساعة حَتَّىٰ ولّوا وانهزموا، وقتلنا سبعين عربيًا من بني ناجية، ومن بعض من اتبعه من العرب، ونحو ثلاثمئة من العُلوج والأكراد.

قال: كَعْب ونظرت، فإذا صديقي مدرك بن الرّيان قـتيلا، وخرج الخِريت منهزما، حَتَّى لحق بسيف من أسياف البحر؛ وبها جَماعة من قومه كثير، فما زال يسير فيهم ويدعوهم إلى خلاف علي الله ويزيّن لهم فِراقه، ويخبرهم أن الهدى في حربه ومخالفته، حَتَّىٰ اتّبعه منهم ناس كثير.

وأقام مَعْقِل بن قَيْس بأرض الأهواز، وكتب إلى أمير المؤمنين الله بالفتح، وكنت أنا الَّذي قدِم بالكتاب عليه، وكان في الكتاب:

لعبد الله عليّ أمير المؤمنين، من مَعْقِل بن قَيْس سلام. عليك فإنّي أَحمَد إليك الله الله عليّ أمير المؤمنين، وقد استظهروا علينا بالمشركين؛ فقتلنا منهم مُدبِرا ولا أسيراً؛ ولم

نُذَفِّف منهم على جريح، وقد نصرك الله والمسلمين، والحمد لله ربِّ العالمين.

قال: فلمًا قدمت بالكتاب على علي الله ، قرأه على أصحابه واستشارهم في الرّأي، فاجتمع رأي عامّتهم على قول واحد. قالوا: نرى أن تكتب إلى مَعْقِل بن قيس؛ يتبع آثارهم، ولا ينال في طلبهم حَتَّىٰ يقتلَهم أو ينفيهم من أرض الإسلام؛ فإنّا لا نأمن أن يفسدوا عليك النّاس.

قال: فردّني إليه، وكتب معي:

#### كتابه إلى مَعْقِل بن قَيْس

«أمَّا بعدُ؛ فالحمد لله على تأييده أولياءه، وخَذْله أعداءه، جزاك الله والمسلمين خيرا؛ فقد أحسنتم البلاء، وقضيتم ما عليكم، فاسأل عن أخي بني ناجية، فإن بلَغَك أنَّه استقر في بلد من البلدان، فسِرْ إليه حَتَّىٰ تـقتله أو تـنفيه، فإنَّه لم يـزل للمسلمين عدوًا، وللفاسقين وليًّا، والسَّلام ».

قال: فسأل مَعْقِل عن مسيره والمكان الذي انتهى إليه، فنبين بمكانه بسيف البحر بفارس، وأنّه قد ردّ قومه عن طاعة علي الله وأفسد من قبله من عبد القيس، ومن والاهم من ساثر العرب، وكان قومه قد منعوا الصّدقة عام صفين، ومنعوها في ذلك العام أيضاً، فسار إليهم مَعْقِل بن قَيْس في ذلك الجيش من أهل الكوفة والبصرة، فأخذوا على أرض فارس، حَتَّىٰ انتهوا إلى أسياف البحر؛ فلمًا سمع الخِريت بن راشد بمسيره، أقبل على من كان معه من أصحابه ممَّن يسرى رأي الخوارج - فأسرً إليهم: إنِّي أرى رأيكم، وإنَّ عليًا ما كان ينبغي له أن يحكم في دين الله. وقال: لمن منع الصَّدقة: شُدُّوا أيديكم على صدقاتكم. قال: فلمًا رجع مَعْقِل، قرأ على أصحابه كتاباً من على الله فيه:

#### كتابه إلى المارقين

«من عَبدِاللهِ عليِّ أميرِ المُؤمِنينَ إلى مَن قُرِئ عَليهِ كتابي هذا؛ مِنَ المُسلِمينَ والمُؤمِنينَ والمُومِنينَ والمُرتدِّينَ. سلامٌ علَى مَنِ اتَّبِعَ الهُدى، وآمَنَ باللهِ ورَسُولِهِ وكتابِهِ، والبَعْثِ بَعْدَ المَوْتِ وافياً بِعَهْدِ اللهِ؛ ولَم يَكُنْ مِنَ الخائِنينَ.

أمًّا بَعْدُ؛ فإنِّي أدعوكُم إلى كتابِ اللهِ وسُنَّةِ نَبِيِّهِ؛ وأَن أعمَلَ فِيكُم بالحَقِّ وبِما أَمَرَ الله تعالى فِي كتابِهِ، فَمَنْ رَجَعَ مِنكُمْ إلى رَحْلِهِ وكَفَّ يَدَهُ، واعتزَلَ هذا المارِقَ اللهالِكَ المُحارِبَ؛ الَّذي حارَبَ اللهَ ورَسولَهُ والمُسلِمينَ، وسعى في الأرضِ فساداً، فَلَهُ الأَمانُ على مالِهِ وَدمِهِ. ومَنْ تابَعَهُ علَى حَرْبِنا والخُروجِ مِنْ طاعتِنا، استَعَنَّا باللهِ عَلَيْهِ، وجَعلْناهُ بَيْننا وَبيْنَهُ، وكفَى باللهِ وليّاً، والسَّلامُ ».

قال: فأخرج مَعْقِل راية أمان فنصبها، وقال: مَن أتاها من النَّاس فهو آمن، إلاّ الخِرِّيت وأصحابه الَّذِين نابذوا أوّل مرّة، فتفرَّق عن الخِرِّيت كل من كان معه من غير قومه... [ثُمَّ وقعت حرب شديدة، قتل فيها النَّاجي] قتله النَّعْمَان بن صهبان الرَّاسبيّ وقتل معه في المعركة سبعون ومئة، وذهب الباقون في الأرض يميناً وشمالاً...

#### وكتب مَعْقِل إلى عليّ ﷺ:

أمًّا بعدً؛ فإنّي أخبر أمير المؤمنين عن جُنْده، وعن عدوّه، أنّا دفعنا إلى عدوّنا بأشياف البحر، فوجدنا بها قبائل ذات حَدّ وعدد؛ وقد جمعوا لنا، فدعوناهم إلى الجماعة والطَّاعة، وإلى حكم الكتاب والسُّنَّة؛ وقرأنا عليهم كتاب أمير المؤمنين الله ورفعنا لهم راية أمان؛ فمالت إلينا طائفة منهم، وثبتت طائفة أخرى، فقبِلْنا أمر الَّتي أقبلت، وصمَدنًا إلى الَّتي أدبرتْ، فضرب الله وجوههم،

ونصَرَنا عليهم؛ فأمّا من كان مسلماً؛ فإنّا مننًا عليه، وأحذنا بيعته لأمير المؤمنين الله وأخذنا منهم الصّدقة الّتي كانت عليهم؛ وأمّا مَن ارتد فعرضنا عليهم الرّجوع إلى الإسلام؛ وإلّا قتلناهم؛ فرجعوا إلى الإسلام؛ غير رجل واحد فقتلناه؛ وأمّا النّصارى؛ فإنّا سبيناهم وأقبلنا بهم؛ ليكونوا نكالا لمن بعدهم من أهل الذّمة، كي لا يمنعوا الجزية، ولا يجترئوا على قتال أهل القبلة؛ وهم للصّغار والذّلة أهل. رحمك الله يا أمير المؤمنين، وعليك الصّلاة والسّلام، وأوجب لك جنّات النّعيم، والسّلام.

قال: ثُمَّ أقبل بالأسارى، حَتَّىٰ مرّ على مَصْقلة بن هُبيرة الشَّيْبانيّ، وهو عامل لعلي على أردَشير خُرَّة (١)، وهم خمسمئة إنسان، فبكى إليه النَّساء والصِّبيان، وتصايح الرِّجال: يا أبا الفضل، يا حامل الثِّقل، يا مؤوي الضَّعيف، وفكَّاك العصاة، امنن علينا فاشترنا وأعتقنا... [فاشتراه مصقلة على خمسمئة ألف درهم، على أن يصدر المال أوَّلاً وثانياً؛ فرجع مَعْقِل إلى علي هُمُّ، وأخبره الخبر].

فقال على له: « أحسَنْتَ وأصَنْتَ وَ وُفِّقْتَ ».

وانتظر علي الله مصقلة أن يبعث بالمال، فأبطأ به. وبلغ عليًا الله أنَّ مصقلة خلَّى الأُسارى، ولم يسألهم أن يعينوه في فكاك أنفسهم بشيء.

فقال الله : «ما أرى مَصْقَلَةَ إِلَّا قَدْ حَمَل حَمالَةً ، ولا أراكُم إِلَّا سَترَوْنَهُ عَنْ قَرِيبٍ مُبَلْدَحاً »(٣)، ثُمَّ كتب إليه : «أمَّا بَعْدُ ؛ فَإِنَّ من أعظم الخِيانَةِ ، خِيانَةُ الأُمَّةِ ... » . (٣)

١. أَزْدَشِيْر خُرَّه، بالفتح ثُمَّ السُّكون وفتح الدال المهملة، وكسر الشَّين المعجة، وياء ساكينة وراء، وخياء معجمة مضمومة، وراء مفتوحة مشدّدة وهاء : من كور فارس (مراصد الاطلاع).

٢. المبلدح: الملقى على الأرض من الضرب.

٣. شرح نهج البلاغة لابن أبسي الحديد: ج ٣ ص ١٢٨ ـ ١٤٥؛ الغارات: ج ١ ص ٣٦٢ ـ ٣٦٤، بـحار الأنوار:

أقول: زياد بن خصفة، هو التيميّ البَكريّ، من المخلصين في ولاء عليّ ، و البنه المجتبى السِّبط الأكبر، بعثه أمير المؤمنين الله إلى معاوية لإتمام الحجّة، والدَّعوة إلى الحقّ. (١)

وهو قاتل عبيدالله بن عمر في صفّين، كما صرَّح به ابن سعد.<sup>(٢)</sup>

كفى في مدح أمير المؤمنين الله إيّاه في كتابه إليه: «أنْتَ وأصحابُكَ مأجورون، فقد أطَعْتُم وسَمِعْتُم وأحسَنْتُم البَلاءَ». وفي كتابه الله إلى ابن عبّاس: «فَنِعْمَ المرءُ زِيادٌ، ونِعْمَ القَبِيلُ قَبِيلُهُ ».

وعدَّه الطَّبري: من الرُّؤساء الَّذِين كان يخرجهم أمير المؤمنين الله للحرب في صفِّين، كل يوم جنداً مع رئيس. (٣)

وعدَّه الطَّبري: من الَّذِين أرسلهم أمير المؤمنين الله إلى معاوية للاحتجاج، قال زياد في جواب معاوية: \_حيث قال معاوية لزياد: فإن قطع أرحامنا، وقتل إمامنا، وآوى قتلة صاحبنا، وإنِّي أسألك النُّصرة بأُسرتك وعشيرتك ولك عليّ عهد الله وميثاقه إذا ظهرت أن أوليك أيَّ المصرين أحببت \_فحمد الله وأثنى عليه وقال: أمَّا بعدُ؛ فإنِّي على بيَّنة من ربِّي، وبما أنعم عليَّ، فلن أكون ظهيراً للمجرمين. (٤)

 <sup>◄&</sup>gt; ج٣٣ ص ٤٠٥ ـ ١٩٤ كلاهما نحوه وراجع: تاريخ الطبري: ج ٣ ص ١٣٧ ـ ١٤٦، تاريخ مدينة دمشق: ج ٥٨ ص ٣٣١ ـ ١٤٤، الكامل في التاريخ: ج٢ ص ٤١٧ ـ ٤٢٣، الفتوح: ج٤ ص ٢٤٢ ـ ٢٤٤، أنساب الأشراف: ج٣ ص ٢٧١ ـ ١٨٤.

١ . راجع: تاريخ الطبري: ج ٥ ص ٥؛ قاموس الرجال: ج ٤ ص ٤٩٩.

٢. راجع: الطبقات الكبرى: ج٥ ص١٨.

٣. تاريخ الطبري : ج٥ ص١٠ ـ ١١، الكامل في التاريخ : ج٢ ص٣٦٦.

٤. راجع: تاريخ الطبري: ج٥ ص٧، الكامل في التاريخ: ج٢ ص٣٦٨، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٤ ص٢ - ٢٢ وقعة صفين: ص٧١ - ١٩٧ ، بحار الأثوار: ج٣٣ ص٤٥٤ ـ ٤٥٥.

وعدَّه الطَّبريّ من الرُّؤساء الَّذِين أجابوا أمير المؤمنين الله للخروج إلى حرب معاوية بعد قصّة الحكمين، وكتبوا أسماء مقاتلة قومهم، وبعثه أمير المؤمنين الله المَدائِن، لإشخاصهم إلى الحرب. (١)

ولمّا خان خالد بن المعمَّر السُّدوسي، أو اتَّهم بذلك، قال: زياد بن خصفة لأمير المؤمنين الله: يا أمير المؤمنين، استوثق من ابن المعمَّر بالأيمان لا يغدر .(٢) فقال أبو الصَّلت التَّيميّ: لمّا فرَّ يزيد بن حجية إلى معاوية \_كان دعاؤه الله «اللَّهمَّ إنَّ يزيد بن حُجَيَّة هَرَبَ بمالِ المُسلِمينَ، ولَحِقَ بالقَوْمِ الفاسِقينَ، فاكفِنا مَكْرَهُ، وكَيْدَهُ، واجزه جَزاء الظَّالِمينَ».

قال: ورفع القوم أيديهم يؤمنون، وكان في المسجد عفاق بن شرحبيل بن أبي رهم التَّيميّ شيخاً كبيراً، وكان يعد ممَّن شهد على حُجْر بن عَدِيّ، حَتَّىٰ قتله معاوية، فقال عفاق: على من يدعو القوم؟ قالوا على يزيد بن حُجَيَّة، فقال: تربت أيديكم أُعلى أشرافنا تدعون، فقاموا إليه فضربوه حَتَّىٰ كاد يهلك، وقام زياد بن خصفة، وكان من شيعة على الله على الله المناس عفاقا:

دَعَوْتُ عِفَاقاً لِلهُدى فاستَغَشَّنِي وَوَلَّى فَرِيّاً قَولُهُ وهُو مُغْضَبُ وَلَوْلا دِفاعِي عَنْ عِفاق ومَشْهَدِي هَوَتْ بِعفاقٍ عَوضُ عَنْقاءَ مُغْرِبُ أَنَّ الهُدى في اتَّباعِنا فَيَأْبِي ويُصْرِيهِ المِرَاءُ فَيَشْغَبُ فَلَا الهُدى في اتَّباعِنا على الحقّ ما غَنَّى الحَمَامُ المُطَرِّبُ فَلَا لا يُشَاعِنا عِفاقٍ وسَعْيِهِ إذا بُعِفَتْ للناسِ جَأْوَاءُ تُحْرَبُ سَيْغِنِي الإلهُ عَنْ عِفاقٍ وسَعْيِهِ إذا بُعِفَتْ للناسِ جَأْوَاءُ تُحْرَبُ

١ . راجع: تاريخ الطبري: ج٥ ص٧٩، الكامل في التاريخ: ج٢ ص٢٠٤؛ قاموس الرجال: ج٤ ص٠٠٥.
 ٢ . راجع: وقعة صفين: ص٨٨٨؛ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد: ج٥ ص٢٢٦.

قَبائِلُ مِنْ حَيَّيْ مَعَدِّ ومِثْلُها يَصمانِيَةً لا تَسْثَنِي حِينَ تُسْدَبُ لَـ هُمَ عَدَدٌ مِثْلُ التَّرابِ وطَاعَةً تُودٌ وبَأْسٌ فِي الوَعٰى لا يُؤَنَّبُ (١) فقال زياد بن خصفة بعد غارة بُسْر بن أرطاة وخطبة أمير المؤمنين الشاء: نحن

فقال زياد بن خصفة بعد غارة بُسْر بن ارطاة وخطبة امير المؤمنين ﷺ : نحن شِيعَتُك يا أميرَ المؤمنين، الَّتي لا نعصيك ولا نخالفك، فقال: «أَجَلْ أَنتُم كَذلِك، فَتَجَهَّزُوا إلى غَزوِ الشَّام». (٢)

[وهـو مـن الَّـذِين قـاموا إلى الحسـن الله وأظـهروا له الإخـلاص والوفاء والنَّصيحة ، إفقال لهم: «صَدَقْتُم رَحِمَكُم الله الم أَدِلُتُ أَعرِفُكُم بِصِدْقِ النَّيَّةِ والوَفاءِ والقَـبُولِ والنَّـبُولِ والسَّحِيحَةِ ، فَجزاكُمُ الله خَيْراً » . (٣)

#### مَعْقِل بن قَيْس الرِّياحي

من تميم، كان من رجال أمير المؤمنين الله وشيعته المخلصين، وأوليائه المتفانين فيه، وأعوانه على إقامة الدِّين، وقمع الظَّالمين. (٤)

قال ابنُ أبي الحديد: مَعْقِل بن قَيْس، كان من رجال الكوفة وأبطالها، وله رئاسة وقدم، أوفده عَمَّار بن ياسِر إلى عمر بن الخَطَّاب مع الهرمزان لفتح تستر، وكانمن شيعة عليً هم وجهه إلى بنيساقة، فقتل منهم وسبى، وحارب المستورد بن علفة الخارجي من تَميم الرَّباب، فقتل كل واحد منهما صاحبه بدجلة. (٥)

١. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ٤ ص ٨٥ وراجع : تاريخ مـدينة دمشـق : ج ٦٥ ص ١٤٩ : الغـارات : ج ٢ ص ٨٢٥ و ٥٣٠ و ٣٣٧.

۲. الغارات: ج ۲ ص ٦٣٧.

٣. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٦ ص٣٩. مقاتل الطالبيين: ص٧٠؛ بحار الأنوار: ج٤٤ ص٥٠.

٤. رجال الطوسي :ص٤٧، الغارات : ج٢ ص٧٨٢.

٥. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٥ ص ٩٢ وراجع: تاريخ مدينة دمشق: ج ٥٩ ص ٣٦٧، الإصابة: ج ٦
 ص ٢٤١ الرقم ٨٤٧٠، الكامل للمبرلا: ج ٣ ص ١١٦٣.

قال ابن حَجَر: وذكره يعقوب بن شَفْيَان في أُمراء عليٍّ يـوم الجـمل، وقـال الهَيْثم بن عديّ: كان صاحب شرطة عليّ .(١)

قال المفيد (٤) معقلاً كان على رجّالة بني تميم، في جند أمير المؤمنين (٤) في حرب الجمل. (٢)

[كان أمير المؤمنين الله يتهيأ لحرب صفين، دخل عليه جمع فيهم حَنْظَلَة بن الرّبيع التّميميّ، وعبدالله بن المعتم، فأشاروا بالتّأخير في الحرب، والمكاتبة مع معاوية؛ إفقام إليه مَعْقِل بن قَيْس اليَرْبُوعيّ ثُمَّ الرِّياحيّ فقال: يا أمير المؤمنين، إنَّ هؤلاء والله ما أتوك بنصح، ولا دخلوا عليك إلَّا بغش، فاحذرهم فإنَّهم أدنى العدق. (٣)

[لمّا عزم أمير المؤمنين على الخروج إلى صفّين، جاءه ابن عبّاس من البصرة، ومعه رؤوس الأخماس، وأُمراء الأسباع من أهل الكوفة منهم،] مَعْقِل بن قيْس اليَرْبُوعيّ على تميم وضَبّة والرّباب وقريش وكِنانَة وأسَد.(٤)

[ولمّا أراد أن يرحل من النَّخيلة خطب النَّاس واستنفرهم،] فقام إليه مَعْقِل بن قَسَيْس الرِّياحيّ، فقال: يا أمير المؤمنين، والله لا يتخلّف عنك إلّا ظنين، ولا يتربّص بك إلّا منافق، فأمر مالك بن حبيب أن يضرب أعناق المتخلفين. (٥)

[بعثه أمير المؤمنين إلله ] من المَداثِن في ثلاثة آلاف رجل، وقال له:

١. الإصابة: ج٦ ص ٢٤١ الرقم ٨٤٧٠.

۲ . الجمل : ص۳۲۱.

٣. وقعة صفين : ص٩٦؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ٣ ص١٧٥.

٤. وقعة صفين :ص١١٧؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ٣ ص١٩٣.

٥. وقعة صفين :ص١٣٢، بحار الأتوار : ج٣٢ ص٤٢٢؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج٣ ص٢٠٢.

« خُذْ علَى المَوْصِلِ ، ثُمَّ نَصِيبينَ ، ثُمَّ القَنِي بالرَّقَةِ ، فَإِنِّي مُوافِيها ، وسكِّنِ النَّاسَ وأمِّنْهُم ، ولا تُقاتِلْ إلَّا مَنْ قاتَلَكَ ، وسِرْ البَرْدَيْنِ ، وغَوِّر بالنَّاسِ ، وأَقِمِ اللَّيلَ ، ورَقَّهْ في السَّيْرِ ، ولا تَسِرْ في اللَّيلِ ، فَإِنَّ اللهِ جَعلَهُ سَكنا ، أُرِحْ فِيهِ بَدنَكَ وجُنْدَكَ وظَهْرَكَ ، فإذا كانَ السَّحَرُ أو حِينَ يسنبَطِحُ الفَجْرُ فَسِرْ » . (١)

كان مَعْقِل من الرُّؤساء الَّذِين يأمرهم أمير المؤمنين الله بالقتال في صفِّين كل يوم واحداً منهم. (٢)

كان مَعْقِل بن قَيْس الرِّياحي من الرُّوْساء المخلصين، الَّذِين قاموا إلى أبي الحسن بن علي الله وكلموه وأظهروا له الإخلاص، بمثل كلام عَدِيٌ بن حاتم في الإجابة والقبول، فقال لهم الحسن الله : «صَدقتُم رَحِمَكُم الله، ما زِلْتُ أَعرِفُكُم بِصدْقِ النَّيَّةِ والوفاءِ والقبولِ والمَوَدَّةِ الصَّحيحَةِ، فَجَزاكُمُ الله خَيْراً ».

[كلامُ عَدِي ﴾ ]...ثُمَّ استقبل الحسنَ بوجهه فقال: أصاب الله بك المراشد، وجنَّبك المكاره، ووفَّقك لما يُحمَدُ وِردُهُ وصَدرُهُ، قد سَمِعْنا مقالتك، وانتهينا إلى أمرك وسمعنا لك، وأطعناك فيما قلت وما رأيت. (٣)

[لمّا أغار سُفْيَان بن عَوْف الغامدي على الأنبار...خطب أمير المؤمنين الله النّاس وحرّضهم وأنّبهم...] فلمّا دخل منزله ودخل عليه وجوه أصحابه، قال لهم: «أشيروا عَليّ بِرَجُلٍ صليبٍ ناصِحٍ يَخشُرُ النّاسَ مِنَ السّوادِ»، فقال له سعيد بن قيس: يا أمير المؤمنين، أشير عليك بالنّاصح الأريب، الشّجاع

١. وقعة صغين : ص١٤٨؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج٣ ص٢٠٨، ربيع الأبوار : ج٢ ص٣٩٤.

٢. وقعة صغين : ص١٩٥، بحار الأنوار : ج٣٢ ص٤٢٨.

٣. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٦ ص٣٩، مقاتل الطالبيين: ص٧٠؛ بحار الأنوار: ج٤٤ ص٥٠.

الصَّليب، مَعْقِل بن قَيْس التَّميميّ، قال: نعم، ثُمَّ دعاه فَوَجَّهَهُ، فَسارَ فَلَمْ يَقدِمْ حَتَّىٰ أُصيبَ أميرُ المُؤمِنينَ عِلَيْ (١)

لمّا ندب أمير المؤمنين اللغروج إلى الشّام ثانياً، بعد الحكمين، وأمر كل رئيس أن يكتب: ما عشيرته ومواليهم ويرفعه إليه. أجابه جمع، منهم مَعْقِل بن قَــيْس الرّياحيّ. (٢) وكان مَـعْقِل في حرب الخوارج: على ميسرة أمير المؤمنين الله (٣).

عندما أغار يزيد بن شجرة على مكّة والمدينة ، هَبَّ مَعْقِل إلى مواجهته ، فأسر عدداً من أصحابه ، ولاذ الباقون بالفرار(٤) .

أقول: والَّذي تحصَّل ممَّا سردنا، أنَّه كان من رجال الحرب، وفرسان الطِّعان من زمن عمر، وحضر الحروب في عصره، ثُمَّ صار إلى أمير المؤمنين ﴿ وكان من رجاله المعروفين والشجعان المشهورين، وكان ناصحاً أريباً، وشجاعاً صليباً، وظهر منه في تلكم الحروب ما يحكي عن بسالته وعقله وتدبيره، حَتَّىٰ

١. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٢ ص٩٠؛ الغارات: ج٢ ص٤٨٢.

٢. راجع: تاريخ الطبري: ج ٥ ص ٧٩، الكامل في التاريخ: ج٢ ص٤٠٢.

٣. راجع: تاريخ الطبري: ج٥ ص٨٥.

٤. الغارات: ج٢ ص٥١١ .

٥. الغارات: ج٢ ص٦٣٨: الأخبار الطوال: ص٢١٣.

وقع عند أمير المؤمنين على موقع الرِّضا والقبول. والَّذي أتعجَّبُ منه، هو مقاتلته مع المستورد تحت راية معاوية، وهو هو، والرَّاية رايته، والحكومة حكومته الغاشمة الظَّالمة، بل الكافرة.

والَّذي يحتمل، هو أن يكون مجبوراً لا خيار له، أو حاربهم من أجل أنَّهم يبغضون عليًا على ويُكَفِّرونهُ.

قال الطَّبري: فلمّا أراد الخروج (لحرب خِرّيت) أقبل إلى علي ﷺ فودّعه ﷺ فودّعه ﷺ فصقال: «يا مَسعُقِل، اتَّـقِ الله ما استَطَعْتَ، فإنَّها وصيَّةُ اللهِ للمُؤمِنينَ، لا تَـبْغِ على أَهْلِ القِبلَةِ، ولا تَطْلِم أهلَ الذَّمَّةِ، ولا تتكبَّر، فإنَّ اللهَ لا يُحِبُّ المُتكبِّرينَ ». (١)

في سنة ٤٣ ه خرج المُسْتَورد \_ أحد أقطاب الخوارج \_ في أيّام حكومة معاوية الغاصبة (٢)، وهو يريد الشّيعة ، فنهض مَعْقِل إلى قتاله . واستشهد بعد أن دَحَر جيشه وقتَله في مبارزة بينهما (٣) . وصفه سعيد بن قَيْس بأنّه: ناصح أريب، صليب شجاع (٤) .

#### يَزيدُ بنُ حُجَيَّة

من أصحاب الإمام على الله أن وشهد معه حروبه (١) . وجعله الإمام على أحد الشُّهود

١. تاريخ الطبري : ج٥ ص١٢٢.

٢. أنساب الأشراف: ج٥ ص١٧٥.

 <sup>&</sup>quot;انساب الأشراف: ج٥ ص١٧٦ و ١٧٧، تاريخ الطبري: ج٥ ص٢٠٦، الكامل للمبرد: ج٣ ص١١٦٣، الكامل في التاريخ: ج٢ ص ٤٦٥، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٥١ ص ٩٢.

٤. الأمالي للطوسي: ص١٧٤ - ٢٩٣، الغارات: ج٢ ص٦٣٨.

٥. تاريخ مدينة دمشق: ج ٦٥ ص١٤٧.

<sup>7.</sup> الكامل في التاريخ: ج٢ ص٣٦٧، الأخبار الموفقيّات: ج٥٧٥ ص٣٧٤.

في التَّحكيم (١). استعمله الإمام على الرَّيّ (٢) و دَسْتَبَى (٣). لكنّه انتهج الخيانة ، إذ نقل ابن الأثير أنّه استحوذ على ثلاثين ألف درهم من بيت المال ؛ وطالبه الإمام بالنقص الحاصل في بيت المال ، فأنكر ذلك ، فجلده (٤) وسجنه ، ففرّ من السِّجن والْتَحَقّ بمعاوية (٥). وشهد على حُجْر بن عَدِيّ حين أراد معاوية قتله .(١)



# كتابه إلى مصقلة بن هبيرة الشَّيْبانِيّ

وهو عامله على أردَشِير خُرَّة:

بَلَغَنِي عَنْكَ أَمْرٌ إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَهُ فَقَدْ أَسْخَطْتَ إِلَهَكَ، وعَصَيْتَ إِمَامَكَ، أَنَّكَ تَقْسِمُ فَيْءَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي حَازَتْهُ رِمَاحُهُمْ وخُيُولُهُمْ وأُرِيقَتْ عليه دِمَاؤُهُمْ فِيمَنِ اعْتَامَك مِن أَعْرَابِ قَوْمِكَ، فَو الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وبَرَأُ النَّسَمَة، لَيْن كان ذلك حَقَّا لَتَجِدَنَّ لك

١ . تاريخ الطبري: ج٥ ص٥٥ . الكامل في التاريخ: ج٢ ص ٣٨٩ . تاريخ مدينة دمشق: ج٦٥ ص١٤٧ وفيه «كان أحد الشُّهود في كتاب الصلح» .

٢. الرّي: مدينة من بلاد فارس ، والنسبة إليها «الرازي» ( تقويم البلدان : ص ٤٢١). وهي اليموم تعد إحدى نواحي مدينة طهران وضواحيها .

٣. دَسْتَبَى: كورة (بلدة) كبيرة كانت مقسومة بين الري وهمذان؛ فقسم منها يستى «دستبى الرازي» وقسم منها يستى «دستبى هَمَذَان» (معجم البلدان: ج٢ ص٤٥٤). الغارات: ج٢ ص٥٢٥؛ أنساب الأشراف: ج٣ ص٢١٥ و٢١٦ و٢١٦ الأخبار الموفقيّات: ج٥٧٥ ص٣٧٤ ، الكامل في التاريخ: ج٢ ص٣٦٧، تاريخ مدينة دمشق: ج٥١ ص٢١٥ وفيهما «استعمله على الريّ».

٤. الكامل في التاريخ : ج٢ ص٣٦٧.

٥٠ الغارات: ج٢ ص٥٢٥ ــ ٥٢٨ ؛ أنساب الأشمراف: ج٣ ص٢١٦ ، الكمامل فـــي التماريخ: ج٢ ص٣٦٧ .
 الأخبار الموفقيات: ج٥٧٥ ص٣٧٤ وليس فيه «حَبَسه» ، تاريخ مدينة دمشق: ج٦٥ ص١٤٧ .

<sup>7.</sup> الغارات: ج ٢ ص ٥٢٨؛ أنساب الأشراف: ج ٥ ص ٢٦٨، تاريخ الطبري: ج ٥ ص ٢٧٣.

علَيَّ هَوَاناً ، ولَتَخِفَّنَّ عنْدِي مِيزَاناً ، فلا تَسْتَهِنْ بِحَقِّ رَبِّك ، ولا تُصْلِحْ دُنْيَاك بِمَحْقِ دِينِك ، فَتَكُونَ مِن الأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً ، أَ لا وإِنَّ حَقَّ مَن قِبَلَك وقِبَلَنا مِن الْمُسْلِمِينَ فِي قِسْمَةِ هَذَا الْفَيْءِ سَوَاءٌ يَرِدُونَ عِنْدِي عليه ويَصْدُرُونَ عنه .(١)

قال اليعقوبي: بلغ أمير المؤمنين الله أنَّ مصقلة يفرّق ويهب الأموال (أي أموال أردشير خُرَّة) وكان عليها، فكتب إليه:

«أمَّا بعدُ؛ فَقَدْ بَلغَنِي عَنْكَ أمرٌ أكْبَرْتُ أَنْ أُصَدِّقَهُ: أَنَّكَ تَقْسِمُ فَي عَ المُسلِمينَ في قُومِكَ، ومَنِ اعتراكَ مِنَ السَّأَلَةِ والأحزابِ، وأهلِ الكِذْبِ مِنَ الشَّعَراءِ، كما تُقَسِّمُ الجَوْزَ، فو الَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ وبَرَأَ النَّسَمَةَ، لأُفتِشَنَّ عَنْ ذلِكَ تنفتِيشاً شَافِياً، فَإِنْ وَجُدتُهُ حَقًّا لَتَجِدَنَّ بِنَفْسِكَ علَيَّ هَواناً، فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الخاسِرينَ أعْمالاً، ﴿ ٱلَّذِينَ ضَلْ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴾ "(٢).

#### فكتب مصقلة في الجواب:

أمًّا بَعْدُ؛ فقد بلغني كتاب أمير المؤمنين، فليسأل إن كان حقًا، فليعجِّل عزلي بعد نكالي، فكل مملوكي حرّ، وعلَيَّ آثامُ ربِيعَةَ ومضر، إن كنت رزأت (٣) من عسملي ديناراً ولا درهما ولا غيرهما، منذ وليته إلى أن ورد عليَّ كتاب أمير المؤمنين، ولتعلَمَنَّ أنَّ العزْلَ أهونُ علَيَّ مِنَ التُّهمَةِ.

فلمًّا قرأ كتابه قال: ما أظُنُّ أبا الفضل إلَّا صادقاً. (٤)

ونقل أنساب الأشراف بنحو آخر أحببت إيراده هنا، وهو:

١. نهج البلاغة: الكتاب٤٣، بحار الأنوار: ج٣٣ ص١٦٥ ح٢١٧؛ نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٦ ص١٧٥.

۲ . الكهف :۱۰٤ .

٣. يقال : رزأ \_من باب منع ، والمصدر كالمنع والقفل والمعركة \_رزا ورزا ومرزنة الرجل ماله : نقصة .

٤. تاريخ اليعقوبي : ج ٢ ص ٢٠١.

«بلغني عَنْكَ أمرٌ، إن كُنْتَ فَعَلْتَهُ فَقَد أتيتَ شَيْئاً إِدَّالًا، بَلَغَنِي أَنَّك تَقْسِمُ فَي المُسلِمينَ فِيمَنِ اعتَناكَ وتغشَّاك مِن أعرابِ بَكْرِ بنِ وائِل، فو اللَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، وأحاطَ بِكُلِّ شيءٍ عِلْماً، لَئِنْ كان ذلك حَقًّا لتَجِدَنَّ بِكَ عليَّ هواناً، فلا تَستَهِينَنَّ بِحَقِّ رَبِّكَ، ولا تُصلِحَنَّ دُنياكَ بِفَسادِ دِينِكَ ومَحْقِهِ، فَتَكُونُ من الأخسرِينَ أعْمالاً، ﴿ ٱلدِّينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ لَكُ بِضَينُونَ صُنْعًا ﴾ (٢) « (٣)

[أقول: كان مصقلة بن هبيرة الشّيبانيّ عاملاً على أردشير خُرَّة، وأردشير خُرَّة، وأردشير خُرَّة: كورة من كور فارس، وقد مرَّ كتاب له الله حين اشترى سبي بني ناجية وأعتقهم،] وأخر المال، فكتب إليه علي الله بما قدمنا، ثُمَّ هرب مصقلة إلى معاوية، فلمًا بلغ ذلك أمير المؤمنين الله، قال:

« قَبَّحَ اللهُ مَصْقَلَةَ فَعَلَ فِعْلَ السَّادَةِ، و فَرَّ فِرَارَ الْعَبِيد، فمَا أَنْطَقَ مَادِحَهُ حَتَّىٰ أَسْكَـتَهُ، ولا صَـدَّقَ وَاصِفَهُ حَتَّىٰ بَكَّتَهُ ، ولو أقام لأَخَذْنَا مَيْسُورَهُ ، وانْتَظُرْنَا بِمَالِه وُفُورَهُ . » (٤)

## مَصْقَلَةُ بِنُ هُبَيْرَة

كان أحد أصحاب الإمام على الله ونائب ابن عبّاس ، ووالي أردشير خرّة (٢) (٧) ،

١. الراغب: أي أمرأ منكراً يقع فيه جلبة.

۲. الکهف: ۱۰٤.

٣. أنساب الأشراف: ج٢ ص٣٨٩.

٤. نهج البلاغة: الخطبة ٤٤.

٥. رجال الطوسي : ص٨٣ الرقم ٨٣٢.

آزدَشِير خُرَّة: من أجَلَ بقاع فارس ، وقد بناها أردشير بابكان ، ومنها مدينة شيراز ومِسيمَنْد وكازرون ، وهسي بلدة قديمة (راجع معجم البلدان: ج ١ ص١٤٦).

٧. أنساب الأشراف: ج٢ ص٣٨٩، تاريخ مدينة دمشق: ج ٥٨ ص٢٦٩ الرقم ٧٤٥٠؛ نهج البلاغة: الكتاب ٤٣ وفيه
 «هو عامله على أردشيرخرّة»، تاريخ اليعقوبي: ج٢ ص ٢٠١ وفيه «يهب أموال أردشيرخرّة وكان عليها».

مكاتيب الإمام عليّ / مكاتيبه من نهاية صفّين إلى نهاية النهروان .................. ٥١

فكان عاملاً غير مباشر للإمام الله .

وفي سنة ٣٨ ه(١)، لمّا ظَهَر مَعْقِل بن قَيْس على الثّوّار المرتدّين من بني ناجية وأسرهم، اشتراهم مصقلة، وأطلق سراحهم، ثمّ لم يتمكّن من أداء قيمتهم إلى بيت المال.(٢)

مضافاً إلى تصرّفه في أموال بيت المال، بالبذل لأقربائه، والعفو عمّا عليهم. ولهذا استدعاه الإمام وعاتبه على تصرّفه غير المشروع في بيت مال المسلمين، وإتلافه للأموال، وطلب منه ردّ ما أخذه من بيت المال لفكّ الأسرى.

فعظم ذلك على مصقلة، حيث لم يكن يتصوّر أنّ الإمام يعامله بهذه الشِّدَة، بعد أن رأى عطاء عثمان وهباته من بيت المال ، بل كان يأمل عفو الإمام . فلمّا لم يصل إلى أمله فرّ والتحق بمعاوية (٣) . ولهذا قال الإمام على في حقّه : « فَعلَ فِعلَ السَّادَةِ ، وَفرَّ فِرارَ العَبيدِ » (٤) .

لقد شغل مصقلة بعض المناصب في حكومة معاوية (٥). وشهد على حُجْر بن

١. تاريخ الطبري: ج٥ ص١٢٨.

٢. تهذيب الأحكام: ج ١٠ص ١٤٠ ح ١٥٥، نهج البلاغة: الخطبة ٤٤؛ أنساب الأشراف: ج ٣ ص ١٨١، مروج الذهب: ج ٢ ص ٤١٩، تاريخ الطبري: ج ٥ ص ١٢٨، تاريخ مدينة دمشق: ج ٥٨ ص ٢٧٠ الرقم ٧٤٥٠.

٣. أنساب الأشراف: ج٣ ص ١٨١ ، تـاريخ الطبري: ج٥ ص ١٢٩ و ١٣٠ ، الكـامل فـي التـاريخ: ج٢ ص ٤٢١ و ٤٢٠ ، تاريخ مدينة دمشق: ج٨٥ ص ٢٧٢ الرقم ٧٤٥٠؛ الغـارات: ج١ ص ٣٦٤ ـ ٣٦٦ ، رجـال العلـوسي: ص٣٨ الرقم ٣٦٨ وفيه «هرب إلى معاوية».

أنساب الأشراف: ج٣ ص ١٨١ ، تاريخ الطبري: ج٥ ص ١٢٩ و ١٣٠ ، الكامل في التاريخ: ج٢ ص ٤٢١ و ٢٣٠ ، الكامل في التاريخ: ج٢ ص ٤٢١ و ٤٢٢ ، تاريخ مدينة دمشق: ج ٨٥ ص ٢٧٢ الرقم ٧٤٥٠ ؛ الغارات: ج١ ص ٣٦٤ ـ ٣٦٦ ، رجال الطوسي : ص٣٨ الرقم ٣٦٨ وفيه «هرب إلى معاوية» .

ه. أنساب الأشراف: ج٣ ص١٨٣ وج٥ ص٢٧٨ ، تاريخ خليفة بـن خياط: ص١٦٩ ، تاريخ مـدينة دمشـق:
 ج٨٥ ص٢٧٣ الرقم ٧٤٥٠.

ا ..... مكاتيب الأثمة /ج ٢

عَدِيّ حين أراد معاوية قتله. (١)

في مروج النَّمب: مضى الحارث بن راشد النَّاجي في ثلاثمئة من النَّاس فارتدُوا إلى دين النَّصرانيّة . . . فسرّح إليهم عليّ مَعْقِل بن قَيْس الرِّياحي ، فقتل الحارث ومن معه من المرتدّين بسيف البحر ، وسبى عيالهم وذراريهم ، وذلك بساحل البحرين ، فنزل مَعْقِل بن قَيْس بعض كُور الأهواز بسبي القوم ، وكان هنالك مصقلة بن هبيرة الشَّيْبانِيّ عاملاً لعليّ ، فصاح به النِّسوة : امنن علينا ، فاشتراهم بثلاثمئة ألف درهم وأعتقهم ، وأدّى من المال مئتي ألف ، وهرب إلى معاوية .

فقال عليّ : قبّحَ اللهُ مصقَلَةَ ! فَعَلَ فِعْلَ السَّيِّدِ ، وفَرّ فِرارَ العَبدِ ، لو أقام أخذنا ما قدرنا على أخْذِهِ ؛ فَإِنْ أُعسَرَ أنظرناه ، وإن عجز لم نأخُذْهُ بشيءٍ ، وأنفذ العتق .

وفي ذلك يقول مصقلة بن هبيرة ، من أبيات :

تَرَكْتُ نِساءَ الحيِّ بَكْرِ بنِ وائِلٍ وأعتَقْتُ سَبْياً مِنْ لُؤَيِّ بنِ عالِبٍ وفارَقْتُ خَيرَ النَّاسِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ لمالٍ قاليلٍ لا مَحالَةَ ذاهِبِ (٢) وفارَقْتُ خَيرَ النَّاسِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ لمال قالترى مصقلة أسارى بني ناجية : وفي الغارات عن عبدالله بن قعين بعدما اشترى مصقلة أسارى بني ناجية انتظر علي الله مصقلة أن يبعث إليه بالمال ، فأبطأ به ، فبلغ علياً الله أنّ مصقلة خلّى سبيل الأسارى ، ولم يسألهم أن يُعينوه في فكاك أنفسهم بشيء . فقال : ما أرى مصقلة إلا قد حمل حَمالةً (٣) ، لا أراكم إلا سترونه عن قريب مُبَلدَحاً (٤) .

انساب الأشراف: ج٣ ص١٨٣ وج٥ ص٢٧٨، تاريخ خليفة بن خياط: ص١٦٩، تاريخ مدينة دمشق:
 ج٨٥ ص٢٧٣ الرقم، ٧٤٥٠.

٢. مروج الذهب: ج٢ ص٤١٨ و ٤١٩ وراجع تاريخ الطبري: ج٥ ص ١٣٠، الكامل في التـاريخ: ج٢ ص٤٢٢.
 نهج البلاغة: الخطبة ٤٤.

٣. الحَمالة : ما يتحمّله الإنسان عن غيره من دِيّة أو غرامة (النهاية: ج ١ ص ٤٤٢).

٤. بلدح الرجل: إذا ضرب بنفسه على الأرض ( تاج العروس: ج٤ ص١٦).

ثمّ كتب إليه : «أمّا بعدُ ؛ فإنّ مِن أعظم النحيانة خيانة الأمّة ، وأعظم الغِشّ على أهْلِ المِصْرِ غِشَّ الإمام ، وعِنْدَكَ مِنْ حَقِّ المُسلِمينَ خمسمئة ألف دِرْهَم ، فابَعثْ إليَّ بِها حِينَ يأتِيكَ رسُولِي ، وإلّا فأقْبِلْ إليّ حِينَ تَنظُرُ فِي كتابِي ؛ فَإنِّي قَد تقدَّمْتُ إلى رسُولِي أَنْ لا يَدَعَكَ ساعَةً واحِدَةً تُقِيمُ بَعْدَ قُدومِهِ عَلَيْكَ إلّا أن تبعَثَ بالمال ، والسَّلامُ ».

قال: وكان الرَّسول أبا حرّة الحنفي، فقال له أبو حرّة: إن تبعث بهذا المال وإلّا فاشخص معي إلى أمير المؤمنين، فلمّا قرأ كتابه أقبل حتَّى نزل البصرة، وكان العمّال يحملون المال من كور البصرة إلى ابن عبّاس، فيكون ابن عبّاس هو الّذي يبعث به إلى أمير المؤمنين ﴿ فقال له: نعم أنظرني أيّاماً ، ثمّ أقبل من البصرة حتَّى أتى عليّاً ﴿ بالكوفة ، فأقرّه عليّ ﴿ أيّاماً لم يذكر له شيئاً ثمّ سأله المال ، فأدّى إليه مئتى ألف درهم ، وعجز عن الباقي فلم يقدر عليه (١).

وعن ذهل بن الحارث: دعاني مصقلة إلى رحله ، فقدّم عشاءً فطعمنا منه ، ثمّ قال : والله ، إنّ أمير المؤمنين يسألني هذا المال ، ووالله لا أقدر عليه ، فقلت له : لو شئت لا يمضي عليك جمعة حتَّى تجمع هذا المال ، فقال : والله ، ماكنت لأحمّلها قومى ، ولا أطلب فيها إلى أحد .

ثمّ قال : أما والله ، لو أنّ ابن هند يطالبني بها ، أو ابن عفّان لتركها لي ، ألم تر إلى ابن عفّان ، حيث أطعم الأشْعَث بن قَيْس مئة ألف درهم من خراج أذربيجان

الغارات: ج ١ ص ٣٦٤؛ تاريخ الطبري: ج ٥ ص ١٢٩، تاريخ مدينة دمشق: ج ٥٨ ص ٢٧١ الرقسم ٧٤٥٠ كلاهما عن عبدالله بن فقيم وفيهما «مُلبّداً» بدل «مُبلدَحاً»، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ٣ ص ١٤٤ وراجع أنساب الأشراف: ج ٣ ص ١٨١، الكامل في التاريخ: ج ٢ ص ٤٢١، الفتوح: ج ٤ ص ٢٤٤ والبداية والنهاية: ج ٧ ص ٣١٠.

في كلّ سنة ، فقلت : إنّ هذا لا يرى ذلك الرّأي وما هو بتارك لك شيئاً ، فسكت ساعة وسكتُّ عنهُ ، فما مكث ليلة واحدة بعد هذا الكلام حتَّى لحق بمعاوية ، فبلغ ذلك عليًا الله فقال :

«ما له؟ ا ترّحه (١) الله ا فَعلَ فِعْلَ السَّيِّدِ ، وفَرَّ فِرارَ العَبْدِ ، وخانَ خِيانَةَ الفاجِرِ ، أما إنّهُ لو أقام فعجز ما زدنا على حبسه ؛ فإن وجدنا له شيئاً أخذناه ، وإن لم نقدر له على مال تركناه »، ثمّ سار إلى داره فهدّمها (٢).

# ﴿١٥٤ كتابهﷺ إلى قُثَم بن العبَّاس

من كتاب له ﷺ إلى قُثْم بن العبَّاس، وهو عامله على مكَّة:

«أمَّا بعدُ، فإنَّ عَيْنِي بِالْمَغْرِبِ كَتَبَ إِلَيَّ، يُعْلِمُنِي أَنَّهُ وَجِّهَ إِلَى الْمَوْسِمِ أَنَاسٌ مِن أَهْلِ الشَّامِ، الْمُمْيِ الْقُلُوبِ، الصُّمِّ الأَسْمَاعِ، الْكُمْهِ الأَبْصَارِ، الَّذِين يَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، ويُطِيعُونَ الْمَخْلُوقَ فِي مَعْصِيةِ الْخَالِقِ، ويَحْتَلِبُونَ الدُّنيا دَرَّهَا بِالدِّينِ، بِالْبَاطِلِ، ويُطِيعُونَ الْمُخْلُوقَ فِي مَعْصِيةِ الْخَالِقِ، ويَحْتَلِبُونَ الدُّنيا دَرَّهَا بِالدِّينِ، ويَشْتَرُونَ عَاجِلَهَا بَآجِلِ الأَبْرَارِ الْمُتَقِينَ، ولَنْ يَفُوزَ بِالْخَيْرِ إلَّا عَامِلُهُ، ولا يُهْزَى جَزَاءَ الشَّرِ إلَّا فَاعِلُهُ.

فَأَقِمْ عَلَى مَا فِي يَدَيْك قِيَامَ الْحَازِمِ الصَّلِيبِ، والنَّاصِحِ اللَّبِيبِ، التَّابِعِ لِسُلْطَانِهِ، الْمُطِيعِ لإِمَامِهِ، وإيَّاك ومَا يُعْتَذَرُ مِنْهُ، ولا تَكُنْ عند النَّعْمَاءِ بَطِراً، ولا عنْد الْبَأْسَاءِ فَشِلاً، والسَّلامُ ».(٣)

١. النَّرَح : ضدَّ الفرح ؛ وهو الهلاك والانقطاع أيضاً (النهاية : ج ١ ص ١٨٦) .

۲. الغارات: ج ۱ ص ٣٦٥؛ تاريخ الطبري: ج ٥ ص ١٣٠، تاريخ مدينة دمشق: ج ٨٥ ص ٢٧٢ الرقم ٧٤٥٠ كلاهما عن عبدالله بن فقيم نحوه وراجع أنساب الأشراف: ج ٣ ص ١٨١ و ١٨٢، الكامل في التاريخ: ج ٢ ص ١٨١ و ١٨٢ الكامل في التاريخ: ج ٢ ص ٤٢١.

٣. نهج البلاغة: الكتاب٣٣ وراجع: الغارات: ج ١ ص ٥٠١؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٦ ص ١٣٩.

مكاتيب الإمام عليّ / مكاتيبه من نهاية صفّين إلى نهاية النهروان ..................

#### قُثُمُ بِنُ العَبّاس

قُثَم بن العبّاس بن عبد المطلب القُرَشيّ الهاشِميّ ، وأمّه أمّ الفضل ، لُبابَة بنت الحارث من أصحاب رسول الله ﷺ (١) ، وأخو أحد الحسنين الله من الرّضاعة (٢) ، أثنوا عليه بالمعرفة القويّة والفضل والفضيلة . وليّ مكّة (٣) والطّائف (٤) طيلة خلافة الإمام أمير المؤمنين ﴿ وصار أمير الحجّ سنة ٣٨ هـ (٥) . وعندما أغار بُسْر بن أرطاة على مكّة ، فرّ منها (١) ثمّ عاد إليها بعد خروج بُسْر . (٧)

كان قُثَم حاضراً في مسجد الكوفة، عندما ضُرب الإمام الله ، وهو الَّذي قبض على ابن ملجم (^).

توفّي قُثُم في فتح سمرقند(٩) أيّام معاوية(١٠).

١. مسند ابسن حنبل: ج ١ ص٤٤٠ ح ١٧٦٠ ، الشاريخ الكبير: ج ٧ ص١٩٤ ح ٨٦٣ ، سِيرَ أعملام النبلاء: ج ٣ ص٤٤٠ الرقم ٨٢٨ ، أسد الغابة: ج ٤ ص٣٧٣ الرقم ٤٢٧٩ وفيها «قد أردفه النبي ﷺ خلفه» .

۲. مسند ابن حنبل: ج ۱۰ ص ۲۵٦ ح ۲٦٩٣٩، الإصابة: ج ٥ ص ٣٢٠ الرقم ٢٠٩١، أنساب الأشراف: ج ٤
 ص ۸٥. سِير أعلام النبلاء: ج ٣ ص ٤٤٠ الرقم ٨٢.

٣. تاريخ الطبري: ج٥ ص٩٢ وص٩٥٥، تاريخ خليفة بن خياط: ص١٥٢ وفيه «ولاها أبا قتادة الأنصاري ثمّ عزله
 وولّى قشم بن عبّاس، فلم يزل والياً حتّى قتل عليّ »؛ نهج البلاغة: الكتاب ٦٧، تاريخ اليعقوبي: ج٢ ص ١٧٩ .

٤. تاريخ الطبري: ج٥ ص٩٢ و ص ١٥٥.

٥. تاريخ الطبري: ج٥ ص١٣٢، الكامل في التاريخ: ج٢ ص٤٢٤؛ تاريخ المحقوبي: ج٢ ص٢١٣ وفسيه «أقسام
الحجّ للناس . . . وفي سنة ٣٧ قثم بن العبّاس وقيل: عبدالله بن العبّاس».

٦. تاريخ الطبري: ج٥ ص١٣٢ ، الكامل في التاريخ: ج٢ ص٤٢٤؛ تاريخ اليـعقوبي: ج٢ ص٢١٣ وفـيه «أقـام الحج للناس . . . وفي سنة ٣٧ قثم بن العبّاس وقيل : عبدالله بن العبّاس » .

٧. الغارات: ج٢ ص٦٢١.

٨. تاريخ اليعقوبي : ج٢ ص٢١٢.

٩. سَمَوْقَند: بلد معروف في خراسان وهو الآن في طاجيكستان .

١٠ . تاريخ اليعقوبي : ج٢ ص٢٣٧ : الطبقات الكبرئ : ج٧ ص٣٦٧ ، أنساب الأشراف : ج٤ ص٨٦ وفيه « ويقال استشهد بها » ، أممد الغابة : ج٤ ص ٣٧٤ الرقم ٤٢٧٩ وفيه « مات بها شهيداً » .

وفي المستدرك على الصحيحين عن أبي إسحاق: سألت قشم بن العبّاس: كيف ورث عليّ رسول الله على دونكم ؟ قال: لأنّه كان أوّلنا به لحوقاً، وأشدّنا به لزوقاً(٢).

وفي الطبقات الكبرى: غزا قُثَم خراسان ، وكان عليها سعيد بن عثمان فقال له: أضرب لك بألف سهم ، فقال: لا ، بل أخمّس ، ثمّ أعطِ النَّاس حقوقهم ، ثمّ أعطني بعدُ ما شئت . وكان قُثم ورعاً فاضلاً ، وتوفّى بسمر قند (٣) .



#### كتابه إلى بعض عمَّاله

«أَمَّا بعدُ، فإنِّي كُنْتُ أَشْرَكْتُك فِي أَمَانَتِي، وجَعَلْتُك شِعَارِي وبِطَانَتِي، ولَمْ يَكُنْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِي أَوْثَقَ منْك فِي نَفْسِي؛ لِمُوَاسَاتِي، ومُوَازَرَتِي وأَدَاءِ الأَمَانَةِ إِلَيَّ. وَجُلٌ مِنْ أَهْلِي أَوْثَقَ منْك فِي نَفْسِي؛ لِمُوَاسَاتِي، ومُوَازَرَتِي وأَدَاءِ الأَمَانَةِ إِلَيَّ. وَجُلٌ مِنْ أَهْلِي أَوْتَلَ مَنْك أَبْنِ عَمَّك قَدْ كَلِبَ، والْعَدُوَّ قَدْ حَرِبَ، وأَمَانَةَ النَّاس قَدْ

١ . الاستيعاب: ج ٣ص٣٦٣ الرقم ٢١٩٠ . تاريخ خليفة بن خياط: ص١٥٢ .

المستدرك على الصحيحين: ج ٣ ص ١٣٦ ح ٤٦٣٣، المعجم الكبير: ج ٩ ص ٠ ح ٨٦ وح ٨٥ نحوه، تاريخ مدينة دمشق: ج ٤٢ ص ٣٩٣، أسد الغابة: ج ٤ ص ٣٧٣ الرقم ٤٢٧٩.

٣. الطبقات الكبرى: ج٧ ص٣٦٧ وراجع أنساب الأشواف: ج٤ ص٨٦.

خَزِيَتْ، وهَذِهِ الْأُمَّةَ قَدْ فَنَكَتْ (١) وشَغَرَتْ (١)، قَلَبْتَ لابْنِ عَمَّك ظَهْرَ الْمِجَنَّ، فَفَارَقْتَهُ مَعَ الْمُعَارِقِينَ، وخَدَّلْتَهُ مَعَ الْخَافِلِينَ، وخُنْتَهُ مَعَ الْخَافِنِينَ، فَلا ابْنَ عَمَّك فَفَارَقْتَهُ مَعَ الْمُعَانِينَ، فَلا ابْنَ عَمَّك آسَيْتَ، ولا الأَمَانَةَ أَدَيْتَ، وكأنَّك لَمْ تَكُنِ اللهَ تُرِيدُ بِجِهَادِك، وكأنَّك لَمْ تَكُنْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَبِّك، وكأنَّك إِنَّمَا كُنْتَ تَكِيدُ هَذِهِ الْأُمَّةَ عَنْ دُنْيَاهُمْ، وتَنْوِي غِرَّتَهُمْ عَنْ فَيْهِمْ، فَلَمَّا أَمْكَنَتْك الشَّدَّة فِي خِبَانَةِ الأُمَّةِ أَسْرَعْتَ الْكَرَّة، وعَاجَلْتَ الْوَثْبَة، واخْتَطَفْتَ مَا قَدَرْتَ عَلَيْه مِن أَمْوَالِهِمُ الْمَصُونَةِ لأَرَامِلِهِمْ وأَيْنَامِهِمُ، اخْتِطَافَ الذَّنْ والْخَتَطَفْتَ مَا قَدَرْتَ عَلَيْه مِن أَمْوالِهِمُ الْمَصُونَةِ لأَرَامِلِهِمْ وأَيْنَامِهِمُ، اخْتِطَافَ الذَّنْ الأَزُلِّ دَامِيَةَ الْمِعْزَى الْكَسِيرَة، فَحَمَلْتَهُ إِلَى الْحِجَازِ رَحِيبَ الصَّدْرِ بِحَمْلِهِ، غَيْرَ مُتَأَثِّم مِنْ أَخْذِهِ، كأنَّك لا أَبَا لِغَيْرِكَ حَدَرْتَ إِلَى أَمْلِك تُرَافَك مِن أَبِيك وأُمِّك.

فَسُبْحَانَ الله ا أَمَا تُؤْمِنُ بِالْمَعَادِ؟ ا أُومَا تَخَافُ نِقَاشَ الْحِسَابِ؟ ا

أَيُّهَا الْمَعْدُودُكَانَ عِنْدَنَا مِن أُولِي الأَلْبَابِ، كَيْفَ تُسِيغُ شَرَاباً وطَعَاماً، وأَنْتَ تَعْلَمُ أنَّك تَأْكُلُ حَرَاماً، وتَشْرَبُ حَرَاماً، وتَبْتَاعُ الإِمَاءَ، وتَنْكِحُ النِّسَاءَ مِن أَمْوَالِ الْيَتَامَى والْمَسَاكِينِ، والْمُؤْمِنِينَ والْمُجَاهِدِينَ الَّذين أَفَاءَ الله عَلَيْهِمْ هَذِهِ الأَمْوَالَ، وأَحْرَزَ بِهِمْ هَذِهِ الْبِلادَا

فَاتَّقِ اللهَ ، وارْدُدْ إِلَى هَوُّلاءِ الْقَوْمِ أَمْوَالَهُمْ ، فإنَّك إِنْ لَمْ تَفْعَلْ ثُمَّ أَمْكَنَنِي اللهُ منْك لأَعْذِرَنَّ إِلَى اللهُ أَمْكَنَنِي اللهُ منْك لأَعْذِرَنَّ إِلَى الله فِيك ، ولأَضْرِبَنَّك بِسَيْفِي الَّذِي مَا ضَرَبْتُ بِهِ أَحَداً ، إِلَّا دَخَلَ النَّارَ ، وواللهِ لَوْ أَنَّ الْحَسَنَ والْحُسَيْنَ فَعَلا مِثْلَ الَّذِي فَعَلْتَ مَا كَانَتْ لَهُمَا عِنْدِي هَوَادَةً ، ولا ظَفِرًا مِنِّي بِإِرَادَةٍ ، حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُما ، وأُزِيحَ الْبَاطِلَ عَنْ مَظْلَمَتِهِمَا .

١. فَنَكَت: الفَّنْك الكذب والتعدِّي. ( لسان العرب ج ١ ص ٤٧٩).

٢. شغرت: الأرضُ والبكدُ أي خلَتْ من النّاسِ، ولم يبق بها أحد يحميها ويَضبطها. (لسان العرب: ج ٤ ص ٤١٧).

وأُقْسِمُ بِاللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَا أَخَذْتَهُ مِن أَمْوَالِهِمْ حَلالٌ لِي أَثْرُكُهُ مِيرَاثًا لِمَنْ بَعْدِي.

فَضَعِّ رُوَيْداً فَكَأَنَّك قَدْ بَلَغْتَ الْمَدَى، ودُفِنْتَ تَحْتَ الثَّرَى، وعُرِضَتْ عَلَيْك أَعْمَالُك بِالْمَحَلِّ اللَّهِي يُنَادِي الظَّالِمُ فِيهِ بِالْحَسْرَةِ، ويَتَمَنَّى الْمُضَيِّعُ فِيهِ الرَّجْعَة، ولاتَ حِينَ مَنَاصِ! ».(١)



# كتابه إلى معاوية

«أمَّا بَعدُ؛ يا مُعاوِيَةُ، فإنَّ اللهَ عَدْلٌ لا يَجورُ، وعزِيزٌ لا يُغْلَبُ، يجري بالإحسانِ إحساناً، وهُو بَصيرٌ بِما تَعْمَلُ العِبادُ، واعلَمْ بأنَّكَ لَمْ تُخْلَقْ للدنيا والخُلودِ فيها، بَلْ أَنْتَ راجِعٌ إلى رَبِّكَ فَمُلاقِيهِ، فاتقِ اللهَ يا مُعاوِيَةُ، وأنصِفْ مِنْ نَفْسِكَ، ولا تُطْغِيَنَّكَ الأمانيُّ الباطِلَةُ والغُرورُ، فَإنِّي مُؤْلِ<sup>(٢)</sup> باللهِ ألِيَّةَ صِدْقٍ، لَئِنْ جَمَعَتْنِي وايَّاكَ دارا لأمانيُّ الباطِلَةُ والغُرورُ، فَإنِّي مُؤْلٍ<sup>(٢)</sup> باللهِ ألِيَّةَ صِدْقٍ، لَئِنْ جَمَعَتْنِي وايَّاكَ دارا لأزايِلنَّكَ أَبَداً، أو يَفْتَحُ اللهُ بَيْنَنا بالحقِّ وهو خَيْرُ الفاتِحينَ، فأطلِقْ مَنْ فِي يَدَيْكَ مِن إخوانِنا حَتَّى نُطلِقَ مَنْ فِي أيدينا مِنْ أصحابِكَ، فَإنِي قَدْ بَعَثْتُ إليْكَ فِي ذلِكَ مَولايَ سَعْدَاً والسَّلامُ "(٣).

[أقول: قال ابن أعْثَم:] بعث معاوية أيضاً برجل من أصحابه يقال له:

١. نهج البلاغة: الكتاب ٤١ وراجع: رجال الكشّي: ص ٦٠ الرقـم ١١٠: نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٦ ص ١٦٧، أنساب الأشراف:
 ح ٢٠ ص ١٧٤.

٢. الألِيَّة: الحلف، آلىٰ إيلاءً مثل آتىٰ إيتاءً إذا حلف فهو مُؤْلٍ . (المصباح المنيو ص ٢٠).

٣. الفتوح: ج ٤ ص ٢٢٥.

الحارث بن نمر التنوخي، في ألف رجل من حماة أهل الشّام، وأمره بالغارة على بلاد الجزيرة مِمَّن هُم في طاعة علي على قال: فأقبلَتْ خَيلُ أهل الشّام حَتَّى بلات تخوم صفين ودارا(١)، فأغاروا على قوم من بني تَغْلِب ممَّن كانوا في طاعة علي على فأسروا منهم ثمانية نفر، وانصرفوا راجعين إلى الشّام؛ وقام رجل من أهل الجزيرة يقال له عَتْبَة بن الوعل، فجمع قومه من بني تَغْلِب، ثم صار إلى جسر منبح، فعبر الفرات وأغار على أوائل الشّام، فغنم غنائم كثيرة ورجع إلى بلاد الجزيرة؛ وأنشأ يقول:

ألا أبلِغْ مُعاوِيَةً بِنَ صَخْرِ صَبَحْنا مَنبِجاً بِالخَيْلِ تُردَئ بِكُلِّ سَمَيْدَعٍ ماضٍ جَسُورٍ وكُـلُّ مُحجَرًّبٍ بَطَلٍ هُـمَامٍ وفِتيانٍ يَرَونَ الصَّبْرَ مَجْداً

فَإِنِّي قَدْ أَغَرْتُ كَمَا تُغِيرُ شَوَازِبُ في أياطِلِها (٢) ضَمِيرُ علَى الأَهْوالِ في ضَنَكِ يَسِيرُ لدَى الهَـيْجاءِ مَطلَبُهُ عَسِيرُ بِأَيسِدِيهِ مُلَّهُ ذُكُورُ بِأَيسِدِيهِم مُلَهَانَدة ذُكُورُ

قال: ثُمَّ كتب على ﷺ إلى معاوية: أمَّا بعدُ ؟...

قال: فلمًا وصل كتاب عليّ إلى معاوية، أطلق من كان في يديه من أصحاب عليّ ، وأطلق عليٌّ أيضاً من كان في يديه من أصحاب معاوية.

قال: وظنَّ علي ﷺ أنَّ معاوية لا يُغير عليه بعد ذلك، فلمَّا كان بعد شهر \_أو أقلَّ أو أكثر \_ وجَّه معاوية أيضاً برجل من أصحاب الشَّام يقال له: سُفْيَان بن عَـوْف الخامدي في خيل عظيمة، وأمره بالمسير والغارة على أداني العِراقِ، والقتل لمن قدر عليه من شيعة على.

١. دارا : بلدة من بلاد الجزيرة.

٢. الأيطل: الخاصرة والجمع أياطِل. (المعجم الوسيط: ج ١ ص ٢٢).

قال: فسارت خيل الشَّام حَتَّىٰ انتهت إلى بلد يقال له هِيت، وبه يومئذ رجل من قبل علي على يقال له كُمَيْل بن زياد النَّخعيّ؛ فلمَّا بلغه أن خيل الشَّام قد تقاربت من هيت خلَف عليها رجلاً من أصحابه في خمسين فارساً، وسار يريد خيل أهل الشام. قال: فلمَّا أبعد كُمَيْل بن زياد عن مدينة هِيت، أقبل صاحب معاوية وهو سُفْيَان بن عَوْف الغامدي على هيت وأغار على أطرافها ولم يتبعه أحد...

قال: ثُمَّ كتب علي ﷺ إلى كُمَيْل بن زياد يلومه على فعله، وتضييعه مدينة هيت، وخروجه عنها.(١)



## كتابه إنى معاوية

«إِنَّك رَعَمْت أَنَّ الَّذي دعاكَ إلى ما فَعَلْتَ الطَّلَبُ بِدَمِ عُثمانَ فما أَبْعَدَ قَوْلَكَ مِنْ فِعلِكَ ويْحَك! وما ذَنْبُ أَهْلِ الذَّمَّةِ في قَتْلِ ابنِ عَفَّانَ؟ وبِأَيِّ شَيءٍ تَسْتَجِلُّ أَخْهَذَ فِي قَتْلِ ابنِ عَفَّانَ؟ وبِأَيِّ شَيءٍ تَسْتَجِلُّ أَخْهَذَ في عِلْكَ ويُحَك! وما ذَنْرُعْ ولا تَفْعَلْ؛ واحذَرْ عاقِبَةَ البَغْي والجَوْدِ، وإنَّما مَثَلِي وَمَثلُك في عِلَيْهِ المُسلِمينَ؟! فانْزَعْ ولا تَفْعَلْ؛ واحذَرْ عاقِبَةَ البَغْي والجَوْدِ، وإنَّما مَثَلِي وَمَثلُك كما قال بَلعاءُ لدِرُيدِ بن الصِّمَّةِ:

مَسهْلاً دُريْدُ عَسنِ التَّسرُّعِ إِنَّسنِي ماضي الجَسنانِ بِسمَنْ تَسَرَّعَمُولَعُ مَسهُلاً دُريْدُ عَسنِ السَّفاهَةِ إِنَّسنِي ماضٍ عسلَى رَغْمِ العُداةِ سَمَيْدَعُ مَسهُلاً دُريْدُ عَسنِ السَّفاهَةِ إِنَّسنِي ماضٍ عسلَى رَغْمِ العُداةِ سَمَيْدَعُ مَسهلاً دُريْدُ فَكُلُ هسذا يُسطنعُ مَسهلاً دُريْدُ فَكُلُ هسذا يُسطنعُ وإذا أهسانك مَسعْشَرٌ أخْسرِمْهُمُ فَتَكُونَ حَيْثُ تَرَىٰ الهوانَ وتَسْمَعُ ».(١)

١ . راجع: الفتوح: ج٤ ص ٢٢٤ وراجع: أنساب الأشواف: ج٣ ص ٢٣١، الكامل في الناريخ: ج٢ ص ٤٢٨.
 ٢ . الغارات: ج٢ ص ٤٨٩.



#### كتابه إلى زياد ابن أبيه

من كتاب له الله إلى زياد ابن أبيه، وقد بلغه أنَّ معاوية كتب إليه يريد حديعته باستلحاقه:

« وقَدْ عَرَفْتُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيْك يَسْتَزِلُّ لُبَّك، ويَسْتَفِلُّ غَرْبَك، فَاحْذَرْهُ فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ، يَأْتِي الْمَرْءَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، ومِنْ خَلْفِه، وعَن يَمِينِه، وعَنْ شِمَالِهِ لِيَقْتَحِمَ غَفْلَتَهُ، ويَسْتَلِبَ غِرَّتَهُ

وقَدْ كَانَ مِنْ أَبِي سُفْيَانَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلْتَةٌ مِنْ حَدِيثِ النَّـفْسِ، ونَزْغَةٌ مِنْ نَزَغَاتِ الشَّيْطَانِ، لا يَعْبُتُ بِهَا نَسَبٌ، ولا يُسْتَحَقَّ بِهَا إِرْثٌ، والْمُتَعَلِّقُ بِهَا كَالْوَاغِلِ الْمُدَفِّدِ، والمُتَعَلِّقُ بِهَا كَالْوَاغِلِ الْمُدَفِّعِ(١)، والنَّوْطِ الْمُذَبْذَبِ(٢)».

قال الرَّضي ۚ ﴿: فلمَّا قرَأَ زِيَادٌ الْكِتَابَ، قَال: شَهِدَ بها ورَبِّ الْكَعْبَةِ، ولَمْ تَـزَلْ فى نَفْسه حَتَّى ادَّعَاهُ مُعَاوِيَةُ. (٣)



#### كتابه إلى قَيْس بن سَعْد بن عُبادَة

قال اليعقوبي: وكتب أمير المؤمنين الله إلى قَيْس بن سَعْد بن عُبادَة، وهو على

الواغل: الذي يدخل على القوم في طعامهم ولم يُدْعَ (لسان العرب: ج ١١ ص ٧٣٣)، والمُدفَّع: المحقور الذي
 لا يُضيَف ان استضاف (لسان العرب: ج ٨ ص ٨٨).

٢. ناط الشيء: علّقه، والنوط ما علِّق لسان العرب: ج ٧ ص ٤١٨، ومذَبذَب: مـتردد بـين أمـرين، والتَّـذَبذُب:
 التحرُّك (لسان العرب: ج ١ ص ٣٨٤).

٣. نهج البلاغة: الكتاب٤٤ وراجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٥ ص١٨٢، أسد الفابة: ج٢
 ص٢١٦، تاريخ مدينة دمشق: ج١٨ ص١٧٢، الكامل لابن الأثير: ج٣ ص٤٤٤.

\* ............ مكاتيب الأثمّة /ج Y

آذْرَبِيجان بعد أمر النَّهروان:

«أمَّا بَعْدُ، فأَقبِلْ على خَراجِكَ بالحَقّ، وأَحْسِنْ إلى جُنْدِكَ بالإنصافِ، وعَلِّمْ من قبلَكَ مِمَّا علَّمَكَ اللهُ، ثُمَّ إنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ شُبَيْلِ الأَحْمَسِيِّ، سأَلنِي الكِتابَ إليْكَ فيه بوصايَتِكَ بِهِ خَيْراً، فَقَدْ رأيتُهُ وادعاً مُتَواضِعاً، فألِنْ حِجابَكَ، وافتَحْ بابَك، واعمَدْ إلى الحَقِّ، فإنْ وافقَ الحَقَّ ما يحبو أسرَّهُ، ولا تتَّبع الهوى، فَيُضِلَّكَ عن سبيلِ اللهِ، إلى الحَقِّ، فإنْ وافقَ الحَقَّ ما يحبو أسرَّهُ، ولا تتَّبع الهوى، فَيُضِلَّكَ عن سبيلِ اللهِ، إلى الحَقِّ، فإنْ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ بِمَا نَسُواْ يَـوْمَ الْحِسَابِ ﴾ (١) ». (١)

ونقل البلاذري هذا الكتاب بصورة أخرى، وهي:

«أمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ العالِمينَ باللهِ العامِلينَ لَهُ، خِيارُ الخَلْقِ عِنْدَ اللهِ، وإنَّ المُسلِمينَ لِغَيْرِ الرِّياءِ والسَّمْعَةِ، لَفي أجرٍ عَظِيم، وفَصْلٍ مُبينٍ. وَقدْ سأَلَنِي عَبْدُ اللهِ بنُ شُبيْلٍ الأَّحْمَسِيِّ الكتاب إليك في أمره، فأوصيك به خيراً، فإنِّي رأيتُهُ، وادِعاً مُتُواضِعاً، الأَحْمَسِيِّ الكتاب إليك في أمره، فأوصيك به خيراً، فإنِّي رأيتُهُ، وادِعاً مُتَواضِعاً، حَسَنَ السَّمْتِ والهَدْي، فألِنْ حِجابَك، واعمَدْ للحَقِّ، ولا تتَّبعِ الهَوى، فيُضِلَّك عن سبيل الله، والسَّلام ». (٣)

۱، ص:۲٦.

٢. تاريخ اليعقوبي : ج٢ ص٢٠٢.

٣. أنساب الأشراف: ج ٢ ص ٣٨٩.

## الفصل لخامس

مكاتيبه اللهروان من نهاية النهروان حتك الاستشهاد

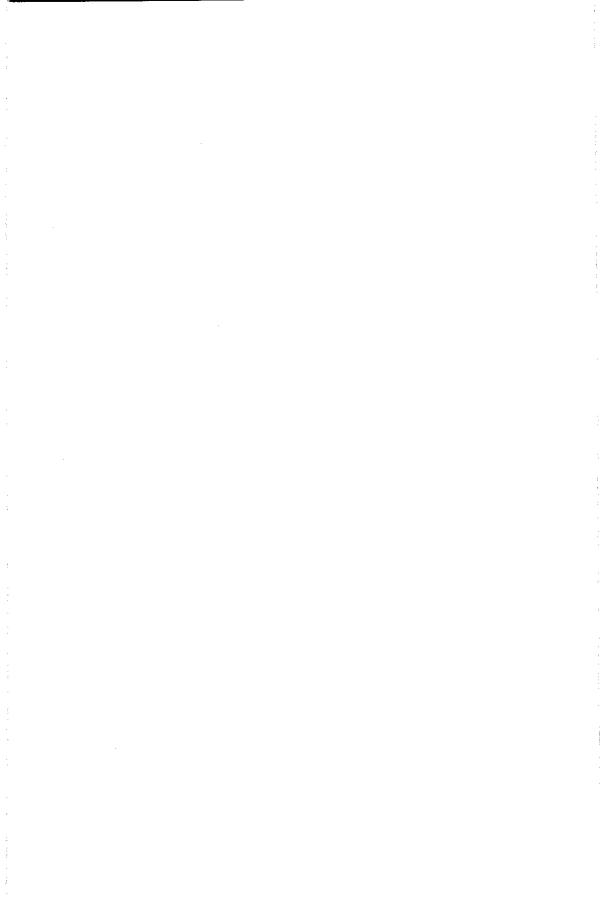

#### غارة النُّغْمَان بن بشير الأنْصاريّ على عين التَّمر ومالك بن كَعْب الأرْحَبيّ :

عن مُحَمَّد بن يوسف بن ثابت: أنَّ النَّعْمَان بن بشير قدم هو وأبو هريرة على علي الله من عند معاوية ، بعد أبي مسلم الخولاني ، يسألانه أن يدفع قتلة عثمان إلى معاوية ليقتلهم بعثمان ، لعلَّ الحرب أن تطفأ ويصطلح النَّاس ، وإنَّما أراد معاوية أن يرجع مثل النُّعْمَان وأبي هريرة من عند علي الله النَّاس ، وهم لمعاوية أن يرجع مثل النُّعْمَان وأبي هريرة من عند علي الله النَّاس ، وهم لمعاوية عاذرون ولعلي لاثمون ، وقد علم معاوية أنَّ عليًا الله لا يدفع قتلة عثمان إليه ، فأراد أن يكون هذان يشهدان له عند أهل الشَّام بذلك ، وأن يُظهر عذره ، فقال لهما: انتيا عليًا ، فناشداه الله وسلاه بالله لمًا دفع إلينا قتلة عثمان ، فإنَّه قد آواهم ومنعهم ، ثُمَّ لا حرب بيننا وبينه ، فإنْ أبي فكونوا شهداء الله عليه ، وأقبلا إلى النَّاس فأعلماهم خرب بيننا وبينه ، فإنْ أبي فكونوا شهداء الله عليه ، وأقبلا إلى النَّاس فأعلماهم فلك ، فأتياه ، فدخلا عليه فقال له أبو هريرة: يا أبا حسن ، إنَّ الله قد جعل لك في معاوية يسألك أمراً تهدأ به هذه الحرب ، ويصلح الله به ذات البين ، أن تدفع إليه قتلة عثمان ابن عمّه ، فيقتلهم به ، ثُمَّ يجمع الله به أمرك وأمره ، ويصلح الله بينكم ، قتلة عثمان ابن عمّه ، فيقتلهم به ، ثُمَّ يجمع الله به أمرك وأمره ، ويصلح الله بينكم ، وتسلم هذه الأمّة من الفتنة والفرقة . ثُمَّ تكلّم النُعْمَان بنحو من هذا .

فقال الله الهما: «دعا الكلامَ فِي هذا، حدِّ ثني عَنْكَ يا نُعْمانُ، أَنْتَ أهدى قَوْمِكَ سَبِيلاً؟» يعني الأنصار؟ قال: لا. فقال: «كلُّ قومِكَ قداتَّبعني إلَّا شُذَّاذاً مِنهُم ثَلاثَةٌ أو أربَعَةٌ، أفتكونُ أنْتَ مِنَ الشُّذَّاذ؟» فقال النُّعْمان: أصلحك الله، إنَّما جئت لأكون معك، وألزمك، وقد كان معاوية سألني أن أؤدِّي هذا الكلام، وقد كنت رجوت أن يكون لي موقف أجتمع فيه معك، وطمعت أن يجري الله تعالى بينكما صلحاً، فإذا كان غير ذلك رأيك، فأنا ملازمك وكائن معك.

وأمًّا أبو هريرة فلحق بالشَّام، فأتى معاوية وخبره الخبر، فأمره أن يخبر الناس ففعل، وأمَّا النَّعْمان، فأقام بعده أشهراً، ثُمَّ خرج فارًّا من عليً الله عليها، فأراد حبسه، التَّمر، أخذه مالك بن كَعْب الأرْحَبيّ، وكان عامل علي عليها، فأراد حبسه، وقال له: ما مرَّ بك هاهنا، قال: إنَّما أنا رسولّ بلَّغت رسالة صاحبي، ثُمَّ انصرفت، فحبسه، ثُمَّ قال: كما أنت حَتَّىٰ أكتب إلى علي الله فيك، فناشده، وعظم عليه أن يكتب إلى علي الله علي الله في مناشده، وعظم عليه أن يكتب إلى علي الله فيه، وقد كان قال لعلي الله : إنَّما جئت الأقيم، فأرسل النَّعْمان إلى مسرعاً حَتَّى وصل إلى مالك بن كَعْب، فقال له: خلِّ سبيل هذا الرَّجل عبرحمك مسرعاً حَتَّى وصل إلى مالك بن كَعْب، فقال له: خلِّ سبيل هذا الرَّجل عبرحمك الله من عباد الشه، ولا تتكلَّم في هذا، فإنَّ هذا لو كان من عباد الأنصار ونسَّاكهم ما هرب من أمير المؤمنين إلى أمير المنافقين، فلم يزل يقسم عليه حتى خلَّىٰ سبيله، فقال له: يا هذا، لك الأمان اليوم واللَّيلة وغداً، ثُمَّ قال: والله لئن أدركتك بعدها لأضربَنَّ عنقك ...

[فلمَّا أغار النُّعْمَان على عين التَّمر بعد غارة الضَّحَّاك بن قيس...استعان مالك بن كَعْب بقَرَظَة بن كَعْب فقال: إنَّما أنا صاحب خراج، وليس عندي من أعينه به، ثُمَّ استعان بمِخْنَف بن شَلَيْم، وكان على الصَّدقة لعليَ عِلَى، وكان

على أرض الفرات، فأعانه بخمسين رجلاً، حَتَّىٰ نصر الله مالكاً، ورجع النَّعْمَان عنه مخذولاً (١)

فأعان لانقاذ عدوً علي ﷺ، وخذل عامله مالك بن كَعب، ويحتمل أن لا يكون ذلك خيانة؛ لعذر له في الواقع، ولعلَّ عدم مؤاخذة أمير المؤمنين ﷺ له ناشئة من كونه معذوراً، بل يتضح ذلك من بقائه إلى جانب الإمام ﷺ حَتَّىٰ صلَّى عليه حين مات. فقد مات قَرَظَة بالكوفة في خلافة علي ﷺ، وصلَّى عليه علي ﷺ كما نصَّ على ذلك المؤرّخون. (٢)

وكانت معه راية الأنصار في صفين، ولمَّا رجع علي الله من حرب البصرة خرج قَرَظَة من النَّاس، فدنوا منه يهنونه بالفتح، وإنَّه ليمسح العرق عن جَبهَتِهِ، فقال له قَرَظَة بن كَعب: الحمد للهِ، يا أمير المؤمنين، أعزَّ وليّك، وأذلَّ عدوَّك، ونصرك على القوم الظَّالمين. قال: وولاه فارس]. (٣)



## كتابه إلى صَنعاء والجند

«مِنْ عَبدِاللهِ عليّ أميرِ المُؤمِنينَ، إلى مَنْ شاقَّ (٤) وغَدَرَ (٥) مِنْ أهلِ الجُنْدِ وصَنعاءَ.

١. راجع: الغارات: ج٢ ص٤٤٥. ٢٥٦، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٢ ص ٣٠١. ٣٠٥.

٢. راجع: تهذيب التهذيب: ج٤ ص٢٧٥ الرقم ٢٥١١، الكامل في التاريخ: ج٢ ص٤٤٤، أسد الغابة: ج٤
 ص ٣٦٠، الإستيعاب: ج٣ ص ٣٦٥، فتوح البلدان: ص٤٤٦.

٣. راجع: الغارات: ج٢ ص٧٧٦ و٧٧٧ (تعليقة: ٤١)، قاموس الرجال: ص٨ ص٥٢٠، سفينة البحار: ج٧
 ص٨٧٨، تنقيح المقال: ج٢ ص٨٦، معجم رجال الحديث: ج١٤ ص٨٢.

الشقاق: المخالفة والعداوة، وكونك في شقّ غير شقّ صاحبك، أو من شقّ العصا بمينك وبمينه ( تاج العروس: ج١٦ ص ٢٥١).

٥. الغدر: نقض العهد والخيانة.( لسان العرب: ج٥ ص٨).

أمَّا بَعْدُ، فإنِّي أحمَدُ اللهَ الَّذي لا إلهَ إلَّا هُوَ، الَّذي لا يُعقَّبُ لَهُ حُكْمٌ، ولا يُرَدُّ لَهُ قَضاءٌ، ولا يُردُّ بأسُهُ عن القَوْم المُجرِمينَ.

وَقَدْ بِلَغَنِي تَجِرُّ وَكُم وشِقَاقُكُم وإعراضُكُم عَنْ دينِكُم، بعد الطَّاعَةِ وإعْطاءِ البيْعةِ ، فسألتُ أهْلَ الدِّينِ الخالِصِ ، والورَعِ الصَّادِقِ ، واللَّبِّ الرَّاجِحِ ، عَنْ بَدْءِ مَحْرَكِكُم ، وما نَوَيْتُم بهِ ، وما أَحْمَشَكُم لَهُ ؛ فحُدِّثْتُ عَنْ ذلِكَ بما لَمْ أَرَ لَكُم في شَيءٍ مِنهُ عُذْراً مُبيّناً ، ولا مَقالاً جَمِيلاً ، ولا حُجَّةً ظاهِرةً ؛ فإذا أتاكُم رسُولِي فَتفَرَقُوا وانصرِفُوا إلى رحالِكُم أَعْفُ عَنْكُم ، وأَصفَحْ عَنْ جاهِلِكُم ، وأحفظْ قاصِيكُم ، وأعْمَلْ فِيكُم بِحُكْمِ رحالِكُم أَعْفُ عَنْكُم ، وأصفح عَنْ جاهِلِكُم ، وأحفظْ قاصِيكُم ، وأعْمَلْ فِيكُم بِحُكْمِ الكِتابِ ؛ فإنْ لَمْ تَفعَلُوا ، فاستَعِدُّوا لِقُدومِ جَيْشٍ جَمِّ الفُرسانِ ، عَظيم الأَرْكانِ ، يَقْصِدُ للمَنْ طَغَى وعَصَى ، فتُطحَنوا كَطَحْنِ الرَّحى ؛ فمَن أَحْسَنَ فَلِنَفْسِهِ ، ومَنْ أَساءَ فَعَلَيْها ، وما رَبُّكَ بِظلًام للعَبيدِ » . (١)

[قال ابن أبي الحديد: كتب أمير المؤمنين الله هذا الكتاب بعد أن وصل كتاب عبيد الله وسعيد إليه، وشاور يزيد بن قيس الأرْحَبيّ الهَمْدانِيّ ؛ ولعلّه المراد من قوله الله وسعيد إليه، وشاور يزيد بن قيس الأرْحَبيّ الصّادق، واللّبّ الرَّاجِحِ»، ويحتمل قوله الله الله الله الله النعوت الرَّسول الَّذي جاء بالكتاب.

وقد كانت صنعاء وقتئذ عاصمة اليمن، وملوك اليمن كانوا يسكنون صنعاء وماحولها من مخاليف اليمن، وإنَّما صارت عاصمة بعد سلطة الأجاش على اليمن، وكان الملك يجلس في قصر همدان؛ وقد كتبنا عن اليمن ومخاليفها في مكاتيب الرَّسول].

١ . شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ٢ ص ٥؛ الغارات: ج ٢ ص ٥٩٥ وزاد في آخره (ألا، فلا يحمد حامد إلاً ربّه، ولا يلم لائم إلّا نفسه السّلام عليكم »، بحار الأنوار: ج ٢٤ ص ٨ ح ١٠٠.



## كتابه إلى جارية بن قُدَامَة السعديّ

لمًّا أرسله لدفع الطَّاغية بُسْر بن أرطاة، لما شنَّ الغارة على المؤمنين.

أمًّا نصّ اليعقوبي: عن غياث، عن فطر بن خليفة، عن أبي خالد الوالبي، قال: قرأت عهد على الله لجارية بن قُدامَة السَّعديّ، وهذه صورته:

«أُوصِيكَ يا جارِيةً بِتَقْوى اللهِ، فإنَّها جُموعُ الخَيْرِ، وسِرْ عَلَى عَوْنِ اللهِ، فالقِ عَدُوِّكَ الَّذي وجَّهْتُكَ لَهُ، ولا تُقاتِلْ إلا مَن قاتَلَكَ، ولا تُحهِيز على جَريح، ولا تُسخِرَنَّ دابَةً، وإن مَشيْتَ ومَشى أصحابُكَ، ولا تَستأثِرْ علَى أهْلِ المِياهِ بِمياهِهِم، ولا تَشْرَبَنَّ إلا فضلَهُم عَن طيبِ نُفُوسِهِم، ولا تَشْتِمَنَّ مُسلِماً ولا مُسلِمةً، فَتُوجِبُ علَى نَفْسِكَ ما لَعلَّكَ تُؤدِّبُ غيرَكَ علَيْهِ؛ ولا تَظْلِمَنَّ مُعاهِداً ولا مُعاهِدةً. واذكر اللهَ على نَفْسِكَ ما لَعلَّكَ تُؤدِّبُ غيرَكَ علَيْهِ؛ ولا تَظْلِمَنَّ مُعاهِداً ولا مُعاهِدةً. واذكر اللهَ ولا تَفْتُرْ ليْلاً ولا نهاراً، واحمِلوا رجَّالتَكُم، وتَواسَوا في ذاتِ أيديكُم، وأجْدِدْ السَّيْرَ، وأجْلِ العَدُوَّ مِن حَيْثُ كانَ، واقتُلْهُ مُقْبِلاً، واردُدْهُ بِغَيْظِهِ صاغِراً، واسفِكُ اللَّيْرَ، وأجْلِ العَدُوَّ مِن حَيْثُ كانَ، واقتُلْهُ مُقْبِلاً، واردُدْهُ بِغَيْظِهِ صاغِراً، واسفِكُ اللَّهُم في الحقِّ واحقِنْهُ في الحقِّ، ومَنْ تابَ فاقبَلْ توبَتَهُ، وأخبارُكَ في كُلِّ حينٍ بِكُلِّ اللهَ والصَّدْقَ الصَّدْقَ فَلا رأى لِكَذُوبٍ ». (١)

وأمًّا نصّ البحار عن كتاب الغارات، فهو:

لمَّا ورد بُسْر بن أرطاة لعنه لله للإغارة على مملكة أمير المؤمنين الله الحجاز، والمدينة، ومكَّة، واليمن، بأمر معاوية بن أبي سُفْيَان، بلغ ذلك أمير المؤمنين الله في أثره جارية بن قُدامَة، وأوصاه بتقوى الله وما يلزمه أن يعمل في مسيره.

عن الحارث بن حصيرة، عن عبد الرَّحمٰن بن عبيد، قال: لمَّا بلغ عليًّا على عن

١. تاريخ اليعقوبي : ج٢ ص ٢٠٠.

دخول بُسْر أرض الحجاز، وقتله ابني عُبيد الله بن العبَّاس، وقتله عبدالله بن عبد المدان ومالك بن عبدالله، بعثني بكتاب في أثر جارية بن قُدامَة، قبل أن يبلغه أنَّ بُسْراً ظهر على صنعاء، وأخرج عُبيد الله منها وابن نمران، فخرجت بالكتاب حَتَّى لحق به جارية ففضَّه فإذا فيه:

«أَمَّا بعدُ، فإنِّي بَعثْتُكَ في وجْهِكَ الَّذي وَجِّهْتَ لَهُ، وقد أَوْصيْتُكَ بِتقوى اللهِ، وتَقْوى ربّنا جِماعُ كُلِّ خَيْرِ ورأسِ كُلِّ أَمْرٍ، وتركْتُ أَنْ أُسمِّي لَكَ الأَشْياءَ بأعيانِها، وأنِّي أُفسِّرُها حَتَّىٰ تَعْرِفَها:

سِّرْ علَى بَركَةِ اللهِ حَتَّىٰ تَلْقى عَدُوَّكَ، ولا تَحْتَقِرَنَّ مَنْ خلق الله أحداً، ولا تُسخِرَنَّ بَعِيراً ولا حِماراً، وإنْ تَرَجُلْتَ وحَفَيْتَ، ولا تَستَأْثِرَنَّ علَى أَهْل المِياهِ بِمياهِهِم، ولا تَشْرَبَنَّ مِنْ مِياهِهِم إلَّا بِطيبِ أَنْفُسِهِم، ولا تَسُبُّ مُسْلِماً ولا مُسلِمَةً، ولا تَـظْلِمْ مُعاهِدًا ولا مُعاهِدَةً، وصلِّ الصَّلاةَ لِوَقْتِها، واذْكُرِ اللهَ بـاللَّيلِ والنَّـهارِ، واحــمِلُوا راجِلَكُم، وتأسُّوا علَى ذاتِ أيْديكُم، وأغِذَّ السَّيْرَ حَتَّىٰ تلْحَقَ بِعَدُوُّكَ، فَتَجْلِيهِم عَنْ بِلادِ الْيَمَن وتَرُدَّهُم صاغِرينَ إنْ شاءَ اللهُ، والسَّلامُ عَلَيْكَ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكاتُهُ ».(١) [أقول: مرَّ في ذيل قصّة ابن الحَضْرَمِيّ، أنَّ جارية بن قُدامَة هو الَّذي قـتل ابن الحَضْرَمِيّ وأصحابه بالبصرة، وأرسله أمير المؤمنين ﷺ إلى أهل نجران عند

## جاريَةُ بنُ قُدامَةَ السَّعْدِيّ

جارية بن قُدامَة التَّميميّ السعدي . كان من صحابة النَّبيّ ﷺ (٣) ، ومن أنصار

ارتدادهم عن الإسلام (٢)].

١. الغارات: ج٢ ص٦٢٨. بحار الأنوار: ج٣٤ ص١٥.

٢. راجع: رجال الكشِّي: ج ١ ص٣٢٢ الرقم ١٦٨، قاموس الرجال: ج ٢ ص٥٥ ٥ الرقم ١٣٥٦.

٣. الطبقات الكبرئ: ج٧ ص٥٦ ، مختصر تاريخ مدينة دمشق : ج٥ ص٣٦٤ ، تقريب التهذيب :ج١٣٧ ص ٨٨٥ . تهذيب التهذيب: ج ١ ص ٤١٥ الرقم ١٠٤٥؛ رجال الطوسي: ص ٣٣ الرقم ١٥٧٠.

علي ﷺ الأبرار الشَّجعان (١). وكان فتيّ القلب، عميق الرُّؤية، ذا شخصيّة رفيعة جعلته ودوداً محبوباً. وكان ثابت القدم في حُبِّ عليِّ ﷺ، شديداً على أعدائه (٢).

ولمّا تقلّد الإمام الخلافة ، أخذ له البيعة في البصرة (٣) . وكان من جملة الهائمين بحبّه ، الَّذين عُرفوا باسم شرطة الخميس . وقد شهد مشاهده كلّها بجدً وتفان (٤) . وتولّى قيادة قبيلة سَعْد ورَباب في صفِين .

وكان خطيباً مفوّهاً ، ويشهد على لباقته وبلاغة لسانه محاوراته في صفّين ، وكلماته الجريئة ، وعباراته القويّة الدَّامِغة في قصر معاوية دفاعاً عن إمامه الله .

وجّهه علىّ بن أبي طالب إلى أهل نجران عند ارتدادهم عن الإسلام (٥).

ووجّهه إلى بُسْر بن أرطاة في ألفين، وقال له: أنْتَ لَعَمْري لَميمونُ النَّقيبَةِ، حَسَنُ النَّيَة، صالحُ العَشيرَةِ»، وندب معه ألفين، وقال بعضهم: ألفاً، وأمره أن يأتي البصرة، فيضم إليه مثلهم...، ثُمَّ أخذ طريق الحجاز، حَتَّىٰ قدم اليمن، لم يُغضِبْ أحداً، ولم يقتل أحداً، إلا قوماً ارتدُوا باليمن، فقتلهم وحرّقهم. (٦)

[ولمَّا دخل مكَّة \_وكان دخوله بعد قتل أمير المؤمنين اللهِ عال لهـم] بايعتم معاوية ؟

قالوا: أكْرَهَنا.

١. تهذیب الکمال: ج ٤ص ٤٨١ الرقم ٨٨٦، مختصر تاریخ مدینة دمشق: ج٥ ص ٣٦٤، تهذیب التهذیب:
 ج١ص ٤١٤ الرقم ١٠٤٥؛ الغارات: ج٢ ص ٤٠١.

۲ . الغارات: ج۲ ص ۲۰۱ .

٣. تاريخ الطبري: ج٥ ص١١٢.

٤. الاستيعاب: ج ١ ص ٢٩٩ الرقــم ٣٠٦، أســد الغابة: ج ١ ص ٥٠٢ الرقــم ٦٦٤، الإصابة: ج ١ ص ٥٥٦ الرقم ١٠٥٢ ، الوافى بالوفيات: ج ١١ ص ٣٧.

٥. رجال الكشي: ج ١ ص٣٢٢ الرقم ١٦٨.

٦. الغارات: ج٢ ص٦٢٣ و٦٢٤ ، قاموس الرجال: ج٢ ص ٥٥٨ ، بحار الأثوار: ج٣٤ ص١٢٠ .

قال: أخاف أن تكونوا من الَّذِين قال الله فيهم: ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنُا وَإِذَا خَلُواْ إِلَىٰ شَياطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴾ (١)، قوموا فبايعوا.

قالوا: لِمَنْ نبايع رحمك الله؟ وقد هلك أمير المؤمنين علمي الله ولا نـدري ما صنع النَّاس بعد.

قال: وما عسى أن يصنعوا إلا أن يبايعوا الحسن بن علي الله -إلى أن قال: -ثُمَّ دخل المدينة ... ثُمَّ قال: أيُّها النَّاس، إنَّ عليًا رحمه الله يوم ولد، ويوم توفّاه الله، ويوم يبعث حيًا، كان عبداً من عباد الله الصَّالحين - إلى أن قال: \_هلك سيد المسلمين، وأفضل المهاجرين، وابن عمّ النَّبيّ على أمًا والَّذي لا إله إلا هو، لو أعلَمُ الشَّامِتَ منكم لتقرَّبْتُ إلى الله على الله عَمْ بسَفْكِ دَمِهِ، وتعجيله إلى النَّار (٢).

[ولمَّا رجع إلى الكوفة] دخل على الحسن بن عليَ ﷺ، فضرب على يده فبايعه وعزّاه، وقال: ما يُجْلِسُكَ؟ سِر يرحَمْك الله، سر بنا إلى عدوّك قبل أن يسار إليك.

فقال ﷺ: « لو كانَ النَّاسُ كلُّهم مِثلَكَ سِرْتُ بِهم »(٣).

قال معاوية لجارية بن قُدامَة: ما كان أهْونَكَ على أهلك إذ سمَّوْك جارية! قال: ما كان أهْونَك على أهلك إذ سَمَّوك معاوية! وهي الأُنثى من الكلاب. قال: لا أُمَّ لك!

قال: أُمِّي وَلَدَتْني للسُّيوف الَّتي لقِيناك بها في أيْدِينا.

١. البقرة: ١٤.

١٠ الغارات: ج٢ ص ٦٣٩ ، قاموس الرجال: ج٢ ص ٥٦٠ ، بحار الأنوار: ج ٣٤ ص ١٧ وراجع: تاريخ اليعقوبي:
 ج ٢ ص ١٩٩ .

٣. الغارات: ج٢ ص٦٤٣ ، قاموس الرجال: ج٢ ص٥٥٨ ، بحار الأثوار: ج٣٤ ص١٨.

مكاتيب الإمام على / مكاتيبه من نهاية النهروان حتى الاستشهاد.........٧٣

قال : إنَّك لتُهَدِّدني .

قال: إنَّك لم تَفْتَتِحنا قَسْراً ، ولم تَمْلِكنا عَنْوةً ، ولكنَّك أعطيتنا عهداً ومِيثاقاً ، وأعْطَيناك سَمْعاً وطاعةً ، فإن وَفَيت لنا وَفَينا لك ، وإن فَزِعْت إلى غير ذلك ، فإنّا تركنا وراءَنا رجالاً شِداداً ، وألْسِنةً حِداداً .

قال له معاوية: لا كَثَّر الله في النَّاس أمثالَك.

قال جارية : قلْ معروفاً ورَاعِنا ، فإنَّ شرَّ الدُّعاء المُحْتَطب(١١) .

وزاد ابن عساكر والشّيوطي:

فقال له معاوية: أنت السَّاعي مع عليٌ بن أبي طالب ، والموقد النَّار في شُعَلِكَ ، تجوس قرى عربيَّة بسَفْكِ دمائهم؟

قال جارية: يا معاوية دع عنك عليًا ، فما أبغضنا عليًا منذ أحببناه ، ولا غَشَشْناهُ مُنذُ صحِبناه (٢) . مُنذُ صحِبناه (٢) .

بدأت غارات معاوية الظَّالمة على أطراف العراق بعد معركة النَّهروان، وأشخص عبدالله بن عامر الحَضْرَمِيّ إلى البصرة، ليأخذ له البيعة من أهلها، ففعل ذلك واستولى على المدينة، فوجه الإمام أميرُ المؤمنين على البداية أعْيَن بن ضُبَيْعَة لإخماد فتنة ابن الحَضْرَمِيّ، لكنّه استشهد ليلاً في فراشه، فأرسل جارية،

العِقد الفريد: ج٣ ص٨٦، مختصر تاريخ مدينة دمشق: ج ٥ ص ٣٦٥، تهذيب الكمال: ج ٤ ص ٤٨٢، تاريخ الخلفاء: ص ٢٣٩ والثلاثة الأخيرة نحوه.

الغدير : ج ١٠ ص ٢٤٤ ، قاموس الرجال : ج ٢ ص ٥٥٩ نحوه .

٢٠ مختصر تاريخ مدينة دمشق: ج٥ ص٣٦٥، تهذيب الكمال: ج٤ ص٤٨٢، تاريخ الخلفاء: ص٢٣٨ و ٢٣٩؛ الغدير: ج٠١ ص٤٣٤، تاريخ العرب ١٧٠ الرقم ٦، الأسالي الغدير: ج٠١ ص٤٣٤، قاموس الرجال: ج٢ ص٥٥٥ وراجع: الأمالي للمفيد: ص١٩٠ الرقم ٢، الأسالي للطوسي: ص١٩٠، بحار الأنوار: ج٤٤ ص١٠٥ الرقم ٢٢٠؛ الإصابة: ج١ ص٥٥٥ الرقم ١٠٥٠، أسد الغابة: ج١ ص٢٠٠ الرقم ٢٠٠٠.

٣. وقعة صفين: ص٢٥.

وبعثه الأيمام الأخيرة من حياته الإطفاء فتنة بُسْر بـن أرطاة الَّـذي كـان مثالاً لا نظير له في الخبث واللَّوم، وبينا كان جـارية فـي مـهمّته هـذه اسـتشهد الإمام الله وأخذ جارية البيعة للإمام الحسن الله من أهل مكّة والمدينة بـخُطئ ثابتة، ووعى عميق للحقّ (٢).

وكان جارية ذا سريرة وضيئة ، وروح كبيرة . ولم يخشَ أحداً في إعلان الحقّ قطّ . وهكذا كان ، فقد دافع عن الإمام أمير المؤمنين على بعد صلح الإمام الحسن على بحضور معاوية ، وأكد ثباته على موقفه (٣) . وتُوفِّي هذا الرَّجل الجليل بعد حكومة يزيد (٤) .



قال محمَّد بن يعقوب في كتاب الرَّسائل: عن عليَّ بن إبراهيم بأسناده قـال: كتَب أمير المؤمنين الله كتاباً بعد منصرفه من النَّهروان، وأمر أنْ يقرأ على النَّاس، وذلك أنَّ الناس سألوه عن أبي بكر وعمر وعثمان، فغضب الله، وقال:

« قَدْ تَفَرَّغْتُم للسُؤَالِ عمَّا لا يَعنِيكُم ، وهذِهِ مِصْرُ قَدِ انفَتَحَتْ ، وقَتَلَ مُعاوِيَةُ بنُ خَدِيْجٍ محمَّدَ بنَ

ا. أنساب الأشراف: ج٣ ص١٩٢، تهذيب الكمال: ج٤ ص ٤٨١ الرقم ٨٨٦، مختصر تـاريخ مـدينة دمشـق:
 ج٥ ص ٣٦٤ الرقم ٢٠١، تاريخ الطبري: ج٥ ص ١١٢؛ الغارات: ج٢ ص ٤٠٨.

۲. أنساب الأشراف: ج٣ ص ٢١٥، تـاريخ الطبري: ج٥ ص ١٤٠؛ الغـارات: ج٢ ص ٦٢٣ و ص ٦٤٠، تـاريخ
 اليعقوبي: ج٢ ص ١٩٩٠.

٣. تهذيب الكمال: ج ٤ ص ٤٨٦ الرقم ٨٨٦ ، مختصر تاريخ مدينة دمشق: ج ٥ ص ٣٦٥.

٤. الثقات لابن حبّان : ج٣ ص ٦٠ ؛ أعيان الشيعة : ج٤ ص٥٨ .

أبي بَكْرٍ، فيالَها مِنْ مُصِيبَةٍ ما أعظَمَها، بِمُصيبَتي بِمُحَمَّدٍ، فواللهِ ماكانَ إِلَّاكَبَعْضِ بَنيّ، سُبْحانَ اللهِ بَيْنا نَحْنُ نَوْجو أَنْ نَغلِبَ القومَ علَى ما في أيْديهِم إذْ غلَبونا علَى ما فِي أيدِينا، وأنا لَكتَّاب لَكُم كِتاباً فيه تَصرِيحُ ما سَأَلتُم، إنْ شاء اللهُ تعالى».

فدعا [ ﷺ ] كاتبه عُبيد الله بن أبي رافع، فقال له:

« أُدخِلْ عَليَّ عَشَرَةً مِن ثِقاتِي » .

فقال: سمِّهم لي يا أمير المؤمنين.

#### فقال ﷺ:

« أَدخِلْ أَصبِغَ بِنَ نباتة ، وأَبا الطُّفَيل عامر بن واثِلَة الكِنانيّ ، ورزينَ بِسنَ حُسبَيْشِ الأسديّ ، وجُويْريَّةَ بِنَ مُسْهِر العَبْديّ ، وخندفَ بن زُهَيْرٍ الأَسَديّ ، وحارِثَةَ بِـنَ مَـضرِبِ الهَـهْدَانِيّ ، والحارث بن عبدالله الأعْوَر الهَهْدانِيّ ، ومصباحَ النَّخَعيّ ، وعَلْقَمَة بن قَيْس ، وكُميْل بـن زيـاد ، وعمير بن زُرَارَة » .

فدخلوا عليه، فقال لهم:

« خُذُوا هذا الكِتاب ولْيَقرْأُهُ عُبيدُ اللهِ بنُ أبي رافِعٍ وأَنتُم شُهودٌ كُلَّ يــومِ مجَــمُعَةٍ ، فَــإنْ شَــغِبَ شاغِبٌ عَليْكُم ، فأنصِفُوهُ بِكتابِ اللهِ بَيْنَكُم وبينَهُ » :

#### « بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مِن عبدالله عليَّ أميرِ المؤمنينَ، إلى شِيعَتِهِ من المُؤمِنينَ والمُسلِمينَ، فإنَّ اللهَ يقولُ: ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ وَلَا لَهُ اللهُ تعالى في الكِتابِ، وأنْتُم شِيعَةُ اللهُ تعالى في الكِتابِ، وأنْتُم شِيعَةُ النَّبِيِّ محمَّدٍ عَلَيْ محمَّدٍ عَلَيْ محمَّدٍ عَلَيْ محمَّدٍ عَلَيْ مَعْمَدً عَلَيْ مُعْمَدً عَلَيْ مَعْمَدٍ عَلَيْ اللهُ عَنْدُ مَعْمَدً عَلَيْ مُعْمَدً عَلَيْ مُعْمَدًا عَلَيْ مُعْمَدًا عَلَيْ مُعْمَدًا عَلَيْ عَلَيْ مُعْمَدًا عَلَيْهُ عَلَيْ مُعْمَدًا عَلَيْ مُعْمَدًا عَلَيْهُ عَلَيْ مُعْمَدًا عَلَيْ مُعْمَدًا عَلَيْ وَالْمُعُمِ عَلِيهُ عَلَيْ مُعْمَدًا عَلَيْ مُعْمَدًا عَلَيْ مُعْمَدًا عَلَيْ مُعْمَدًا عَلَيْ مُعْمَدًا عَلَيْ مُعْمَدًا عَلَيْهُ مُعْمَدًا عَلَيْهُ عَلَيْ مُعْمَدًا عَلَيْهُ عَلَيْ مُعْمَدًا عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ

١. الصافّات: ٨٣.

مُبْتَدَع، وسلامُ اللهِ عليْكم، واللهُ هوَ السَّلامُ المُؤمِنُ أَوْلِياءَهُ مِنَ العَـذابِ المُـهِينِ، الحاكِمُ عليْكُم بِعَدْلِهِ.

أمَّا بعدُ، فإنَّ الله تعالى بَعَث محمَّداً ﷺ وأنتُم مَعاشِرَ العَرَبِ على شَرِّ حالٍ، يَغْذُو أَحَدُكم كُلْبَهُ، ويَقْتُل وُلْدَه، ويُغِيْرُ على غَيْرِهِ فَيَرْجِعُ وقَدْ أُخيْرَ علَيْهِ، تأكُلُونَ العَلْهَزَ (١) والهَبِيْدَ (١)، والمِيْتَةَ والدَّمَ، تُنِيْخُونَ علَى أَحْجادٍ خُشْنِ، وأَوْثانِ مُنْظِيَّةٍ، العَلْهَزَ (١) والهَبِيْدَ (١)، والمِيْتَةَ والدَّمَ، تُنِيْخُونَ علَى أَحْجادٍ خُشْنِ، وأَوْثانِ مُنْطِيَّةٍ وتأكُلُون الطَّعامَ الجَشِب، وتَشْرَبونَ الماءَ الآجِنَ، تُسافِكونَ دِماءَكم، ويَسْبِي بعْضُكم بعْضاً، وقَدْ خَصَّ اللهُ قُرَيْشاً بثَلاثِ آياتٍ، وعَمَّ العَرَبَ بآيَةٍ، فأمَّا الآياتُ اللَّواتي في قُرَيْش فهو قولُه تعالى: ﴿ وَاذْكُرُوۤا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي اللَّواتي في قُرَيْش فهو قولُه تعالى: ﴿ وَاذْكُرُوۤا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي اللَّواتي في قُرَيْش فهو قولُه تعالى: ﴿ وَاذْكُرُوۤا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي اللَّواتِي في قُرَيْشُ فهو قولُه تعالى: ﴿ وَاذْكُرُوۤا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي اللَّوْتِ تَفْكُونَ أَن يَتَخَطَّقَكُمُ النَّاسُ فَاوَيْكُمْ وَأَيْدَكُم بِنَصْرِهِ، وَوَرَزَقَكُم مِنَ الطَّيِبَتِ لَعْمُ وَاللَّهُ مُن المُعْرَقِ وَرَقَعُهُ مِنَ الطَّيِبَتِ لَعْمُ لَوْنَ فَي اللَّهُ وَالْكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (٣).

والنَّانِيَةُ: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ الصَّــلِحَتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيْبَدِلْنَهُم مِن ابَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَايُشْرِكُونَ بِي شَيْعًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَيْبَدِلْنَهُم مِن ابْعُدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَايُشْرِكُونَ بِي شَيْعًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَوْلَتَهِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴾ (3).

والثَّالِثَةُ: قَولُ قرَيْش لنبيِّ الله تعالى حيْنَ دَعاهم إلى الإسلامِ والهِجْرَةِ، فقالوا: ﴿ إِن نُتَّبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِئنَآ ﴾ (٥)، فقال الله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّـهُمْ

١. العِلْهِز: وَبَرُّ يُخلط بدماء الحَلَم [وهو العُراد الصَّغار]كانت العرب في الجاهليَّة تأكلُهُ في الجدب (لسان العرب: ج ٥ ص ٣٨١ «علهز»).

١ الهبيد: الحنظل، وقيل: حبّه، واحدتُهُ: هبيدة. (لسان العرب: ج ٣ ص ٤٣١ «هبد»).

٣. الأنفال ٢٦٠.

٤. النور :٥٥.

ه . القصص: ٥٧ .

حَرَمًا ءَامِنًا يُجْبَنَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَايَعْلَمُونَ ﴾ (١).

وأمًّا الآيَةُ الَّتِي عَمَّ بها العَرَبَ فهو قَوْلُه تعالى: ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَتَفَرَّقُواْ وَالْكُو الْبَعْمَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْسَبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ وَإِذْكُنتُمْ مَّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ بِنِعْمَتِهِ وَإِذْوَنَا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ بِنِعْمَتِهِ وَإِذْكُمْ مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ عَالَيْتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ (١٠).

فَيْالَهَا مِن نِعْمَةٍ مَا أَعْظَمَهَا إِنْ لَم تَخْرُجُوا مِنهَا إِلَى غَيْرِهَا، وَيَالَهَا مِن مُصَيْبَةٍ ما أَعْظَمَهَا إِنْ لَم تُؤْمِنُوا بِهَا وتَرْغَبُوا عِنْهَا.

فَمَضَىٰ نَبِيُّ اللهِ ﷺ وقد بلَّغَ مَا أُرسِلَ بِهِ، فَيَالَهَا مُصِيبةً خَصَّت الأَقْرَبِينَ، وَعَمَّت المُقْرِبِينَ، الْمُؤْمِنِينَ، لَنْ تُصابُوا بِمثْلِها، ولنْ تُعايِنُوا بعدَها مِثْلَها، فَمَضَى ﷺ لِسَبيْله، وتَرَك كِتابَ اللهِ وأَهلَ بيتِهِ إمامَيْن لا يَخْتَلِفان، وأَخَوَيْنِ لا يَـتَخاذَلانِ، ومَجْتَمِعَيْنِ لا يَتَفَرَقانِ. لا يَتَفَرَقانِ.

وِلَقد قَبَضَ اللهُ محمَّداً نبيَّه ﷺ وَلَأَنَا أُولَى النَّاس به ، منِّي بقَميصِي هذا ، وما أُلقِيَ في رُوْعِي ، ولا عَرَضَ فِي رأيي أنَّ وَجْهَ النَّاس إلى غَيْري ، فلمَّا أَبْطَاقُا عَنِّي بالوِلايَة لِهِمَمِهِم ، وتثبَّطَ الأنصارُ - وهُم أنصار الله ، وكَتِيْبَةُ الإسلام - وقالوا: أمَّا إذا لم تُسَلِّموها لعَلِيٍّ فَصَاحِبُنا أُحقُّ بها من غَيْره .

فَوَ الله مَا أَدْرِي إِلَى مَن أَشْكُو؟ فإمَّا أَنْ يَكُونَ الأَنْصَارُ ظُلِمَت حَـقَّهَا، وإمَّـا أَنْ يَكُونُوا ظُلَمُونِي حَقِّي، بِل حَقِّي المأْخُوذُ وأَنَا المَظلُومُ، فقال قائلُ قرَيشٍ: الأَئِمَّةُ مِن قرَيشٍ. فَدَفَعُوا الأَنصار عن دَعُوتِها ومَنْعُونِي حَقِّي منها.

١. القصص:٥٧.

٢. آل عمران:١٠٣.

فأتاني رَهْطٌ يَعرضونَ عليَّ النَّصْرِ، منْهُم ابْنا سَعيدٍ، والمِقْدادُ بنُ الأَسْوَدِ، وأبو ذَرِّ الغِفارِيُّ ، وعَمَّارُ بنُ ياسِر ، وسَلْمانُ الفارسِيُّ ، والزُبَيْرُ بن العَـوام ، والبـراءُ بـن عازِب، فقلت لهم: إنَّ عندي من النَّبي عَلَيْ عهداً ، وله إلىَّ وصيَّة ، لستُ أُخالِفُه عمَّا أمرَنِي به.

فَوَالله لو خَزَمُونِي بأنفي لأقررْتُ لله تعالى سَمْعاً وطاعةً، فلَمَّا رأيتُ النَّاس قَدْ انْثَالُوا على أبى بكر للْبَيْعَة، أَمْسَكْتُ يدِي وظَنَنْت أنِّي أَوْلَى وأحتُّ بمقام رسول الله ﷺ منْه ومِن غَيْره، وقد كان نبيُّ الله أمَّر أَسـامَة بـن زَيْـد عـلى جَـيْشٍ، وجعلَهُما في جَيْشه، وما زالَ النَّبِيُّ عَلِيًّا إلى أنْ فاضَتْ نفسه، يقول:

أَنْفِذُوا جَيش أُسامَةً، أَنفِذُوا جيش أسامَة، فمَضى جيشُه إلى الشَّام حَتَّى انتهوا إلى أَذْرُعاتٍ فَلَقِي جِيشاً مِن الرُّومِ فَهَزَمُوهم، وغَنِمَهُم الله أموالَهُم.

فلمًّا رأيتُ راجِعةً من النَّاسِ قَدْ رجَعَتْ عن الإسلام تَدْعُو إلى مَحْو دِين محمَّد وملَّةِ إبراهيم (ﷺ)، خَشِيتُ إنْ أنا لَم أنْصُر الإسلام وأهلَه، أرى فيْه تُلْماً وهَـدْماً، تكون المصينبة علَى فيه أعظَمَ من فَوْت ولايَةِ أمورِكم، الَّتي إنَّما هي متاعُ أيَّام قلائِل، ثُمَّ تزولُ وتَنْقَشِعُ كمَا يزولُ ويَنْقَشِعُ السَّحابُ، فَنَهضْتُ مع القوْم في تِلك الأحداث حَتَّى زَهَقَ الباطلُ، وكانَت كلمةُ اللهِ هِيَ العُلْيا وإنْ رَغِمَ الكافرون.

ولقَد كان سَعْدٌ لمَّا رأى النَّاس يُبايِعون أبا بَكر، نادى أيُّها النَّاس إنِّسي واللهِ مــا أَرَدْتُها حَتَّى رأيتُكم تصرفونَها عن عليٍّ، ولا أبايِعُكم حَتَّى يبايعَ عليٌّ، ولَـعَلِّي لا أَفْعَلُ وإِنَّ بِايَعٍ.

ثُمَّ رَكِب دابُّتَه وأتىٰ حَوْرانَ وأقامَ في خانٍ حَتَّى هلَك ولم يُبايع.

وقام فَرْوَةً بن عَمْرو الأنْصاريُّ ، وكان يَقُودُ مع رسول الله ﷺ فَرَسَيْن ، ويَــصْرِمُ

أَنْفَ وَسَق من تَمْر فيتَصدَّقُ به على المساكينَ ، فنادى :

يا معشرَ قرَيْش، أخبِرُونِي هلْ فيكم رجُلٌ تَحِلُّ له الخِلافَةُ وفيه ما في عليٌّ.

فقال: قَيْسُ بن مَخْرَمَة الزُّهْرِيِّ: لَيْسَ فَيْنا مَن فَيْه ما في عليٍّ.

فقال: صدقْتَ ، فهَل في عليٍّ ما لَيْسَ في أحَدٍ منكم.

قال: نَعَمْ.

قال: فما صَدَّكم عنه.

قال: اجْتِماعُ النَّاس على أبي بكر.

قال: أمَا والله لئِن أصَبْتُم سُنَّتَكم لقَد أخْطَأْتُم سُنَّةَ نبيِّكم، ولو جَعَلْتُمُوها في أهل بيت نبيِّكم لأكلْتُم من فوْقِكم ومن تحْت أرْجُلِكم.

فَوَلِيَ أَبُو بَكُر، فَقَارَبَ وَاقْتَصَد، فَصَحِبْتُه مُناصِحاً، وأَطَعْتُه فِيما أَطَاعَ الله فَيْه جاهِداً، حَتَّى إذا احْتُضِرَ.

قلت في نَفْسِي لَيْسَ يَعْدِل بهذا الأمر عَنِّي، ولوْلا خاصَّةٌ بينَه وبينَ عمرَ، وأَمْرٌ كانا رَضِياه بينَهما، لظَنَنْت أنَّه لا يَعْدِلُه عَنِّي، وقــد ســمِع قــوْلَ النَّـبِيَّ ﷺ لِبُـرَيْدَةَ الأَسْلَميِّ ـحين بَعَثَنى ـ وخالدَ بن الوليد إلى اليَمَن، وقال:

إذا افْتَرَقْتُما فكلُّ واحِدٍ منْكُما على حِيالِه، وإذا اجْتمعْتُما فعَلِيٌّ عليْكم جميعاً.

فَغَزَوْنا وأَصَبْنا سَبْياً فيهم خَوْلَةُ بنتُ جعْفرٍ جارِ الصَّفا، فأخَذْتُ الحَنفِيَّة خَوْلَةَ، واغْتَنَمَها خالِدٌ منِّي، فأخبرَه بما كان واغْتَنَمَها خالِدٌ منِّي، وبعَث بُرَيْدَة إلى رسول الله ﷺ مُحَرِّشًا عَلَيَّ، فأخبرَه بما كان من أُخْذِى خَوْلَةَ فقال:

يا بُرَيْدَة حَظُّهُ في الخُمْس أكثَرُ ممَّا أخَذ، إنَّه وَللُّكم بعدى.

سمعها أبو بكر وعمر، وهذا بُرَيْدَة حَيِّ لم يَمُتْ، فهَل بعْد هذا مقالٌ لقائِل. فبايعَ عمرَ دُونَ المشْوَرَة، فكانَ مَرْضِيَّ السِّيرة من النَّاس عندَهم، حَتَّى إذا احْتَضَر، قلت في نَفسِي لَيْسَ يعدِل بهذا الأَمْر عَنِّي للَّذي قَدْ رأى منِّي في المواطِن، وسمع من رسول الله عَلَيْ ، فجعلني سادِسَ سِتَّة، وأمرَ صُهَيْباً، أنْ يُصلِّي بالنَّاس، ودَعا أبا طَلْحَة زَيْد بن سَعد الأنصاري، فقال له:

كنْ في خمْسِينَ رجلاً من قوْمك فاقْتُل مَن أبىٰ أنْ يَرضىٰ من هٰؤلاء السِّنَّة.

فالعَجَبُ من اخْتلاق القَوْم، إذ زَعَموا أنَّ أبا بكر اسْتَخْلَفَه النَّبيُّ ﷺ، فلو كان هذا حقًا لم يَخْفَ على الأنصار، فبايَعَه النَّاسُ على شُورىٰ، ثُمَّ جعَلَها أبو بكر لعُمرَ برأيه خاصَّةً، ثُمَّ جعَلَها عمَرُ برأيه شورىٰ بين سِتَّةٍ، فهذا العَجَبُ من اختلافهم.

والدَّلِيلُ على ما لا أُحِبُّ أَنْ أَذْكُرَه قولُه: هٰؤُلاء الرَّهطُ الَّذين قُبِض رسول اللهَ ﷺ وهو عنْهم راضٍ.

فكيفَ يأمُر بقتل قوْم رضي الله عنهم ورسوله ، إنَّ هذا لأمرٌ عجيبٌ ، ولم يكونوا لِولاية أَحَدِ منهم أكْرَه منْهم لولايَتي ، كانوا يسْمعون وأنَا أُحاجُ أبا بكر وأقول :

الْولاءُ لمَن أعْتَقَ.

فجاء رسول الله على الله بعثق الرِّقاب من النَّار، وأَعْتَقَها من الرِّقّ، فكمانَ للـنَبِيِّ عَلَمْهُ ولاءً هذِه الأُمَّة.

وكان لي بعدَه ما كان له، فمَا جازَ لقرَيش من فَضْلها عليْها بالنَّبيِّ عَلَيْهُ جازَ لَبَنِي هاشِم على قرَيش، وجازَ لي علىٰ بَنِي هاشِم بقول النَّبيِّ عَلَيْهُ يوْم غَدِير خُمُّ:

مَن كُنْتُ مؤلاه فعَلِيِّ مؤلاه.

إِلَّا أَنْ تَدَّعِي قَرَيش فَضْلَها على العرَب بغَيْرِ النَّبِيِّ ﷺ ، فإنْ شاؤوا فليَقُولوا ذلك.

فَخَشِي القَوْمَ إِنْ أَنَا وُلِّيتُ عَلَيْهِم أَنْ آخُذَ بأنفاسهم، وأَعْتَرِضَ في حلُوقِهِم، ولا يكون لهم في الأمْر نَصِيبٌ، فأجْمَعوا عليَّ إجْماعَ رَجُل واحِدٍ منهم، حتى صَرَفوا الوِلايةَ عَنِّي إلى عثمان، رجاءَ أَنْ ينالُوها ويَتَداوَلُوها فيما بينَهم، فبيْناهم كذلِك إذ نادىٰ منادٍ لا يُدرىٰ مَن هو، فأسْمَع أهلَ المديْنة ليْلَةَ بايَعوا عثمان، فقال:

يا ناعِيَ الإسلامِ قُمْ فَانْعَهُ قَدْ ماتَ عُرْفٌ وبَدا مُنْكَرُ ما لَعْرَيْسُ لا عَلَى كَعْبُها مَن قَدَّموا الْيَوْمَ ومَن أُخَّرُوا إِنَّ عَسليًا هسو أَوْلَىٰ بِسِهِ مِسنْهُ فَسَوَلُوه ولا تُسنْكِروا

فَدَعَونِي إلى بَيْعة عثمان، فبايعتُ مُسْتَكْرَها وصَبَرْتُ مُحْتَسِباً، وعَـلَّمتُ أهـلَ القُنُوط أَنْ يقولوا:

اللَّهمَّ لك أُخْلَصَتِ القلوبُ، وإليك شَخَصَتِ الأبصارُ، وأنت دُعِيتَ بالأَلْسُنِ، وإليك تُحُوكِم في الأعمال، فافْتَح بيْنَنا وبينَ قوْمِنا بالحقِّ.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَشكو إليْك غيبة نبيِّنا وكَثْرَةَ عـدوِّنا، وقِـلَّةَ عَـدَدِنا، وهَـوانَـنا عـلى النَّاس، وشِدَّة الزَّمان، ووقُوعَ الفِتَن بِنا. اللَّهمَّ ففرِّج ذلِك بعدْلٍ تُظْهِرُه، وسـلطان حقٍّ تَعرفُه.

فقال عبدالرَّحمٰن بن عَوْف: يا بن أبي طالب إنَّك على هذا الأمر لحريصٌ.

فقلت: لستُ علَيْه حريصاً، وإنَّما أطْلُبُ ميراثَ رسول الله على وحقَّه، وأنَّ وِلاء أمَّته لي من بعده، وأنتم أحْرَصُ عليْه منِّي إذْ تَحُولُون بيني وبسينه، وتَـصرِفون وجْهى دونَه بالسَّيف.

اللَّهمَّ إنِّي أَسْتَعدِيك على قَـرَيش، فـإنَّهم قـطَعُوا رَحِـمِي، وأضـاعُوا أيَّـامِي،

ودَفَعوا حقِّي، وصَغَروا قدْرِي، وعَظِيمَ مَـنْزِلتي، وأَجْـمَعُوا عـلى مُـنازَعَتي حـقًّا كنْتُ أَوْلَىٰ بهِ مِنهُم فاسْتَلَبُونِيه، ثُمَّ قالوا: اصْبر مَغْموماً أو مُتْ متأسِّفاً.

وأَيْمُ الله ، لو استطاعوا أَنْ يَدْفَعوا قرابَتي كمَا قَطَعوا سَبَبي فَعَلوا ، ولكِـنَّهم لن يَجِدوا إلى ذلك سبيلاً.

وإنَّما حقِّي علىٰ هذه الأُمَّة كرجُلِ له حقٌّ علىٰ قوْم إلى أَجَل معلوم، فإنْ أَحْسَنُوا وعَجَّلُوا له حقَّه قَبِلَه حامِداً، وإنْ أَخَّرُوه إلى أجله أَخَذَه غَيْرَ حامِدٍ، ولَيْسَ يُعابُ المَرَّ بَتأخير حقَّه، إنَّما يُعابُ مَن أَخَذَ ما لَيْسَ لَهُ، وقد كان رسولُ اللهِ عَلَيْ عَهِدَ إليَّ عَهْدًا أَنَّ عَهْدًا أَنَّ عَهْدًا أَنَّ عَهْدًا أَنَّ عَهْدًا أَنَّ عَهْدًا أَنْ فقال:

يا بن أبي طالب، لَكَ وِلاءً أُمَّتِي، فإنْ وَلَوْكَ في عافِيَة وأَجْمَعوا علَيْك بالرِّضا، فقمْ بأمرهم، وإن اخْتَلَفوا عليْك فدَعْهُم وما هم فيْه، فإنَّ الله سَيَجْعَلُ لَكَ مخرَجاً.

فنَظَرْتُ فإذا لَيْسَ لي رافِدٌ، ولا معِي مساعِدٌ، إلَّا أهلَ بَيتي، فَضَنَنْتُ بهم عن الهَلاك، ولو كان لي بعد رسول الله على حمْزةُ وأخي جعفرُ لم أُبايع كُرْها، ولكنِّي بُلِيتُ برجلَيْن -حَدِيثَي عَهْدِ بالإسلام - العبَّاس وعَقِيل، فَضَنَنْتُ بأهل بيتي عن الهَلاك، فأخْضَيْتُ عَبْني على القَذيٰ، وتَجَرَّعتُ ريقِي على الشَّجيٰ، وصَبَرْتُ على أمرٌ من العَلْقَم، وآلَمَ للقلْب مِن حَزِّ الشِّفار.

وأمَّا أمْرُ عثمان فكأنَّه عِلْمٌ من القرون الأُولىٰ ﴿ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّى فِي كِتَبِ لَا يَضِلُّ رَبِّى وَلَا يَنسَى ﴾ (١)، خَذَلَه أهلُ بَدْرٍ. وقَتَلَه أهلُ مصر، والله، ما أمَرْتُ ولا نَهَيْتُ، ولو أنَّنِي أمَرْتُ كنتُ ناصِراً، وكان الأمرُ لا يَنفَعُ فيْه ولو أنَّنِي أمَرْتُ كنتُ ناصِراً، وكان الأمرُ لا يَنفَعُ فيْه العِيانُ، ولا يَشْفي منْه العجبَرُ، غَيْرَ أنَّ مَن نصَرَه لا يَسْتَطِيع أنْ يقول هو: خَذَلَه مَن أنَا خير منْه. ولا يَسْتَطِيع مَن خذَلَه أَنْ يقول:

۱. طّه : ۵۲.

نَصَرَه مَن هو خَيْرٌ منِّي.

وأنَا جامِع أَمْرَه: إِسْتَأْثَرَ فَأَسَاءَ الأَثَرَةَ، وجَـزِعْتُم فـأَسَأَتُم الجَـزَع، والله يَـحْكُم ينكم وبينه.

والله، ما يَلْزِمُنِي في دَم عُثْمان تُهْمَة، ما كنتُ إلَّا رَجلاً مِنَ المُسلمينَ المُهاجِرينَ في بَيْتي، فلمًا قتَلْتُمُوهُ أَتَيْتُمُونِي تُبايِعونِي، فأبَيْتُ عَلَيْكُم وأبَيْتُم علَيَّ، فَقَبَضْتُ يَدِي فَبَسَطْتُموها، وبَسَطْتُها فمَدَدْتُموها، ثُمَّ تَداكَكْتُم علَيَّ تَداكَ الإبل الْهِيمِ على يَدِي فَبَسَطْتُموها، وبَسَطْتُها فمَدَدْتُموها، ثُمَّ تَداكَكْتُم عليَّ تَداكُ الإبل الْهِيمِ على حِياضِها يوْمَ وُرُودِها، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّكم قاتِليَّ، وأنَّ بعضَكُم قاتِلُ بَعْضٍ، حَتَّى انْقَطَعت النَّعْلُ، وسقطَ الرِّداء، ووُطِئ الضَّعيفُ، وبَلَغ من سُرور النَّاس ببَيْعتِهم إيَّايَ أنْ حُمِلَ إليها الصَّغيرُ، وهَدَجَ إليها الكبيرُ، وتَحامَلَ إليها العليلُ، وحَسَرَتْ لها الكَعابُ.

فقالوا: بایِعنا علی ما بُویع علیْه أبو بکر وعمر ، فإنّا لا نجِدُ غیْرَك ولا نَرْضی إلّا بِك ، بایِعنا لا نَفْتَرِقُ ولا نَخْتَلَفُ ، فبایَعْتُکم علی کتاب الله وسنّة نسبیّهﷺ دَعَـوْتُ الناس إلی بَیْعَتِی ، فمَن بایعَنیِ طائِعا قبِلْتُ منْه ، ومَن أبیٰ ترَکْتُه .

فكانَ أوَّل مَن بايعَني طَلْحَةُ والزَّبَيْر، فقالا: نُبايعُكَ على أنَّا شُرَكاؤُك في الأمر. فقلت: لا ولكِنَّكما شُرَكائي في القوَّة وعَوْنايَ في العَجز، فبايَعاني على هذا الأمر، ولو أبيًا لمْ أُكْرهْهُما كمَا لم أُكْره غيْرَهما.

وكان طَلْحَةُ يرجو اليَمَنَ، والزُّبَيْر يَرجو العِراقَ، فلمَّا عَلِما أنِّي غَيْرُ مولِيهِما اسْتَأْذَنانِي للعُمْرَة، يُريدان الغَدْرَ، فأتيًا عائِشة واسْتَخَفَّاها مع كل شَيْءٍ في نفْسِها علَيَّ والنِّساءُ نواقِصُ الإيمان، نواقِصُ العُقولِ، نَواقِصُ الحُظُوظِ، فأمَّا نُـقْصانُ عَلَيَّ والنِّساءُ نواقِصُ العُقولِ، فَواقِصُ الحُظُوظِ، فأمَّا نُـقصانُ عقولِهنَّ فلا إيمانِهنَّ: فقُعُودُهنَّ عن الصَّلاة والصِّيام في أيَّام حَيْضِهنَّ، وأمَّا نقصانُ عقولِهنَّ فلا شهادة لَهنَّ إلَّا في الدِّين، وشَـهادَةُ امرأتَيْن بِرَجُلٍ، وأمَّا نقصانُ حظُوظِهِنَّ

فمَوارِيثُهنَّ على الأنْصاف مِن موارِيثِ الرِّجالِ.

وقَادَهُما عَبُدُالله بنُ عامِر إلى البَصْرَةِ، وضَمِنَ لهُما الأَموالَ والرِّجالَ، فبَيْنا هُما يَقُودانِها إذْ هي تَقُودُهما، فاتَّخذاها فِئَةً يقاتِلان دونَها، فأيُّ خَطِيئةٍ أعْظَمُ ممَّا أتيا، أخرَجا زوْجَة رسول الله على من بيتها، فكشفا عنها حِجاباً ستَرَهُ الله عليها، وَصانا حَلائِلَهما في بُيُوتِهِما، ولا أَنْصفا الله ولا رسُولَهُ من أَنفُسِهما، بثلاث خِصالِ مرْجِعُها على النَّاس (في كتاب الله: البَغْيُ والمكرُ والنَّكْث)، قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ النَّمَا بَعْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُم ﴾ (١)، وقال: ﴿ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَسْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ﴾ (١)، وقال: ﴿ وَلا يَلْهُ مِنْ أَنفُسِهُ عَلَى النَّاسِ اللهُ بَعْتِي، ومَكَرا وقال: ﴿ وَلا يَجْنُ أَنفُسِهُ عَلَى النَّاسِ النَّاسِ عائشة بنْتِ أبي بكرٍ، وبأشْبَع النَّاسِ الزُّبَيْر، وبأَشْبَع النَّاسِ طَلْحَة بن عُبيْد الله، وأعانهم علَيَّ يَعْلَى بنُ مُنْيَة بأَصْوُعِ الدَّنانير، والله، لئن استقامَ أمْرى لأَجْعَلَنَّ مالَه فَيْنًا للمسلمين.

ثُمَّ أتوْا البصرة، وأهلُها مجْتَمِعون على بيْعتي وطاعتِي، وبها شِيْعتي: خُزَّانُ بيْتِ مالِ اللهِ ومالِ المُسلمين، فدَعَوا النَّاسَ إلى معْصِيتي، وإلى نقْض بيْعتي وطاعتي، فمَن أطاعَهُم أكْفَرُوه، ومَن عصاهُم قتلُوه؛ فناجَزَهم حَكِيمُ بنُ جَبَلَة، فقتلُوهُ في سَبْعِينَ رَجُلاً من عُبَّادِ أهْلِ البَصْرَةِ، ومُخْبِتِيهم، يُسَمُّون المُنَفَّنِين، كأنَّ راحَ أكفهم تَفِياتُ الإبل.

وأبىٰ أَنْ يُبايعَهم يزيدُ بنُ الحارث اليَشْكرِيُّ، فقال: اتَّقِيا الله، إنَّ أَوَّلَكُم قادَنا إلى النَّار، فلا تُكلِّفُونا أَنْ نُصدًّقَ المُدَّعِي ونَـقْضى عـلى

۱. يونس:۲۳.

۲. الفتح : ۱۰.

٣. فاطر :٤٣.

الغائِبِ، أمَّا يَميني فشَغَلها عليُّ بنُ أبي طالب بَبْيعَتي إيَّاه، وهــذِه شِــمالي فــارِغَةٌ فخذاها إنْ شئتُما. فخُنِق حَتَّى ماتَ رَحِمَهُ الله.

وقام عبدُ اللهِ بنُ حَكِيم التَّميميِّ فقال: يا طَلْحَةُ ، هل تعرِف هذا الكتاب؟ قال: نَعَم هذا كتابي إليك.

قال: هل تَدْرِي ما فيه؟

قال: اقْرَأْه عليَّ.

(فقرَأَه) فإذا فيْه عَيْبُ عثمان، ودُعاؤُه إلى قَتْلِهِ، فسَيَّرُوهُ مِنَ البصرة، وأَخَذُوا عاملي عثمان بن حُنَيْف الأنْصاريّ غَدْراً، فمَثَّلُوا به كُلَّ المُثْلَة، ونَتَفُوا كلَّ شَعْرة في رأسه ووجهه.

وقتَلوا شِيعَتي طائفةً صِبْراً، وطائفة غَدْراً، وطائفةً عَضُوا بأسْيافهم حَتَّى لَقُوا الله، فوالله، لو لمْ يَقْتُلوا منهم إلَّا رجلاً واحِداً لَحَلَّ لي به دِماؤُهم، ودِماءُ ذلك الجَيْش، لرضاهم بقتل مَن قُتِلَ، مع أنَّهم قَدْ قَتَلُوا أكثرَ من العِدَّة الَّتي قَدْ دَخَلُوا بها عليهم، وقد أدالَ الله منهم فَبُعْداً للقَوْم الظَّالمين:

فأمًّا طَلْحَة فرَماهُ مروانُ بسَهم فقَتَلَهُ وأمَّا الزُّبَيْرِ فذَكَّرْتُه قوْل رسولِ الله ﷺ: إنَّك تُقاتِل عليًّا وأنتَ ظالمٌ لَهُ.

وأمًّا عائِشَةً فإنَّها كانت نَهاها رسول الله ﷺ عن مسيرها، فعَضَّت يـدَيْها نــادِمةً على ماكانَ منها.

وقد كان طَلْحَةُ لمَّا نزَل ذا قارٍ قام خَطِيبًا ، فقال: أيَّها النَّاس إنَّا أخطَأْنا في عثمان خطيئةً ما يُخرِجنا منها إلَّا الطَّلبُ بدَمِهِ ، وعليٌّ قاتِلُه وعليْه دَمُهُ ، وقد نَزَلَ دارا مع شُكَّاك اليَمَن ، ونَصارىٰ رَبِيعة ، ومنافِقِي مُضر.

فلمًّا بلَغَني قولُه وقولٌ كان عن الزُّبَيْر قبِيحٌ، بعثت إليهما أَناشِدهُما بحقٌ محمَّد واَله: أما أتيْتُمانِي وأهلُ مصر مُحاصِرو عثمانَ فقُلْتُما: إذهَب بِنا إلى هذا الرَّجل فإنَّا لا نسْتَطِيع قتْلَه إلا بك. لِما تعْلَم أنَّه سَيَّرَ أبا ذرِّ رحِمه الله، وفَتَق عَمَّاراً، وآوَى الحَكَمَ بنَ أبي العاص وقد طَرَدَهُ رسُولُ اللهِ عَلَى وأبو بكر وعُمَر واسْتَعمل الفاسِقَ على كتاب الله على كتاب الله الوليدَ بن عُقْبَةَ، وسَلَّط خالدَ بن عُرْفطَةَ العَـذرِيِّ على كتاب الله يُمَرِّقُه ويُحْرِقُه ؟

فقلت: كُلَّ هذا قَدْ علِمْتُ ولا أرىٰ قتْلَه يومي هذا، وأوشَكَ سِقاؤُه أَنْ يُـخرِجَ المَخْضُ زُبْدَتَه فأقرًا بما قلْتُ.

وأمًّا قولُكُما، إنَّكما تَطلُبانِ بدَمِ عُثمانَ، فهٰذان ابناهُ عمرو وسَعِيدٌ فخَلُّوا عنهُما يَطلُبانِ دَمَ أبيهِما، متىٰ كان أسَدٌ وتَيْمٌ أولياءَ بَنِي أُميَّةَ، فانْقَطَعا عِنْدَ ذلِكَ.

فقامَ عِمْرَان بن حُصَيْن الخُزاعِيُّ صاحبُ رسولِ اللهِ ﷺ، وقال: يا هذان لا تُخرِجانا ببيعتِكُما من طاعَةِ عليٍّ، ولا تَحْمِلانا على نقْضِ بيْعَتِهِ، فَإنَّها للهِ رِضيً، أمَا وسِعَتْكُما بيُوتُكُما حَتَّى أتيْتُما بأُمِّ المؤمنين، فالعَجَبُ لاختلافها إيَّاكما، ومَسِيرِها معكما، فكُفًّا عنَّا أنفسكما وارْجِعا من حَيْثُ جِئتُما، فلَسْنا عبِيدَ مَن غَلَب، ولا أوَّلَ مَن سَبَق؛ فَهَمًا به ثُمَّ كَفًا عَنْهُ.

وكانت عائِشَةُ قَـدْ شَكَّتْ في مَسيرِها، وتعاظَمَتِ القِـتال، فَـدَعتْ كـاتبَها عُبَيْدَ اللهِ بنَ كَعْبِ النَّمَيْريِ فقالت: اكتُب من عايشة بنْت أبي بكْر إلى عليِّ بن أبي طالب.

فقال: هذا أمْرٌ لا يجري به القَلَمُ.

قالت: ولِمَ؟

قال: لأنَّ عليَّ بن أبي طالب في الإسلام أوَّلٌ، وله بذلك البَدْء في الكتاب.

فقالت: اكتب إلى عليّ بن أبي طالب من عايشة بنت أبي بكر، أمَّا بعدُ.

فإنِّي لسْتُ أَجهَلُ قَرابَتَك من رسول الله، ولا قدَمَك في الإسلام، ولا غَناءَك من رسول الله، ولا قَدَمَك في الإسلام، ولا غَناءَك من رسول الله، وإنَّما خرَجْتُ مُصْلِحةً بين بَنِيَّ، لا أُريدُ حرْبَكَ إن كفَفْتَ عَن هذينِ الرَّجُلَينِ. في كلام لها كثيرٍ، فلَمْ أُجِبْها بِحَرْفٍ، وأخَّرْتُ جوابَها لقتالِها.

فَلَمَّا قَضَى الله لِي الحُسْنَىٰ سِرْتُ إلى الكُوفَة ، واسْتَخْلَفْتُ عبدالله بن عبَّاس على البصرة ؛ فقَدِمْتُ الكوفة وقد اتَّسَقَتْ لي الوُجُوه كلَّها إلَّا الشَّام ، فأحْبَبْتُ أَنْ أتَّخذَ الحُجَّة وأقْضِي العُذْرَ ، أَخَذْتُ بقول الله تعالى : ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَا انبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهُ لَايُحِبُّ ٱلْخَآبِنِينَ ﴾ (١).

فبَعَثْتُ جَرِيْر بن عبدالله إلى معاوية مُعْذِراً إليه، متَّخذاً للحجَّة علَيْه، فرَدَّ كتابِي وجَحَدَ حقِّي ودَفَعَ بَيْعَتِي، وبَعَثَ إليَّ أَنِ ابْعَثْ إليَّ قَتَلَةَ عُثمانَ، فبعثْتُ إليه: ما أنْت وهُمْ في طاعَتِي، ثُمَّ خاصِمُوا القوْمَ لأحْمِلَكُم وإيًّاهُم على كتابِ الله، وإلَّا فَهذِهِ خُدْعَةُ الصَّبِيِّ عن رضاع المَلِيِّ، فلمَّا لأحْمِلَكُم وإيًّاهُم على كتابِ الله، وإلَّا فَهذِهِ خُدْعَةُ الصَّبِيِّ عن رضاع المَلِيِّ، فلمَّا يئِس من هذا الأمر، بعَثَ إليَّ: أَنِ اجعَلْ الشَّام لي حياتَكَ، فإنْ حدَثَ بِكَ حادِثٌ من الموْت لم يكن لأحَدِ عليَّ طاعَةً، وإنَّما أرادَ بِذلِكَ أَنْ يخلعَ طاعَتِي من عُنُقِهِ، فأبيتُ عليه.

فبعَثَ إليَّ: أنَّ أهلَ الحِجازِ كانوا الحُكَّامَ على أهْلِ الشَّامِ، فلمَّا قتلوا عثمان صار أهلُ الشَّام الحُكَّام على أهْلِ الحِجازِ. فبعثْتُ إليْه: إنْ كنتَ صادِقاً فَسَمِّ لِي رَجُلاً من قُرَيْش الشَّام تحلُّ له الخِلافَةُ، ويُقْبَل في الشُّوريْ، فإنْ لم تجِدْه سمَّيْتُ لَكَ من قريش الحِجاز مَن يَحِلُّ له الخِلافَة ويُقْبَل في الشُّوري.

ونظَرْتُ إلى أهل الشَّام، فإذا هُم بَقِيَّةُ الأحزابِ فَراشُ نارٍ، وذِئابُ طَمَع تجمَّع

١. الأنقال :٨٥.

من كلّ أوْبِ (١)، ممَّن ينبغي أنْ يؤدَّب ويُحمَل على السَّنَة، ليْسوا من المهاجِرين ولا الأنصار، ولا التَّابعين بإحْسان، فدَعَوْتُهم إلىٰ الطَّاعَة والجَماعَة فأبوا إلَّا فِراقِي وشِقاقي، ثُمَّ نَهَضُوا في وجْه المسلمِينَ، يَنْضَحونَهم بالنَّبل، ويشْجرونَهم بالرِّماح، فعند ذلك نهضْتُ إليهم، فلمَّا عَضَّتُهُمُ السَّلاح، ووَجَدوا أَلَمَ الجِراح، رفَعُوا المصاحِفَ فدَعَوْكم إلىٰ ما فيها، فانْبَأْتُكُم أنَّهم لَيْسوا بأهْل دِينٍ ولا قُرْآنٍ، وإنَّما المصاحِفَ فدَعَوْكم إلىٰ ما فيها، فانْبَأْتُكُم أنَّهم لَيْسوا بأهْل دِينٍ ولا قُرْآنٍ، وإنَّما رفَعُوها مكيدة وخديعة فامْضُوا لقِتالِهم، فقُلْتُم إثْبَل منهم، واكْفَفْ عنهم، فإنَّهم إنْ أجابوا إلى ما في القرآن، جامَعُونا على ما نحْنُ علَيْهِ من الحقِّ، فَقَبِلْتُ منهم وكفَفْت أجابوا إلى ما في القرآن، جامَعُونا على ما نحْنُ علَيْهِ من الحقِّ، فَقَبِلْتُ منهم وكفَفْت عنهم، فكانَ الصَّلح بينكم وبينَهُم على رَجُلَينِ حَكَمَيْنِ، لِيُحْيِيا ما أَحْياه القرآن، والكتاب، وخالَفا ما في القرآن، وكانا أهلَهُ.

ثُمَّ إِنَّ طَائِفَةً اعْتَزَلَتْ فَتَرَكْنَاهُم مَا تَرَكُونَا، حَتَّى إِذَا عَاثُوا فِي الأَرْضِ يفسدون ويَقْتُلُونَ، وكانَ فيمَن قتلُوه أهلُ مِيرَةٍ مَن بَنِي أسد، وخَبَّاباً وابْنَه وأُمَّ ولِدِه، والحارِثَ بن مُرَّة العبْدي، فبَعَثْتُ إليْهُم، داعِياً فقلتُ: ادْفَعُوا إليْنَا قتَلَةَ إِخْوانِنا.

فقالوا: كلّنا قَتَلَتهم، ثُمَّ شَدَّتْ علَيْنا خيْلُهم ورِجالُهم فصَرَعَهُم اللهُ مَصارِعَ الظّالمين، فلمّا كان ذلك من شأنهم أمرْتُكُم أنْ تَمْضوا مِن فَوْرِكُم ذلِك إلى عَدُوِّكُم فقلتُم: كلّتْ سيُوفُنا، ونصَلَت أسِنَّةُ رِماحِنا، وعادَ أكثرُها قصيداً، فَأذَن لَنا فلْنرْجِع فقلتُم: كلَّتْ سيُوفُنا، ونصَلَت أسِنَّةُ رِماحِنا، وعادَ أكثرُها قصيداً، فَأذَن لَنا فلْنرْجِع ولْنَسْتَعَدَّ بأحْسَنِ عُدَّتِنا، وإذا نحنُ رَجَعْنا زِدْنا في مقاتِلتِنا عِدَّةَ مَن قُتِل منَا، حَتَّى إذا ولْنَسْتَعَدَّ بأحْسَنِ عُدَّتِنا، وإذا نحنُ رَجَعْنا زِدْنا في مقاتِلتِنا عِدَّةَ مَن قُتِل منَا، حَتَّى إذا أَظْلَلْتم علَى النَّحْيلَة، أمرْتُكم أنْ تَلْزِموا مُعَسْكَرَكم، وأنْ تَضمُّوا إليه نواصِيَكُم، وأن تُوطِّنوا على الجهادِ نفوسَكم، ولا تُكثِروا زيارَةَ أبنائِكم ونِسائكم، فإنَّ أصحاب تُوطِّنوا على الجهادِ نفوسَكم، ولا تُكثِروا زيارَة أبنائِكم ونِسائكم، فإنَّ أصحاب الحَرب مُصابِرُوها، وأهلُ التَّشْمِير فيها، والَّذِين لا يتَوَجَّدون من سَهَر ليْلِهم التَحْرب مُصابِرُوها، وأهلُ التَّشْمِير فيها، والَّذِين لا يتَوَجَّدون من سَهَر ليْلِهم

١. من كُلُّ أُوبٍ أي: من كلُّ طريقٍ ووجْهٍ وناحية . ( لسان العرب: ج ١ ص ٢٢٠ «أوب» ).

ولا ظمأ نَهارِهِم، ولا فِقْدان أَوْلادِهِم، ولا نِسائِهِم.

فأقامَتْ طائِفَةٌ مِنكُم مُعَدَّةً، وطائِفَةٌ دَخَلَت المِصرَ عاصِيةً، فلا مَن دخَلَ المِصْرَ عادِيةً، فلا مَن دخَلَ المِصْرَ عادِ إليَّ، ولا مَن أقامَ مِنكُم ثَبَتَ مَعِي ولا صَبَرَ، فلقَد رأيتني وما في عَسْكَري منكم خَمْسون رَجُلاً، فلمَّا رأيْتُ ما أنتُم علَيْه، دخَلْتُ عليْكُم، فما قُدِّر لكم أَنْ تخرُجُوا معِي إلىٰ يومِكُم هذا.

لله أَبُوكم أَ لَا تَرَوْنَ إِلَى مِصرَ قَدَ افْتَتِحتْ، وإلى أطرافِكُم قَدَ انْتُقِصَتْ، وإلى مصالِحِكم تُرقئ وإلى مصالِحِكم تُرقئ وإلى بلادكم تُغْزىٰ وأنْتم ذَوُو عَدَدٍ جَمِّ، وشَوْكةٍ شديدةٍ، وأولُوا بأسِ قَدْ كان مَخوفاً، لله أنتم أَيْنَ تَذْهَبون، وأنَّىٰ تُؤفَكون.

ألا وإنَّ القوْم قَدْ جَدُّوا وتآسَوْا وتناصَروا وتناصَحوا، وإنَّكم قَدْ أَبَيْتُم ووَنَيْتُم وتَخاذَلْتُم وتَغاشِشْتُم، ما أنتم إنْ بقِيتُم على ذلك سُعَداءُ، فننَهوا رحِمكم الله نائِمكم، وتجَرَّدوا وتَحَرَّوا لحَرْب عدوِّكم، فَقَدْ أبدَت الرَّغْوَة عن الصَّريح، وأضاء نائِمكم، وتجَرَّدوا وتَحَرَّوا لحَرْب عدوِّكم، فَقَدْ أبدَت الرَّغْوة عن الصَّريح، وأضاء الصَّبح لِذِي عَيْنَين، فانْتَبهوا، إنَّما تُقاتِلون الطُّلقاء وأبناء الطُّلقاء، وأهل البَحفاء، ومَن أسْلَمَ كُرُها، وكان لرسول الله أنْفا، وللإسلام كلِّه حرْباً، أعداء السُّنَّة والقرآن، وأهلَ البِدَع والأحداث، ومَن كانَت نِكايَتُهُ تُتَقيٰ، وكان على الإسلام وأهلِهِ مَخُوفاً، وآكِلَةَ الرُّشا، وعَبيدَ الدُّنيا، ولقد أُنْهِي إليَّ أنَّ ابنَ النَّابِغَةِ لم يُبايع مُعاوية حَتَّى شَرَط له أَنْ يؤتِيه أَتِيَّة هي أعْظَم ممًا في يدَيْهِ من سُلطانِه، فصَفِرَتْ يَدُ هذا البانع دينة بالدُّنيا، وخزيَتْ أمانَة هذا المشتري بنصرة فاسِق غادر بأموال المسلمين، وأيُّ باللَّنيا، وخزيَتْ أمانَة هذا المشتري بنصرة فاسِق غادر، وقد شَرِب الخَمْرَ، وضُوب حَدًا في الإسلام، وكلُّكم يعْرِفه بالفَسادِ في الدِّين، وإنَّ منهم مَن لم يدخل في الإسلام وأهله حَتَّى رضِغَ له وعليْه رَضِيخَة.

فَهٰؤُلاء قَادَةُ القَوْم، ومَن تَرَكْتُ لَكُم ذِكْرَ مَساويهِ أَكْثَرُ وَأَبْوَرُ، وَأَنْتُم تَعْرِفُونَهم

بأعيانِهِم وأَسْمائِهِم، كانوا علَى الإسلام ضِدّاً، ولِنَبِيِّ الله ﷺ حَرْباً، وللشيْطان حِزْباً، لم يقْدُم إيمانُهم ولَم يَحْدُث نِفاقُهم، وهٰؤلاء الَّذِين لو وُلُّوا عليْكم لأظْهَروا فيْكم الفْخْر والتَّكبُّر والتَّسلُّط بالجَبْريَّة والفَساد في الأرض.

وأنتم على ما كان منْكم مِن تَواكُلِ وتَخاذُلِ خَيْرٌ منهم وأهْدىٰ سبيلاً، منْكم الفُقهاءُ والعُلماءُ والفهماءُ وحَمَلَةُ الكتابِ والمتَهَجِّدونَ بالأسحارِ، ألا تَسْخطون وتَنْقِمون أنْ يُنازِعَكُم الولايَةَ السُّفهاءُ البُطاةُ عنِ الإسلامِ الجُفاةُ فيْهِ، اسمعوا قولي حيَهْدِكُم الله إذا قلتُ، وأطيعوا أمْري إذا أمرتُ، فوالله لئِن أطَعْتُمونِي لا تَعْوَون، وإن عَصَيْتُمُونِي لا تَرْشُدون، قال الله تعالى:

﴿ أَفَمَن يَهْدِىَ إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَا يَهِدِىَ إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ (١) ، وقال الله تعالى لنبيّه ﷺ : ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ (١) ، فالهادي بَعْدَ النَّبِي ﷺ هادٍ لأَمَّه على ماكان من رسول الله ﷺ ، فمَن عسَى أَنْ يكون الهادي إلا الَّذِي دَعاكم إلى الحقّ ، وقادَكم إلى الهدىٰ ، خُدُوا للحرب أُهْبَتَها ، وأعِدُوا لها عُدّتَها ، فَقَدْ شُبَّت وأوقِدَتْ ، وتجَرَّد لكم الفاسقون ، لكيْما يُطْفِئوا نُورَ اللهِ بأفواهِهم ويَغرُّوا عبادَ اللهِ .

ألا إنَّه ليس أولياءُ الشَّيْطان من أهل الطَّمَع والجَفاءِ أَوْلَىٰ بالحقِّ من أهل البِرِّ والإحسان، في طاعَة ربِّهم ومُناصَحَة إمامِهم، إنِّي واللهِ لو لَقِيتُهم وَحْدي وهُم أهْلُ الأرضِ ما استَوْحَشْتُ مِنهُم ولا بالَيْتُ، ولكِنْ أسف يُريبُنِي، وجَزَعٌ يَعْتَريني من أنْ يَلِي هذه الأُمَّةَ فُجَّارُها وسُفهاؤُها، فيتَّخِذون مال الله دُولاً، وكتاب الله دَخَلاً، يلِي هذه الأُمَّةَ فُجَّارُها وسُفهاؤُها، فيتَّخِذون مال الله دُولاً، وكتاب الله دَخَلاً، والفاسقينَ حِزْباً، والصَّالحين حرْباً، وأيْمُ اللهِ لولا ذلِكَ ما أكْثَرتُ تأنيبَكُم والفاسقينَ حِزْباً، والصَّالحين حرْباً، وأيْمُ اللهِ لولا ذلِكَ ما أكْثَرتُ تأنيبَكُم

۱. يونس:۳۵.

۲. الرعد:۷.

مكاتيب الإمام عليّ / مكاتيبه من نهاية النهروان حتى الاستشهاد.....................

# وتَحْريضَكُم، ولَتَرَكْتُكم إذْ أَبَيْتُم حَتَّى حُمَّ لي لِقاؤهم.

فوالله إنّي لعَلَىٰ الحقِّ، وإنّي للشَّهادَة لَمُحِبٌّ، وإنّي إلى لِقاءِ اللهِ -ربِّي - لَمُشْتاقَ، ولِحُسنِ ثَوابِهِ لَمُنْتَظِرٌ، إنّي نافِرٌ بِكُم ف ﴿ أَنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَنهِدُواْ بِأَمْوَلِكُمْ وَلِحُسنِ ثَوابِهِ لَمُنْتَظِرٌ، إنّي نافِرٌ بِكُم و ﴿ أَنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَنهِدُواْ بِأَمْوَلِكُمْ وَتَقِرُّوا وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ (١١)، ولا تَثاقلُوا في الأرض فتَعُمُّوا بالذَّلِّ، وتَقِرُّوا بالخَسْف، ويكونَ نَصِيبُكُم الأخْسَرَ، إنَّ أخا الحرْبِ اليَقظانُ الأرقُ إنْ نامَ لمْ تَنهُ عَنْهُ ، ومَن خَوة أوذِي، ومَن كَرِهَ الجِهادَ في سبيلِ اللهِ كانَ المَعْبُونَ المَهِينَ.

إنِّي لَكُم اليَوْمَ على ما كُنْتُ عليْهِ أَمْسِ، ولَسْتم لِي علَى ما كُنْتُم عَلَيْهِ، مَن تكونوا ناصِريهِ أَخَذَ بالسَّهْم الأَخْيبِ، واللهِ لَو نَصَرْتُم اللهَ لنَصَرَكُم وثَبَّتَ أقدامَكُم، إنَّه حقٌ علَى اللهِ أَنْ ينْصُرَ مَن نَصَرَهُ، ويَخْذُلَ مَن خَذَلَهُ، أَتَرَوْنَ الغَلَبَةَ لِمَنْ صَبَرَ بغَيْرِ نَصْرٍ، علَى اللهِ أَنْ ينْصُرَ مَن نَصَرَهُ، ويَخْذُلَ مَن خَذَلَهُ، أَتَرَوْنَ الغَلَبَةَ لِمَنْ صَبَرَ بغَيْرِ نَصْرٍ، وقد يَكُونُ الصَّدورِ، والوُرودُ بالصَّدورِ، والبَرْقُ بالمَطَر.

اللَّهمَّ اجْمَعْنا وإيَّاهُم على الهُدىٰ، وزَهِّدْنا وإيَّاهُم في الدُّنيا، واجْعَلِ الآخِرَةَ خيْراً لَنا مِنَ الاُولىٰ » .(٢)

#### حَكِيْمُ بِنُ جَبَلَةً

حَكِيم بن جَبَلَة بن خُصَيْن العبدي ، ويقال ابن جَبَل . من أصحاب علي الله على الثابتين على طاعته ، والعارفين بحقّه في الخلافة . أثنى عليه

١. التوبة :١٤.

٢. كشف المحجّة: ص ٢٣٥ ـ ٢٦٩ وراجع: بحار الأنوار: ج ٣٠ ص٧ ـ ٣٧ وج٨ ص ٦١٥؛ الإمامة والسياسة:
 ص ١٥٤، أنساب الأشراف: ج٢ ص ٣٧٢، المسترشد: ص ٤٠٩.

٣. رجال الطوسى : ص ٦١ الرقم ٥٣٠ .

أصحاب التَّراجم بعبارات متنوّعة ، منها : كان مُطاعاً في قومه(١) ، ومنها : أحد أشراف الأبطال(٢)، ومنها: وما سُمع بأشجع منه(٣). تولَّى قيادة البصريّين في الثُّورة على عثمان(٤).

وعندما نقض مساعير فتنة الجمل طَـلْحَة والزُّبَيْر، ومـن مـعهما الهـدنة مـع عثمان بن حنيف، وحملوا على النَّاس، وهمُّوا باحتلال البصرة، قاتلهم حَكِيْم وأصحابه بشجاعة وبصيرة. وارتفعت كلمته الرَّائعة عند القـتال :إنِّي لستُ في شكُّ من قتال هؤلاء . . . (٥) فكانت آية ودليـلاً عـلى مـعرفته الدَّقـيقة واعـتقاده العميق بالحقّ . وقد رزقه الله الشُّهادة في ذلك القتال (٦).

وذكر الإمام أمير المؤمنين الله أنّ مقتل حَكِيْم كان أحد الأسباب الّـتي دفعته إلى مقاتلة أصحاب الجمل، ومواجهة فتنتهم وفسادهم(٧).

في تاريخ الطبري عن الجارُود بن أبي سَبْرَة : لمّا كانت اللَّيلة الَّتي أخذ فيها عثمان بن حُنَيْف ، وفي رحبة مدينة الرِّزق طعام يـرتزقه النَّـاس ، فأراد عـبدالله

١. الاستيعاب: ج ١ ص ٤٢١ الرقم ٥٥٨ ، أسد الغابة: ج٢ ص٥٧ الرقم ١٢٣٣ .

٢. سِيرَ أعلام النبلاء: ج ٣ ص ٥٣١ الرقم ١٣٦.

٣. سِيرَ أعلام النبلاء: ج ٣ ص ٥٣٢ الرقم ١٣٦ ، تاريخ الإسلام للـذهبي : ج ٣ ص ٤٩٥ ، أسـد الغـابة: ج ٢ ص ٥٨ الرقم ١٢٢٣ وفيهما «ما رُئي أشجع منه» ، أنساب الأشراف: ج ٥ ص ١٣٠ وفيه «أشجع أهل زمانه» .

٤. تاريخ الطبري: ج٤ ص٣٧٨، تاريخ الإسلام للذهبي: ج٣ ص ٤٩٥ وفيه «إنّه أحد من سار إلى الفتنة»، سِيرَ أعلام النبلاء : ج ٣ص ٥٣١ الرقم ١٣٦ وفيه «كان أحد من ثار في فتنة عثمان» ، مروج الذهب : ج٢ ص٣٥٢.

٥. . راجع: تساريخ الطبري: ج٤ ص٤٧٥، الكسامل في الشاريخ: ج٢ ص٣٢٠، الاستيعاب: ج١ ص٤٢٣ الرقم ٥٥٨ ، سِيرَ أعلام النبلاء : ج ٣ ص ٥٣١ الرقم ١٣٦ نحوه .

٦. . راجع: تاريخ الطبري: ج٤ ص٤٦٦ ـ ٤٧١ . الاستيعاب: ج ١ ص٤٦ الرقم٥٥٨ . أســـد الغــابـة: ج٢ ص٥٥

الرقم ١٢٣٣ ، سِيرَ أعلام النبلاء : ج ٣ ص ٥٣٢ الرقم ١٣٦ ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ٩ ص ٣٢٢.

٧. الإرشاد: ج ١ ص٢٥٢ ، الجمل : ص٣٣٤ ؛ تاريخ الطبري : ج ٤ ص ٤٨١ .

أن يرزقه أصحابه، وبلغ حَكِيْمَ بنَ جَبلَة ما صُنع بعثمان، فقال: لست أخاف الله إن لم أنصره. فجاء في جماعة من عبدالقيس، وبكر بن وائل، وأكثرهم عبدالقيس، فأتى ابن الزُّبيْر مدينة الرُّزق، فقال: ما لك يا حَكِيْم؟ قال: نريد أن نرتزق من هذا الطَّعام، وأن تخلّوا عثمان فيُقيم في دار الإمارة على ما كتبتم بينكم حتَّى يقدم عليّ، والله لو أجد أعواناً عليكم أخبطكم بهم ما رضيت بهذه منكم، حتَّى أقتلكم بمن قتلتم، ولقد أصبحتم، وإنّ دماءكم لنا لحلال بمن قتلتم من إخواننا، أما تخافون الله كُلُّا! بمَ تستحلُون سفك الدِّماء؟ قال: بدم عثمان بن عفّان. قال: فالَّذين قتلتموهم قتلوا عثمان؟ أما تخافون مقت الله؟

فقال له عبدالله بن الزُّبَيْر: لا نرزقكم من هذا الطَّعام، ولا نُخلِي سبيل عثمان بن حنيف حتَّى يخلع عليًا، قال حَكِيْم: اللَّهمَّ إنَّك حكم عدل فاشهد. وقال لأصحابه: إنّي لست في شكِّ من قتال هؤلاء؛ فمن كان في شكّ فلينصرف. وقاتلَهم فاقتتلوا قتالاً شديداً، وضرب رجل ساق حَكِيْم، فأخذ حَكِيْم ساقه فرماه بها، فأصاب عنقه فصرعه ووقذه (۱) ثمّ حبا إليه فقتله واتّكا عليه، فمرّ به رجل فقال: مَن قتلك؟ قال: وسادتي! وقتل سبعون رجلاً من عبدالقيس. قال الهذلي: قال حَكِيْم حين قطعت رجله:

أقولُ لما جَدَّ بي زِماعِي (٢) للرِّجْلِ يا رِجْلِيَ لَنْ تُراعِي

إنّ مَعِي مِنْ نَجْدَةٍ ذِراعِي

قال عامِر ومَسْلَمَة : قُتل مع حَكِيم ، ابنه الأشرف ، وأخوه الرعل بن جَبَلَة (٣) .

١ . وقذه : ضربه حتَّى استرخى وأشرف على الموت ( لسان العرب: ج٣ ص ١٩٥) .

٢. الزُّماع: المَضاء في الأمر والعزْم عليه (لسان العرب: ج ٨ ص ١٤٣).

٣. تاريخ الطبري: ج ٤ ص ٤٧٤ وراجع الكامل في التاريخ: ج ٢ ص ٣٢٠ والاستيعاب: ج ١ ص ٤.

في سِيَرِ أعلامِ النَّبلاء: لم يزل يُقاتل يوم الجمل حتَّى قُطعت رِجلَهُ ، فأخذها وضرب بها الَّذي قطعها فقتله بها ، وبقي يُقاتل على رجلٍ واحدة ، ويرتجز ، ويقول :

# يا ساقُ لَنْ تُراعِي إِنَّا مَسعِي ذِراعِسي

أُحْمِي بها كُراعِي<sup>(١)</sup>

فنزف منه دم كثير ، فجلس متكئاً على المقتول الَّذي قطع ساقه ، فمرّ به فارس ، فقال : من قطع رجلك ؟

قال: وسادتي! فما سُمِعَ بأشجع منه. ثمّ شدّ عليه سُحَيْم الحُدَّانيّ فقتله (٢).

#### عامِرُ بِنُ واثِلَة

عمامر بن واثِلَة بن عبدالله الكِنانيُ اللَّيثي، أبو الطُّفَيل و هو بكنيته أشهر. ولد في السنة الَّتي كانت فيها غزوة أحد. أدرك ثماني سنين من حياة

١. الكُراع من الإنسان : مادون الركبة إلى الكعب ( لسان العرب : ج٨ص ٣٠٦) .

٢. سِيرَ أعلام النبلاء: ج ٣ ص ٥٣١ الرقم ١٣٦، تاريخ الطبري: ج٤ ص ٤٧١. أسد الغابة: ج٢ ص ٥٥ الرقم ١٢٣٣
 كلاهما نحوه وراجع الاستيعاب: ج ١ ص ٤٢١ الرقم ٥٥٨.

٣. نهد القوم لعدوَّهم : إذا صمدوا له وشرعوا في قتاله (النهاية : ج٥ ص١٣٤) .

٤. قوم من السند كانوا بالبصرة جلاوزة وحُرّاس السجن (الصحاح: ج ١ ص ٣٢١).

النَّبِيِّ ﷺ (١١)، ورآه (٢)، وهو آخر من مات من الصَّحابة (٣).

وكسان يـقول: أنــا آخــر مــن بــقي مِــمَّن كــان رأى رســول اللهﷺ<sup>(۱)</sup>. تــوفّي سنة ١٠٠ه(٥).

كان من أصحاب عليً ﷺ (٦) وثقاته (٧) ومُحِبِّيهِ (٨) وشيعته (٩) وشهد معه جميع حروبه (١٠).

۱. مسئد ابن حنبل: ج ٩ ص ٢٠٩ ح ٢٣٨٦٠ . المستدرك على الصحيحين: ج ٣ ص ٧ ح ٢٥٩٢ ، التاريخ الكبير:
 ج ٦ ص ٤٤٦ ح ٢٩٤٧ ، سِيرَ أعلام النبلاء: ج ٣ ص ٤٦٩ الرقم ٩٧؛ رجال الطوسى: ص ٧٠ الرقم ٦٤٦ .

۲. مسند ابن حنبل: ج ٩ ص ٢٠٩ ح ٢٣٨٥٧، سِيرَ أعلام النبلاء: ج ٣ ص ٤٦٨ الرقم ٩٧ ، تاريخ بغداد: ج ١ ص ١٩٨ الرقم ٣٤٧ الرقم ١٣٥٢ ؛ رجال الرقم ١٣٥٧ الرقم ١٣٥٧ .
 الكشّى: ج ١ ص ٣٠٩ الرقم ١٤٩ .

المستدرك على الصحيحين: ج ٣ ص٧١٧ ح ٢٥٩٢، تهذيب الكمال: ج ١٤ ص ٨١ الرقم ٣٠٦٤، الطبقات لخليفة بن خياط: ص ٦٨ الرقم ١٧٦، تاريخ بغداد: ج ١ ص ١٩٨ الرقم ٣٧، تاريخ مدينة دمشق: ج ٢٦ ص ١١٨، تهذيب التهذيب: ج٣ ص ٥٥ الرقم ٣٦١٣، وقعة صفين: ص ٣٥٩.

٤. مسند ابن حنبل : ج ٩ ص ٢٠٩ الرقم ٢٣٨٥٧ . تاريخ مدينة دمشق : ج ٢٦ ص ١١٤.

المستدرك على الصحيحين: ج ٣ ص٧١٧ ح ٢٥٩٤، تهذيب الكمال: ج ١٤ ص ٨١ الرقم ٣٠٦٤، الطبقات لخليفة بن خياط: ص ٦٨ الرقم ١٣٠٦، الاستيعاب: ج ٢ ص ٣٤٧ الرقم ١٣٥٧.

٢٠ رجال الطوسي: ص ٧٠ الرقم ٦٤٦، تاريخ اليعقوبي: ج٢ ص٣٠٧: سِيرَ أعلام النبلاء: ج٣ص ٤٦٨ الرقم ٩٧.
 الرقم ٩٧.

٧. كشف المحجة: ص٢٣٦.

٨. سِيرَ أعلام النبلاء: ج ٣ص ٤٦٩ الرقم ٩٧، تاريخ مدينة دمشق: ج ٢٦ ص ١١٦ ، الاستيعاب: ج ٢ ص ٣٤٧ الرقم ١٣٥٢ .

٩. تهذیب الکمال: ج١٤ ص ٧٩ الرقم ٣٠٦٤، سِيرَ أعلام النبلاء: ج ٣ ص ٤٦٨ الرقم ٩٧، تاريخ مدينة دمشق:
 ج٢٦ ص ١١٣.

١٠ سير أعلام النبلاء: ج ٣ ص ٤٧٠ الرقس ٩٧ ، المعارف لابن قتيبة: ص ٣٤١ ، الاستيعاب: ج ٢ ص ٣٤٧ الرقم ١٣٥٢ . الرقم ١٣٥٢ .

كان له حظ وافر من الخطابة ، وكان ينشد الشّعر الجميل . كما كان مقاتلاً باسلاً في الحروب . خطب في صفّين كثيراً ، وذهب إلى العسكر ومدح عليّاً بشعره النابع من شعوره الفيّاض . وافتخر بصمود أصحاب الإمام ، وقدح في أصحاب الفضائح من الأمويّين وأخزاهم (١) . وذكره نَصْر بن مزاحم بأنّه من مخلصى الشّيعة ، وأخبر عن مواقفه الرّائعة (٢) .

كان عامر بن واثِلَة حامل لواء المختار ، عندما نهض للثأر بدم الإمام المحسين (٣) . وقيل ﷺ : إنّه كان كيسانيّاً (٤) ، واختلف فيه (٥) . والصَّحيح أنّه رجع إنْ كان كيسانيّاً (٢) . ساعدته مهارته في الكلام واستيعابه لمعارف الحقّ وإلمامه بكتاب الله على أن يتحدّث بصلابة ، دفاعاً عن الحقّ ، وتقريعاً لغير الكفوئين (٧) .

لقد كان شخصية عظيمة ، ذكره أصحاب الرِّجال بإجلال وإكبار . وقال النَّهبي في حقه : كان ثقة فيما ينقله ، صادقاً ، عالماً ، شاعراً ، فارساً ، عُمِّر دهراً طويلاً ٨٨ .

في وقعة صفّين عن جابر الجُعْفِي: سمعت تميم بن حذيم النَّاجي يقول: لمّا

۱. وقعة صغين : ص٣٠٣ـ٣١٣ وص ٥٥٤.

٢. وقعة صغين : ص٣٥٩.

٣. سِير أعلام النبلاء: ج ٣ ص ٤٦٩ الرقم ٩٧، المعارف لابن قتيبة: ص ٤٣١، الوافي بـ الوفيات: ج ١٦ ص ٥٨٤ الرقم ٢٢٣ وفيه « خرج مع المختار طالباً بدم الحسين ﷺ ».

٤. رجال الكشّى: ج ١ ص ٣٠٩ الرقم ١٤٩.

٥. قاموس الرجال: ج ٥ ص٦٣٣ الرقم٣٨٣٧.

٦. معجم رجال الحديث: ج ٩ ص ٢٠٥ الرقم ٦١٠٨.

٧. تنقيح المقال: ج ٢ ص ١١٩ الرقم ٢٠٦٤ نقلاً عن المناقب لابن شهر أنسوب، قياموس الرجال: ج ٥ ص ٦٢٩ و ٦٢٩ ص ٦٣٠ ص ٣٨٣٧.

٨. مِيرَ أعلام النبلاء: ج ٣ ص ٤٧٠ الرقم ٩٧.

استقام لمعاوية أمره ، لم يكن شيء أحبّ إليه من لقاء عامر بن واثِلَة ، فلم يزل يكاتبه ويلطف حتَّى أتاه ، فلمّا قدم سأله عن عرب الجاهليّة . قال : ودخل عليه عَمْرو بن العاص ونفرٌ معه ، فقال لهم معاوية : تعرفون هذا ؟ هذا فارس صفين وشاعرها ، هذا خليل أبى الحسن . قال :

ثمّ قال: يا أبا الطفيل، ما بلغ من حبّك عليّاً ؟

قال: حبّ أمّ موسى لموسى .

قال: فما بلغ من بكائك عليه ؟

قال: بكاء العجوز المِقْلاتِ ، والشيخ الرقوب(١١) إلى الله أشكو تقصيري .

فقال معاوية : ولكنّ أصحابي هؤلاء ، لو كانوا سُئلوا عنّي ما قالوا فيَّ ما قلت في صاحبك .

قال: إنَّا والله لا نقول الباطل.

فقال لهم معاوية : لا والله ولا الحقّ (٢) .

وفي سِيَرِ أعلامِ النَّبلاء عن عبد الرحمٰن الهَمْدانِيّ : دخل أبو الطَّفَيل على معاوية ، فقال : ما أبقى لك الدَّهر من ثُكلك عليّاً ؟

قال: تُكل العجوز المِقْلات والشيخ الرقوب.

قال: فكيف حبّك له؟

قال : حبّ أمّ موسى لموسى ، وإلى الله أشكو التَّقصير ٣٠٠ .

١. أي الرجل والمرأة إذا لم يعش لهما ولد ( لسان العرب: ج ١ ص ٤٢٧) .

٢. وقعة صفين: ص٥٥٤؛ الوالمي بالوفيات: ج١٦ ص٥٨٤ الرقم٦٢٣.

٣. سِيرَ أعلام النبلاء: ج ٣ ص ٤٦٩ الرقم ٩٧، أنساب الأشراف: ج ٥ ص ١٠١، تاريخ مدينة دمشق: ج٢٦ ص ١١١.

وفي الاستيعاب: قدم أبو الطُّفَيل يوماً على معاوية فقال له: كيف وجدك على خليلك أبي الحسن ؟

قال: كوجد أمّ موسى على موسى ، وأشكو إلى الله التَّقصير(١).

وفي تاريخ اليعقوييّ : أتاه (عمرَ بن عبد العزيز) أبو الطُّفَيل عامر بن واثِلَة ، وكان ِ من أصحاب عليّ ، فقال له : يا أمير المؤمنين ! لِمَ منعتني عطائي ؟

فقال له: بلغني أنّك صقلت سيفك، وشحذت سنانك، ونصّلت سهمك، وغلّفت قوسك، تنتظر الإمام القائم حتَّى يخرج، فإذا خرج وفّاك عطاءك.

فقال : إنّ الله سائلك عن هذا .

فاستحيا عمر من هذا وأعطاه<sup>(٢)</sup>.

وفي تاريخ مدينة دمشق عن أبي عبدالله الحافظ: سمعت أباعبدالله \_ يعني محمد بن يعقوب الأخرم \_ يقول: وسُئل لِمَ ترك البخاري حديث أبي الطُّفَيل عامر بن واثلة ؟

قال: لأنّه كان يفرط في التّشيُّع (٣).

# عَلْقَمةُ بنُ قَيْس

عَلْقَمَة بن قَيْس بن عبدالله النَّخَعيّ الكوفيّ ، أبو شِبْل ، أحمد فقهاء الكوفة ومحدّثيها وقرّائها الكبار ، ويعدّ من رجال مدرسة ابن مسعود في الفقه

١. الاستيعاب: ج ٤ ص ٢٦٠ الرقم ٣٠٨٤، أسد الغابة: ج ٦ ص١٧٧ الرقم ٦٠٣٥.

٢. تاريخ اليعقوبي : ج٢ ص٣٠٧.

٣. تاريخ مدينة دمشق: ج٢٦ ص١٢٨.

والحديث(١)، ومن الرُّواة الَّذين روى عنهم رجال كُثر .(٢)

شهد معركة صفِّين (٣) ، وفقد فيها إحدى رِجليه (٤) . وكان مع الإمام علي ﷺ في النهروان أيضاً (٥) . أمضى سنتين في خوارزم ، وتوجّه إلى خراسان للقتال .

اختُلِف في سنة وفاته بين سنة ٦١ و ٦٥ ه<sup>(٦)</sup>.

استشهد أخوه في صفّين أيضاً (٧).

في وقعة صفّين: إنَّ النَّخع قاتلت قتالاً شديداً ، فأصيب منهم يومئذِ . . . أبيّ بن قَيْس أخو عَلْقَمَة بن قَيْس فكان يـقول: ما أحبّ أنَّ رجلي أصحّ ما كانت ؛ لما أرجو بها من حسن الثَّواب من ربّي (٨) .

#### المِقْدادُ بنُ عَمْرو

المِقْداد بن عَمْرو بن تَعْلَبة البَهْرَاوِيُّ الكِنْديّ ، المعروف بالمِقْداد بن الأسْوَد .

١. تهذیب الکمال: ج ۲۰ ص ٣٠٣ وج ٣٠٤ ص ٢٠١٧ ، تاریخ بغداد: ج ١٢ ص ٢٩٩ الرقم ٦٧٤٣، سِیرَ أعـلامِ
 النبلاء: ج ٤ ص ٥٣ وج ٥٤ ص ١٤ .

٢. تهذيب الكمال: ج ٢٠ ص ٣٠٢ الرقم ٤٠١٧ ، سِيرَ أعلام النبلاء: ج٤ ص٥٥ الرقم ١٤ .

٣. الطبقات الكبرئ: ج٦ ص٨٧، تهذيب الكمال: ج ٢٠ ص ٣٠٥ الرقم٤٠١٧، تاريخ بغداد: ج١١ ص٢٩٧ الرقم٣٧٤٢، المعارف لابن قتيبة: ص٥٨٣٥.

٤. تاريخ الطبري: ج٥ ص٣٦، الكامل في التاريخ: ج٢ ص٣٧٩، الطبقات الكبرئ: ج٦ ص٨٨؛ رجال الكشي:
 ج١ ص٣١٧ الرقم ٩٥١ وفيهما «عرجت رِجله»، وقعة صفين: ص٢٨٧.

٥. تاريخ بغداد: ج ١٢ ص٢٩٧ الرقم ٦٧٤٣.

<sup>7.</sup> تهذيب الكمال: ج ٢٠ ص٣٠٧ الرقم ٤٠١٧، سِيرَ أعلام النبلاء: ج٤ ص ٦١ الرقم ١٤.

٧. وقعة صفين: ص٢٨٧، رجال الكشي : ج ١ ص٣١٧ الرقم ١٥٥ ؛ الطبقات الكبرئ : ج٦ ص٨٨، تاريخ الطبري : ج٥ ص٣٢٠ ، الكامل في التاريخ : ج٢ ص٣٧٩ .

٨. وقعة صفيّن : ص٢٨٧ ؛ تاريخ الطبري : ج ٥ ص٣٢ ، الكامل في التاريخ : ج ٢ ص٣٧٩ . .

طويل القامة ، أسمر الوجه (١) . كان من شجعان الصَّحابة وأبطالهم ونُجَبائهم (٢) . شهد المشاهد كلّها مع رسول الله ﷺ (٣) . وصَفُوه بأنّه مجمع الفضائل والمناقب ، وكان أحد الأركان الأربعة (١) . وعَدّه رسول الله ﷺ أحد الأربعة الَّذين تشتاق إليهم الجنّة (٥) .

ثبت على الصِّراط المستقيم بعد رسول الله ﷺ، وحفظ حقّ الولاية العلويّة، وأعلن مخالفته للذين بدِّلوا، في مسجد النَّبيّ ﷺ (٦).

وعُدَّ المِقْدادُ في بعض الرِّوايات أطوع أصحاب الإمام ﷺ (٧). وكان من الصَّفوة الَّذين صلّوا على الجثمان الطَّاهر لسَّيِّدة النِّساء فاطمة صلوات الله عليها (٨).

عارض المِقْداد حكومة عثمان ، وأعلن عن معارضته لها من خلال خطبة ألقاها في مسجد المدينة (٩) . وقال : إنّي لأعجب من قريش ، أنّهم تركوا رجلاً ما أقول إنّ أحداً أعلم ولا أقضى منه بالعدل . . أ ما والله ، لو أجد عليه أعواناً . . . .

١. المستدرك على الصحيحين: ج ٣ص٣٦ - ٣٩٤ ، الإصابة: ج ٦ ص ١٦٠ الرقم ٨٢٠١.

٢. حلية الأولياء: ج ١ ص١٧٢.

٣٩٢ على الصحيحين: ج ٣ص٣٩٢ ح ٥٤٨٤، الطبقات الكبرئ: ج٣ ص١٦٢، تهذيب الكمال: ج
 ٢٨ ص٤٥٣ الرقم ٦١٦٢.

٤. الاختصاص : ص٦.

المعجم الكبير : ج ٦ ص ٢١٥ ح ٢٠٤٥ ، حلية الأولياء : ج ١ ص ١٤٢ و ص ١٩٠ وفيه «إنّ الله تعالى يحبّ أربعة من أصحابي» ؛ الخصال : ص ٣٠٣ ح ٨٠.

الخصال: ص٣٦ ٤ ح ٤ ، الاحتجاج: ج ١ ص ١٩٤ ح ٣٧ ، رجال البرقي: ص ١٤ .

٧. رجال الكشي: ج ١ ص٤٦ الرقم ٢٢.

٨. الخصال: ص٣٦١ ح ٥٠، رجال الكشّي: ج ١ ص٣٤ الرقم ١٣. الاختصاص: ص٥، تـفسير فـرات: ج ٥٧٠ ص٧٣٣.

<sup>9.</sup> تاريخ الطبري: ج٤ ص٢٣٢ و٢٣٣ ، الكامل في التاريخ : ج٢ ص٢٢١ ــ ٢٢٤ ؛ تاريخ اليعقوبي : ج٢ ص١٦٣ .

توفّي المِقْداد سنة ٣٣ هـ وهو في السَّبعين من عمره (١).

في الأمالي للطوسيّ عن عبد الرحمٰن بن جُنْدُب عن أبيه: لمّا بـويع عـثمان، سمعت المِـقْداد بـن الأسْـوَد الكِـنْديّ يـقول لعبد الرَّحمٰن بـن عَـوْف: والله، يا عبد الرَّحمٰن، ما رأيت مثل ما أتي إلى أهل هذا البيت بعد نبيّهم.

فقال له عبدالرَّحمٰن: وما أنت وذاك يا مقداد؟

قال: إنّي والله، أحبّهم لحبّ رسول الله على ويعتريني والله، وَجد لا أبنه بتّة ، لتشرّف قريش على النّاس بشرفهم، واجتماعهم على نزع سلطان رسول الله على من أيديهم.

فقال له عبدالرَّحمٰن : ويحك ! والله، لقد اجتهدت نفسي لكم .

فقال له المقداد: والله، لقد تركت رجلاً من الَّذين يأمرون بالحقّ وبه يعدلون، أما والله، لو أنَّ لي على قريش أعواناً لقاتلتهم قتالي إيّاهم يوم بدر وأحد.

فقال له عبد الرَّحمٰن: ثكلتك أمّك يا مقداد! لا يسمعن هذا الكلام منك النَّاس، أما والله، إنّى لخائف أن تكون صاحب فرقةٍ وفتنةٍ .

قال جُنْدُب: فأتيته بعد ما انصرف من مقامه ، فقلت له: يا مِقْداد أنا من أعوانك.

المستدرك على الصحيحين: ج ٣ص ٣٩٢ ح ٥٤٨٤، الطبقات الكبرى: ج٣ ص ١٦٣، تهذيب الكمال: ج ٢٨ ص ٥٠٦ وج ٤٥٧ ص ٢١٦٢، الاستيعاب: ج ٤ ص ٤٤٣ الرقم ٢٥٩٠، أسد الغابة: ج ٥ ص ٤٤٢ الرقم ٢٠٧٦.
 ٢. تهذيب الكمال: ج ٢٨ ص ٤٥٦ الرقم ٢١٦٢.

فقال: رحمك الله ، إنّ الله ين نسريد لا يسغني فيه الرَّجلان والثَّلاثة ، فخرجت من عنده وأتيت عليّ بن أبي طالب الله ، فذكرت له ما قال وقلت ، قال: فدعا لنا بخير(١).

في تاريخ اليعقوبي ـ في ذكر أحداث ما بعد استخلاف عثمان ـ: مال قوم مع عليّ بن أبي طالب ، وتحاملوا في القول على عثمان .

فروى بعضهم قال: دخلت مسجد رسول الله ، فرأيت رجلاً جاثياً على ركبتيه ، يتلهّف تلهّف من كأنّ الدُّنيا كانت له فسُلِبَها ، وهو يقول: واعجباً لقريش! ودفعهم هذا الأمر على أهل بيت نبيّهم ، وفيهم أوّل المؤمنين ، وابن عمّ رسول الله ، أعلم الناس وأفقههم في دين الله ، وأعظمهم غناءً في الإسلام ، وأبصرهم بالطريق ، وأهداهم للصراط المستقيم .

والله، لقد زوَوْها عن الهادي المهتدي الطَّاهر النَّقيّ ، وما أرادوا إصلاحاً للأُمَّة ولا صواباً في المذهب ، ولكنّهم آثروا الدُّنيا على الآخرة ، فبُعداً وسُحْقاً للقوم الظَّالمين . فدنوت منه فقلت : من أنت يرحمك الله ؟ ومن هذا الرَّجل ؟

فقال: أنا المِقْداد بن عمرو، وهذا الرَّجل عليّ بن أبي طالب.

قال : فقلت : ألا تقوم بهذا الأمر فأعينك عليه ؟

فقال: يابن أخي! إنّ هذا الأمر لا يجري فيه الرَّجل ولا الرَّجلان.

ثمّ خرجت فلقيت أبا ذرّ ، فذكرت له ذلك ، فقال : صدق أخي المقداد . شمّ أتيت عبدالله بن مسعود ، فذكرت ذلك له ، فقال : لقد أخبرنا فلم نألُ<sup>(٢)</sup> .

١ . الأمالي للطوسي : ص١٩١ ح٣٢٣.

۲. تاریخ الیعقوبی : ج۲ ص۱۹۳.

مكاتيب الإمام عليّ / مكاتيبه من نهاية النهروان حتى الاستشهاد ......

### أَصْبَغُ بنُ نُباتَة

أصبغ بن نباتة التَّمِيمي الحنظلي المُجاشِعي . كان من حاصّة الإمام أمير المؤمنين علي ﷺ ، ومن الوجوه البارزة بين أصحابه (١) ، وأحد ثقاته ﷺ (٢) ، وهو مشهور بثباته واستقامته على حبّه ﷺ .

وصفته النُّصوص التَّاريخيَّة القديمة بأنّه شيعيّ (٣)، وأنّه مشهور بحبّ عليّ ﷺ. وكان من شرطة الخميس (٤)، ومن أمرائهم (٥). عاهد الإمام عليّ ﷺ التَّضحية والفداء والاس (ع) شهاد (٦).

وشهد معه الجمل ، وصفين (٧) . وكان معدوداً في أنصاره الأوفياء المخلصين. وهو الَّذي روى عهده إلى مالك الأشْتَر ؟(٨) ذلك العظيم الخالد!

وكان من القلائل الَّذين أذن لهم بالحضور عند الإمام الله بعد ضربته (٩). وعُدِّ الأصبغ في أصحاب الإمام الحسن الله أيضاً .(١٠)

في وقعة صفّين عن عمر بن سَعْد الأسَديّ في ذكر وقعة صفّين -: حرّض

١ . رجال النجاشي : ج ١ ص ٦٩ الرقم ٤ ، الفهرست : ص ٨٥ الرقم ١١٩ . وقعة صفين :ص ٢٠٦ وراجع ميزان
 الاعتدال : ج ١ ص ٢٧١ الرقم ٢٠١٤ .

٢. كشف المحجَّة: ص٢٣٦ ، وقعة صفين: ص٢٠٦.

٣. الطبقات الكبرى: ج٦ ص٢٢٥.

٤. الطبقات الكبرئ: ج7 ص٢٢٥؛ الاختصاص: ص٦٥.

ه . وقعة صنين : ص٤٠٦.

٦. رجال الكشى: ج ١ ص ٣٢١ الرقم ١٦٥.

٧. وقعة صفيّن: ص٤٠٦.

٨. رجال النجاشي : ج ١ ص ٧٠ الرقم ٤ ، الفهرست : ص ٨٥ الرقم ١١٩ .

٩. الأمالي للطوسي: ص١٢٣ ح١٩١.

١٠ . رجال الطوسي : ص٩٣ الرقم ٩١٩ وراجع تهذيب المقال : ج ١ ص١٩٨ \_ ج ٢٠٤ ص٥ .

عليّ بن أبي طالب أصحابه ، فقام إليه الأصبغ بن نباتة فقال : يا أمير المؤمنين! قدِّمني في البقيّة من النَّاس ؛ فإنك لا تفقد لي اليوم صبراً ولا نصراً . أمّا أهل السَّام فقد أصبنا منهم ، وأمَّا نحن ففينا بعض البقيَّة ، ايذن لي فأتقدُّم ؟ فقال عليّ : تقدُّم باسمالله والبركة ، فتقدُّم وأخذ رايته ، فمضى وهو يقول :

حتَّى مَتَى تِرجُو البَقَا يا أَصْبَغُ إِنَّ الرَّجِاءَ بِالقُنُوطِ يُدْمَغُ أَمَا ترى أَحْداثَ دَهْرِ تَنْبِغُ فَادبُغْ هَواكَ ، والأديمُ يُدبَغُ اليَــوْمَ شُــغُلُّ وغَداً لا تَـفُرُغُ

فرجع الأصبغ وقد خضَبَ سيفه دماً ورُمحه ، وكان شيخاً نـاسكاً عـابداً ، وكان إذا لقي القوم بعضهم بعضاً يغمد سيفه ، وكان من ذخائر عليٌّ ممّن قد بايعه على الموت ، وكان من فرسان أهل العراق ، وكان علي ﷺ يضنّ بـ عـ عـلى الحرب والقتال(١).

# جُوَيِرِيَّةُ بنُ مُسْهر

جُوَيْرِيَّة بن مُسْهِر العَبْديِّ. من أصحاب الإمام اللهِ (٢) السَّابقين المقرّبين (٣)، ومن ثقاته<sup>(٤)</sup>.

كان عبداً صالحاً ، وصديقاً للإمام الله ، وكان الإمام يحبّه (٥) .

١. وقعة صفيّن: ص٤٤٢.

٢. رجال الطوسي : ص٥٥ الرقم ٤٩٩، رجال البرقمي : ص٥.

٣. الاختصاص: ص٧.

٤. كشف المحجّة: ص٢٣٦.

٥ . شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج٢ ص٢٩٠ .

استشهد جُوَيْريَّة في أيّام خلافة معاوية ، حيث قطع زياد يده ورجله ثمّ صلبه(١).

في الإرشاد: إن جُويْريَّة بن مُسْهِر وقف على باب القصر فقال: أين أمير المؤمنين ؟ فقيل له: نائم ، فنادى: أيُها النَّاثم! استيقظ، فوالَّذي نفسي بيده، لتُضرَبَنَّ ضَرْبةً على رأسك تُخضَب منها لحيتك، كما أخبرتنا بذلك من قبل. فسمعه أمير المؤمنين على فنادى: أقبِل يا جُوَيْريَّةُ حَتَّى أُحدَثَكَ بِحَديثِكَ.

فأقبل ، فقال : وأنْتَ ـ والَّذي نَفْسي بِيَدِهِ ـ لَتُعْتَلَنَّ إلى العُــتُلِّ الزَّنــيمِ<sup>(٢)</sup> ، ولَـ يَقْطَعَنَّ يَــدكَ ورِجْلَكَ ، ثُمَّ لَيَصْلِبنَّكَ تَحْتَ جِذْع كافرِ .

فمضى على ذلك الدَّهر حتَّى وليَ زياد في أيّام معاوية ، فقطع يده ورجله ، ثمّ صلبه إلى جذع ابن مكعبر ، وكان جذعاً طويلاً ، فكان تحته (٣) .

وفي شرح نهج البلاغة عن حَبَّة العُرَنِيّ: سرنا مع علي إلى يوماً ، فالتفت فإذا جُويْريَّة خلفه بعيداً ، فناداه : يا جُويْريَّة إالحق بي لا أباً لَكَ إا لا تَعْلَمُ أَنِي أَهْوَاكَ واُحِبُكَ ؟ قال : فركض نحوه ، فقال له : إنّي محدّثك بأمور فاحفظها ، ثمّ اشتركا في الحديث سرّاً ، فقال له جُويْريَّة : يا أمير المؤمنين ، إنّي رجل نسيّ ، فقال له : إنّي أعيد عليك الحديث لتحفظه .

ثمّ قال له في آخر ما حدّثه إيّاه : يا مجوّ يْريَّةُ ، أحبِبْ حَبِيبَنا ما أحَبَّنا ، فَإِذا أَبغَضَنا فابغَضْهُ ،

١ . الإرشاد: ج ١ ص٣٢٣ ، إعلام الورى : ج ١ ص ٣٤١ ؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ٢ ص ٢٩١ .

٢. عَتَلَهُ فانعتَلَ: جرّهُ جرّاً عنيفاً وجذبه فحمَلَهُ. والعُتُلّ: الشَّديد الجافي والفظ الغليظ من الناس. والزنيمُ: الدَّعـيّ المُلصق بالقوم وليس منهم . وقيل : الذي يُعرَف بالشرّ واللؤم (لسان العرب : ج ١١ ص ٤٢٣ ) .

٣٢ الإرشاد: ج ١ ص٣٢٢؛ شرح نهج البـ لاغة لابن أبي الحـ ديد: ج ٢ ص ٢٩١ نـ حوه وراجـ ع إعـ لام الورى: ج ١
 ص ٣٤١ والخرائج والجرائح: ج ١ ص ٢٠٢ الرقم ٤٤.

١٠٦ ......مكاتيب الأثمّة /ج ٢

وابغَضْ بَغِيضَنا ما أَبْغَضَنا ، فَإِذا أُحبَّنا فَأَحِبَّهُ (١) .

#### زِرُّ بنُ حُبَيْش

زرٌ بن حُبَيْش بن حُبَاشة الأسَديّ من الفضلاء والعلماء والقرّاء المُطلِعين على معارف القرآن، وأحد عيون التَّابعين (٢)، ومن أصحاب أمير المؤمنين الأجلّاء (٣). وقد شهد الإمام الله بوثاقته. وبلغ حبّه وودُّه للإمام الله درجة، أن أصحاب الرِّجال عدّوه علويّاً (٤).

كان بارعاً في أدب العرب. ووصفته كتب التَّراجم بأنّه أعرب النَّاس، وذكرت أنّ عبد الله بن مسعود كان يسأله عن العربيّة (٥). قرأ زرّ القرآن كلّه على أمير المؤمنين الشراء ، وقرأه عاصم عليه ،(٧) وكان عاصم من القرّاء السَّبعة، وكبار علماء الكوفة في القرن الثَّاني.

١. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج٢ ص٢٩٠.

الاستيعاب: ج ٢ ص ١٣١ الرقم ٨٧٣، أسد الغابة: ج ٢ ص ٣١٢ الرقسم ١٧٣٥، الإصابة: ج ٢ ص ٥٢٢ الرقم ٢٩٥٨ الرقم ٢٩٥٥ ...

٣. تاريخ مدينة دمشق: ج ١٩ ص ٢٤، تهذيب التهذيب: ج ٢ ص ١٩٤ الرقم ٢٣٥٠؛ رجال الطوسي: ص ٦٤ الرقم ٢٩٥٠.

٤. تهذیب الکمال: ج ٩ ص ٣٣٧ الرقم ١٩٧٦، سِیرَ أعلام النبلاء: ج ٤ ص ١٦٨ الرقم ٦٠، تاریخ مدینة دمشق:
 ج ١٩ ص ٢٩ ، الإصابة: ج ٢ ص ٥٢٣ الرقم ٢٩٧٨.

٥ . الطبقات الكبرئ: ج٦ ص١٠٥ ، تهذيب الكمال: ج ٩ ص٣٣٧ الرقم ١٩٧٦ ، سِيرَ أعلام النبلاء: ج٤ ص١٦٧ الرقم ٦٠٠ ، المعارف لابن قتيبة: ص٤٢٧ ، الإصابة: ج٢ ص٥٢٢ ه الرقم ٢٠٠ .

<sup>7.</sup> ميزان الاعتدال: ج٢ ص٧٣ الرقم ٢٨٧٨ ، المناقب للخوارزمي: ج٨٦ ص٧٦.

٧. سِيرَ أعلام النبلاء: ج ٤ ص١٦٧ الرقم ٦٠ ، المعارف لابن قتيبة: ص٥٣٠ ، وفيات الأعيان: ج٣ ص٩ ، تـذكرة الحقاظ: ج١ ص٧٥ الرقم ٤٠ .

مكاتيب الإمام عليّ / مكاتيبه من نهاية النهروان حتى الاستشهاد ...................

عُمِّر زرّ طويلاً ، وتوفّي حوالي سنة ٨٠ ه(١) ، وهو ابن مئة وعشرين سنة(٢) .

في ميزان الاعتدال عن زرّ بن حُبَيْش: قرأت القرآن كلّه على علي الله فلمّا بلغت: ﴿وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنّاتِ ﴾ (٣) بكى حتّى ارتفع نحيبه (٤).



إبراهيم النَّقَفيّ في كتابه: دعا سعيد بن قيس الهَمْدانِيّ فبعثه من النَّخيلة بثمانية المنه، وذلك أنّه أخبر أنّ القوم جاءوا في جمع كثيف فقال له: إنّي قد بعثتك في ثمانية الآف فاتبع هذا الحيش حَتَّىٰ تخرجه من أرض العِراق، فخرج على شاطئ الفرات في طلبه، حَتَّىٰ إذا بلغ عانات، سرَّح أمامه هانئ بن الخَطَّاب الهَمْدانِيّ فاتبع آثارَهُم حَتَّىٰ إذا بلغ أداني قنسرين وقد فاتوه - ثُمَّ انصرف. قال فلبث علي الله ترى فيه الكابة والحزن حَتَّىٰ قدم عليه سعيد بن قيْس، فكتب كتاباً وكان في تلك الأيّام عليلاً فلم يطق على القيام في النَّاس بكل ما أراد من القول، فجلس في تلك الأيّام عليلاً فلم يطق على القيام في النَّاس بكل ما أراد من القول، فجلس بباب السَّدة الَّتي تصل إلى المسجد، ومعه الحسن والحسين الله وعبدالله بن بما أبي طالب، فدعا سعداً مولاه فدفع الكتاب إليه، فأمره أن يقرأه على النَّاس فقام سَعْد بحيث يسمع عليّ قراءته، وما يردُّ عليه النَّاس، ثُمَّ قرأ الكتاب:

١. تاريخ خليفة بن خياط: ص٢٢٢، تاريخ مدينة دمشق: ج ١٩ ص٢٥.

٢٠ تاريخ مدينة دمشق: ج ١٩ ص ٢٥، سِيرَ أعلام النبلاء: ج ٤ ص ١٦٨ الرقم ٦٠، الاستيعاب: ج ٢ ص ١٣١ الرقم ٨٧٣٥ أسد الغابة: ج ٢ ص ٢٦١ الرقم ١٧٣٥.

٣. الشورى: ٢٢.

٤. ميزان الاعتدال: ج٢ ص٧٣ الرقم ٢٨٧٨ ، المناقب للخوارزمي : ج٨٦ ص٧٦ نحوه .

# «بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم؛

مِن عَبْدِ اللهِ عَلَيّ، إلى مَنْ قُرِى عَليهِ كتابي مِنَ المُسلِمينَ: سلامٌ عَليْكُم، أمّا بَعْدُ؛ فالحَمْدُ شه رَبِّ العالَمِينَ، وسلامٌ على المُرسَلِينَ، ولا شَرِيكَ شه الأَحَدِ القَيُّوم، وصلواتُ اللهِ على مُحَمَّدٍ والسَّلامُ عَليْهِ في العالَمِينَ أمّا بعدُ؛ فإنِّي قَدْ عاتَبْتُكُم في وصلواتُ اللهِ على مُحَمَّدٍ والسَّلامُ عَليْهِ في العالَمِينَ أمّا بعدُ؛ فإنِّي قَدْ عاتَبْتُكُم في رُشْدِكُم حَتَّىٰ سَئِمْتُ، أرجَعْتُمونِي بالهُرْءِ مِنْ قَولِكُم، حَتَّىٰ بَرِمْتُ. هُرْءٌ مِنَ القَوْلِ لا يُعَلِّ الْمَيْقُ أهلُهُ، ولَو وجَدتُ بُدَّا مِن خِطابِكُم والعِتابِ إليكُم، ما فعلت، يعاديهِ وخَطلٌ لا يُعَزُّ أهلُهُ، ولَو وجَدتُ بُدًّا مِن خِطابِكُم والعِتابِ إليكُم، ما فعلت، وهذا كتابي يُقرأ عليكم، فَرُدُّوا خَيْراً وافعلوهُ، وما أظُنُّ أنْ تفعَلُوا فاللهُ المُستَعانُ. أيّها النَّاس، إنَّ الجِهادَ بابٌ مِن أبوابِ الجَنَّةِ فَتَحةُ اللهُ لِخاصَّةِ أُوليائِهِ، وهو لِياسُ أيّها النَّاس، إنَّ الجِهادَ بابٌ مِن أبوابِ الجَنَّةِ فَتَحةُ اللهُ لِخاصَّةِ أُوليائِهِ، وهو لِياسُ التَّقوى ودِرْعُ اللهِ الحَصِينَةُ وجُنَّتُهُ الوَثِيقَةُ، فَمَنْ تَركَ الجِهادَ في اللهِ ألبسَهُ اللهُ تَوْبَ التَّقوى ودِرْعُ اللهِ الحَصِينَةُ وجُنَّتُهُ الوَثِيقَةُ، فَمَنْ تَركَ الجِهادَ في اللهِ ألبسَهُ اللهُ تَوْبَ الشَّيْهِ بالشَّبُهاتِ، ودِيثَ بالصَّغارِ والقَماءَةِ، وأُديلَ الجَهْرِي مِن أبوابِ الجَنْ مَنْ تَركَ الجِهادَ في اللهِ ألبسَهُ اللهُ تَوْبَ المَّقَاءِ مَنْ مَلْكُ البَعْمُ اللهُ والْمَى قد دعوتُكُم إلى الحَقْ مِنْ المَالِكُ واللهُ مَنْ تَلَكُ مَا المَّذَى هُمَ قَدْاً أَنْ أَنْ مَادًا والمَاءَ والمَا أَنْ مَادَا والمَاءَ والمَاء والمَاءَ والمَاء و

جِهادِ عدوِّكم ليلاً ونهاراً، وسرّاً وجهراً، وقلتُ لَكُم: اغزُوهُم قَـبْلَ أَن يَـغْزُوكُم، فَواللهِ ما غُزِيَ قومٌ قَطُّ في عُقْرِ دارِهِم إلَّا ذَلُّوا فَتَواكَلْتُم وتَخَاذَلْتُم، وثَقُلَ عَلَيْكُم قَوْلي فَعَصَيْتُم واتَّخَذتُموهُ وراءكم ظِهْرِيّا حَتَّىٰ شُنَّتْ عَلَيْكُم الغاراتُ في بِلادِكُم، ومُلِكَتْ عَلَيْكُم الغاراتُ في بِلادِكُم، ومُلِكَتْ عَلَيْكُم الأوطانُ.

وهذا أخو غامِدٍ قَد وردَتْ خَيْلُهُ الأنبارَ، فَقَتلَ بِهَا أَشْرَسَ بِسَ حَسَّانَ، فَأَزالَ مسالِحَكُم عَنْ مواضِعِها، وقَتلَ مِنكُمْ رجالاً صالِحينَ، وقَد بَلَغنِي أَنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَعدائِكُم كَانَ يَدْخُلُ بَيْتَ المَرأَةِ المُسلِمَةِ والمُعاهِدَةِ فَيَنتَزِعُ خَلخالَها مِن ساقِها، ورُعْتَها مِن أُذُنِها فلا تمتنعُ مِنهُ، ثُمَّ انصَرَفُوا وافِرينَ، لَم يَكلَمْ مِنهُم رجُل كَلْماً. فَلَوْ أَنَّ امرَأَ مُسْلِماً ماتَ مِن دُونِ هـذا أسَفاً، ما كانَ عندي مَلُوماً، بـل كانَ عندي مِه جَدِيراً.

فَيا عجَباً عجَباً، واللهِ، يُمِيتُ القَلْبَ، ويَجْلِبُ الهَمَّ، ويُسَعِّرُ الأحزانَ، مِن اجتِماعِ هَوُلاءِ عَلَى باطِلِهم وتَفَرُّوْكُم عَن حَقِّكُم، فَقُبْحاً لَكُم وتَرَحاً، لَقَدْ صَيَّرتُم أَنْ فُسَكَم غَرَضاً يُرْمَىٰ، يُغارُ عَلَيْكُم ولا تُغِيرونَ، وتُغْزَوْنَ ولا تَغْزُونَ، ويُعْصَىٰ اللهُ وتَرْضَوْنَ، ويُقضَىٰ إليكم فلا تأنفون، قَد نَدَبْتُكُم إلى جِهادِ عَدُوِّكُم في الصَّيفِ فَقلْتُم: هٰذهِ حَمَّارَةُ القَيْظِ، أَمهِلْنا حَتَّىٰ يَنْسَلِخَ عَنَا الحَرُّ، وإذا أَمَرْ تُكُم بالسَّيرِ إليهِم في الشِّسَاءِ قُلتُم: هذه صَبَّارَةُ القرِّ؛ أَمْهِلْنا يَنسَلِخُ عَنَا البَرْدُ، فَكُلُّ هذا فراراً مِنَ الحَرُّ والصِّرَ؟ فإذا كنتم من الحَرِّ والبَرْدِ تَفِرُونَ فَأَنتُم واللهِ مِنْ حَرِّ السَّيُوفِ أَفَرُّ لا والَّذي نَفْسُ ابنِ فإذا كنتم من الحَرِّ والبَرْدِ تَفِرُونَ فَأَنتُم واللهِ مِنْ حَرِّ السَّيُوفِ أَفَرُّ لا والَّذي نَفْسُ ابنِ فإذا كنتم من الحَرِّ والبَرْدِ تَفِرُونَ فَأَنتُم واللهِ مِنْ حَرِّ السَّيُوفِ أَفَرُّ لا والَّذي نَفْسُ ابنِ أَبِي طَالِبٍ بِيَدِهِ عَنِ السَّيْفِ تَحيدونَ؟ فحتى متى؟ وإلى متى؟

يا أشباهَ الرِّجالِ ولا رِجالَ، ويا طَغَامَ الأَحْلامِ، أَحلامُ الأَطفالِ وعُقولُ رَبَّاتِ الحِجالِ، اللهُ يَعْلَمُ لَقَدْ سَئِمْتُ الحَياةَ بَيْنَ أَظَهُرِكُم، ولَوَدَدْتُ أَنَّ اللهَ يَقْبِضُنِي إلى رحْمَتِهِ مِن بَيْنِكُم، ولَيْتَنِي لَمْ أَرَكُم ولَمْ أَعرِفْكُم، مَعْرِفَةٌ واللهِ جَرَّتْ نَدَما، وأَعقَبَتْ سَدَما(١)، أوغرتم يعلم الله عدري غَيْظاً، وجَرَّعْتمُوني جُرَعَ التَّهمامِ(١)، أنفاساً وأفسدتم عَليَّ رأيي وخرصي بالعصيان والخذلان، حَتَّىٰ قالت قريش وغيرها: إن ابن أبي طالِبٍ رَجُلَ شُجَاع ولكِنْ لا عِلْمَ لَهُ بالحَرْبِ. للهِ أَبُوهُم ا وهَلْ كانَ مِنهُم رَجُلُ أَشَدُّ مُقاساةً وتَجْرِبَةً ولا أطولُ لَها مِراساً مِنِّي، فواللهِ لَقَدْ نَهَضْتُ فِيها وما بَلغْتُ العِشْرِين، فها أَنا ذا قَدْ ذرّفت (٣) على السِّتين، ولكِنْ لا رأْي لِمَنْ لا يُطأعُ ». (٤)

١ . السَّدَمُ ـ مُحرِّكةً ـ: الهمُّ مع أسفٍ وغيظٍ، وفِعْلُهُ كَفَرِحَ.

٢ . التَّهْمَامُ \_بالفتح \_الهمّ . أنفاساً : أي جُرعة بَعْدَ جُرعَةٍ ، والمراد أنَّ أنفاسه أمست همّاً يتجرّعهُ .

٣. في المصدر: «زرّفتُ» وما أثبتناه هو الصحيح.

الغارات: ج٢ ص ٤٧٠ والكافي: ج٥ ص ٤ ح ٦ ، نهج البلاغة: الخطبة ٢٧ ، نثر الدر: ج١ ص ٢٩٧ ، بمحار الأنوار: ج٣ ص ٥٥ ح ٩٣١ ؛ أنساب الأشراف: ج٣ ص ٢٠١ ، الكامل للمبرد: ج١ ص ٣٠ ، العقد الفريد: ج٣ ص ١٠١ ، الكامل المبرد: ج١ ص ٣٠ ، العقد الفريد: ج٣ ص ١٠١ ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٢ ص ٧٤ في كلها « ان الجهاد . . . الخ» مع اختلاف .

إبراهيم النَّقَفيّ في كتابه: سُفْيَان بن عَوْف الغامديّ قال: دعاني معاوية فقال: إني باعثك في جيش كثيف، ذي أداة وجلادة، فالزم لي جانب الفرات، حَتَّىٰ تمرّ بهيت فتقطعها، فإن وجدت بها جنداً فأغر عليهم، وإلَّا فامض حَتَّىٰ تغير على الأنبار، فإنْ لم تجد بها جنداً فامض حَتَّىٰ تغير على المَدائِنِ، ثُمَّ أقبل إليَّ واتق أن تقرب الكوفة، واعلم أنَّك إن أغرت على أهل الأنبار وأهل المَدائِن، فكأنَّك أغرت على أهل الأنبار وأهل المَدائِن، فكأنَّك أغرت على أهل الأنبار وأهل العراق ترهب قلوبهم، أغرت على الكوفة، إنَّ هذه الغارات يا سُفْيَان على أهل العِراق ترهب قلوبهم، وتجرئ كلّ من كان له فينا هوى منهم، ويرى فراقهم، وتدعو إلينا كلّ من كان يخاف الدَّوائر.

وخَرِّب كلّ ما مررت به من القرى واقتل كلّ من لقيت مِمَّن ليس هـو عـلى رأيك، وأحرب الأموال فَإنَّهُ شبيه بالقتل، وهو أوجع للقلوب...

قال: فوالله الذي لا إله إلا هو، ما مرّت بي ثلاثة حَتَّىٰ خرجت في ستة آلاف، ثُمَّ لزمت شاطئ الفرات فأغذذت السَّير حَتَّىٰ أمُرَّ بهيت، فبلغهم أنّي قد غشيتهم فقطعوا الفرات، فمررت بها وما بها عريب... فمضيت حَتَّىٰ أفتتح الأنبار وقد أنذروا بي فخرج إليَّ صاحبُ المَسلحةِ فوقف لي، فلم أقدم عليه حَتَّىٰ أخذتُ غلماناً من أهل القرية، فقلت لهم: خبروني، كم بالأنبار من أصحاب علي الله؟ قالوا: عِدَّةُ رِجالِ المَسْلَحَةِ خَمسمِئةً، ولكنّهم قد تبدّدوا ورجعوا إلى الكوفة، ولا ندري الذي يكون فيها، قد يكون مئتي رجل.

قال: فنزلت فكتبت أصحابي كتائب، ثُمَّ أخذت أبعثهم إليه كتيبة بعد كتيبة فيقاتلونهم، والله ويصبرون لهم، ويطاردونهم في الأزقة، فلمَّا رأيت ذلك أنزلت إليهم نحواً من مئتين، ثُمَّ أتبعتهم الخيل، فلمَّا مشت إليهم الرِّجال وحملت عليهم الخيل فلم يكن إلَّا قليلاً حَتَّىٰ تفرَّقوا وقتل صاحبهم في رجال من أصحابه، وأتيناه

في نيِّف وثلاثين رجُلاً، فحملنا ما كان في الأنبار من أموال أهلها ثُمَّ انصرفت...

عن مُحَمَّد بن مِخْنَف: أنَّ سُفْيَان بن عَوْف لمَّا أغار على الأنبار، قدم علج من أهلها على علي الله فأخبره الخبر، فصعد المنبر فقال: أيُّها النَّاسُ، إنَّ أخاكُم البَكْرِيَّ قَدُ أُصِيبَ بالأنبارِ، وهو مُعْتَزُّ لا يَخافُ ماكانَ، فاختارَ ما عِنْدَ اللهِ على الدُّنيا، فانتَدِبُوا إليْ هِم حَتَّىٰ تُلاقُوهُم فإن أصبتُم مِنهُم طَرَفاً أنكَلتُموهُم عَنِ العِراقِ أبداً ما بَقُوا، ثُمَّ سَكَتَ عَنْهُم رجاءَ أنْ يُجيبُوهُ أو يَتَكلَّمُوا، أو يَتَكلَّمَ مُتَكلِّمٌ مِنهُم بِخَيْرٍ. فَلَم يَنْبُس أَحَدٌ مِنهُم بِكلِمَةٍ، فلمَّا رأى صمتهم على ما في أنفسهم نزل فخرج يمشي راجلاً حَتَّى أتى النَّخيلة، والنَّاس يحشون خلفه حَتَّى أحاط به قوم من أشرافهم فقالوا: ارجع يا أمير المؤمنين نَحْنُ نَكفِيكَ، فقال اللهِ: «ما تَكْفُونَنِي ولا تَكْفُونَ أَنْفُسَكُم» فلم يزالوا به حَتَّىٰ صرفوه إلى منزله، فرجع وهو واجم كثيب.

ودعا سعيد بن قيس الهَمْدانِيّ، فبعثه من النَّخيلة بثمانية آلاف، وذلك أنه أخبر أن القوم جاءوا في جمع كثيف، فقال له: «إنِّي قد بَعَثْتُكَ في ثمانِيّة آلافٍ، فاتَّبعْ هذا الجَيْشَ حَتَّىٰ تُخرِجَهُ مِن أَرْضِ العِراقِ» فخرج على شاطئ الفرات في طلبهإذا بلغ عانات سرّح أمامه هانئ بن الخَطَّاب الهَمْدانِيّ فاتَّبَعَ آثارَهُم، حَتَّىٰ إذا بلغ أداني قَنَسْرين، وقد فاتوه ثُمَّ انصر ف.

قال: فلبث علي الله ترى فيه الكآبة والحزن، حَتَّىٰ قدم عليه سعيد بن قَيْس، فكتب كتاباً وكان في تلك الأيّام عليلاً، فلم يطق على القيام في النّاس بكلّ ما أراد من القول، فجلس بباب السّدَّةِ الّتي تصل إلى المسجد، ومعه الحسن والحسين الله وعبدُ الله بنُ جَعْفَر بنِ أبي طالب، فدعا سعدا مولاه، فدفع الكتاب إليه فأمره أن يقرأه على النّاس، فقام سعد بحيث يسمع عليّ قراءته وما يردّ

عليه النَّاس ثُمَّ قرأ الكتاب: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ...(١)

قال ابن أبي الحديد: هذه الخطبة من مشاهير خطبه على، قد ذكرها كثير من الناس ورواها أبو العبّاس المُبَرِّد في أوّل الكامل. (٢) وقال المُبَرِّد: أنه خطبها بالنّخيلة على رباوة من الأرض. (٣) وقال الجاحظ: أغار شفيّان بن عَوْف الأزدي ثُمّالغامدي على الأنبار، زمان عليّ بن أبي طالب في وعليها حَسّان أو ابن حسّان البّكري فقتله، وأزال تلك الخيل عن مسالِحِها، فخرج عليّ بن أبي طالب على حتى جلس على باب السّدة، فحمد الله وأثنى عليه، وصلّى على نبيّه ثُمّ قال...(٤)

وفي معاني الأخبار: إنَّ عليًّا انتهى إليه أنَّ خيلاً لمعاوية وردت الأنبار، فقتلوا عاملاً له يقال له: حسَّان بن حَسَّان، فخرج مُغضَباً يجرُّ ثوبَهُ حَتَّىٰ أتى النُّخيلة، واتَّبعه فَرَقِيَ رِباوَةً من الأرض...(٥)

والأمر سهل، وقد نقل نظره المصنف ((۱): إنَّ أمير المؤمنين الله أمر فكتب في كتاب، وقُرى على النَّاسِ فاختلف النَّاس في أنَّه الله خطب أو كتب فَقُرى ((٧) صورة أحرى على رواية المفيد (٤:

١ . الغارات: ج٢ ص ٤٦٥؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٢ ص٨٨ نحوه.

٢. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج٢ ص٧٥.

٣. الكامل للمبرد:ج١ ص٢٩.

٤. البيان والتبيين : ج٢ ص٥٣.

٥. معاني الأخبار: ص٣٠٩ ح١، ونقله أيضاً عبون الأخبار لابن قتيبة: ج٢ ص٢٣٦، شرح نهج البلاغة لابن أبـي
 الحديد: ج٢ ص٨٨ وبمحار الأثوار: ج٣٤ ص٣٤ ح ٣٦١ نقلاً عنه.

٦. سرح نهج البلاغة: ج٢ ص ٨٨.

٧. واجع : شرح نهج البلاغة للبحراني : ج٢ ص ٣١، الأخبار الطوال : ص ٢١١، الأغاني : ج٦١ ص ٢٨٦، مقاتل العالبيين : ص ٤١، جمهرة رسائل العرب : ج١ ص ٤٢٧.

## ومن كلامه ﷺ في مقام آخر:

«أَيُهَا النَّاس، إنِّي اسْتَنْفَر تُكُم لِجِهادِ هؤلاءِ القوْمِ فَلَمْ تَنْفِروا، وأسمَعْتُكم فَلَم تُجِيبُوا، ونصَحْتُ لكُم فلَم تَقْبَلوا، شُهودٌ كالغُيَّبِ، أَنْلو عَلَيْكُم الحِكْمَةَ فَتُعرِضونَ عَنها، وأعِظُكُم بالمَوْعِظَةِ البالِغَةِ فَتَتَفَر قُونَ عَنْها، كأنَّكم حُمُّرٌ مُسْتَنْفِرةٌ فَرَّت من قَسُورةٍ؛ وأحُنُّكم على جِهادِ أهْلِ الجَوْرِ، فما آتِي على آخِرِ قولِي حَنَّىٰ أراكُم منفرِّقِينَ أيادي سَبَأ، تَرجِعون إلى مجالِسِكُم تَتَربَّعونَ حَلَقاً، تَنضربُونَ الأمنال، وتَناشَدُونَ الأشعار، وتَجَسَّسُون الأخبار، إذا تَفرَّقتُم تَسْأَلُونَ عن الأَسْعارِ، جَهْلةً مِنْ غَيْرِ عَرْفِ، نَسِيتُم الحَرْبَ والاستِعْدادَ فَيْ عِلْم، وغَفْلةً مِن غَير وَرَعٍ، وتَتَبُّعاً في غَيْرِ خَوْفٍ، نَسِيتُم الحَرْبَ والاستِعْدادَ لَهَا، فأصبَحَتْ قلوبُكُم فارِغَةً مِن ذِكْرِها، شَغَلتُموها بالأعالِيلِ والأباطِيلِ.

فالعَجَبُ كلُّ العَجَبِ! وما لي لا أعجَبُ من اجتِماعِ قَوْمٍ على باطِلِهم، وتخاذُلِكُم عَنْ حَقِّكُم!

يا أهلَ الكُوفَةِ ، أنتم كأُم مُجالِدٍ ، حَمَلَتْ فأملَصَتْ ، فماتَ قيِّمُها ، وطالَ تأيُّمُها ، ووَرثَها أَبْعَدُها .

والَّذِي فلَقَ الحَبَّةَ وبَرَأُ النَّسَمَةَ، إِنَّ مِنْ ورائِكُم لَلْأَعُورُ الْأَدبَرُ، جهنَّم الدُّنيا لا يُبقي ولا يَذَرُ، ومن بَعْدِهِ النَّهَاسُ الفرَّاسُ الجَموعُ المَنوعُ، ثُمَّ لَيَتُوارثَنَّكُم من بني أُميَّة عِدَّةٌ، ما الآخَرُ بأرأَفَ بِكُم مِنَ الأُوَّلِ، ما خَلا رجُلاً واحِداً، بلاءٌ قضاهُ اللهُ علَى هذهِ الأُمَّةِ لا مَحالَة كاثِنّ، يَقتُلُونَ خِيارَكُم، ويَسْتَغْبِدُونَ أراذِلَكُم، ويَسْتَخْرِجُونَ كُنُوزَكُم وذخائِرَكُم من جَوْفِ حِجالِكُم، نَقِمَةً بِما ضيَّعتُم من أُمورِكُم وصَلاحِ تُنْفُسِكُم ودينِكُم.

يا أهلَ الكُوفَةِ، أُخبِرُكُم بِما يكونُ قَبْلَ أن يَكونَ، لِـتَكونوا مِـنْهُ عــلَى حَــذَرٍ، ولِتُنذِروا بِهِ مَنِ اتَّعَظَ واعتَبَرَ، كأنِّي بكم تقولون: إنَّ عليًّا يَكِذَبُ، كما قالَتْ قُريشٌ لنَبِيَّهَا- ﷺ - وسيِّدِها نَبِيِّ الرَّحْمَةِ مُحَمَّد بنِ عَبْدِاللهِ حَبيبِ اللهِ، فيَا وَيْلَكُم، أَفَعَلَىٰ مَن أَكذِبُ؟! أَعَلَى اللهِ، فأنَا أَوَّل مَن عَبَدَه وَوَحَدَّهُ، أَمْ على رَسُولِهِ، فأنَا أَوَّل مَن آمَنَ بهِ وصدَّقَهُ ونَصَرَهُ! كلاَّ ولكنَّها لَهْجَةُ خُدْعَةٍ كُنتُم عنها أغبياءَ.

والَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، لتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بعدَ حينٍ، وذلك إذا صَيَّركُم إليها جهلُكُم، ولا يَنفَعُكم عِنْدَها علمُكُم، فَقُبْحاً لَكُم يا أشباهَ الرِّجالِ ولا رِجالَ، حُلُومُ الأطْفالِ وعُقُولُ رَبَّاتِ الحِجالِ، أمَ واللهِ أيَّها الشَّاهِدَةُ أبدانُهُم، الغائِبَةُ عَنْهُم عُقُولُهم، المَخْتَلِفَةُ أهواؤُهُم، ما أعزَّ اللهُ نصْرَ من دَعاكُم، ولا استراحَ قلبُ مَن قاساكم، ولا قرَّتْ عَينُ مَن آواكُم، كلامُكُم يُوهِي الصُّمَّ الصِّلابَ، وفِعْلُكم يُطمِعُ فيكم عدوَّكم المُرتابَ.

يا وَيْحُكم، أَيَّ دَارٍ بعدَ دَارِكم تَمنعونَ! ومع أَيِّ إِمامٍ بَعْدي تُقاتِلونَ! المَعْرُورُ - واللهِ - من غَرَرْتُموهُ، مَن فَازَ بكم فَازَ بالسَّهْمِ الأَخْيَبِ، أَصبَحْتُ لا أَطمَعُ في نَصْرِكُم، ولا أُصدِّقُ قولَكُم، فرَّقَ اللهُ بَيْنِي وبينكم، وأعقَبَنِي بِكُم مَن هُو خَيْرٌ لِي مِنْكُم، وأعقَبَنِي بِكُم مَن هُو شَرٌّ لَكُم منّى.

إِمَامُكُم يُطيعُ اللهِ وَأَنتَم تَعَصُّونَه، وإِمَامُ أَهْلِ الشَّامِ يَعَصِي اللهِ وهم يُطِيعُونَهُ، واللهِ لَوَدَدْتُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ صَارَفَني بِكُم صَرْفَ الدِّينارِ بِالدِّرْهَمِ، فَأَخَذَ منِّي عَشَرَةً مِـنْكُم وأعطانِي واحداً مِنهُم،

والله لَوَددْتُ أنِّي لم أعرِفْكُم ولم تَعرِفُوني، فإنَّها معرِفةٌ جَرَّتْ نَدَماً.

لقد وَرَيْتُم صَدري غَيظاً، وأفسَدْتُم علَيَّ أمري بالخِذلان والعِصيان، حَتَّىٰ لقد قالت قريشٌ: إنَّ عليًا رجلٌ شجاعٌ، لكن لا عِلْمَ لَهُ بالحُروبِ، للهِ دَرَّهُم، هل كان فيهِم أحد أطولُ لها مِرَاساً منِّي! وأشدُّ لها مُقاساةً! لقد نَهَضْتُ فيها وما بَسلَغتُ العِشرين، ثُمَّ ها أنا ذا قد ذَرَّفْتُ على السَّتِين، لكن لا أمْرَ لمَن لا يُطاعُ.

أَمَ واللهِ لَوَدِدْتُ أَنَّ رَبِّي قَدَ أَخْرَجَنِي مِن بَيْنِ أَظْهُرِكُم إِلَى رِضُوانِهِ، وإِنَّ الْمَسْئِيَّةُ لَتَرَصُدُّنِي، فَمَا يَمَنَعُ أَشْقَاهَا أَن يَخْضِبها؟ ـ وتَرَك يدَهُ علَى رأْسِهِ ولِحْيَتِهِ ـ عَـهْدٌ عَهِدَهُ إِليَّ النَّبِيُّ الأُمِّيُّ وقد خابَ مَن افترى، ونَجا مَن اتَّقى وصدَّق بالمُحسنى.

يا أهلَ الكوفة، دعوتكم إلى جهاد هؤلاء ليلاً ونهاراً وسِرًا وإعلاناً، وقلتُ لَكُم: اغزُوهُم، فَإِنَّه ما غُزِي قومٌ في عُقْر دارهم إلا ذَلُوا، فتواكَلتُم وتخاذَلتُم، وشَقُلَ عليكم قولي، واستَصْعَبَ علَيْكُم أمري، واتَخذتُموه وَراءكم ظِهْريًا، حَتَّىٰ شُنتَ عَلَيْكُم الغاراتُ، وظَهَرَتْ فِيكُمُ الفَواحِشُ والمنكرات، تُمَسِّيكم وتُصَبِّحُكم، كما فَعَلَ بأهْلِ المَثلاتِ مِن قَبْلِكُم، حيث أخبَرَ اللهُ تعالى عَنِ الجَبابِرَةِ والعُتاةِ الطَّغاةِ، والمُستَضْعَفِينَ الغُواةِ في قوله تعالى: ﴿ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ ويَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَالمُستَضْعَفِينَ الغُواةِ في قوله تعالى: ﴿ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ ويَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَيُولِمُ بَلاَءُ مِن قَبِيمُ اللهَ المَنْ الْحَبَّةُ وَبَرَأَ النَّسَمَة لقد حلَّ بَكم الذي تُوعدون.

عاتَبتُكُم \_يا أَهْلَ الكُوفَة \_ بِمواعِظِ القُراَنِ، فلم أنتفِعْ بِكُمْ، وأَدَّبتُكُم بالدِّرَة فلم تَستقِيمُوا، وعاقَبتُكم بالسَّوطِ الَّذِي يُقامُ بهِ الحُدودُ فَلَمْ تَرعَوُوا، ولَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ الَّذِي يُصلِحُكُم هو السَّيفُ، وما كنتُ متحرِّياً صَلاحَكُم بفسادِ نفسِي، ولكن سَيُسَلَّطُ عليْكُم مِن بَعْدِي سُلْطانٌ صَعْبٌ، لا يُوقِّرُ كَبيرَكُم ولا يَرْحَمُ صغيرَكُم، ولا يُكرِمُ عالِمَكُم ولا يَقسِمُ الفَيءَ بالسَّويَّة بَيْنَكُم، ولَيَضربَنَّكم ويُذِلَّنَكم ويُجمِّرَنَّكم في يُكرِمُ عالِمَكم ولا يَقسِمُ الفَيءَ بالسَّويَّة بَيْنَكُم، ولَيَضربَنَّكم ويُذِلَّنَكم ويُجمِّرَنَّكم في المَعاذي، ويَقْطَعَنَّ سَبِيلَكُم، ولَيَحْبُبَنَكم على بابِهِ، حَتَّىٰ يأكُلَ قويَّكُم ضعيفَكم، ثُمَّ المَعاذي، ويَقْطَعَنَّ سَبِيلَكُم، ولَيَحْبُبَنَكم على بابِه، حَتَّىٰ يأكُلَ قويَّكُم ضعيفكم، ثُمَّ المَعاذي، ويَقْطَعَنَّ سَبِيلَكُم، ولَقَلَّما أدبرَ شيءٌ ثُمَّ أقبَلَ، وإنِّي لأظنَّكم في فَتْرةٍ وما علَى إلَّا النُصحُ لكم.

يا أهلَ الكوفةِ، مُنِيتُ منكم بثلاثٍ واثنتين صُمٌّ ذَوو أسماع، وبُكْمٌ ذَوو ألسُنٍ،

١. البقرة :٤٩.

وعُمْيٌ ذَوو أبصارٍ لا إخوانُ صِدْقٍ عِنْدَ اللِّقاء، ولا إخوانُ ثِقَةٍ عِنْدَ البَلاءِ.

اللَّهُمَّ إني قَدْ مَللتُهم ومَلُّونِي ، وسئمتُهم وسئِمُوني .

اللَّهَمَّ لا تُرضِ عنهم أميراً ، ولا تُرضِهِم عَنْ أمِيرٍ ، وأمِثْ قلوبَهُم كما يُماثُ المِلْحُ في الماءِ .

أَمَ واللهِ، لو أَجِدُ بُدَّا مِنَ كلامِكُم ومُراسَلَتِكُم ما فَعَلْتُ، ولقد عاتبْتُكُم في رُشْدِكُم حَتَّى لَقد سَئِمتُ الحياة؛ كُلَّ ذلِكَ تُراجِعونَ بالهُزءِ مِنَ القَوْلِ فِراراً من الحَقِّ، وإلحاداً إلى الباطِلِ الَّذِي لا يُعِزُّ اللهُ بأهلِهِ الدِّينَ، وإنِّي لأَعْلَمُ أنَّكُم لا تَزيدونَنِي غَيْرَ وَإلحاداً إلى الباطِلِ الَّذِي لا يُعِزُّ اللهُ بأهلِهِ الدِّينَ، وإنِّي لأَعْلَمُ أنَّكُم لا تَزيدونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ، كُلَّما أَمرْ تُكُم بِجِهادِ عَدُوِّكُم اثَّاقلْتُم إلى الأرضِ، وسألتُموني التَأْخِيرَ دِفاعَ ذِي الدَّين المَطُولِ.

إن قلتُ لكُم في القَيْظِ: سِيرُوا، قُلْتُم: الحَرُّ شديدٌ، وإن قلتُ لَكُم في البَرْدِ سِيروا، قلتم: القُرُّ شديدٌ، كلُّ ذلك فِراراً عن الجَنَّةِ، إذا كنتُم عن الحرِّ والبَردِ تَعجِزونَ، فَأْنتُم عَن حرارَةِ السَّيفِ أعجَزُ وأعجَزُ، فإنَّا للهِ وإنَّا إليهِ راجعونَ.

يا أهلَ الكوفة، قد أتاني الصَّريخُ يُخبِرُني أنَّ أخا غامِدٍ قَد نَزَلَ الأَنْبَارَ عَلَى أهلِها لَيلًا، في أربعةِ آلافٍ، فأغارَ عَليهم كما يُغارُ على الرُّوم والخَزر، فقتل بها عامِلي ابن حَسَّان، وقتل معه رجالاً صالحين ذوي فَضْل وعبادةٍ ونَجْدةٍ، بَوَّ الله لهم جنَّات النَّعيم، وأنَّه أباحَها، ولقد بلَغني أنَّ العُصْبَة من أهل الشَّام كانوا يَدخلون على المرأة المُسلِمةِ والأُخرى المعاهدةِ، فيهتِكون سِتْرَها، ويأخذون القِناعَ من رأسها، والخُرْصَ من أذنيها، والأوْضاحَ من يديها، ورِجْليها وعَضُدَيْها، والخَلخالَ والمِئْزَرَ من سُوقها، فما تَمْتَنِع إلَّا بالاسترجاع والنَّداء: يا للمسلمين، فلا يُغيثها مُغيت، ولا ينصرُها ناصِرٌ؛ فلو أنَّ مؤمناً مات من دون هذا أسفاً ما كان عِندي ملُوْماً، بل كان عندى بارًا مُحْسِناً.

واعجباً كلَّ العَجَب، مِنْ تظافُرِ هؤلاءِ القوْمِ على باطِلِهم، وفَشَلِكُم عَنْ حَقِّكُم! قد صِرْتُم خَرَضاً يُرمىٰ ولا تَرْمُون، وتُغْزَوْنَ ولا تَغْزَوْن، ويُمعصىٰ اللهُ وتَرضَوْن، تربَتْ أَيْديكُم يا أشباهَ الإبِلِ، غابَ عَنها رُعاتُها، كُلَّما اجتمَعَتْ مِنْ جانِبٍ تَفرَّقتْ مِنْ جانِبٍ " فَفرَّقتْ مِنْ جانِبٍ " فَرَبَتْ أَيْديكُم يا أشباهَ الإبِلِ، غابَ عَنها رُعاتُها، كُلَّما اجتمَعَتْ مِنْ جانِبٍ تَفرَّقتْ مِنْ جانِبٍ " (١). (١)

أقول: لابدُّ من هنا ذكر أمور:

#### الأوَّل:

اختلف في اسم عامله على الأنبار، فقيل أنّه حَسَّان بن حَسَّان البَكريّ، كما في نفس هذا الكتاب على نقل نهج البلاغة (٣) والكامل (٤) والكافي (٥) ومعاني الأخبار (٢) وفي الإصابة، في ترجمة سُفْيَان بن عَوْف الغامدي (٧) وفي العقد: حسَّان البَكري (٨) وفي البيان والتَّبيين: حَسَّان أو ابن حسَّان (٩) وفي الأغاني: حسَّان بن حسَّان أو ابن حسَّان (٩) وفي الأغاني: حسَّان بن حسَّان أو وكذا في شرح البحرانيّ (١٠).

الإرشاد: ج ١ ص ٢٧٨، الاحتجاج: ج ١ ص ٤٠٩ ح ٨٩، الغارات: ج ٢ ص ٤٩٤، بـحار الأنوار: ج ٣٤ ص ١٣
 ح ٥٦ و راجع: نهج البلاغة: الخطبة ٩٧.

٢. ومن المحتمل أنَّ السَّيِّد الرضي على اختار ما نقله في نهج البلاغة عمّا رواه شيخنا الأعظم المفيد؛ كما هو دأبه والاختلاف بين الروايات كثيرة والخطبة مشهورة بين العامة والخاصة.

٣. نهج البلاغة :الخطبة ٢٧.

٤. الكامل للمبراد: ج ١ ص٢٩.

٥ . الكافي : ج٥ ص٥ ح ٦ .

٦ . معاني الأخبار : ص٣٠٩ ح١.

٧. الإصابة: ج٣ ص٦٠ الرقم ٣٣٣٤.

٨. العقد الغريد: ج٣ ص١٢١.

٩. البيان والتبيين : ج٢ ص٥٣.

١٠. الأغاني : ج١٦ ص٢٨٧.

١١. شرح نهج البلاغة للبحراني: ج٢ ص٣١.

وقيل: أشرس بن حَسَّان كما في الغارات<sup>(١)</sup> وابن أبي الحديد ناقلاً عنه (٢) والطبريّ (٣) وابن الأثير في الكامل (٤) وأنساب الأشراف (٥) واليعقوبيّ (٦).

وعنونه العلامة الشُّوشتريّ، ولم يرجّح أحدهما، واكتفى بنقل الأقوال (٧)، وقال نَصْر بن مزاحم في وقعة صفِّين: وبعث أبا حَسَّان البَكريّ على استان العالى (٨).

وفي معجم البلدان: الاستان العال: كورة في غربي بغداد من السَّواد، تشتمل على أربعة طساسيج وهي: الأنبار وبادرويا وقطربل ومسكن. (٩)

فيحتمل أن يكون اسمه أشرس وكنيته أبا حَسَّان، فوقع السَّهو من الرُّواة فقالوا: حسَّان بن حسَّان، بدل أبو حَسَّان بن حسَّان.

#### الأمر الثَّاني:

سند الكتاب أو الخطبة:

رواها الكليني الله بهذا الإسناد: أحمد بن مُحَمَّد بن سعيد، عن جعفر بن عبدالله العلوي، وأحمد بن مُحَمَّد الكوفي، عن عليّ بن العبَّاس، عن

١ . الغارات: ج٢ ص٤٦٩.

٢. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٢ ص٨٧.

٣. تاريخ الطبري: ج ٥ ص١٣٤.

٤. الكامل في التاريخ : ج٢ ص٤٢٥.

٥. أنساب الأشراف: ج ٣ ص ٢٠١.

٦. تاريخ اليعقوبي : ج٢ ص١٩٦.

٧. قاموس الرجال:ج٣ ص١٧٦.

٨. وقعة صفين : ص١١.

٩. معجم البلدان: ج١ ص١٧٤.

إسماعيل بن إسحاق، جميعاً عن أبي روح فرج بن قُرَّة عن مَسْعَدَة بن صَدَقَة عن ابن أبي ليلى عن أبي عبدالله السَّلمي قال قال: أمير المؤمنين الله أمَّا بَعْدُ؛ فإنَّ الجهاد...(١)

ورواه الشَّيخ الصَّدوق ﴿ في معاني الأخبار قال: حدِّثنا أبو العبّاس مُحَمَّد بن إبراهيم بن إسحاق الطَّالقاني ﴿ قال: حدِّثنا عبد العزيز بن يَحْيَى الجلوديّ، قال: حدَّثنا هِشام بن عليّ ومُحَمَّد بن زكريّا الجوهريّ قالا: حدِّثنا ابن عائشة بإسناد ذكره، أنَّ عليًا ﴿ انتهى إليه ... (٢)

وقال أبو الفرج الإصفهاني في كتابه: حدَّثني بها العبّاس بن عليّ النّسائي وغيره، قالوا: حدثنا مُحَمَّد بن حَسَّان الأزرق قال: حدّثنا شبابة بن سوار قال: حدّثنا قيْس بن الرَّبيع عن عمرو بن قيْس الملائيّ عن أبي صادق: أنه الله خطب النَّاس...(٣)

#### الأمر الثَّالث:

قال ابن أبي الحديد في شرح هذه الخطبة:

واعلم أنّ التَّحريض على الجهاد والحضّ عليه، قد قال فيه النَّاس فأكثروا، وكلّهم أخذوا من كلام أمير المؤمنين الله ، فمن جيّد ذلك ما قاله ابن نباتة الخطيب:

أيُّها النَّاس... هذا آخر خطبة ابن نباتة، فانظر إليها وإلى خطبته الله بعين الإنصاف، تجدها بالنَّسبة إلى فحل، أو كسَيْف من رصاص بالإضافة إلى سيف من حديد.

الكافى: ج٥ ص٤ ح٦، وراجع: الغارات: ج٢ ص٨٢٠.

٢. معانى الأخبار : ص٣٠٩ ح١.

٣. مقاتل الطالبيين: ص٤١.

وانظر ما عليها من أثر التوليد وشين التَّكلُّف وفجاجة كثير من الألفاظ، ألا ترى إلى فجاجة وله: «كأنَّ أسماعَكُم تَمُجُّ ودائِعَ الوَعْظِ، وكأنَّ قلوبَكُم بها استِكبارٌ عَنِ الجِفْظِ» وكذلك ليس يخفى نزول قوله: «تَنُدُّونَ مِن عَدُوِّكُم نَدِيدَ الإبلِ، وتَدَّرِعُونَ لَهُ مَدارِعَ العَجْزِ والفَشَلِ» وفيها كثير من هذا الجنس إذا تأمّله الخبير عرفه، ومع هذا فهي مسروقة من كلام أمير المؤمنين على المؤمنين المؤمني

-ثُمَّ ذكر قسماً من سرقاته، وتكلّم على تمييز الفصيح عن غيره فقال: [(۱) فإن شئت أن تزداد استبصاراً، فانظر القرآن العزيز، واعلم أنّ النّاس قد اتفقوا على أنّه في أعلى طبقات الفصاحة، وتأمّلُهُ تأمّلاً شافياً، وانظر إلى ما خصَّ به من مزيّة الفصاحة والبعد عن التّقعير والتّقعيب والكلام الوحشي الغريب، وانظر كلام أمير المؤمنين الله فإنّك تَجِدُهُ مُشتقاً من ألفاظِه، ومقتضَباً مِن معانيه ومذاهبه، ومحذوًا به حذوه، ومسلوكاً به في منهاجه، فهو وإن لم يكن نظيراً ولانداً، يصلح أن يقال: إنّه ليس بَعدَهُ كلامٌ أفصح منه ولا أجزل، ولا أعلى ولا أفخم ولا أنبل، إلّا أن يكون كلامُ ابن عمّه الله وهذا أمر لا يعلمه إلّا من ثبتت له قدم راسخة في علم أن يكون كلامُ ابن عمّه الله وهذا أمر لا يعلمه إلّا من ثبتت له قدم راسخة في علم هذه الصّناعة، وليس كلّ النّاس يصلح لانتقاد الجوهر، بل ولا لانتقاد الذّهب، وليكلّ صناعة أهل، ولكلً عمل رجال...(٢)



## كتابه إلى سَهْل بن حُنَيْف الأنْصاريّ

ومن كتاب له الله إلى سَهْل بن حُنَيْف الأنْصاريّ، وهو عامله على المدينة، في

١. ما بين الشارحتين ليس من المصدر.

٢. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٢ ص ٨٠.

معنى قوم من أهلها لحقوا بمعاوية:

«أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالاً مِمَّنْ قِبَلكَ يَتَسَلَّلُونَ إلى مُعَاوِيَةَ، فَلا تَأْسَفْ على ما يَفُوتُكَ من عَدَدِهِمْ، ويَذْهَبُ عَنْك من مَددِهِمْ، فَكَفَى لَهُمْ غَيَّا، ولَك مِنْهم شَافِياً، فرَارُهُمْ من الْهُدَى والْحَقِّ، وإيضَاعُهُمْ إلى الْعَمَى والْجَهْلِ، فإنَّما هُمْ أَهْلُ دُنْيا مُقْبِلُونَ عَلَيْها، ومُهْطِعُونَ إليْها، وقَدْ عَرَفُوا الْعَدْلَ ورَأَوْهُ وسَمِعُوهُ ووَعَوْهُ، وعَلِمُوا أَنَّ النَّاسَ عِنْدَنَا فِي الْحَقِّ أُسْوَةً، فَهَرَبُوا إلى الأَثَرَة فَبَعْداً لَهُمْ وسَحْقاً! إِنَّهُمْ واللهِ، لَمْ يَنْفِرُوا مِنْ جَوْرٍ، ولَمْ يَلْحَقُوا بِعَدْلٍ، وإنَّا لَنطْمَعُ في هَذَا الأَمْرِ أَنْ يُذَلِّلَ الله لَنَا صَعْبَهُ، ويُسَهِّلَ لَنا حَزْنَهُ، إنْ شَاءَ الله، والسَّلامُ » (١)



#### كتابه الى كُمَيْل بن زياد

وهو عامله على هِيت، ينكر عليه تركه دفع من يجتاز به من جيش العدو طالباً الغارة.

إلى كُمَيْل بن زياد النَّخَعيّ.

«أمَّا بعدُ؛ فَإِنَّ تَضْبِيعَ الْمَرْءِ ما وُلِّي وتَكَلَّفَه ما كُفِي، لَعَجْزٌ حاضِرٌ ورأْيٌ مُتَبَّر وإِنَّ تَعاطِيَكَ الْغارَةَ على أهل قِرْقِيسِيا، وتَعْطِيلَك مَسالِحَك الَّتِي ولَّيْنَاكَ ليْس بِها مَنْ يَمْنَعُها، ولا يَرُدُّ الجَيْش عَنْها، لرَأْيُ شَعاع، فقد صِرْتَ جِسْراً لِمَن أَراد الْغَارَةَ مِن أَعْدَائِكَ على أَوْلِيَائِك، غيرَ شَدِيدِ الْمَنْكِبِ ولا مَهِيبِ الْجانِبِ ولا سادًّ ثُـغْرَةً، ولا كاسِرٍ لِعَدُوًّ شَوْكَةً، ولا مُعْنِ عن أَهْل مِصرِهِ، ولا مُجْزِ عن أميرِهِ » (٢)

١. نهج البلاغة: الكتاب ٧٠، تاريخ اليعقوبي: ج٢ ص١٩٢؛ أنساب الأشراف: ج٢ ص١٥٧، جمهرة رسائل العرب: ج١ ص١٠٤٠.

٢. نهج البلاغة: الكتاب ٦١، بحار الأنوار: ج٣٣ ص ٢٢٥ ح ٧١٥؛ شرح نهج البـلاغة لابـن أبـي الحـديد: ج١٧ ص ١٤٩.
 ص ١٤٩، وراجع: أنساب الأشراف: ج٢ ص ٢٣١.

قال ابن أعثم: فلمًا كان بعد ذلك بأيًام، وجَّه معاوية أيضاً برجل من أهل الشَّام يقال له عبد الرَّحمٰن بن أشْيَم في خيل من أهل الشَّام إلى بلاد الجزيرة، فأقبل عبد الرَّحمٰن بن أشْيَم هذا في خيله من أهل الشَّام يريد الجزيرة، وبالجزيرة يومئذ رجل يقال له شَبِيْب بن عامر. قال: وشَبِيْب هذا هو جَد الكرماني (١) الَّذي كان بخراسان، وكان بينه وبين نَصْر بن سَيَّار ما كان، وكان هذا شَبِيْب مقيماً بنصيبين

في ستمئة رجل من أصحاب علي ، فكتب إلى كُمَيْل بن زِياد: أمَّا بعدُ؛ فإنّي أخبرك أنَّ عبد الرَّحمٰن بن أشْيَم قد وصل إليّ من الشَّام في خيل

عظيمة، ولست أدري أين يريد، فكن على حذر، والسَّلام.

قال: فكتب إليه كُمَيْل: أمَّا بعدُ؛ فقد فهمت كتابك وأنا سائر إليك بِمَنْ معي من الخيل، والسَّلام.

قال: ثُمَّ استخلف كُمَيْل بن زياد رجلاً يقال له: عبدالله بن وهب الرَّاسبيّ، وخرج من هيت في أربعمئة فارس كلّهم أصحاب بَيْضٍ ودُروع، حَتَّىٰ صار إلى شَبِيْب بنصيبين، وخرج شَبِيْب من نصيبين في ستمئة رجل، فساروا جميعاً في ألف فارس يريدون عبدالرَّحمٰن، وعبدالرَّحمٰن يـومئذ بـمدينة يـقال لهـا: كَفَرْتُوثاً (٢) في جيش لجب من أهل الشَّام، فأشرفت خيل أهل العِراق على خيل أهل الشَّام. قال: وجعل كُمَيْل بن زياد يرتجز ويقول:

يَا خَيْرَ مَنْ جُرَّ لَهُ خَيْرُ القَدَرْ فَاللَّهُ ذُو الآلاءِ أَعَـلَى وأَبَـرْ

يَخْذُلُ مَن شاءَ ومَنْ شاءَ نَصَرْ

...قال: واختلط القوم فاقتتلوا قتالاً شديداً، فقتل من أصحاب كُمَيْل:

١. الكرماني : هو عليّ بن جديع بن شبيب بن عامر الأزدي.

٢. كَفَرْتُونا : قرية كبيرة من أعمال الجزيرة ، بينها وبين دارا خمسة فراسخ.

رجلان عبدالله بن قَيْس القابِسيّ، ومُدرِك بن بِشْر الغَنَوِيّ، ومن أصحاب شَبِيْب أربعة نفر؛ ووقعَتِ الهزيمة على أهل الشَّام فقتل منهم بشر كثير، فَــوَلَّوا الأدبــار منهزمين نحو الشَّام...

فقال: ثُمَّ رجع شَبِیْب بن عامر إلى نصیبین؛ ورجع کُمَیْل بن زیاد إلى هیت، وبلغ ذلك علیًا ﷺ، فكتب إلى كُمَیْل بن زیاد:

## كتابه إلى كُمَيْل بن زِياد

«أمًّا بَعْدُ؛ فالحَمْدُ للهِ الَّذي يَصْنَعُ للمَرْءِ كَيْفَ يَشَاءُ، ويُنْزِلُ النَّصْرَ علَى مَنْ يَشَاءُ اذا شاءَ، فَنِعْمَ المولى رَبُّنا ونِعْمَ النَّصِيرُ، وقد أحسَنْتَ النَّظَرَ للمُسلِمينَ ونصَحْتَ إمامَكَ، وقَدْماً كانَ ظَنِّي بِكَ ذلِكَ، فجربت والعصابة الَّتي نهضت بهم إلى حرب عدوّك خير ما جُزي الصَّابرون والمجاهدون، فانظر لا تغزون غزوة ولا تجلون إلى حرب عدوّك خطوة بعد هذا حَتَّىٰ تستأذنني في ذلك \_كفانا الله وإيَّاك تظاهر الظَّالمين، إنَّه عزيز حكيم، والسَّلام عليك ورحمة الله وبركاته \_».(١)

#### كتابه ﷺ إلى ابن عبَّاس

# «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

من عَبدِ اللهِ عليِّ أميرِ المُؤمِنينَ إلى عَبدِ الله بنِ عبَّاسٍ، أمَّا بَعدُ؛ فانظُر ما اجتَمَعَ عِندَكَ مِن غَلَّاتِ المُسلِمينَ وفَيَنْهِم، فاقسِمْهُ مَنْ قِبَلَكَ حَتَّىٰ تُغنِيَهُم، وابعَث إلينا بِما فَضُلَ نَقسِمْهُ فِيمَن قِبَلَنا، والسَّلامُ ».(٢)

١. الفتوح: ج ٤ ص ٢٢٨، وراجع: أنساب الأشراف: ج ٣ ص ٢٣١.

٢. وقعة صفين : ص٢٠١، بحار الأنوار : ج٣٢ ص٤٠٢.

١٧١ ...... مكاتيب الأنمّة /ج ٢

## كُمَيْلُ بنُ زِيَادٍ

هو كُمَيْل بن زياد بن نُهَيك النَّخَعيّ الكوفيّ، من أصحاب الإمامين أمير المؤمنين على الله الله محمّد الحسن الله (٢٠).

عُدّ من ثقات أصحاب الإمام علي ﷺ (٣)، وقيل في حقّه: كان شجاعاً فاتكاً، وزاهداً عابداً (٤).

كان في مقدّمة الكوفيّين الثَّائرين على عثمان (٥)، فأقصاه عثمان مع عدّة إلى الشام (٦). ولمّا كانت حرب صفِّين شارك فيها مع أهل الكوفة .(٧)

ولاه الإمام على هيت (٨)، فلم يتحمّل عِبْأها ، بل كان ضعيفاً في ولايته ، فعاتبه الإمام على ذلك (٩) . روى عن أمير المؤمنين الله (١٠) ، لم يرد ذكره في واقعة كربلاء ، ولا في ثورة التَّوَّابين والمختار .

استشهد كُمَيْل ـوالَّـذي كـان مـن جـملة العـبّاد الثَّـمانية المشـهورين فـي

٦. تاريخ الطبري : ج٤ ص٣٢٣ و ص ٣٢٦.

١. رجال الطوسي : ص ٨٠ الرقم ٧٩٢ ، رجال البرقي : ص٦ ؛ تهذيب الكمال : ج ٢٤ ص ٢١٩ الرقم ٤٩٩٦.

٢. رجال الطوسى: ص٩٥ الرقم٩٤٦.

٣. كشف المحجّة: ص٢٣٦؛ تهذيب الكمال: ج ٢٤ ص ٢١٩ الرقم ٤٩٩٦، الإصابة: ج ٥ ص ٤٨٦ الرقم ٢٥١٦.

البداية والنهاية: ج ٩ ص ٤٦.
 البداية والنهاية : ج ٩ ص ٤٦.

أنساب الأشراف: ج7 ص١٣٩ ، تاريخ العلبري: ج٤ ص٣٢٦.

٧. الطبقات الكبرئ: ج٦ ص ١٧٩، الإصابة: ج ٥ ص ٤٨٦ الرقم ٢٥١، تاريخ مدينة دمشق: ج ٥٠ ص ٢٤٩.

٨. هِيْت: بلدة في العراق على الفرات من نواحي بغداد فوق الأنبار (معجم البلدان: ج ٥ ص ٤٢١).

٨. هِينت: بلدة في العراق على الفرات من نواحي بغداد فوق الانبار ( معجم البلدان : ج ٥ ص ٤٢١) .
 ٩ . نهج البلاغة : الكتاب ٦٦ ؛ أنساب الأشراف : ج ٣ ص ٢٣١ .

١٠. نهج البلاغة: الحكمة ١٤٧، تاريخ اليعقوبي: ج٢ ص ٢٠٥؛ تهذيب الكمال: ج ٢٤ ص ٢٢٠ الرقم ٤٩٩٦،
 تاريخ مدينة دمشق: ج ٥٠ ص ٢٥١ الرقم ٥٨٢٩.

الكوفة (١) \_ في سنة ٨٦ ه (٢) على يد الحجّاج لعنه الله (٣).

في شرح نهج البلاغة : كان كُمَيْل بن زياد عامل علي الله على هِيت ، وكان ضعيفاً ، يمرّ عليه سرايا معاوية تنهب أطراف العراق ولا يردّها ، ويحاول أن يجبر ما عنده من الضَّعف بأن يُغير على أطراف أعمال معاوية ، مثل قرقيسيا (٤) وما يجري مجراها من القرى الَّتى على الفرات .

فأنكر الله ذلك من فعله ، وقال : إنّ مِنَ العَجْزِ الحاضِرِ أن يُهمِلَ الوالي ما وَلِيَهُ ، ويتكلّفَ ما لَيسَ مِن تكلِيفِهِ (٥) .

وفي الإرشاد عن المُغِيْرَة: لمّا وُلّي الحجّاج طلب كُمَيْلَ بن زياد، فهرب منه، فحرم قومَه عطاءهم، فلمّا رأى كُمَيْل ذلك قال: أنا شيخ كبير قد نفد عمري؛ لا ينبغي أن أحرم قومي عطيّاتهم، فخرج فدفع بيده إلى الحجّاج، فلمّا رآه قال له: لقد كنت أحبّ أن أجد عليك سبيلاً!

فقال له كُمَيْل : لا تَصْرِفْ (٦) عليَّ أنيابك ، ولا تَهدُّمْ (٧) عليَّ ، فو الله ، ما بقي من

١. تهذيب الكمال: ج ٢٤ ص ٢١٦ الرقم ٤٩٩٦ ، تاريخ مدينة دمشق: ج٥٠ ص ٢٥٠ .

۲. الطبقات لخليفة بن خياط: ص٢٤٩ الرقم ١٠٥٨، تاريخ مدينة دمشـــق: ج٥٠ ص٢٥٧، تـــاريخ الطـبري: ج٦
 ص٥٣٦وفيه «سنة ٨٣ه».

الإرشاد: ج ١ ص٣٢٧؛ تهذيب الكمال: ج ٢٤ ص ٢١٩ الرقم ٤٩٦٦، الطبقات الكبرئ: ج٦ ص ١٧٩، الطبقات لخليفة بن خياط: ص ٢٤٦ الرقم ١٠٥٨، الإصابة: ج ٥ ص ٤٨٦ الرقم ٢٥١، البداية والنهاية: ج ٩ ص ٤٦.

٤. قَرْقيسياء: بلد في العراق على نهر الخابور قرب صفين والرَّقة ، وعندها مصب الخابور في الفرات (راجع معجم البلدان: ج٤ ص٣٢٨).

٥. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٧ ص١٤٩.

٦. الصَّرِيْف: صَوت الأنياب. وصَرَف نابَه وبِنابِه: حَرَقه: (حَكَّه) فسمعت له صوتاً (لسان العرب: ج٩ ص١٩١).
 ٧. من المجاز: تَهَدَّم عليه غَضَباً ؛ إذا تَوَعَّدَهُ. وفي الصُّحاح: اشتدَّ غَضَبُه (تاج العروس: ج١٧ ص٧٤٤).

١٢٦ ......مكاتيب الأثمّة /ج ٢

عمري إلا مثل (١) كواسل الغبار ، فاقضِ ما أنت قاضٍ ، فإنّ الموعد الله ، وبعد القتل الحساب ، ولقد حبّرني أمير المؤمنين على بن أبي طالب الله أنّك قاتلي .

فقال له الحجّاج: الحجّة عليك إذاً!

فقال كُمَيْل: ذاك إن كان القضاء إليك!

قال: بلى ، قد كنتَ فيمن قتل عثمان بن عفّان! اضربوا عنقه. فضربت عنقه (٢).

وكان كُمَيْل ممَّن ثار على سَعيد عامل عثمان، وضربوا عنده رجلاً يدفع عن سعيد، وكان من المسيّرين من الكوفة إلى الشَّام بأمر عثمان، وبينهم وبين معاوية هناك مجادلات ومناظرات، ثُمَّ سيّروا إلى حِمْص، ثُمَّ ارجعوا إلى الكوفة، كل ذلك بأمر من عثمان. (٣)

وقد روى كُمَيْل عن علي ﷺ دعاء الخضر المعروف بدعاء كُمَيْل، كما في الإقبال، وفي المصباح روي أنَّ كميلاً رأى أمير المؤمنين ﷺ يدعو بهذا الدُّعاء في ليلة النَّصف من شعبان ساجداً، قال ﷺ له بعد تعليمه هذا الدُّعاء، أو جب لك طول الصُّحبة لنا أن نجود لك بما سألت (كما في الإقبال). (٤)

قال سعيد بن زَيْد بن أرطاة: لقيت كُمَيْل بن زياد وسألته عن فضل أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب إله، فقال: ألا أخبرك بوصيّة أوصاني بها يوماً

١ . كأنَّها بقايا الغبار الَّتي كسلت عن أوائله .

٢. الإرشاد: ج ١ ص٣٢٧: الإصابة: ج ٥ ص٤٨٦ الرقم ١٥١٦ نحوه وراجع: تاريخ الطبري: ج ٤ ص٤٠٤ و تاريخ مدينة دمشق: ج ٥ ص ٢٥٦.

٣. تاريخ الطبري : ج٤ ص٣١٨ و٣٢٣.

٤. الإقبال:ج٣ص٣٣.

هي خير لك من الدُّنيا بما فيها؟ فقلت: بلي، قال: قال لي عليٌّ عليٌّ الله

« يَاكُمَيْلُ بِنَ زِيادٍ ، سَمَّ كُلَّ يَومٍ بِاسمِ اللهِ ، وقُلْ لا حَولَ ولا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ، وتوكَّل علَى اللهِ ، واذكرنا وسمّ بأسمائنا ، وصلّ علينا واستَعْذِ باللهِ رَبِّنا ، وأدرأ بذلِكَ عَن نَفْسِكَ ، وما تَحوطُهُ عِنايَتُكَ ، تُكُفَ شَرَّ ذلِكَ اليّوم .

ياكُمَيْلُ إِنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْةُ أَدَّبَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَرْضِينَ .

ياكُمَيْلُ ما مِنْ عِلمِ إلَّا وأَنا أَفتَحُهُ ، وما مِن سِرٌّ إلَّا والقائم ﷺ يَختِمُهُ .

يَاكُمَيْلُ ذُرِّيةٌ بَعضُها مِن بَعضٍ ، واللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

ياكُمَيْلُ لا تأخُذْ إلَّا عَنَّا، تَكُنْ مِنَّا.

ياكُمَيْلُ ما مِنْ حَرَكَةٍ إلّا وأنتَ مُحتاجٌ فيها إلى مَعونَةٍ فيها إلى مَعرِفَةٍ » . . . الحديث . (١١)

قال كُمَيْل بن زياد: (أخذ بيدي عليٌ بن أبي طالب الله ، فخرج بي إلى ناحية الجبَّانة، فلمَّا أصحر، تنفَّس الصُّعداء ثمَّ) قال:

« إِنَّ هذِهِ القَلُوبَ أَوْعِيَةً فَخَيْرُها أَوْعاها ، احفَظْ عَنِّي ما أقولُ لَكَ :

النَّاسُ ثَلاثةً: عالِمٌ ربَّانيٌّ، ومتَعَلِّمٌ على سَبيلِ النَّجاةِ، وهَمَجُ رُعاعٌ، أَتباعُ كُلِّ ناعِقٍ يَمِيلُونَ مَعَ كُلِّ ربح، لم يَسْتَضِيئوا بِنُورِ العِلمِ فَيهتَدُوا ولَمْ يَلجؤوا إلى رُكْنٍ وَثِيقٍ فَيَنْجوا.

ياكُمَيْلُ، العِلمُ خَيرٌ مِنَ المالِ، العِلمُ يَحْرُسُكَ وأنتَ تَحْرُسُ المالَ، والمالُ تُفْنيهِ النَّفَقَةُ، والعِلمُ يزْكُو على الإنفاقِ، العِلمُ حاكِمٌ، والمالُ مَحكُومٌ علَيهِ.

يا كُمَيْلُ بنَ زيادٍ ، مَحَبَّةُ العالِمِ دِينٌ يُدانُ بِهِ ، بِهِ يَكسِبُ الإنسانُ الطَّاعَةَ في حَساتِهِ ، وجَسمِيلَ الأُحدُوثَةِ بَعد وفاتِه ، ومَنْفَعَةُ المالِ تَزُولُ بزَوالِه ، ماتَ خُزَّان الأُموالِ وهُم أحياءً ، والعُلماءُ باقونَ ما

١. بشارة المصطفى: ص ٢٥، تحف العقول: ص ١٧١، بحار الأثوار: ج٧٧ ص٢٦٦.

١٢ ......مكاتيب الأئمّة /ج ٢

بَقِيَ الدَّهُرُ ، أعيانُهم مَفقُودَةٌ ، وأمثِلَتُهُم فِي القُلوبِ مَوجودَةٌ .

ها، إنَّ هاهنا لَعِلْماً جَمَّا ـ وأشار إلى صَدْرِهِ ـ لم أُصِبْ لَهُ خَزَنةً ، بلَى أُصِيبُ لَقِناً غَيرَ مامُونٍ ، مستغمِلاً آلَةَ الدَّينِ في طَلَبِ الدَّنيا ، يَسْتَظهِر بِحُجَجِ اللهِ علَى أُوليائِه ، وبِنغمَةِ اللهِ علَى معاصِيه ، أو مُنْقاداً لِحَمَلَةِ الحَقِّ لا بصيرةَ لَهُ في أَخْنائِه ، ينقَدِحُ الشَّكُ في قليهِ بأوَّل عارِضٍ مِن شُبهَةٍ ، اللَّهُمَّ لا ذا ولا ذاك ، أو مَنْهُوماً باللَّذَة سَلِسَ القِيادِ للشَّهوةِ ، أو مُغْرَماً بالجَمعِ والادِّخارِ ، لَيْسا مِنْ رُعاةِ الدِّينِ ، ولا ذاك ، أو مَنْهُوماً باللَّذَة سَلِسَ القِيادِ للشَّهوةِ ، أو مُغْرَماً بالجَمعِ والادِّخارِ ، لَيْسا مِنْ رُعاةِ الدِّينِ ، ولا مِنْ رُعاقِ الدِّينِ ، أقربُ شَبها بِهِ بِحُجَّةٍ ، إمَّا ظاهراً مشهوراً ، أو خَائِفاً مَعْمُوراً ، لِنكَّ تَبْطُلَ اللهُمَّ بليٰ لا تخلو الأرضُ مِن قائِمٍ شِهِ بِحُجَّةٍ ، إمَّا ظاهراً مشهوراً ، أو خَائِفاً مَعْمُوراً ، لِنكَّ تَبْطُلَ حُجَجُ اللهِ وبيِّناتُهُ ، ورُواةُ كتابِه ، وأَيْنَ أُولئِكَ ؟ هُم الأَقلُونَ عَدَداً ، الأعظمونَ قَدْراً ، بِهم يَحفَظُ اللهُ خَجَجُ اللهِ وبيِّناتُهُ ، ورُواةً كتابِه ، وأَيْنَ أُولئِكَ ؟ هُم الأَقلُونَ عَدَداً ، الأعظمونَ قَدْراً ، بِهم يَحفَظُ الله خَجَجُهُ اللهِ وبيِّناتُهُ ، ورُواةً كتابِه ، وأَيْنَ أُولئِكَ ؟ هُم الأَقلُونَ عَدَداً ، الأعظمونَ قَدْراً ، بِهم يَحفَظُ اللهُ خَجَجُهُ حَتَّىٰ يُودِعَهُ نُظَراءَهُم ، ويَرْزَعَها فِي قُلوبِ أَسْباهِهِم ، هَجَمَ بِهم العِلمُ على حَقائِقِ الإيسانِ ، فَباشَرُوا رُوحَ اليَقِينِ ، واسْتَلانوا ما استَوْعَرَ مِنهُ المُترَفُونَ ، واستأنسُوا بِما استؤحَشَ مِنْه الجاهِلونَ ،

ياكُمَيْلُ أُولِئِكَ أُمناءُ اللهِ في خَلقِهِ، وخلفاؤه في أرضِهِ، وسُرُجُه فِي بلادِهِ، والدُّعاةُ إلى دينِهِ، واشَوْقَاهُ إلى رُوْيَتِهم، أستَغفِرُ الله لِي ولك » .(١)

وفي الإصابة: كُمَيْل بن زياد... النَّخَعيّ التَّابعيّ الشَّهير، له إدراكَ... مات سَنَة اثنتين وثمانين وهو ابن سبعين سنة، فيكون قد أدرك مِنَ الحياة النَّبويَّة ثَماني عشْرَةَ سنَة، وقال ابن سعد: شهد مع عليّ صفيّن، وكان شريفاً مطاعاً ثقة، قليل الحديث. (٢)

صَحِبُوا بِأَبْدَانِ أَرُواخُهَا مَعَلَّقَةً بِالْمَحَلِّ الْأَعْلَى.

١. تحف العقول: ص١٦٩ وراجع: نهج البلاغة: الحكمة ١٤٧، الخصال: ص١٨٦ ح٢٥٧، الأمالي للطوسي:
 ص٢١ ح٢٣، تاريخ اليعقوبي: ج٢ ص١٩٤، شرح الأخبار: ج٢ ص ٣٧١، بحار الأنوار: ج١ ص١٨٨ ح٤؛
 العقد الغويد: ج٢ ص٢١، المناقب للخوارزمي: ص٣٦٧.

٢. الإصابة: ج٥ ص ٤٨٥ الرقم ٧٥١٦ الطبقات الكبرى: ج٦ ص ١٢٤.

مكاتيب الإمام عليّ / مكاتيبه من نهاية النهروان حتى الاستشهاد ......



## كتابه إلى بعض عمَّاله

أمًّا بَعْدُ؛ فقد بَلَغَنِي عَنكَ أَمْرٌ إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَهُ فقد أَسْخَطْتَ رَبَّكَ، وعَصَيْتَ إِمامَك، وأَخْزَيْتَ أَمانَتك، بَلَغَنِي أَنَّك جَرَّدْتَ الأرْضَ فأَخَذْتَ ما تَحْتَ قَدَمَيْك، وأَكْلتَ ما تَحْتَ يَدَيْك فَارْفَعْ إليَّ حِسَابَك، واعْلَمْ أَنَّ حِسَابَ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ حِسَابِ النَّاس، والسلامُ.(١)

[أقول: نقله السَّيِّد الله كما ذكرنا من دون إيعاز إلى المكتوب إليه، ولكن ابن عبد ربه، والبلاذري صرَّحوا بأنَّه عبدالله بن عبَّاس، ابن عبه والوالي على البصرة من قِبَله.

ولا بأس بذكر جميع ما يتعلّق بقصّة ابن عبّاس في بيت مال البصرة، قال الطبري: مرّ عبدالله بن عبّاس على أبي الأسود، فقال: لو كنت من البهائم كنت جملاً، ولو كنت راعياً ما بلغت المرعى، ولا أحسنت مهنته في المشي (٢)].

قال ابن أعْثَم: ثُمَّ بعث عليّ إلى عبدالله بن العبَّاس، وهو عامله على البصرة، يأمره أن يخرج إلى الموسم فيقيم الحجّ للنَّاس.

قال: فدعا عبدالله بن عبّاس بأبي الأسْوَد الدُّؤلي فاستخلفه على صلاة البصرة، ودعا بزياد بن أبيه فجعله على الخراج، وتجهّز عبدالله بن عبّاس، وخرج إلى الموسم.

١. نهج البلاغة: الكتاب ٤٠، بحار الأنوار: ج٣٦ ص ١٥؛ أنساب الأشراف: ج٢ ص ٣٩٧، العِقد الفريد: ج٣ ص ٣٤٦، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٦ ص ١٦٤، جمهرة رسائل العرب: ج١ ص ١٥٥ الرقم ٥٣٧٠.

٢. تاريخ الطبري: ج٥ ص ١٤١ وراجع: الكامل في التاريخ: ج٢ ص٤٣٢، أنساب الأشراف: ج٢ ص٣٩٦، العقد الفريد: ج٣ ص٣٤٦.

قال: وجرت بين أبي الأسْوَد وزياد بن أبيه منافرة، فهجاه أبو الأسْوَد، وقال فيه هذه الأبيات:

أَلَا بَسلُّغا عَسنِّي زِيساداً رِسسالَةً يُسحِثُ إليه حَيثُ كَانَ مِنَ الأَرْضِ فَسما لَكَ مسن وَرْدٍ إذا مسا لَقِيتَنِي يُقطَّعُ دُونِي طَرْفُ عَينِيَ كَالمُغْضِي وَسما لَكَ مسن وَرْدٍ إذا مسا لَقِيتَنِي أَمِرُ القُوى مِنهُ وتَعْمَلُ في النَّقْضِ ومسالِي إذا مسا أخسلَفَ الوِدُّ بَسينَنا أُمِرُ القُوى مِنهُ وتَعْمَلُ في النَّقْضِ أَلَسم تَسرَ أَنِّي إذا مسا أَحْسلَقُ الوِدُّ بَسينَتِي يُكونُ غُولُ الأَرْضِ في الطُّولِ والعَرضِ قال: ثُمَّ بلغ أبا الأَسْوَد بعد ذلك أنّ زياداً يشتمه، ويقول فيه القبيح، فأنشأ يقول:

نَسَبُّمْتُ أَنَّ زِياداً ظَسَلَ يَشْتِمُنِي والقَولُ يُكتَبُ عِندَ اللهِ والعَمَلُ لقد (۱) لَقِيتُ زِياداً ثُمَّ قُلْتُ لَهُ مِن قَبلِ ذَلِكَ ما جاءَتْ بهِ الرُّسُلُ حَستًامَ تَذَكُرُنِي فِي كُلِّ مُجتَمَعٍ عَرْضاً وأنتَ إذا ما شِئْتَ تَنتقِلُ حَستًامَ تَذْكُرُنِي فِي كُلِّ مُجتَمَعٍ وقَدْ ظَلَمْتَ وتَسْتَعْفِي وتَنتقِلُ حَستًامَ تَشْتِمُني حَستًامَ تَذْكُرُني والعُذْرُ يُندِمُ والنَّسيانُ والعَجَلُ ثُسُمُ تَعُودُ وتنسىٰ مَا يوافِقُنِي والعُذْرُ يُندِمُ والنَّسيانُ والعَجَلُ والعَجَلُ

قال: وقدم عَبدُ اللهِ بنُ العبَّاسِ مِنَ الحَجِّ، فأقبلَ إليهِ زِيادُ بنُ أبيهِ، فَشكَى إليهِ أبا الأَسْوَدَ الدُّوَّلِيِّ، وذكر أنَّه قَد هَجاهُ، فأرسَلَ إليهِ ابنُ عبَّاس فَدَعاهُ، فَقالَ: أما والله، لو كُنتَ مِنَ البهائِم...

فكتب - أبو الأسْوَد - إلى عليّ بن أبي طالب:

أمًّا بعدُ؛ فإنَّ الله تبارك وتعالى قد جعلك يا أمير المؤمنين والياً مؤتمناً، وراعياً

١. في المصدر «قد» والصحيح «ولقد».

مسؤولاً، ولقد بلوناك فوجدناك عظيم الأمانة، ناصحاً للرعيّة، تُوفِّر عليهم حقوقهم، وتزجر نفسك عن دنياهم، ولا تأكل أموالهم ولا ترتشي في أموالهم، وإنَّ ابن عمِّك هذا قد أكل مالَ الله بغير حقّ، فلم يسعني كتمانك ذلك، فانظر رحمك الله فيما هاهنا، واكتب إليَّ برَأْيِكَ فيما أحببت من ذلك \_إن شاء الله \_.

[فَلَمَّا وصل كتاب أبي الأسود عليًّا ١١ وقرأه] فكتب إليه على ١١٠٠

## كتابه الله الأسود الدُّؤليّ

«أمَّا بَعدُ؛ فَمِثلُكَ نصَحَ الإمامَ والأُمَّةَ، ودلَّ علَى الحَقِّ، وقَد كَتَبْتُ إلى صاحِبِكَ فيما ذكرتَ مِن أمرِهِ وَلم أُعلِمْهُ بكِتابِكَ إليَّ، فلا تدَعَنَّ إعلامِي بِما يَكونُ بِحَضرَ تِكَ ما فِيهِ النَّظَرُ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْكَ واجِبٌ عَلَيكَ في دِينِكَ، والسلامُ عليكَ ورحْمَةُ اللهِ وبَرَكاتُهُ (١).

[أقول: كتب علي ﷺ إلى ابنِ عبَّاسِ الكتاب المُتَقدّمَ، وقال ابنُ أعثم: كتب أمير المؤمنين ﷺ إلى ابن عبَّاس: ]

صورة أخرى من كتابهِ إلى ابن عبَّاس:

«أمَّا بَعدُ؛ يا بنَ العَبَّاسِ فَقد بَلغَنِي عَنْكَ أُمُورٌ، اللهُ أَعلَمُ بِها، فَإِنْ تَكُنْ حَقَّاً فَلَسْتُ أَرْضاها لَكَ، وإِنْ تَكُن بِاطِلاً فَإِثْمُها على مَن اقترفَها، فَإذا ورَدَ علَيكَ كِتابي هذا فأَعْلِمْنِي في جوابِهِ ما أخذْتَ مِن مَالِ البَصرَةِ، من أينَ أَخَذتَهُ، وفِيمَ وضَعْتَهُ »(٢).

الفتوح: ج٤ ص ٢٤٠ وراجع: تاريخ الطبري: ج٥ ص ١٤١، الكامل في التاريخ: ج٢ ص٤٣٣. العِقد الفريد:
 ج٣ ص ٣٤٦. أنساب الأشراف: ج٢ ص٣٩٧.

۲ . الفتوح: ج ٤ ص ٢٤٢.

۱۳ ............ مكاتيب الأثمّة /ج ٢

### [فلمًّا وصل الكتاب إلى ابن عبًّاس كتب إليه علله ]

أمًّا بَعدُ؛ فَإِنَّ كُلَّ الَّذي بَلَغَكَ باطِلٌ، وأنا لِمَا تحت يديّ ضابط، وعليه حافِظٌ، فلا تُصَدِّقْ علَىً الظَّنينَ. (١)

### [صورة أخرى على رواية ابن أعثم:]

أمَّا بَعدُ؛ فقد عَلِمتُ الَّذي بلغكَ عنِّي، وأنَّ الَّذي أبلغك الباطل، وإنِّي لِما تَحْتَ يَدَيٌ لَضابِطٌ وحافِظٌ، فلا تُصَدُق أقوالَ الوُشاةِ ما لَم يَكُنْ، وأمَّا تَعظيمُكَ مَرزأةَ ما رَزأته (٢) من هذه البلدة، فوالله لَيْن ألقى الله تَظَانِها في الأرض مِن لَجَيْنِها وعِقْيانِها، وعلى ظَهْرِها من طِلاعِها أحَبُّ إليَّ مِن أَنْ أَلقاهُ وقد أرَقْتُ دِماءَ الأُمَّةِ؛ فابعث إلى عَمَلِكَ مَن أحبَبْتَ فإنِّي مُعتَزِلٌ عَنهُ، والسَّلامُ (٣). (١)

فكتب على ﷺ:

#### كتابه الى ابن عبَّاس

«أَمَّا بَعدُ؛ فإنَّهُ لا يَسَعُنِي تَرْكُكَ حَتَّىٰ تُعلِمَني ما أَخَذْتَ مِنَ الجِـزْيَةِ مِـن أَيْـنَ أَخُذْتَهُ، وما وضَعتَ مِنها أينَ وضَعْتَهُ.

فاتَّقِ اللهَ، فِيما ائتمَنْتُكَ عَليهِ، واستَرْعَيْتُكَ إِيَّاهُ، فَإِنَّ المَتاعَ بِما أَنتَ رازِمُهُ (٥)

العِقد الفريد: ج٣ ص٣٤٦ وراجع: تاريخ الطبري: ج٥ ص١٤١، الكامل في التـاريخ: ج٢ ص٤٣٣، أنسـاب
 الأشراف: ج٢ ص٣٩٧.

٢. رزأ المال: إذا أصاب منه شيئاً.

٣. الفتوح: ج٤ ص٢٤٢.

٤. وخلط ابن أعثم بين هذا الكتاب والكتاب الذي تقدّم عن العقد الفريد وأنساب الأشراف وتاريخ الطبري، وبين
 ما يأتى.

٥. رازمه: أي جامعه.

مكاتيب الإمام عليّ / مكاتيبه من نهاية النهروان حتى الاستشهاد ....................

# قَلِيلٌ ، وتَبِعاتُهُ وبِيلَةٌ لا تَبِيدُ. والسَّلامُ ».

فلمًّا رأى أنَّ عليًّا غيرَ مُقلع عنه ، كتَبَ إليهِ:

أمًّا بَعدُ؛ فإنَّه بَلَغَنِي تَعظِيمُكَ عَلَيَّ مَرْزِئة مالٍ بِلَغَكَ أَنِّي رَزَأْتُه (١) أهلَ هذه البلاد، وايم الله، لأن ألقى الله بما في بَطن هذه الأرض من عِقْيانها (٢) ومُخبئها، وبما على ظهرها من طِلاعها ذَهَباً، أحبُّ إليَّ من أن ألقى الله وقد سَفكتُ دِماءَ هَذهِ الأُمَّةِ لأنالَ بِذلِكَ المُلْكَ والإمْرَةَ. ابعث إلى عَملِكَ مَن أحبَبْتَ، فإنِّي ظاعِنٌ. والسَّلامُ .(٣)

فلمًّا أراد عبدالله بن عبَّاس المسيرَ من البصرة دعا أخوالَه من بني هلال بن عامر بن صَعْصَعَة لِيَمنَعوهُ، فجاء الضَّحَّاك بن عبدالله الهلليّ، فأجاره، ومعه رجلٌ منهم يقال له: عبدالله بن رَزين وكان شجاعاً بَئيساً، فقالت بنو هِلال:

لا غني بنا عن هُوازن، فقالت هُوازان: لا غني بنا عن بني سُلَيْم.

ثُمَّ أتتهم قيس، فلمًا رأى اجتماعَهم له حَمل ماكان في بيت مال البصرة، وكان فيما زعموا سِتَّة آلافِ ألفٍ، فجعله في الغرائر.

قال: فحدَّثني الأزرق اليَشكريّ، قال: سمعنا أشياخَنا من أهل البصرة قالوا: لمَّا وَضع المالَ في الغرائر ثُمَّ مَضى به، تَبِعَتْه الأخْماسُ كلّها بالطَفّ، على أربع فراسخ من البصرة، فوافقوه.

فقالت لهم قَيس: والله، لا تصلوا إليهِ ومنَّا عينٌ تطُّرُف.

١. يقال : رزأ المال رزاء ومرزئة ، إذا أصاب منه شيئاً .

٢. العقيان: الذَّهب.

٣٤٦ العقد الفريد: ج٣ ص٣٤٦ وراجع: تاريخ الطبري: ج٥ ص١٤١، الكامل في التـاريخ: ج٢ ص٤٣٣، أنسـاب
 الأشراف: ج٢ ص٩٩٩؛ رجال الكشّي: ج١ ص٢٨٠.

فقال ضَمْرة، وكان رأسَ الأزْد: والله إنَّ قَيساً لَإِخوَتُنا في الإسلام، وجيرانُنا في الدار، وأعْوانُنا على العَدوّ، إنَّ الَّذي تَذهبون بهِ المال، لو رُدَّ عليكم لكان نصيبُكم مِنه الأقلّ، وهم خيرٌ لكم من المال.

قالوا: فما ترى؟

قال: انصرفوا عنهم.

فقالت بكرُ بن وائل، وعبدُ القَيس: نِعمَ الرَّأي رَأيُ ضَمْرة، واعتزلوهم. فقالَت بَنو تميم: والله، لا نُفارقُهم حَتَّىٰ لَنْقاتِلَهم عَليهِ.

فقال الأحْنَفُ بن قَيس: أنتم والله، أحقُّ إلَّا تُقاتِلوهُم عَليهِ، وقد تَرك قتالَهم مَن هو أبعدُ مِنكُم رَحِماً.

قالوا: واللهِ لنُقاتلنَّهم فقال: والله لا نعاونكم على قتالهم، وانصرف عنهم فقدم عليهم ابنُ المُجاعة، فقاتَلهم.

فحمَل عليه الضَّحَّاكُ بن عبدالله فطعنه في كَتفِهِ فصرَعَهُ، فسقط إلى الأرض بغير قَتل، وحَمَل سَلمة بن ذُؤيب السَّعدي على الضَّحَّاك فصَرَعَهُ أيضاً، وكَثُرت بينهم الجِراحُ مِن غَير قَتْل.

فقال الأخماش الَّذِين اعتزلوا: والله ما صنعتم شيئاً. اعتزلتم قتالهم وتركتموهم يَتشاجرون. فجاؤوا حَتَّىٰ صرَفوا وجوه بَعضِهِم عَن بعضٍ، وقالوا لِبَني تميمٍ: والله، إنَّ هذا اللَّؤمَ قَبيحٌ، لنحن أسخى أنفساً منكم حين تركنا أموالَنا لِبَني عَمّكم، وأنتم تُقاتِلونَهم عليها، خلُّوا عنهم وأرواحَهم، فإنَّ القوم فُدحوا.

فانصرفوا عنهم، ومَضى معه نباسٌ من قَيس، فيهم الظَّحَّاك بنُ عَبدِ اللهِ وعبدُ اللهِ بنُ رَزين، حَتَّىٰ قَدِموا الحجازَ، فَنَزلَ مكَّة، فجعَلَ راجِزٌ لِعَبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ يَسوقُ لَهُ في الطَّريقِ ويقول:

صَبَّحتُ مِن كَاظِمَةَ القَصْرَ الخَرِبْ مَعَ ابنِ عبَّاسِ بـنِ عَبْدِ المُطَّلِبْ وَجعل ابن عبَّاس يرتجز، ويقول:

آوِي إلى أهـلِكِ يـا رَبـابُ آوِي فَقَدْ حَانَ لَكِ الإيـابُ وجعل أيضاً يرتجز، ويقول:

وَهُنَّ يَمْشِينَ بِنا هَمِيساً إِنْ يَصْدُقِ الطَيرُ نَنِكُ لَمِيسَا فقيل له: يا أبا العبَّاس، أمِثلُكَ يَرْفَتُ فِي هذا المَوضِعْ؟ قال: إنَّما الرَّفث ما يقال عند النِّساء.

قال أبو محمَّد: فلمَّا نزل مكّة اشترى من عطاء بن جُبَيْر مولى بني كَعْب، من جواريه ثلاث مُولِّداتٍ حجازيّاتٍ، يُقالُ لهنَّ: شاذِن، وحَوراء، وفُـتون. بـثلاثةِ الله دِينار.

وقال سُلَيْمانُ بن أبي راشد، عن عَبدِالله بن عُبيد، عن أبي الكَنُود، قال: كنت من أعوان عبدالله بالبصرة، فلمًا كان من أمره ما كان أتيتُ عليًا فأخبرتُه، فقال: ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَستِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴾ (١).

ثُمَّ كتب معه إليه: أمَّا بَعدُ؛ فَإِنِّي كُنتُ أشركْتُكَ في أمانَتِي...إلى آخِرِ ما نقله المصنّف، نقله المصنّف، فكتب إليه ابن عبَّاس ما نقله المصنّف، فكتب إليه أمير المؤمنين عِنْ ما نقله المصنّف. (٢)

الأعراف: ١٧٥.

العقد الفريد: ج٣ ص٣٤٧ ـ ٣٤٩ وراجع: تاريخ الطبري: ج٥ ص١٤٢، الكامل في التاريخ: ج٣ ص٤٣٣،
 أنساب الأشراف: ج٢ ص٣٨٩، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٦ ص١٦٧؛ نهج البلاغة: الكتاب ٤١،

١٣٣ ......مكاتيب الأنمة /ج ٢

قال ابن عبد ربه، بعد نقل ما ذكرنا من الكتب: فكتب إليه ابن عبَّاس في جوابه: والله، لئن لم تَدعْنِي مِن أساطِيرِكَ لأَحْمِلَنَّهُ إلى معاوية يُـقاتلك بـه، فكفَّ عنه على .(١)

#### الأقوال في القِصَّنة وما يتلوها:

قال الطَّبريّ: وحدَّثني أبو زَيْد، قال: زعم أبو عُبَيْدة ولم أسمعه منه، أنَّ ابن عبَّاس لم يبرح من البصرة حَتَّىٰ قُتِلَ عليّ ﷺ، فشخص إلى الحسن، فشهد الصَّلحَ بينه وبين معاوية، ثُمَّ رجع إلى البصرة، وثِقَلُه بها، فحمَله ومالاً من بيت المال قليلاً؛ وقال: هي أرزاقي.

قال أبو زَيْد: ذكرتُ ذلك لأبي الحسن فأنكرَه وزعَم أنَّ عليًّا قُتل وابن عبَّاس بمكَّة، وأنَّ الَّذي شهد الصَّلح بين الحسن ومعاوية عُبيدُ الله بن عبَّاس.(٢)

قال العلامة في خلاصته: عبدالله بن العبّاس، من أصحاب رسول الله علله كان محبّاً لعلي الله و تلميذه، حاله في الجلالة والإخلاص لأمير المؤمنين الله أشهر من أن يخفى، وقد ذكر الكِشّي أحاديثَ تتضمّنُ قَدحاً فيه، وهو أجلّ من ذلك، وقد ذكرناها في كتابنا الكبير، وأجبنا عنها. (٣)

وقال العلامة المجلسي ﴿ فِي شرح حديث: ويحتمل أن يكون كناية عن ابن عبَّاس فإنَّه قد انحرف عن أمير المؤمنين ﴿ وذهب بأموال البصرة إلى الحجاز،

تذكرة الخواص : ص ١٥١، رجال الكشي : ج ١ ص ٢٧٩، بحار الأنوار : ج ٣٣ ص ٩٩٩ ح ٥٠٠، معادن الحكمة :
 ج ١ ص ٢٣٥ ـ ٢٣٨.

١. العِقد الغريد: ج٣ ص٣٤٩، جمهرة رسائل العرب: ج١ ص٥٢٠.

٢. تاريخ الطبري: ج ٥ ص١٤٣ وراجع: أنساب الأشراف: ج ٢ ص٤٠٢.

٣. خلاصة الأقوال: ص١٩٠ الرقم٥٨٦، جامع الرواة: ج١ ص٤٤٩.

ووقع بينه الله وبينه مكاتبات تدلّ على شقاوته وارتداده.(١)

وقال وكيع في أخبار القضاة: قال أبو بكر: ولمّا خرج أمير المؤمنين الله البصرة استخلف عبدالله بن عبّاس ... فولّى عبدالله بن عبّاس على القضاء عبدالله بن يزيد الحُدّانيّ... وقيل استقضى ابن عبّاس أبا الأسوّد الدّولي ... عزله واستقضى الضّحّاك بن عبدالله الهلاليّ... وقال أبو عبيدة: كان ابن عبّاس يفتي النّاس ويحكم بينهم، وإنّه خرج إلى عليّ، ومعه أبو الأسوّد الدّولي وغيره من أهل البصرة، فاستقضى الحارث بن عبد عوف بن أصرم بن عمرو الهلالي، ثمّ قدم ابن عبّاس فأقر الحارث، وابن عبّاس يتولّى عامّة الأحكام بالبصرة، ثمّ كان بعد ذلك كلّما شخص عن البصرة استخلف أبا الأسوّد، فكان هو المفتي، والقاضي يومئذ يُدعى المفتي، فلم يزل كذلك حَتَّىٰ قتل علي الله في سَنة أربعين ... وقال أبو عبيدة: لم ينزح ابن عبّاس من البصرة حَتَّىٰ قتل علي الله فشخص إلى الحسن بن علي، وشهد الصّلح بينه وبين معاوية، ثم مَّ رجع إلى البصرة وثقله بها، فحمله ومالاً من مالها، وقال: هي أرزاقي اجتمعت.

وأنكر المَدائِنيّ ذلك، وزعم أنَّ عليَّا ﷺ قتل، وابن عبَّاس بـمكَّة، وأنَّ الَّـذي شهد الصُّلح عُبيدُ الله بن عبَّاس. (٢)

### عُبَيدُ اللهِ بنُ عَبّاس

عبيدالله بن عبّاس بن عبدالمطلب القرشي الهاشمي أخو عبدالله بن عبّاس، ابن عمّ النبي على والإمام أمير المؤمنين الله . وُلِدَ على عهد النّبي عَلَيْهُ . (٣)

١. بحار الأنوار: ج ٦٩ ص ٢٢٥.

٢. أخبار القضاة: ج ١ ص٢٨٧ ـ ٢٨٩.

٣. سِيرَ أعلام النبلاء: ج٣ ص١٢٥ الرقم ١٢١.

وقيل: إنّه سمع الحديث عن رسول الله ﷺ في صغره، وحَفِظُه، وحدّث به، وكان مشهوراً بالسَّخاء.(١)

ولاه الإمام الله على اليمن (٢)، وفرّ بعد غارة بُسر بن أرطاة عليها (٣)، وعثر بُسر على طفليه الصغيرين فذبحهما (٤). وعاد عبيد الله إليها بعد أن غادرها بُسر. (٥)

جعله الإمام الحسن الله على مقدّمة الجيش الذي أنفذه إلى معاوية ، ولكنّه خان ، وانخدع بمال معاوية ، ومن ثمّ التحق به .(٦)

وتوفّي بالمدينة في أيام معاوية ويقال : إنّه كفّ بصره .(٧)

في الغارات عن أبي روق: كان الَّذي هاج معاوية على تسريح بسر بن أبي أرطاة إلى الحجاز واليمن ، أنّ قوماً بصنعاء كانوا من شيعة عثمان يعظمون قتله لم يكن لهم نظام ولا رأس ، فبايعوا لعلي على ما في أنفسهم ، وعامل علي الله يكن لهم نظام ولا رأس ، فبايعوا لعلي العبي على ما في أنفسهم ، وعامل علي العبي يومئذ على صنعاء عبيدالله بن العبياس ، وعامله على الجَند (٨) سعيد بن نمران ، فلما اختلف الناس على علي العراق ، وقتل محمد بن أبي بكر بمصر ،

١. ذخائر العقبي : ص٣٩٤ ؛ الدرجات الرفيعة : ص١٤٤.

۲. أنساب الأشراف: ج٤ ص٧٩، تاريخ الطبري: ج٥ ص٩٢ و ص ١٥٥، تــاريخ خــليغة بــن خــياط: ص ١٥١؛
 تاريخ اليعقوبي: ج٢ ص١٧٩، الغارات: ج٢ ص ٦٢٦.

الغارات: ج٢ ص٦٢؛ تاريخ الطبري: ج٥ ص١٣٩، سِيرَ أعلامِ النبلاء: ج٣ ص١٥٥ الرقم ١٢١، أسد الغابة:
 ج٣٠ ص٥٥ الرقم ٣٤٧٠، تاريخ خليفة بن خياط: ص١٥١.

٤٠ الغارات: ج٢ ص ٢٢١: تاريخ الطبري: ج٥ص ١٤٠، سِير أعلام النبلاء: ج٣ ص ٥١٣ الرقم ١٢١، أسد
 الغابة: ج٣ ص ٥٢٥ الرقم ٣٤٧٠.

٥. أسد الغابة :ج٣ ص ٥٢٠ الرقم ٣٤٧٠ ، تاريخ خليفة بن خياط : ص١٥١ .

٦. رجال الكشَّى : ج ١ ص ٣٣٠ الرقم ١٧٩ ، مقاتل الطالبيين : ص٧٣.

٧. أنساب الأشراف: ج٤ ص٧٩ ، سِيرَ أعلام النبلاء ج٣ ص١٤ الرقم ١٢١ . تاريخ خليفة بن خياط: ص١٧١ .

٨. الجَنَد : شمالي تَعِز ، وهي عن صنعاء ثمانية وأربعون فرسخاً . ( تقويم البلدان : ص٩١).

وكثرت غارات أهل الشَّام تكلّموا ، ودعوا إلى الطَّلب بدم عثمان ، ومنعوا الصَّدقات وأظهروا الخلاف ، فبلغ ذلك عبيدالله بن العبّاس فأرسل إلى ناس من وجوههم فقال : ما هذا الَّذي بلغنى عنكم ؟

قالوا: إنّا لم نزل ننكر قتل عثمان ونرى مجاهدة من سعى عليه ، فحبسهم ، فكتبوا إلى من بالجند من أصحابهم فثاروا بسعيد بن نمران فأخرجوه من الجند وأظهروا أمرهم ، وخرج إليهم من كان بصنعاء ، وانضم اليهم كلّ من كان على رأيهم ، ولحق بهم قوم لم يكونوا على رأيهم إرادة أن يمنعوا الصّدقة .

أمّا بعد ، فإنّا نخبر أمير المؤمنين أنّ شيعة عثمان وثبوا بنا وأظهروا أنّ معاوية قد شيّد أمره ، واتّسق له أكثر النّاس ، وإنّا سرنا إليهم بشيعة أمير المؤمنين ومن كان على طاعته ، وإنّ ذلك أحمشهم وألّبهم ، فتعبّوا لنا وتداعوا علينا من كلّ أوبٍ ، ونصرهم علينا من لم يكن له رأي فيهم ، ممّن سعى إلينا إرادة أن يمنع حقّ الله المفروض عليه ، وقد كانوا لا يمنعون حقّاً عليهم ولا يؤخذ منهم إلّا الحقّ فاستحوذ عليهم الشّيطان ، فنحن في خير ، وهم منك في قفزة ، وليس يمنعنا من مناجزتهم إلّا انتظار الأمر من مولانا أمير المؤمنين أدام الله عزّه وأيّده وقضى بالأقدار الصّالحة في جميع أموره ، والسّلام .

فلمًا وصل كتابهما ساء عليّاً على وأغضبه فكتب إليهما:

«من عبدالله عليّ أمير المؤمنين إلى عبيدالله بن العبَّاس وسَعيد بـن نِـمْران ،

سلامٌ عليكما، فإنِّي أحمَدُ إليكما اللهَ الَّذي لا إله إلَّا هو، أمَّا بَعْدُ، فإنَّه أتاني كتابُكما تذكُران فيه خروج هذه الخارجة، وتعظّمان من شأنها صغيراً، وتُكثِّران من عددها قليلاً، وقد علمتُ أنَّ نَخْبَ أفئدتكما وصِغَر أنفسكما وشَتات رأيكما، وسوءَ تدبيركما، هو الَّذي أفسد عليكما مَن لم يكن عنكما نائماً، وجَرَّا عليكما مَن كان عن لقائكما جَباناً، فإذا قدم رسولي عليكما، فامْضِيا إلى القوم حتَّى تقرا عليهم كتابي إليهم، وتدعواهم إلى حظهم وتقوى رَبِّهم ؛ فإنْ أجابوا حَمِدنا الله وقبِلنا منهم، وإنْ حاربوا استعنَّا عليهم بالله، ونبذناهم على سواء ﴿إِنَّ ٱللَّهُ لا يُحِبُّ الشَّمَانِينَ ﴾ (١). والسَّلام عليكما » (١).

وعن أبي الودّاك: كنت عند علي الله حين قدم عليه سعيد بن نمران الكوفة فعتب عليه وعلى عبيدالله ألا يكونا قاتلا بسراً ، فقال سعيد: والله قاتلت ، ولكنّ ابن عبّاس خذلني وأبى أن يقاتل ، ولقد خلوت به حين دنا منّا بسر ، فقلت: إنّ ابن عبّك لا يرضى منّى ولا منك إلّا بالجدّ في قتالهم ، وما نعذر .

قال ابن أعثم: ثُمَّ اعتزل ابن عبَّاس عمل البصرة، وقعد في منزله، فكتب إليه عليّ بن أبي طالب الله بكتاب يعذله فيه على غضبه، ويكذب من سعى به إليه، وأعاده إلى عمله. (٣)

وروى الكِشّيّ عن الزُّهْريّ، عن الحارث يقول: استعمل عليّ اللله على البصرة عبد الله بن عبَّاس، فحمل كُلَّ مال في بيت المال بالبصرة، ولحق بمكَّة، وترك عليًا الله وكان مبلغه ألفي ألف درهم. فصعد عليّ الله المنبر حين بلغه ذلك فبكي،

١. الأنفال: ٨٥.

٢. الغارات: ج٢ ص٩٩٥: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٢ ص٣.

٣. الفتوح: ج٤ ص٢٤٢.

#### فقال:

« هذا ابنُ عَمَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي عِلْمِهِ وقَدْرِهِ يَفَعَلُ مِثلَ هذا ، فكَيفَ يُؤْمَنُ مَن كانَ دُونَهُ ، اللَّهمَّ إنِّي قَدْ مَلَلْتُهم فَأْرِحْنِي مِنهُم ، واقبضني إليْكَ غيرَ عاجِزٍ ولا مَلُولٍ . (١)

وقال اليعقوبيّ: وكتب أبو الأسْوَد الدُّؤلي، وكان خليفة عبدالله بن عبّاس بالبصرة، إلى علي الله يعلمه أنَّ عبدالله أخذ من بيت المال عشرة آلاف درهم، فكتب إليه يأمره بردِّها، فامتنع، فكتب يقسم له بالله لتردّنها، فلمَّا ردَّها عبدالله بن عبّاس، أو ردّ أكثرها، كتب إليه على الله :

«أمَّا بَعدُ، فإنَّ المَرءَ يَسرَّهُ دَرْكُ ما لَم يَكُن لِيفوتَهُ، ويَسوؤهُ فَوتُ ما لَـم يَكُـن لِيُقوتَهُ، ويَسوؤهُ فَوتُ ما لَـم يَكُـن لِيُقوتَهُ، فيما فلا تُكثِرْ عَليهِ جَزَعاً، وما فاتَكَ مِنها فلا تُكثِرْ عَليهِ جَزَعاً، والجعَل هَمَّكَ لِما بَعدَ المَوْتِ. والسَّلامُ »(٢).

وقال المأمون في رسالته إلى بني هاشم في أمير المؤمنين ﷺ ... ثُمَّ لم يـزل الأمور تتراقى به إلى أن ولّي أمور المسلمين، فلم يعن بأحد من بـني هـاشم إلَّا بعبد الله بن عبَّاس تعظيماً لحقَّه، وصِلَةً لِرَحِمِهِ، وثِقةً بهِ، فكانَ مِن أمرِهِ اللّذي يَغفِرُ اللهُ لَهُ لَهُ (٣)

وقال ابن الزَّبَيْر في خطبته بمكَّة على المنبر وابن عبَّاس جالس مع النَّاس تحت المنبر: إنَّ هاهنا رَجُلاً قد أعمى اللهُ قَلبَهُ كما أعمَى بَصرَهُ، يَزعُم أنَّ مُتعَةَ النِّساءِ

١. رجال الكشي : ج ١ ص ٢٧٩ الرقم ١٠٩، بحار الأنوار : ج٤٢ ص١٥٢ - ٢١.

٢. تاريخ اليعقوبي: ج٢ ص ٢٠٥ وراجع: نهج البلاغة: الكتاب٢٢، خصائص الأنمة هيم : ص ٩٥، تحف العقول:
 ص ٢٠٠، بحار الأثوار: ج٣٣ ص ٤٩٥: تاريخ مدينة دمشق: ج٢٤ ص ٥٠٣، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٥ ص ١٤٠.

٣. الطرائف: ص٢٧٨، بحار الأنوار: ج ٤٩ ص ٢١٠.

حَلالً مِنَ اللهِ ورَسُولِهِ، ويفتى في القَمْلَةِ والنَّملَةِ وقَدِ احتَمَلَ بَيْتَ مَـالِ البَـصرَةِ بالأمْسِ، وتَسرَكَ المُسلِمينَ بِها يَرتَضِخُونَ النَّويْ، وكَيفَ ألومُهُ في ذلِكَ وقَد قاتَلَ أُمَّ المُؤمِنينَ، وحَواري رَسُولِ اللهِ ﷺ، ومَن وَقاهُ بِيَدِهِ.

فَقالَ ابنُ عبَّاسٍ لِقائدِهِ سَعْدِ بنِ جُبَيْر بنِ هِشام مَولَى بَنِي أَسَدٍ بنِ خُزَيْمَةً: استقبل بِي وَجْهَ ابن الزُّبَيْرِ وارفَعْ مِن صَدْرِي، وكانَ ابنُ عبَّاس قَد كُفَّ بَـصرُهُ، فاستَقبَلَ بهِ قائدهُ وجْهَ ابنِ الزُّبَيْرِ، وأقامَ قامته، فحسر عن ذراعيه، ثُمَّ قال: يا بن الزُّبَيْرِ،... أمَّا حَمْلِي المالَ، فإنَّه كان مالاً جَبيناهُ فأعَطْينا كُلَّ ذِي حَقٌّ حَقَّهُ، وبقيت بقيَّةٌ هِي دُونَ حَقَّنا في كتاب الله، فأخذناها بحقَّنا.(١١)

وحينما فرَّ عبيد الله بن العبَّاس إلى معاوية فخرج أمير الجند بعده قَيْس بن سَعْد بِن عُبِادَة، وصلّى بالنَّاس وخطب، فقال:... وإنَّ أخاه ولأهُ عَلِيٌّ أمير المؤمنين على البصرة، فسرق مالَ الله ومالَ المُسلِمينَ، فاشترى بهِ الجواري، وزعم أنَّ ذلك له حلال.(٢)

واختار الأكثر كما صرَّح به ابن أبي الحديد، أنَّه أخذ بيت مال البصرة، وفارق عليًّا ﷺ، ومال إليهِ ابنُ الأثيرِ في الكاملِ في التاريخِ، وأُسْدِ الغَاتِةِ، والبَـلاذِريّ في أنساب الأفسراف .<sup>(٣)</sup>

وقال ابن أبي الحديد في شَرح الكِتابِ المُتقدِّم \_فَإِنِّي كُنتُ أَشْرَكْتُك في أمانَتِي ــ: وقد اختَلَفَ النَّاسُ فِي المَكتُوبِ إليهِ هذا الكتاب، فقال الأكثرون: إنَّـه

١. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ٢٠ ص ١٢٩\_ ١٣٠.

٢. مقاتل الطالبيين : ص٧٣.

٣. راجع: الكامل في التاريخ: ج٢ ص٤٣٢، أُسد الغابة: ج ٣ ص ٢٩٣ الرقم ٣٠٣٧ فـي ترجــمة عــبدالله، أنســاب الأشراف: ج٢ ص٩٠٣.

عَبدُ اللهِ بنُ العبَّاس ﴿ ورووْا في ذلك روايات ، واستدلُّوا عليه بألفاظٍ مِن ألفاظِ الكِتابِ ، كَقُولهِ «أشرَ كُتُكَ فِي أمانَتِي ، وجَعَلْتُكَ بِطانَتِي ، وشِعارِي ، وأنَّهُ لَم يَكُنْ فِي الكِتابِ ، كَقُولهِ «أشرَ كُتُكَ فِي أمانَتِي ، وجَعَلْتُكَ بِطانَتِي ، وشِعارِي ، وأنَّهُ لَم يَكُنْ فِي المَّلِي رَجُلٌ أوثَقُ مِنْكَ »، وقوله: «عَلى ابنِ عَمّكَ قَد كَلِبَ »، ثُمَّ قال ثانياً: «قلبتَ لابنِ عَمّكَ ظَهْرَ المِجَنِّ »، ثُمَّ قال ثالثاً: «ولابن عمّك آسيت »، وقوله: «لا أبا لابنِ عَمّك ظَهْرَ المِجَنِّ »، ثُمَّ قال ثالثاً: «ولابن عمّك آسيت »، وقوله: «لا أبا لغيرُوك »، وهذه كلمة لا تقال إلّا لمثله ، فأمّا غيره من أفناء النَّاس ، فإنَّ عليَّا عَلِيْ كان يَقُولُ: «لا أبالك ».

وقـوله: «أيُّها المَعدودُكانَ عِندَنا مِن أُولِي الألبابِ»، وقوله: «لو أنَّ الحَسَنَ والحُسَينَ الله هذا الكتاب قريب من أن يجري مجراهما عنده.

وقد رَوَى أرباب هذا القول أنَّ عبدالله بن عبَّاس كتب إلى علي الله جواباً من هذا الكتاب، قالوا: وكان جوابه: \_فنقل الكتب المتقدّمة \_..

وقال آخرون وهم الأقلون: هذا لم يكن، ولا فارق عبدالله بن عبَّاس عليًّا على الله ولا خالفه، ولم يزل أميراً على البصرة إلى أن قتل علي على الله على ال

قالوا: ويدلُّ على ذلك ما رواه أبو الفرج عليّ بن الحسين الإصفهانيّ من كتابه الذي كتبه إلى معاوية من البصرة لما قتل عليّ إله ، وقد ذكرناه من قبل ، قالوا: وكيف يكون ذلك ولم يخدعه معاوية ، ويجرّه إلى جهته ، فقد علمتم كيف اختدع كثيراً من عمّال أمير المؤمنين إله واستمالهم إليه بالأموال ، فمالوا وتركوا أمير المؤمنين إله ، فما باله وقد عَلِمَ النّبوة الّتي حدثتْ بينهما ، لم يستمل ابن عبّاس ، ولا اجتذبه إلى نفسه ؛ وكل مَن قرأ السّير ، وعرف التّواريخ يعرف مشاقة ابن عبّاس لمعاوية بعد وفاة عليّ إله ، وما كان يلقاه به من قوارع الكلام ، وشديد الخصام ، وما كان يثني به على أمير المؤمنين ، ويذكر خصائصه وفضائله ، الخصام ، وما كان يثني به على أمير المؤمنين ، ويذكر خصائصه وفضائله ،

ويصدع به من مناقبه ومآثره، فلو كان بينهما غبار أو كَدر لَما كان الأمر كذلك، بل كانت الحال تكون بالضِّد لِما اشتهر من أمرهما.

وهذا عندي هو الأمثل والأصوب.

وقد قال الرَّاونديّ: المكتوب إليه هذا الكتاب هو عُبَيد الله بن العبَّاس، لا عبدالله؛ وليس ذلك بصحيح، فإنَّ عبيد الله كان عامل عليِّ الله على اليمن، وقد ذكرت قصته مع بُسر بن أرطاة فيما تقدَّم، ولم ينقل عنه أنَّه أخذ مالاً، ولا فارق طاعة.

وقد أشكل عليَّ أمرُ هذا الكتاب، فإن أنا كذَّبت النَّقل، وقلتُ: هذا كلام موضوع على أمير المؤمنين ﷺ، خالفتُ الرُّواة، فإنَّهم قد أطبقوا على رواية هذا الكلام عنه، وقد ذكِر في أكثر كتب السِّير.

وإن صرفته إلى عبدالله بن عبَّاس صدَّني عنه ما أعلمه من ملازمته، لطاعة أمير المؤمنين الله في حياته وبعد وفاته.

وإن صرفته إلى غيره لم أعلم إلى مَن أصرفه من أهل أمير المؤمنين الله والكلام يشعر بأنَّ الرَّجل المخاطَب من أهله وبني عمّه، فأنا في هذا الموضع من المتوقِّفين (١)

وقال ابن ميثم في الشَّرح: المشهور أنَّ هذا الكتاب إلى عبدالله بن عبَّاس حين كان والياً له على البصرة، وألفاظ الكتاب «فَإنِّي كُنتُ أَشرَكْتُكَ في أمانَتِي ...»، تنبه على ذلك ـثُمَّ بعد نقله ما تقدَّم نقله في المعادن قال: وأنكر قوم ذلك، وقالوا: إنَّ عبدالله بن عبَّاس لم يفارق عليَّا الله ولا يجوز أن يقول في حقّه

١. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٦ ص١٦٩ ـ ١٧٢، بحار الأنوار: ج٣٣ ص٥٠٠ ـ ٥٠٠.

ما قال القطب الرَّاونديِّ ، يكون المكتوب إليه هو عُبيد الله، وحمله على ذلك أشبه، وهو به أليق.

واعلم أنَّ هذين القولين لا مستند لهما: أمَّا الأوَّل فهو مجرّد استبعاد أن يفعل ابن عبَّاس ما نسب إليه، ومعلوم أنَّ ابن عبَّاس لم يكن معصوماً، وعليَّ الله لم يكن لمعصوماً، وعليً الله لم يكن لمعصوماً، وعلي الله لم يكن ليراقب في الحقّ أحداً، ولو كان أعز أولاده كما تمثَّل بالحسن والحسين الله في ذلك، فكيف بابن عمّه، بل يجب أن يكون الغلظة على الأقرباء في هذا الأمر أشد.

ثُمَّ إِنَّ غلظته عليه وعتابه له لا يوجب مفارقته إيًّاه، لأنَّه كان إذا فعل أحد من أصحابه ما يستحق به المؤاخذة أخذه به، سواء كان عزيزاً أو ذليلاً، قريباً منه أو بعيداً، فإذا استوفى حقّ الله منه، أو تاب إليه ممًّا فعل عاد في حقّه إلى ما كان عليه... وأمًّا القول النَّاني، فإنَّ عُبيد الله كان عاملاً له الله باليمن ولم ينقل عنه مثل ذلك.(١)

## أبو الأشودِ الدُّولِيّ

هو ظالِم بن عَمْرو<sup>(۲)</sup>، المعروف بأبي الأُسْوَد الدُّولي<sup>(۳)</sup>. أحد الوجوه البارزة والصَّحابة المشهورين للإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ (<sup>(1)</sup> أسلم على عهد رسول الله ﷺ ، لكنّه لم يَحْظَ برؤيته (<sup>(0)</sup> . وهو من المتحقّقين بمحبّة عليّ

١. شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج٥ ص٨٩ ـ ٩٠.

٢. قد اختُلف في اسمه كما اختُلف في اسم أبيه وجده ، والمشهور ما ورد في المـــتن ، والله في يســـهل الأمــر أنّــه مشهور بكنيته ولقبه ، ولم يختلف في كنيته أحد .

۳. الطبقات الكبرئ: ج٧ ص ٩٩ ، المعارف لابئ قتيبة: ص٤٣٤ ، تاريخ مدينة دمشق: ج٢٥ ص١٧٦ وفيه
 «ديلي» بدل «دؤلي» .

٤. تاريخ مدينة دمشق : ج ٢٥ ص ١٩٥ ، أسد الغابة : ج ٣ ص ١٠٢ الرقم ٢٦٥٢ .

٥. تاريخ مدينة دمشق: ج ٢٥ ص ١٨٤ ، سِيرَ أعلام النبلاء: ج ٤ ص ٨٦ الرقم ٢٨ ، البداية والنهاية: ج ٨ ص ٣١٢.

١٤٦ ...... مكاتيب الأنمّة /ج ٢

ومحبّة ولده (١). ويمكن أن نستشفّ هذا الحبّ من أشعاره الحِسان (٢).

الَّذين ترجموا له ذكروه بعناوين متنوَّعة منها : علويٌ<sup>٣١</sup> ، شاعر متشيِّع<sup>(٤)</sup> ، من وجوه الشَّيعة<sup>(٥)</sup> .

شَـهِد أبو الأسْوَد حروب الإمام الله ضدّ مساعير الفتنة في الجمل (٦) ، وصفّين (٧) . وعينه الإمام الله قاضياً على البصرة عندما ولّي عليها ابن عبّاس (٨) .

۱. تاریخ مدینة دمشق: ج۲۵ ص۱۸۸.

٢. تاريخ مدينة دمشق : ج ٢٥ ص ١٨٨ و ص ٢٠٠ ، الأغاني : ج ١٢ ص ٣٧٢ ، الكامل للمبوته : ج ٣ ص ١١٢٥ .

٣. تاريخ مدينة دمشق: ج ٢٥ ص ١٨٤.

٤. الطبقات الكبرئ: ج٧ ص٩٩.

٥. سِيرُ أعلام النبلاء: ج٤ ص٨٢ الرقم ٢٨ ، الأغاني: ج١٢ ص٣٤٦.

٦. سِيرَ أعلام النبلاء: ج٤ ص٨٢ الرقم ٢٨ ، تاريخ الإسلام للذهبي: ج٥ ص٢٧٨ الرقم ١٢٤ ، تاريخ مدينة دمشق: ج٥٦ ص١٨٤ .

٧. المعارف لابن فتيبة: ص٤٣٤، وفيات الأعيان: ج٢ ص٥٣٥ الرقم٣١٣.

٨. تاريخ الطبري: ج ٥ ص٩٣ ، تاريخ الإسلام للذهبي: ج ٥ ص٢٧٦ الرقم ١٢٤.

٩٠. الطبقات الكبرئ: ج٧ ص٩٩، المعارف لابن قتيبة: ص٤٣٤؛ وقعة صفين: ص١١٧، تــاريخ السعقوبي: ج٢
 ص٢٠٥.

١٠. الطبقات الكبرئ: ج٧ ص٩٩.

١١. سِيرَ أعلام النبلاء: ج٤ ص٨٢ الرقم ٢٨، تاريخ الإسلام للذهبي: ج٥ ص٢٧٨ الرقـم ١٢٤، الأغـاني: ج١٢ ص٣٤٧، تاريخ مدينة دمشق: ج٥٦ ص١٨٩، البداية والنهاية: ج٨ ص٣١٢.

١٢. يدور كلام كثير حول إرساء دعائم علم النحو : فالأول لم يتردّدوا في دور الإمام ﷺ وأبي الأسود فسيه . أمّـا

مكاتيب الإمام عليّ / مكاتيبه من نهاية النهروان حتى الاستشهاد ......

أوّل من أعجم القرآن الكريم وأشكله(١).

وله في الأدب العربي منزلة رفيعة ؛ فقد عُدّ من أفصح النَّاس (٢) . وتبلور نموذج من هذه الفصاحة في شعره الجميل الَّذي رثى به الإمام على الله على محبّته للإمام ، وبغضه لأعدائه .

ولم يدّخر وسعاً في وضع الحقّ موضعه ، والدفاع عن علي ﷺ ، ومناظراته مع معاوية (٢٠) دليل على صراحته وشجاعته وثباته واستقامته في معرفة (خلافة الحقّ) و «حقّ الخلافة» ومكانة على ﷺ العليّة السَّامقة .

وخطب بعد استشهاد الإمام الله خطبة حماسيّة من وحي الألم والحرقة ، وأخذ البيعة من النّاس للإمام الحسن الله بالخلافة (٤).

فارق أبو الأُسْوَد الحياة سنة ٦٩ هـ(٥).

في ربيع الأبرار: سأل زياد بن أبيه أباالأسود عن حبّ عليّ فقال: إنّ حبّ عليّ يرداد في قلبي حِدّة، كما يزداد حبّ معاوية في قلبك؛ فلإنّي أريد الله والدَّار الآخرة بحبّي عليًا، وتريد الدُّنيا بزينتها بحبّك معاوية، ومثلي ومثلك كما قال أخو مَذْحِج:

<sup>⇒</sup> المتأخّرون من الدارسين والباحثين العرب فقد تأثّر بعضهم بآراء بعض المستشرقين الّذين تردّدوا فيه ، راجع : دائرة المعارف بزرگ اسلامي (بالفارسيّة) : ج ٥ ص ١٨٠ ـ ١٩١ ، و توفّر بعض الكتّاب على انتقاد آراء أخرى في سياق تثبيتهم دور الإمام ﷺ وأبي الأسود فيه .

١. الأغاني: ج١٢ ص٣٤٧، الإصابة: ج ٣ص ٤٥٥ الرقم ٤٣٤٨، تاريخ مـدينة دمشق: ج٢٥ ص١٩٢ و١٩٣، وويات الأعيان: ج٢ ص٣٣٧.

۲. تاریخ مدینة دمشق : ج۲۵ ص ۱۹۰ .

٣. تاريخ مدينة دمشق: ج٢٥ ص١٧٧.

٤. الأغاني: ج١٢ ص ٣٨٠.

٥. سِيرَ أعلام النبلاء: ج٤ ص٨٦ الرقم ٢٨ ، تاريخ مدينة دمشق: ج٢٥ ص٢١٠ ، الأغاني: ج١٢ ص٢٨٦.

وفي (٢) العقد الفريد: لمّا قَدِمَ أبو الأسْوَد الدُّؤلي على معاوية عام الجماعة ، قال له معاوية: بلغني يا أبا الأسْوَد أنَّ عليّ بن أبي طالب أراد أن يجعلك أحد الحكمين، فما كنت تحكم به ؟

قال: لو جعلني أحدهما لجمعت ألفاً من المهاجرين وأبناء المهاجرين، وألفاً من الأنصار وأبناء المهاجرين أولى من الأنصار وأبناء الأنصار، ثمّ ناشدتُهُم الله: المهاجرين وأبناء المهاجرين أولى بهذا الأمر أم الطُّلَقاء؟

قال له معاوية : للهِ أَبُوكَ ا أَيُّ حَكَم كُنتَ تَكُونُ لَو حُكَّمْتَ اِ٣٠)

وفي تاريخ مدينة دمشق: كان أبو الأُسْوَد مِمّن صحب عليّاً ، وكان من المتحقّقين بمحبّته ومحبّة ولده ، وفي ذلك يقول:

يَقُولُ الأرذَلُونَ بَنُو قُشَيْرٍ طَوالَ الدَّهرِ لا يَنسىٰ عَلِيّا أُحبُّ مُحمَّداً حُبّاً شَديِداً وَعبّاساً وحَمْزَةَ والوَصِيّا فَانْ يَكُ حُبُّهُم رُشْداً أُصِبْهُ ولَيس بُمِخْطِئ إِنْ كَانَ غَيّا

وكان نازلاً في بني قُشَير بالبصرة ، وكانوا يرجمونه باللَّيل لمحبَّته لعليّ وولده ، فإذا أصبح فذكر رجمهم ، قالوا : الله يرجمك ، فيقول لهم : تكذبون ، لو رجمني

١. ربيع الأبرار: ج٣ ص٤٧٩.

٢. عام الجماعة : هو العام الذي سلّم فيه الإمام الحسن على الأمر لمعاوية ، وذلك في جُمادى الأولى سنة ( ٤١ هـ)
 ( جواهر المطالب : ج٢ ص ١٩٩٥) .

 <sup>&</sup>quot;العقد الغريد: ج٣ ص٣٤٢، تاريخ مدينة دمشق: ج٢٥ ص١٨٠ عن سعيد عن بعض أصحابه نحوه وليس فيه سؤال معاوية.

الله لأصابني ، وأنتم ترجمون فلا تُصيبون(١١).

وفي سِيَرِ أعلامِ النَّبلاء عن أبي الأَسْوَد: دخلتُ على عليٍّ، فرأيته مطرقاً، فقلت: فيم تتفكّر يا أمير المؤمنين؟ قال: سمعت ببلدكم لَحْناً، فأردت أن أضع كتاباً في أصولِ العَربيّةِ.

فقلت: إن فعلت هذا أحييتنا! فأتيته بعد أيّام ، فألقى إليَّ صحيفة فيها: الكلام كلّه: اسمٌ ، وفِعلٌ ، وحَرْفٌ ؛ فالاسم ما أنبأ عن المُسمَّى ، والفعلُ ما أنبأ عن حرَكةِ المُسمَّى ، والحرفُ ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فِعْلِ . ثمّ قال لي : زده وتتبعه ، فجمعت أشياء ثمّ عرضتها عليه (٢) .

وفي: «الأربعون حديثاً » عن علي بن محمّد: رأيت ابنة أبي الأسْوَد الدُّوْليّ وبين يدَي أبيها خَبيص (٤٠)، فقالت: يا أبه، أطعِمني، فقال: افتحي فاك. قال: ففتحت، فوضع فيه مثل اللّوزة، ثمّ قال لها: عليك بالتَّمر؛ فهو أنفع وأشبع.

فقالت: هذا أنفع وأنجع ؟

١. تاريخ مدينة دمشق: ج ٢٥ ص ١٨٨، الكامل للمبرد: ج٣ ص ١١٢٥، الأغاني: ج ١٢ ص ٣٧١ عن ابن عائشة
 عن أبيه وكلاهما نحوه مع زيادة في الأبيات، وفيات الأعيان: ج ٢ ص ٥٣٥ وليس فيه الأبيات.

٢. سِيرَ أعلام النبلاء: ج٤ ص٨٤ الرقم ٢٨، تاريخ الإسلام للذهبي: ج٥ ص٢٧٩ وراجع الأغاني: ج١٢ ص٣٤٧ ووفيات الأعيان: ج٢ ص٥٣٥، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١ ص٢٠.

٣٤٨ وفيه «لقّنت» بدل «أخذت».

٣٤٨ وفيه «لقّنت» بدل «أخذت».

٤. الخَبيش: حَلواء معمول من التمر والسَّمن، يُخبَص [أي يُخلَط] بعضه في بعض (راجع: تاج العروس: ج ٩
 ص ٢٦٥).

فقال: هذا الطُّعام بعثبه إلينا معاوية يخدعنا به عن حبُّ عليّ بن أبي طالب ﷺ. فقالت: قبّحه الله! يخدعنا عن السَّيِّد المطهّر بالشّهْدِ المُزَعْفَر؟ تبّاً لمرسله وآكله! ثمَّ عالجت نفسها وقاءت ما أكلت منه ، وأنشأت تقول باكيةً :

أبالِشَهْدِ المُزعْفَرِ يا بنَ هِنْدٍ نَبِيعُ إليكَ إسلاماً ودِينا فلا والله لَـيسَ يَكـونُ هـذا ومسولانا أميرُ المُؤْمِنينا(١)

#### عَبدُ اللهِ بنُ عَبّاس

عبدالله بن عبّاس بن عبدالمطلب أبو العبّاس القُرَشيّ الهاشِميّ ، من المفسّرين والمحدّثين المشهورين في التَّاريخ الإسلامي(٢) وُلِدَ بمكّة في الشُّعب قبل الهجرة بثلاث سنين (٣) . وذهب إلى المدينة سنة ٨ هـ ، عام الفتح (٤) . كان عمر يستشيره في أيّام خلافته (٥). وعندما ثار النّاس على عـثمان ، كـان مـندوبه فـي الحجّ .(٦) ولمّا ألت الخلافة إلى الإمام أمير المؤمنين على ١١ كان صاحبه ، ونصيره ، ومستشاره ، وأحد ولاته وأمرائه العسكريين .

كان على مقدّمة الجيش في معركة الجمل (٧) ، ثمّ ولى البصرة (٨) بعدها . وقبل

١. الأربعون حديثاً لمنتجب الدين بن بابويه: ٨١.

٢. أنساب الأشراف: ج ٤ ص ٣٩، حلية الأولياء: ج ١ ص ٣١٤، سِيرَ أعلام النبلاء: ج ٣ ص ٣٣١ الرقم ٥١.

٣. المستدرك على الصحيحين: ج ٣ص ٦١٥ - ٦٢٧٧، تاريخ بغداد: ج ١ ص١٧٣ الرقم ١٤، تاريخ مدينة

دمشق : ج ٢٦ ص ٢٨٦ ، سير أعلام النبلاء : ج ٣ ص ٣٣٢ الرقم ٥١ .

٤. سِيرَ أعلام النبلاء: ج ٣ ص٣٣٣ الرقم ٥١.

٥. تاريخ بغداد: ج ١ ص١٧٣ الرقم ١٤.

<sup>7.</sup> أنساب الأشواف: ج ٤ ص ٣٩، تاريخ الطبري: ج ٤ ص ٤٤٨، سِيرَ أعلام النبلاء: ج ٣ ص ٣٤٩ الرقم ٥١.

٧. الجمل: ص٣١٩؛ العقد الفريد: ج٣ ص٣١٤، الإمامة والسياسة: ج١ ص٩٠.

٨. أنساب الأشواف: ج٤ ص٣٦، تاويخ الطبري: ج٥ ص٩٣، سِيرَ أعلام النبلاء: ج٣ ص٣٥٣ الرقم ٥١؛ الجمل: ص٤٢٠.

أن تبدأ حرب صفِّين ، استخلف أبا الأسْود الدُّؤليّ على البصرة وتوجّه مع الإمام الله لحرب معاوية (١).

كان أحد أمراء الجيش في الأيّام السَّبعة الأولى من الحرب<sup>(٢)</sup>. ولازم الإمام ﷺ بثبات على طول الحرب.

اختاره الإمام على ممثّلاً عنه في التَّحكيم ، بَيْدَ أنَّ الخوارج والأشْعَث عـارضوا ذلك قائلين : لا فرق بينه وبين على ﷺ<sup>(٣)</sup> .

بايع الإمام الحسن المجتبى الله (٥) ، وتوجّه إلى البصرة من قِبَله (٦) . ولم يشترك مع الإمام الحسين الله في كربلاء . وعلّل البعض ذلك بعماه .

لم يبايع عبدَ الله بن الزُّبَيْر حين استولى على الحجاز، والبصرة، والعراق.

ومحمد بن الحنفية لم يبايعه أيضاً ، فكبُر ذلك على ابن الزُّبَيْر حتَّى هم باحراقهما(٧) .

انسباب الأشراف: ج٤ ص ٣٩، تاريخ بغداد: ج ١ ص ١٧٣ الرقم ١٤، سِيرَ أعلام النبلاء: ج ٣ ص ٣٥٣ الرقم ٥١ ؛ الجمل: ص ٤٢١ ، وقعة صفين: ص ١١٧ .

٢. وقعة صفيّن : ص٢٢١ ؛ تاريخ الطبري : ج٥ ص١٣ ، مروج الذهب : ج٢ ص٣٨٨.

٣. وقعة صفين : ص٤٩٩ ؛ تاريخ الطبري : ج٥ ص٥ ٥ ، الأخبار الطوال : ص١٩٢ ، الفتوح : ج٤ ص١٩٨ .

٤. تاريخ الطبري: ج٥ ص٥٥١؛ الإرشاد: ج٢ ص٩.

٥. الإرشاد: ج٢ ص٨؛ الفتوح: ج٤ ص٢٨٣.

٦. الإرشاد: ج٢ ص٩.

٧. الطبقات الكبرئ: ج٥ ص١٠٠ و ١٠١، تاريخ مدينة دمشق: ج٥٥ ص٣٣٨ و٣٣٩، سِيرَ أعلامِ النبلاء:
 ج٣ص٣٥٦ الرقم ٥١ . البداية والنهاية: ج٨ص٣٠٦.

كان ابن عبّاس عالماً له منزلته الرَّفيعة العالية في التَّفسير ، والحديث ، والفقه . وكان تلميذ الإمام على في العلم (١) مفتخراً بذلك أعظم افتخار .

توفّي ابن عبّاس في منفاه بالطائف سنة ٦٨ هوهو ابن إحدى وسبعين (٢) ، وهو يكثر من قوله : اللّهم ّ إنّي أتقرّب إليك بمحمّد وآله ، اللّهم ّ إنّي أتقرّب إليك بولاية الشيخ عليّ بن أبي طالب (٣) وفي رواية : لمّا حضرت عبدالله بن عبّاس الوفاة قال : اللّهم ّ إنّي أتقرّب إليك بولاية على بن أبي طالب (٤).

خلفاء بني العبّاس من ذرّيّته وأخبر الإمام الله بهذا في خطابه لابن عبّاس أبا الأملاك.

في المستدرك على الصحيحين عن الزُّهْريِّ: قال المهاجرون لعمر بن الخَطَّاب: ادع أبناءنا كما تدعو ابن عبّاس.

قال: ذاكم فتى الكهول ، إنَّ له لساناً سؤولاً، وقلباً عقولاً (٥).

وفي أنساب الأشراف: إنّ ابن عبّاس خلا بعليٍّ حين أراد أن يبعث أباموسى فقال: إنّي أخاف أن يخدع معاوية وعَمْرو أباموسى فابعثني حكماً ولا تبعثه

رجال العلامة الحلّي : ص١٠٣ : مختصر تاريخ مدينة دمشق : ج ١٢ ص ٣٠١ الرقم ١٥٤ ، البداية والنهاية : ج٨ ص ٢٩٨ .

المستدرك على الصحيحين : ج ٣ص٦٢٦ ح ٣٠٠٦ وص ج ٦١٥ ص ٢٢٧ ، التاريخ الكبير : ج ٥ ص ٣ ح ٥ ،
 أنساب الأشراف : ج ٤ ص ٧١ ، مروج الذهب : ج ٣ ص ١٠٨ ، سِيرَ أعلام النبلاء : ج ٣ص ٣٥٩ الرقم ٥١ .

٣. كفاية الأثر: ص٢٢، بشارة المصطفى: ص٢٣٩، المناقب لابن شهر آشُوب: ج٣ ص٢٠٠؛ فضائل الصحابة
 لابن حنبل: ج٢ ص٢٦٢ الرقم ١١٢٩ وليس في الثلاثة الأخيرة «اللهمّ إنّى أتقرّب إليك بمحمّد وآله».

ف ضائل الصحابة لابن حنبل: ج ٢ ص ٦٦٢ الرقم ١١٢٩؛ بشارة المصطفى: ص ٢٣٩، العمدة: ج ٢٧٢ ص ٤٢٩.
 ص ٤٢٩، المناقب لابن شهر آشوب: ج ٣ ص ٢٠٠، نهج الحقّ: ص ٢٢١.

المستدرك على الصحيحين: ج ٣ص ٦٢١ ح ٦٢٩٨ ، مختصر تاريخ مدينة دمشق: ج ١٢ ص ٣٠٤ ، سِيرَ أعلام النبلاء: ج ٣ص ٣٤٥ الرقم ٥١ .

ولا تلتفت إلى قول الأشْعَث وغيره مِمّن اختاره فأبى ، فلمّا كان من أمر أبي موسى وخديعة عَمْرو له ما كان ، قَالَ عَلَيِّ : «للهِ ذَرُّ ابنِ عبّاس إنْ كانَ لَيْنظُرُ إلى الغَيْبِ مِنْ سِترٍ رَقِيقٍ »(١) .

وفي مختصر تاريخ مدينة دمشق عن المَدائِنتي : قال علي بن أبي طالب في عبدالله بن عبّاس : «إِنّهُ يَنظُرُ إلى الغَيبِ مِنْ سِتْرٍ رَقِيقٍ لِعَقْلِهِ وفِطْنَتِهِ بالأُمُورِ »(٢).

وعن أبي نصر بن أبي ربيعة: ورد صَعْصَعَة بن صُوحان على عليّ بن أبي طالب على ما من البصرة ، فسأله عن عبدالله بن عبّاس ، وكان على خلافته بها ، فقال صَعْصَعَة : يا أمير المؤمنين ، إنّه آخذ بثلاث وتارك لثلاث : آخذ بقلوب الرّجال إذا حدّث ، وبحسن الاستماع إذا حُدِّث ، وبأيسر الأُمورِ إذا خُولِفَ ، تارِكُ للمِراءِ ، وتارك لِمُقاربة اللَّئيم ، وتارك لِما يُعتَذَرُ مِنه . (٣)

وفي رجال الكشّي عن الشَّعْبيّ : لمّا احتمل عَبدُ اللهِ بنُ عَبّاسٍ بيتَ مالِ البَصْرَةِ وذَهبَ بهِ إلى الحِجازِ ، كَتَبَ إليهِ عَلِيُّ بنُ أبي طالِبٍ :

«مِنْ عَبدِالله عَلَيٌ بِنِ أَبِي طَالَبٍ إِلَى عَبْدِاللهِ بِنِ عَبّاس ، أمّا بَعْدُ ، فإنّي قَد كُنْتُ أَشْرَكْتُكَ فِي نَفْسِي أُوثَقُ مِنْكَ لِمُواساتي وَمُوازَرَتِي وَأَداءِ الأمانَةِ إِلَيَّ ، فَلَمّا رَأَيْتَ الزَّمانَ علَى ابنِ عَمِّكَ قَد كَلِبَ ، والعَدُوَّ عَلَيهِ قَد حَرِبَ ، وأمانَةُ النَّاسِ قَد خَرِبَتْ ، وَهَذهِ الأُمُورِ قَد قَسَتْ ، قَلَبْتَ لابنِ عَمَّك عَليهِ قَد حَرِبَ ، وأمانَةُ النَّاسِ قَد خَرِبَتْ ، وَهَذهِ الأُمُورِ قَد قَسَتْ ، قَلَبْتَ لابنِ عَمَّك

١. أنساب الأشراف: ج٣ ص١٢١.

٢. مختصر تاريخ مدينة دمشق: ج١٢ ص٣٠٥، عيون الأخبار لابن قـتيبة: ج١ ص٣٥، المناقب للـخوارزمي:
 ج١٩٧ ص٢٣٨ وليس فيهما «لعقله وفطنته بالأمور».

٣. شعب الإيمان: ج ٦ ص ٣٥٢ ح ٨٤٨٣، البداية والنهاية: ج ٨ ص ٣٠٠.

ظَهْرَ المِجَنِّ (١) ، وَفَارَقْتَهُ مَعَ المُفَارِقِينَ ، وخَذَلْتَهُ أَسْوَأَ خِذَلَانٍ الخَاذِلِينَ .

فَكَأَنَّكَ لَم تَكُنْ تُرِيدُ اللهَ بِجِهادِكَ ، وكأنَّكَ لَم تكُنْ علَى بَيِّنَةٍ مِن رَبِّكَ ، وكأَنَّكَ الشِّدَّةُ إِنَّما كُنْتَ تَكِيدُ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ علَى دُنياهُم ، وتَنْوِي غِرَّتَهُم (٢) ، فلمّا أمكنَتْكَ الشِّدَّةُ في خِيانَةِ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ أُسرَعْتَ الوَثْبَةَ وعجَّلْتَ العَدوةَ ، فاختَطَفْتَ ما قَدِرْتَ عليهِ اختِطافَ الذِّئْ اللَّذِبُ الأَزَلِّ (٣) رَمِيَةَ المِعزى الكَسِير .

كأنّك ـ لا أبا لَكَ ـ إنّما جَرَرْتَ إلى أهلِكَ تُراثَكَ مِن أبِيكَ وأُمّكَ ، سُبحانَ اللهِ ! أما تُؤْمِنُ بالمَعادِ ؟ ! أوَما تَخافُ مِن سُوءِ الحِسابِ ؟ ! أوَما يَكبُرُ علَيْكَ أن تَشتَرِيَ أما تُؤْمِنُ بالمَعادِ ؟ ! أوَما تَخافُ مِن سُوءِ الحِسابِ ؟ ! أوَما يَكبُرُ علَيْكَ أن تَشتَرِيَ الماءَ ، وتَنْكِحَ النّساءَ بأمُوالِ الأرامِلِ والمُهاجِرينَ اللّذينَ أفاءَ اللهُ عليْهِم هذهِ البلادَ؟ !

اردُدْ إلى القَوْمِ أَمْوالَهُم ، فَوَاللهِ لَئِنْ لَم تَفْعَلْ ثُمّ أَمكَنَنِيَ اللهُ مِنكَ لَأُعدْرِنَّ اللهَ فِيكَ ، فَوَاللهِ لَوْنُ لَم تَفْعَلْ مُمْ أَمكَنَنِيَ اللهُ مِنكَ لَأُعدْرِي في ذَلِكَ فِي اللهِ لَوَ أَنَّ حَسَناً وحُسَيْناً فَعَلا مِثلَ ما فَعَلْتَ ، لَمَا كَانَ لَهُما عِندِي في ذَلِكَ هَوَادَةً ، ولا لِواحِدٍ مِنهُما عِندِي فيهِ رُخْصَةً ، حَتَّى آخُذَ الحَقَّ ، وأُزيحَ الجَورَ عَن مَظْلُومِها ، والسَّلامُ ».

قال: فكتب إليه عبدالله بن عبّاس: أمّا بعد، فقد أتاني كتابك، تعظّم علَيًّ إصابة المال الذي أخذته من بيت مال البصرة، ولعَمري إنّ لي في بيت مال الله أكثر مِمًّا أخذت، والسّلام.

قال: فكتب إليه عليّ بن أبي طالب عليّ:

١ . ظَهر المِجَنّ : هذه كلمة تُضرب مَثلاً لمن كان لصاحبه على مَودّة أو رعاية ثـمّ حـال عـن ذلك (النهاية : ج١ ص٣٠٨).

٢. الغِرَّة : الغَفْلة (النهاية : ج٣ ص٣٥٤).

٣. الأزلُّ : بتشديد اللَّام : السريع الجري .

«أَمَا بعد ، فالعَجَبُ كُلُّ العَجَبِ من تَزيينِ نَفْسِكَ ، أَنَّ لَكَ في بَيْتِ مالِ اللهِ أَكْثَرَ مِمّا أَخَذْتَ ، وأكثرَ ممّا لِرَجُلٍ مِنَ المُسلِمينَ ، فَقَدْ أَفلَحْتَ إِن كَان تَمنِّيكَ الباطِلَ ، ومِمّا أَخَذْتَ ، وأكثرَ ممّا لِرَجُلٍ مِن الإثمِ ، ويحلُّ لَكَ ما حَرَّمَ اللهُ علَيكَ ، عَـمَّركَ اللهُ أَنْتَ العَبدُ المُهتدِى إذاً .

فَقَد بِلَغَنِي أَنَّكَ اتّخذْتَ مَكَّةَ وطَناً وضَرَبْتَ بِها عَطَناً (١) ، تَشْتَرِي مُولَّداتِ مَكَّةَ والطائِفِ ، تَختارُهُنَّ علَى عَينِكَ ، وتُعطِي فِيهِنَّ مالَ غَيرِكَ ، وإنِّي لَأُقسِمُ باللهِ ربِّي وربِّك ربّ العِزَّةِ ، ما يَسُرُّني أَنَّ ما أَخَذْتَ مِن أَموالِهِم لي حلالٌ أَدَعُهُ لِعَقْبِي مِيرَاثاً ، فَكَأَنْ قد بَلَغْتَ المَدَى ، وعُرِضْتَ فَلا غَرْوَ ، وأشدَّ باغتباطِكَ تأكُلُهُ رُويداً رُويداً ، فَكَأَنْ قد بَلَغْتَ المَدَى ، وعُرِضْتَ على ربِّكَ ، والمَخيِّعُ للتَوبَةِ كَذلِكَ وما ذلِكَ ، ولات حين مَناصٍ ! والسَّلام ».

قال: فكتب إليه عبدالله بن عبّاس: أمّا بعد، فقد أكثرت عليّ ، فوَالله لأن ألقى الله بدم ألقى الله بدم رجل مسلم(٢٠).

وفي تاريخ الطبري: خرج عبدالله بن العبّاس من البصرة، ولحق مكّة في قول عامّة أهل السَّير، وقد أنكر ذلك بعضهم، وزعم أنّه لم يزل بالبصرة عاملاً عليها من قِبَل أمير المؤمنين علي الله حتَّى قُتل، وبعد مقتل عليّ حتَّى صالح الحسن معاوية، ثمّ خرج حينئذ إلى مكّة (٣).

١. العطن: مبرك الإيل ، المراح (النهاية: ج٣ ص٢٥٨).

٢. رجال الكشي : ج ١ ص ٢٧٩ الرقم ١١٠ ؛ أنساب الأشراف : ج٢ ص ٤٠٠ ، العقد الفريد :ج٣ ص٣٤٨ عن أبي الكنود ، الأوائل لأبي هلال : ١٩٦ كلّها نحوه .

٣. تاريخ الطبري: ج٥ ص١٤١ ، الكامل في التاريخ: ج٢ ص٤٣٢ .

١٥٦ ..... مكاتيب الأثمّة /ج ٢

#### تحقيقات وملاحظات:

لا نجد بعد التَّحقيق والتَّدقيق في حياة عبدالله بن العبَّاس في زمان خلافة أمير المؤمنين الله ، مدَّة فارق فيها عبدالله عليَّا الله وذهب إلى مكَّة ، على ما نقل في هذه القصة:

لأنَّ بيعة أميرالمؤمنين الله بعد مقتل عثمان وقعت سَنَة ٣٥ هـ. ق،وكان ابن عبَّاس وقتئذِ بالمدينة، وهو عنده الله ليلاً ونهاراً، يخدمه ويناصحه، وكان من الَّذين كانوا يتفانون فيه .(١)

ولمًّا خرج علي الله إلى البصرة خرج ابن عبَّاس معه، ولمَّا بلغ ذا قار بعثه علي الله إلى الكوفة لاستنفار النَّاس إلى حرب الجمل مع محمَّد بن أبي بكر أو مع الأشتر (٢)، ورجع إلى علي الله بذي قار، وارتحل معه حَتَّىٰ نزل البصرة (٣)، وأرسله أمير المؤمنين الله إلى عائشة وطَلْحَة والرُّيْر (٤)

فلمًّا انتهت الحرب جغله أمير المؤمنين الله عاملاً على البصرة، وكان ذلك سنة ستٌ وثلاثين. (٥) وحج في تلك السَّنة بالناس لأمير المؤمنين الله (٦)

١. راجع: تاريخ الطبري: ج٤ ص٤٢٧ ـ ١٤٤، الكامل في الثاريخ: ج٢ ص٣٠٢ ـ ٣٠٧، الإصابة: ج٤ ص٤٦٨.
 أسد الغابة: ج٤ ص١٠٦، مروج الذّهب: ج٢ ص٣٥٨.

٢. راجع: تاريخ الطبري: ج٤ ص٤٨٦ ـ ٤٨٧، الكامل في التاريخ: ج٢ ص٣٢٧، أنساب الأشراف: ج٣ ص ٢٩
 و ٣١، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٤ ص ١٠ و ١٨ و ١٩؛ بحار الأثوار: ج٣٢ ص ٨٦ و ٨٨.

٣٠. راجع: أنساب الأشواف: ج ٣ ص ٣١، شوح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٤ ص ١٨ و ١٩، البداية والنهاية:
 ج٧ ص ٢٣٧.

٤. راجع: العقد الفريد: ج٣ ص٣١٤، الفتوح: ج٢ ص٤٨٦، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٢ ص١٦٢
 و١٦٢ و١٦٥ و١٦٩؛ الجمل: ص٢١٤ و٣١٦ و٣١٧، رجال الكشي: ج١ ص٢٧٧.

٥. راجع: تاريخ الطبري: ج٤ ص٥٤٣، الكامل في التاريخ: ج٢ ص٣٤٧، أنساب الأشراف: ج٣ ص٦٢، مروج
 الذّهب: ج٢ ص ٣٨١.

٦. راجع: تاريخ اليعقوبي: ج٢ ص٢١٣.

ولمًا أراد الله المسير إلى صفّين، كتب إلى ابن عبّاس كتاباً يأمره فيه بالشُّخوص إليه مع المؤمنين المسلمين من أهل البصرة، وكان سَنَة ستّ وثلاثين.

وجمع الطَّبري بينهما بأنَّ ابتداء الحرب كان سَنَة ستٌ وثلاثين و آخرها كان سَنَة ستٌ وثلاثين و آخرها كان سَنَة سبع وثلاثين، وعلى كل حال كان ابن عبَّاس في تلك المدَّة وحتى انقضاء الحرب عند علي ﷺ، وله مواقف كريمة مشكورة وخطب جليلة فيها. إلا ما كان من حجَّة للناس من قبل أمير المؤمنين ﷺ. (١)

وكان ذلك سَنَة سبع وثلاثين، لثلاث عشرة ليلة بقيت من صفر، كما تقدَّم. (٣) وقال الواقدي، والمسعودي، واليعقوبي: أنَّه كان سَنَة ثمان وثلاثين. (٤)

١. راجع: وقعة صفين: ص١١٦: تاريخ الطبري: ج٥ ص٧٨،مروج الذهب: ج٢ ص٣٨٤، شـرح نـهج البـلاغة
 لابن أبي الحديد: ج٣ ص١٨٧، جمهرة رسائل العرب: ج١ ص٤٠٤ الرقم ٤٢٩.

٢. راجع: تاريخ الطبري: ج٥ ص ٥١ و ٦٧، الكامل في التاريخ: ج٢ ص٣٨٧، مروج الذهب: ج٢ ص٤٠٢، الفتوح: ج٤ ص١٨٩.
 الفتوح: ج٤ ص١٩٨، البداية والنهاية: ج٧ ص٢٧٦؛ وقعة صفين: ص٩٩٩، تاريخ اليعقوبي: ج٢ ص١٨٩.

٣. راجع : تاريخ الطبري : ج ٥ ص٥٧، الكامل في التاريخ : ج ٢ ص٣٧٦\_٣٩٨، أنساب الأشراف : ج ٣ ص ١١١.

٤. راجع : تاريخ الطبري : ج ٥ ص ٧١، مروج الذُّهب : ج ٢ ص ٤٠٦ و ٤٠٧؛ تاريخ اليعقوبي : ج ٢ ص ١٩٠.

فلمًا خرج الحكمان إلى دومة الجندل بعث علي الله شريع بن هاني على أربعمئة إلى دومة الجندل، وبعث معهم عبدالله بن العبّاس ليصلّي بهم، ومعهم أبو موسى، فكان ابن عباس هناك يصلّي بهم ويراقب الأمور، ويلتقي مع أبي موسى ويحذّره، وله في ذلك مواقف مشرّفة وكريمة، حَتَّىٰ انقضى أمر الحكمين بانخداع الأشعري وشقائه، بخداع عَمْرو بن العاص لعنهما الله تعالى. (١)

قال البلاذري: لمَّا أهلَّ (هلال) شهر رمضان سَنَة سبع وثلاثين، خرج معاوية من دمشق في أربعمئة حَتَّىٰ نزل دومة الجندل، وسرِّح يزيد بن الحرِّ العَبْسِيِّ إلى عليٌّ يعلمه نزوله دومة الجندل، ويسأله الفاء، فأتى عليًّا، فحثه على الشُّخوص، وقال: إنَّ في حضورك هذا الأمر صلاحاً ووضعاً للحرب وإطفاءً للنائرة.

فقال عليّ: «يا بن الحرّ، إنِّي آخذ بأنفاس هؤلاء، فإن تركتهم وغبت عنهم كانت الفتنة في هذا المصر أعظم من الحرب بينهم وبين أهل الشَّام، ولكنّي أسرّح أبا موسى، فقد رضيه النَّاس، وأُسرّح ابن عبَّاس، فهو يقوم مقامي، ولن أغيب عمَّا حضره، ففعل ذلك فبعث إلى ابن عبَّاس، فأقدمه من البصرة. (٢)

كان ابن عبَّاس بعد كتابة كتاب الصَّلح وإلى حضوره في دومة الجندل في البصرة، كما صرَّح به البلاذري في كلامه المتقدّم، بأنَّه: «بعث إلى ابن عبَّاس فأقدمه من البصرة»، فهو رجع من الشَّام إلى عمله بالبصرة، وبقي فيها إلى أن كتب إليه أمير المؤمنين الله، واستقدمه.

ا. راجع: تاريخ الطبري: ج٥ ص٦٧، الكامل في التاريخ: ج٢ ص٣٩٤ و٣٩٥ ، مروج الذّهب: ج٢ ص٤٠٢،
 أنساب الأشراف: ج٣ ص١٢٠، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٢ ص٤٤٤؛ وقعة صفين: ص٥٣٣،
 تاريخ اليعقوبي: ج٢ ص ١٩٠.

٢. أنساب الأشراف: ج٣ ص١٢٠.

وقال ابن الأثير: فلمَّا خرجت الخوارج وهرب أبو موسى إلى مكَّة وردَّ عليٌّ ابنَ عبَّاس إلى البصرة، قام في الكوفة فخطبهم فقال:...(١)

ولمًّا رجع أمير المؤمنين عن الشَّام إلى الكوفة، وفارقه الخوارج ولم يدخلوا الكوفة، وأتوا قرية يقال لها حروراء، فنزلوا بها وهم اثنا عشر ألفا، وقالت الشِّيعة: في أعناقنا بَيعة ثانية، نحن أولياءً مَن والَيت، وأعداءً مَن عادَيت.

فقالت الخوارج: استبقتم أنتم وأهل الشَّام إلى الكفر كَفَرَسيْ رِهان، بايع أهلَ الشّام معاوية على ما أحبّوا وكرهوا، وبايعتم أنتم عليًّا على أنَّكم أولياء مَن والى وأعداء مَن عادَى.

فقال لهم زياد بن النَّضْر: والله، ما بسط عليٌّ يدَه فبايعناه قطَّ، إلَّا على كتاب الله وسنَّة نبيِّه ﷺ، ولكنَّكم لمَّا خالفتموه جاءته شيعتُه، فقالوا: نحن أولياء مَن والَيت، وأعداء مَن عادَيت، ونحن كذلك، وهو على الحقّ والهدى، ومن خالفه ضالٌ مضِلٌ، وبعث على ابن عبَّاس إليهم. (٢)

# \(\bar{\frac{\frac{\frac{17v}}}{\frac{17v}}}\) كتابه إلى قُدامَة بن عَجْلان

[قُدامَة بضم القاف كثُمامَة بن عَجْلان بفتح العين كشَعبان لم أجد ترجمته في الكتب الموجودة عندي إلّا أنَّ الطَّبريِّ فقد ذكر قُدامَة بن عَجْلان الأَرْدِيّ فيمَن شهد حُجْر بن عدي (٣٠)].

١. راجع: تاريخ الطبري: ج٥ ص٧٧، الكامل في التاريخ: ج٢ ص٤٠٠، أنساب الأشراف: ج٢ ص١٤٠.

۲. تاريخ العلبري: ج٥ ص٦٤ و٣٧ وراجع: الكامل في التاريخ: ج٢ ص٣٩٣، الطبقات الكبرئ: ج٣ ص٣٣؛
 تاريخ اليعقوبي: ج٢ ص ١٩١.

٣. راجع: تاريخ الطبري: ج٥ ص ٢٧٠.

في أنساب الأشراف: كتب الله إلى قُدامَة بن عَجْلان، عامله على كَسْكَر:

«أمَّا بعدُ، فاحْمِل ما قِبَلَك مِن مالِ اللهِ، فإنَّه في ُ للمُسلمِينَ، لسْتَ بأوفَرَ حَظَّاً فيهِ مِن رَجُلِ مِنهُم، ولا تَحْسَبنَّ يا بن أُمِّ قُدامَةَ أنَّ مالَ كَسْكَرَ مُباحٌ لكَ كَمالٍ وَرِثْتَهُ عَن أَبيكَ وأُمِّكَ، فتَعجَّل حَمْلَهُ، وأعجِل في الإقْبال إلَيْنا، إن شاءَ اللهُ ».(١)

#### قُدامَةُ بِنُ عَجْلانِ الأَزْدِيِّ

كان من ولاة الإمام على منطقة كسكر (٢). ويُستشفّ من كتاب الإمام الله الله (٣) أنّه كان قد أفرط في التَّصرَف ببيت المال ، فانتقده الإمام على ذلك . ولم نحصل على معلومات أكثر حول حياته .

في أنساب الأشراف: قُدامَة بن عَجْلان عامله (أي على ﷺ) على كَسْكَر (٤٠).



# كتابه إلى سُلَيْمان بن صُرَد الخُزاعِي

قال البلاذري: وكتب الله إلى سُلَيْمان بن صُرَد، وهو بالجَبَل:

ذَكُرْتَ ما صارَ في يَدَيْكَ مِن حُقُوقِ المُسلمِينَ، وإنَّ مَن قِبَلَك وقِبَلَنا في الحَقِّ سَواءً، فأعلِمنِي ما اجْتَمَع عِندَكَ مِن ذلِك، فأعْطِ كُلَّ ذي حَقٍّ حَقَّهُ، وابْعَث إليْنا بِما

١. أنساب الأشراف: ج٢ ص٣٨٨.

٢. كَشْكَر : كورة واسعة . . . ، وقصبتها اليوم واسط الله بين الكوفة والبصرة . . . ، ويقال : إن حـد كـورة كسكـر من الجانب الشرقي في آخر سقي النَّهروان إلى أن تصب دجلة في البحر (معجم البلدان : ج٤ ص ٤٦١).

٣. أنساب الأشراف: ج٢ ص٣٨٨.

انساب الأشراف: ج٢ ص٣٨٨، الأخبار الطوال: ص١٥٣، تاريخ خليفة بن خياط: ص١٥١ وفيه «البحران»
 بدل «كسكر»، وقعة صنين: ص١١ وفيه « قدامة بن مظعون» وهو مخالف لبقية المصادر.

مكاتيب الإمام عليّ / مكاتيبه من نهاية النهروان حتى الاستشهاد.....

سِوى ذٰلِكَ لَنَقْسِمَه فِيمَن قِبَلَنا ، إن شَاءَ اللهُ .(١)

## سُلَيْمان بن صُرَد الخُزاعِيّ

[سُلَيْمان، هو ابن صُرَد بن الجَوْن الخُزاعِيّ، كان اسمه في الجاهليَّة يساراً، فسمَّاه رسول الله على شَلَيْمانَ، يُكنَى أبا المُطَرِّف، وكان خَيرًا فاضلاً، له دين ا وعبادة، سَكن الكوفة، أوَّل ما نزلها المسلمون، وكان له قدْرٌ وشَرَفٌ في قومه، وشهد مع على بن أبي طالب، مشاهده كلّها، وهو الّذي قتل حوشبا(٢) ذا ظليم الألهاني بصفين مبارزة ، وكان فيمن كتب إلى الحسين بن علي الله بعد موت معاوية، يسأله القدوم إلى الكوفة، فلمَّا قدمها ترَك القِتال معه، فلمَّا قتِل الحسين ندم هو والمُسَيَّب بن نَجَبَة الفَزَارِيِّ ، وجميع من خذلَه ولم يقاتل معه ، وقالوا: ما لنا توبة إلّا أن نطلب بدمه ، فخرجوا من الكوفة مستهلّ ربيع الآخر ، من سَنَة خمس وستين، وولُّوا أمرهم سُلَيْمان بن صُرَد، وسمَّوه أمير التَّوَّابين، وساروا إلى عُبيد الله بن زياد، وكان قد سار من الشَّام في جيش كبير يريد العراق، فالتقوا بعَين الوردة من أرض الجزيرة، وهي رأس عين، فقتل سُلَيْمان بن صُرَد والمُسَيَّب بن نَجَبَة وكثيرٌ مِمَّن معهما، وحُمِلَ رأش سُلَيْمان والمُسَيَّب إلى مروان بن الحَكَم بالشَّام، وكان عُمْرُ سُلَيْمانَ حِين قُتِل ثلاثاً وتسعين سَنَة . هذا ما ورد في أُسد الغابة، والإصابة والاستيعاب، إلَّا أنَّ ابن الأثير وهم في قوله: وشهد مع عملي على مشاهده كلُّها؛ لأنَّ سُلَيْمان لم يشهد الجمل، كما يستفاد من كلام ابن حَجَر وأبي عمر. وعدُّه الكِشِّي من كِبار التَّابعين، وعن الشيخ: أنَّه عدُّه من الصَّحابة، ويؤيِّده سِنَّه

١. أنساب الأشراف: ج٢ ص٣٩٣.

٢. حوشبا : يعني حوشب بن القباعي الألهاني.

١٦١ ...... مكاتيب الأثمّة /ج ٢

عند وفاته، وهو من خزاعة(١).]

قال نصر : إنَّ سُلَيْمان بن صُرَد الخُزاعِيّ دخل على عليّ بن أبي طالب بعد رجْعَته من البصرة ، فعاتبَه وعذَلَه، وقال له:

« ارتبْتَ وتربَّصْتَ وراوَغْتَ ، وقد كنتَ من أُوثَق النَّاس في نفسِي وأسرعِهم \_فيما أظنَّ \_إلى نصرتي ، فما قَعد بك عن أهل بيت نبيِّك ، وما زهَّدكَ في نَصرِهم » .

فقال: يا أمير المؤمنين، لا تردَّنَّ الأمور على أعقابها، ولا تؤنِّبني بـما مـضَى منها، واسْتبق مَوَدَّتِي يخلص لك نصيحتِي، وقد بقيتْ أمورٌ تعرف فيها وليَّك من عدوِّك.

فسكت عنه وجلس شُلَيْمان قليلاً ثُمَّ نهَض، فخرَج إلى الحسن بن عليّ وهو قاعد في المسجد، فقال: ألا أُعَجِّبك من أمير المؤمنين، وما لقيتُ منه من التَّبْكِيت والتَّوبيخ؟

فقال له الحسن: «إنَّما يُعاتَب مَن تُرْجى مودَّتُه ونصيحتُه».

فقال: «إنَّه بقيت أمور سيَسْتَوسِقُ فيها القنا، ويُنتضَىٰ فيها السُّيوف، ويحتاج فيها إلى أشباهي، فلا تَسْتغشُّوا عَشْبِي، ولا تتَّهِموا نصيحتِي.

فقال له الحسن: «رحِمَكَ اللهُ، ما أنتَ عِندَنا بالظَّنين ». (٢)

وكان سُلَيْمان على رجَّالة الميمنة في صفِّين (٣)، فكتب عُقْبَة بن مسعود عامل

١. راجع: الاستيعاب: ج٢ ص ٢١٠ الرقم ٢٠٦١، الإصابة: ج٣ ص ١٤٤ الرقم ٣٤٧٠. أسد الغابة: ج٢ ص ٥٤٨ الرقم ٢٣٢١؛ رجال الكشي: ج١ ص ٢٨٦ الرقم ١٢٤، رجال الطوسي: ص ٤٠ الرقم ٢٥٥ و ص ٦٦ الرقم ٩٩٧٥ وص ٩٤ الرقم ٩٩٧٠ وص ٩٤ الرقم ٩٣٦٠.

٢٠ وقعة صفين : ص٦، قاموس الوجال : ج٥ ص ٢٧٩ وراجع : الفتوح : ج٢ ص٤٩٢، شرح نهج البلاغة لابن أبي
 الحديد : ج٣ ص ١٠٥.

٣. وقعة صفين : ص٢٠٥.

# عليّ على الكوفة إلى شلَّيْمان بن صُرَد الخُزاعِيّ:

أمَّا بعدُ فإنَهم ﴿ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَو يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُقْلِحُوٓا إِذًا أَبَدًا ﴾ (١) فعليك بالجهاد والصَّبر مع أمير المؤمنين، والسَّلام عليك .(٢)

قال نَصْر: عن عمر بن سَعد، عن الصَّقعب بن زُهَيْر، عن عَوْن بن أبي جُحَيْفة، قال: أتى سُلَيْمان بن صُرَد عليًا أمير المؤمنين بعد الصَّحيفة، ووجهه مضروب بالسَّيف فلمًا نظر إليه على، قال:

« ﴿ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلاً ﴾ (٣) ، فأنتَ مِمَّن ينتظِر ، و ممَّن لم يبدِّل » .

فقال: يا أمير المؤمنين، أمَا لو وجدتُ أعواناً ما كُتبتْ هذه الصَّحيفة أبداً، أمَا والله لقد مشيتُ في النَّاس ليعودوا إلى أمرهم الأوَّل، فما وجدتُ أحداً عنده خيرٌ إلاَّ قليلاً. (٤)

وفي تنزيه الأنبياء: روى عبّاس بن هِشام، عن أبيه، عن أبي مِخْنَف، عن أبي الكنود عبد الرّحمٰن بن عبيد، قال: لمّا بايع الحسن الله معاوية، أقبلت الشّيعة تتلاقى بإظهار الأسف والحسرة على ترّك القِتال، فخرجوا إليه بعد سنتين من يوم بايع معاوية، فقال له الله شكيمان بن صُرد الخُزاعِيّ:

ما ينقضي تعجُّبنا من بيعتك معاوية ومعك أربعون ألف مقاتل من أهل الكوفة! كلّهم يأخذ العطاء، وهم على أبواب منازلهم، ومعهم مثلهم من أبنائهم وأتباعهم،

١ , الكهف:٢٠ .

٢. وقعة صفين: ص٣١٣؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٥ ص٢٤٧.

٣. الأحزاب:٢٣.

٤. وقعة صنيَّن: ص١٩٥. بحار الأنوار: ج٣٢ ص٥٤٥ ح٥٥٦ وراجع: المعيار والموازنة: ص١٨١.

سوى شيعتك من أهل البصرة والحجاز، ثمَّ لم تأخذ لنفسك ثقة في العقد، ولا حظًا من العطيَّة، فلو كنت إذ فعلتَ ما فعلتَ أشهدت على معاوية وجوه أهل المشرق والمغرب، وكتبتَ عليه كتاباً بأنَّ الأمر لك بعده، كان الأمر علينا أيسر، ولكنَّه أعطاك شيئاً بينك وبينه لم يفِ به، ثمَّ لم يلبثَ أن قال على رؤوس الأشهاد: إنِّي كنتُ شرَطت شروطاً، ووعدتُ عداة إرادة لإطفاء نار الحرب، ومداراة لقطع الفتنة، فأمًّا إذا جمع الله لنا الكلمة والألفة فإنَّ ذلك تحت قدمى.

والله، ما عنى بذلك غيرك، ولا أراد بذلك إلا ما كان بينه وبينك، وقد نقض. فإذا شئت فأعِد للحرب عدّة، وَأَذن لي في تَقَدُمَّكَ إلى الكوفة، فأخرج عنها عاملها، وأظهر خلعه، وننبذه إليه على سَواء، ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَايُحِبُّ ٱلْخَآئِنِينَ ﴾ (١).

وتكلّم الباقون بمثل كلام سُلَيْمان، فقال الحسن الله: «أنتم شيعَتُنا، وأهلُ مَوَدَّتِنا، ولوكُنتُ بالحَرْمِ في أمرِ الدُّنيا أَعْمَلُ، ولِسُلطانِها أَرْبَضُ وأنْصَبُ.

«انتم شيعَتنا، واهل مَوَدَتِنا، ولو كنت بالحَزْمِ في امرِ الذنيا اغْمَل، ولِسُلطانِها ارْبَضَ وانْصَبُ، ماكانَ مُعاويةُ بأشدَّ مِنِّي بأُساً، ولا أشَدَّ شكِيمةً، ولا أمضَى عَزيمَةً، ولكنِّي أرَى غَيرَ ما رَأيتُم، وما أردتُ بِما فَعَلْتُ إِلَّا حَقْن الدِّماءِ، فارضُوا بِقَضاءِ اللهِ، وسَلِّموا لِأَمرِهِ، والزَّمُوا بُيوتَكُم، وأَمسِكُوا». أو قال: «كُفُّوا أيدِيَكُم حَتَّى يَسْتَرِيحَ برُّ أو يُسترَاحَ مِن فاجِرٍ». (٢)

[وبقي الشّيعة، ومن رؤسائهم سُلَيْمان على هُذه العقيدة كاظمين الغيظ، صابرين على البلايا، إلى أن مات الحسن الله فاجتمعوا أيضاً وكتبوا إلى الحسين الله يستنهضونه للخروج على معاوية، فأجابهم بالأمر بالسُّكوت إلى أن مات معاوية، وصلى ناراً حامِية].

فاجتمعت الشَّيعة بالكوفة في منزل سُلَيْمان بن صُرَد الخُزاعِيِّ، فذكروا هلاك

١. الأنفال :٨٥.

٢. تنزيه الأثبياء: ص ١٧١ و ١٧٢، بحار الأنوار: ج ٤٤ ص ٢٩ و ٣٠.

## معاوية، فحمدوا الله وأثنوا عليه، فقال سُلَيْمان:

إنَّ معاوية قد هلك ، وإنَّ حسيناً قد تقبّض على القوم ببيعته ، وقد خرج إلى مكَّة ، وأنتم شيعته وشيعة أبيه ، فإن كنتم تعلمون أنَّكم ناصروه ومجاهدو عدوّه ، فأعلِموهُ ، وإن خفتم الفَشَل والوَهَن فلا تغرُّوا الرَّجل في نفسه .

قالوا: لا، بل نقاتل عدوّه ونقتل أنفسنا دونَه  $^{(1)}$ .

قال هِشام بنُ محمّد، حدَّثنا أبو مِخْنَف، قال: حدَّثني يوسف بن يزيد، عن عبدالله بن عَوْف بن الأحمر الأزْدِيّ، قال: لمَّا قتل الحسين بن عليّ ورجع ابن زياد من مُعَسْكَره بالنَّخَيْلة، فدخل الكوفة، تلاقتِ الشّيعة بالتَّلاوُم والتَنَدَّم، ورأت أنها قد أخطأتْ خطأ كبيراً بدعائهم الحسينَ إلى النَّصْرة وتركهم إجابته، ومقتله إلى جانبهم لم ينصروه، ورأوا أنَّه لا يُغسل عارُهم، والإثم عنهم في مقتله إلا بقتل من قتلَه، أو القتل فيه، ففزعوا بالكوفة إلى خمسة نَفَر من رؤوس الشّيعة إلى شلينمان بن صُرَد الخُزاعِيّ، وكانت له صُحبة مع النَّبيّ صلّى الله عليه وآله، وإلى المُسَيَّب بن نَجَبة الفَزَارِيّ، وكان من أصحاب عليّ وخيارهم، وإلى عبدالله بن سَعْد بن نفيل الأزْدِيّ، وإلى عبدالله بن وال التَّيميّ، وإلى رُفاعة بن شَدَّاد البَجَليّ.

ثُمَّ إِنَّ هؤلاء النَّفَر الخمسة اجتمعوا في منزل سُلَيْمان بن صُرَد...[فتكلَّم المُسَيَّب بن نَجَبَة، ثُمَّ عبدالله بن وال، وعبدالله بن سَعْد بكلام يطول ذكره، ثُمَّ تكلَّم سُلَيْمان].

ا . الإرشاد: ج ٢ ص ٣٦ وراجع: إعلام الورى: ج ١ ص ٤٣٦، روضة الواعظين: ص ١٩٠، بـحار الأنـوار: ج ٤٤ ص ٣٣٠، الكامل في التـاريخ: ج ٢ ص ٥٣٣، أخبار الطِـوال: ص ٢٢٩، تذكرة الخواص: ص ٢٣٣، الملهوف: ص ٢٠١٠.

قال حَمِيد بن مسلِم: والله، إنِّي لَشاهدٌ بهذا اليوم، يوم ولَّوا سُلَيْمان بن صُرَد، وإنَّا يومئذٍ لأكثر من مئة رجل من فُرسان الشّيعة ووجوهِهم في داره.

قال: فتكلَّم سُلَيْمان بن صُرَد فشدَّد، وما زال يردد ذلك القولَ في كل جمعة حَتَّى حفظتُه، بَدَأ فقال:

أثني على الله خَيْراً، وأحمد آلاء وبلاء وأشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمَّداً رسوله، أمَّا بعد، فإنِّي والله لخائِف ألَّا يكون آخرنا إلى هذا الدَّهر الَّذِي نكدت فيه المعيشة، وعظمت فيه الرّزيَّة، وشَمِل فيه الجورُ أولي الفضل من هذه الشّيعة، لما هو خير؛ إنَّا كنَّا نمد أعناقنا إلى قدوم آل نبيّنا، ونمنيهم النَّصر، ونحتُهم على القُدوم، فلمَّا قدِموا ونَيْنا وعَجْزنا، وادَّهنَّا، وتَربَّصنا، وانتظرنا ما يكون حَتَّى قُتل فينا وَلَدُ نبيّنا، وسُلالتَّه، وعُصارتُه، وبَضعةٌ من لَحْمه ودَمِه، إذ جعل يَسْتَصرِخ فلا يُصرَخ، ويسأل النَّصَف فلا يُعطاه، اتَّخذه الفاسقون غَرَضاً للنَّبل، ودرَّية للرّماح عَتَّى أقصدوه، وعدَوْا عليه فسَلبهه.

ألا انْهَضوا فقد سخِط ربَّكم، ولا ترجعوا إلى الحلائِل والأبناء حَتَّى يَرضَى الله، والله، ما أظنَّه راضيًا دون أن تناجِزوا مَن قتله، أو تُبيروا.

ألا لا تهابوا الموت، فوالله، ما هابه امرؤ قطُّ إلَّا ذلّ، كونوا كالألَى من بني إسرائيل، إذ قال لهم نبيهم ﴿إِنْكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِاتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُقا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُقا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ ﴾ (١)، في ما في على القوم ؟ جَشُوا على الرّكب والله، ومدّوا الأعناق، ورضوا بالقضاء حَتَّى حينَ علموا أنّه لا ينجيهم من عظيم الذّنب إلّا الصّبر على القتل، فكيف بكم لو قد دُعيتم إلى مثل ما دُعِي القوم إليه!

١ . البقرة : ٥٤.

أَشْحَذُوا السيوف، وركِّبُوا الأُسنَّة، ﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ ﴾ (١)، حَتَّى تُدعوا حينَ تُدْعُون وتُستنفرون.

[فأجابته الشيعة بإعطاء المال والنَّفس في سبيل الله، فكتَب إلى سَعْد بن حُذَيْفة بالمَدائِن:]

#### بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم

من سُلَيْمانَ بن صُرَد، إلى سَعَّد بن حُذَيْفَة ومَن قِبَله من المؤمنين.

سلامٌ عليكم؛ أمَّا بعدُ، فإنَّ الدُّنيا دارٌ قد أدبر منها ماكان معروفاً، وأقبل منها ما كان مُنْكَراً، وأصبحتْ قد تشنَّأتْ إلى ذوِي الألباب، وأزمَع بالتَّرحال منها عبادُ الله الأخيار، وباعوا قليلاً من الدُّنيا لا يبقى بجَزيل مَثُوبَة عند الله لا تَفْنَى.

إِنَّ أُولِياءَ من إخوانكم، وشيعة آل نبيِّكم نظروا لأنفسهم فيما ابتُلوا به من أمر ابن بنت نبيِّهم الَّذِي دُعِيَ فأجاب، ودعا فلم يُجَب، وأراد الرَّجعة فحُبِس، وسأل الأمان فمُنع، وترك النَّاسَ فلم يتركوه، وعَدَوْا عليه فقتلوه، ثُمَّ سلبوه وجردوه ظلْماً وعُدواناً وغِرَّة بالله وجهلاً، وبعين الله ما يعملون، وإلى الله ما يرجعون فرسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنقَلَب يَنقَلِبُونَ (٢).

فلمًا نظروا إخوانكم، وتدَبَّروا عواقبَ ما استقبلوا، رأوا أن قد خطئوا بنجذلان الزَّكيّ الطَيِّب وإسلامه وترك مواساته، والنَّصر له خَطأً كبيراً ليس لهم منه مخرجٌ ولا توبة، دون قتل قاتليه أو قتْلِهم حَتَّى تَفنَى على ذلك أرواحهم، فقد جَدِّ إخوانكم فجِدُّوا، وأعِدُّوا واستعدوا، وقد ضربْنا لإخواننا أجلاً يوافوننا إليه، وموطِناً يَلْقَوننا فيه.

فأمَّا الأجل، فغُرَّةُ شَهر رَبيع الآخر، سِنَة خمس وستين، وأمَّا الموطِن الَّـذِي

١. الأنفال :٦٠.

٢. الشعراء :٢٢٧.

يَلقَوننا فيه فالنُّخَيلة. أنتم الَّذِين لم تزالوا لنا شيعة وإخواناً، وإلَّا وقد رأينا أن ندعوَكم إلى هذا الأمر الَّذي أراد الله به إخوانكم فيما يزعمون، ويُظهرون لنا أنَّهم يتوبون، وإنَّكم جُدَرًاءُ بتَطْلابِ الفضل...(١)

ولاه الإمام ﷺ على منطقة الجبل(٢)، ومدح صلابته في الدِّين (٣).

وفي أيّام الإمام الحسن المجتبى الله كان من أصحابه (٤).

لمًا هلك يزيد ، جمع شيعة الكوفة ونظّم ثورة التَّوَّابين على ابن زياد رافعاً شعاره المعروف يالَثارات الحسين (٥) . وكانت هذه الثَّورة حماسيّة عاطفيّة .

وانهزم سُلَيْمان أمام عبيدالله بن زياد بعد قتالٍ شديدٍ ، ورزقه الله الشَّهادة سنة ٦٥هـ ، وله (٦) من العمر ٩٣ سنة (٧) .

# النُّغمَان بن عَجْلان كتابه إلى النُّغمَان بن عَجْلان النُّغمَان بن

قال اليعقوبيّ: بلغ عليًّا عليًّا النُّعْمان بن عَجْلان قد ذهب بـمال البـحرين،

١. تاريخ الطبري : ج ٥ ص ٥٥٢ ـ ٥٥٦ وراجع : الكامل في التاريخ : ج٢ ص ٦٢٤ ـ ٦٢٦، الغارات : ج٢ ص ٧٧٤.

٢. أنساب الأشراف: ج٢ ص٣٩٣.

۲. وقعة صنيّن: ص٥١٩.

٤. رجال الطوسي : ص٩٤ الرقم ٩٣٦.

٥. تاريخ الطبري : ج ٥ ص٥٨٣ ، الكامل في التاريخ : ج ٢ ص٦٣٥ ؛ تاريخ اليعقوبي : ج ٢ ص٢٥٨ .

آ. الطبقات الكبرئ: ج٤ ص ٢٩٢ و ٢٩٣ ، تهذيب الكمال: ج ١١ ص ٤٥٦ الرقم ٢٥٣١ ، تاريخ الطبري: ج٥ ص ٥٨٣ ـ ٥٨٣ ، الكامل في التاريخ: ج٢ ص ٦٣٥ ـ ٦٤١ ، أسد الغابة: ج٢ ص ٥٤٨ الرقم ٢٢٣١؛ تاريخ اليعقوبي : ج٢ ص ٢٥٨ وفيه «سنة ٦٦ ه» .

٧. الطبقات الكبرئ: ج٤ ص٢٩٣، تهذيب الكمال: ج١١ ص٤٥٦ الرقم ٢٥٣١، الاستيعاب: ج٢ ص٢١١ الرقم ١٠٦١، أسد الغابة: ج٢ ص ٥٤٩ الرقم ٢٢٣١.

#### فكتب إليه:

«أمَّا بَعدُ؛ فإنَّه من استَهانَ بالأَمانَةِ، ورَغَبَ فِي الخِيانَةِ، ولَم يُنزَّه نَفسَهُ ودِينَهُ، أَخَلَّ بِنَفسِهِ فِي الدُّنيا، وما يُشفِي عَليهِ بَعدُ أمرُّ وأبقى وأشقى وأطوَلُ، فَخَفِ اللهَ! إنَّكَ مِن عَشيرَةٍ ذاتِ صَلاحٍ، فكن عِندَ صالحِ الظَّنِ بِكَ، وراجِعْ إن كانَ حَقًا ما بَلغَنِي عَنْكَ، ولا تَقْلِبَنَّ رأيي فِيكَ، واستَنظِفْ خَراجَكَ، ثُمَّ اكتُب إليَّ لِيأْتِيَكَ رأيي أمرى، إن شاءَ اللهُ ». (١)

صورة ثانية للكتاب:

«أمَّا بعدُ؛ فإنَّ مَنْ أدَّى الأمانَة، وحَفِظَ حَقَّ اللهِ في السِّرِّ والعَلائِيَّةِ، ونَزَّهَ نـفسهُ ودِينَهُ مِنَ الخِيانَةِ، كانَ جَدِيراً بأنْ يرفَعَ اللهُ درجَتَهُ في الصَّالِحينَ، ويُـوْتِيهِ أفسضَلَ وَدِينَهُ مِنَ الصَّالِحينَ، ومَنْ لَم يُنَزِّه نَفسَهُ ودِينَهُ عَن ذلِكَ أَخَلَّ بِنَفسِهِ فِي الدُّنيا وأوبَقَها فِي الأَّنيا وأوبَقَها فِي الأَخِرَةِ، فَخَفِ اللهَ في سِرِّكَ وجَهرِكَ، ولا تَكُنْ مِنَ الغافِلينَ عَن أمرِ مَعادِكَ، فإنَّكُ مِن الغافِلينَ عَن أمرِ مَعادِكَ، فإنَّكُ مِن عشِيرَةٍ صالِحَةٍ، ذاتِ تقوى وعِفَّةٍ وأمانَةٍ، فَكُن عِـندَ صالِحِ ظـنِّي بِكَ، والسَّلامُ ». (٢)

[أقول: قال اليعقوبي: لمَّا جاءه كتاب علي ﷺ، وعلِمَ أنَّه قد عرف بأمره حمل المال ولحق معاوية.

وقال ابن الأثير في أُنىد الغابة: واستعمله عليّ بن أبي طالب على البحرين، فجعل ويُعطي كُلَّ من جاءه من بني زُرَيق، فقال فيه الشَّاعر:

أَرَى فِـتْنَةً قـد أَلْهَتِ النَّاسَ عَنْكُمُ فَـنَدُلاً زُرَيقَ المالَ مِن كُلِّ جانِبِ فَـانِدِ فَـانِدِ فَـ فَـانِدِ فَــعْلَ المُـناهِبِ فَـانَ اللهِ فِـعْلَ المُـناهِبِ

١. تاريخ اليعقوبي : ج٢ ص٢٠١.

٢. أنساب الأشراف: ج٢ ص٣٨٨.

يَ مُرُّونَ بِالدَهْنَا خِسْفَافًا عِيابُهُم ويَخْرُجْنَ مِن دارِينَ بُجْرَ الحَقَائبِ(۱) وكان عمر بن أبي سلمة والياً على البحرين، فعزله أمير المؤمنين الله بلا ذمّ له، بل للحضور في حرب صفين، وبعث مكانه النَّعْمان بن عَجْلان، فغرَّه مال الدُّنيا فزلّت به قدمه، ففرَّ إلى ابن حرب لعندالله تعالى، وكان شاعراً ذا لسان وفصاحة، سيّداً في قومه، وبصيراً في فضائل أمير المؤمنين الله كما تحكى عنه أشعاره.(۲)

ونقل نَصْر له أشعاراً يفتخر فيها بحرب صفين، وظاهرها حضوره في الوقعة، وهو بعيد. (٣) وجعله أيضاً من شهود كتاب الصُّلح من أصحاب أمير المؤمنين على وهو أيضاً بعيد].



#### كتابه إلى بعض عُمَّاله

قال اليعقوبي: وجّه (أمير المؤمنين علم) رجلاً من أصحابه إلى بعض عُمَّاله مستحثًا، فاستخفُّ به، فكتب إليه:

«أمَّا بَعدُ؛ فإنَّكَ شتمْتَ رَسُولِي وزَجَرْتَهُ، وبلَغَنِي أنَّك تُبَخِّرُ وتُكثِرُ مِنَ الادِّهان وألوان الطَّعام، وتتكلَّم علَى المِنبَر بِكلامِ الصِّدِّيقينَ، وتَسفعَلُ، إذا نَـزَلْتَ، أفـعالَ المُحلِّينَ، فإنَّ ذلِكَ كذلِكَ، فنفسَكَ ضَرَرْتَ وأدبى تعرَّضْتَ.

ويحَكَ أَن تقولَ: العظَمَةُ والكِبرياءُ رِدائى فَمَنْ نازَعَنِيهما سَخْطَتُ عَليهِ، بَل ما

١. أُسد الغابة: ج٥ ص٣١٧ الرقم ٥٢٥٤، الإصابة: ج٣ ص٥٦٢، قاموس الرجال: ج٩ ص ٢٢٠.

٢. راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٦ ص١٧٤.

٣. راجع : وقعة صفين : ص ٣٨٠.

عَلَيْكَ أَنْ تَدَّهِنَ رَفَيهاً، فَقَد أَمرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ، وما حَمَلَكَ أَن تُشهِدَ الناسَ عَلَيْكَ بِخِلافِ ما تَقولُ ثَمَّ على المِنْبَرِ، حَيثُ يَكثُرُ عَلَيْكَ الشَّاهِدُ، ويَعظُمُ مَقْتُ اللهِ لَكَ، بل كَيْفَ تَرجُو، وأنتَ مُتَهوًع في النَّعيم جَمَعْتَهُ مِنَ الأرمَلَةِ واليَتيم، أَن يُوجِبَ اللهُ لَكَ، بل كَيْفَ تَرجُو، وأنتَ مُتَهوًع في النَّعيم جَمَعْتَهُ مِنَ الأرمَلَةِ واليَتيم، أَن يُوجِبَ اللهُ لَكَ أَجَدر الصَّالِحينَ، بسل ما عَلَيكَ ثَكَالنَّكَ أُمُّكَ، لو صُمْتَ اللهُ لَكَ أَجَدر الصَّالِحينَ، بسل ما عَلَيكَ ثَكَالنَّكَ أُمُّك، لو صُمْتَ اللهُ أَيَّاماً، وتصدَّقْتَ بطائِفَةٍ مِن طَعامِكَ، فإنَّها سِيرَةُ الأنبياءِ وأدَبُ الصَّالِحينَ.

## أُصلِحْ نَفْسَكَ ، وتُبْ مِن ذَنْبِكَ ، وأَدِّ حَقَّ اللهِ عَلَيكَ ، والسَّلامُ » .(١١)

وقال ابن أبي الحديد: فأمًّا أوَّل ما ارتفع به زياد فهو استخلاف ابن عبَّاس له على البصرة في خلافة على الله وبلغت عليًّا عنه هنات، فكتب إليه يلومه ويؤنبه، فمنها الكتاب الَّذي ذكر الرَّضي الله بعضه، وقد شرحْنا فيما تقدَّم ما ذكر الرَّضي منه، وكان عليٌ الله أخرج إليه سَعْداً مولاه يحثه على حَمْل مال البصرة إلى الكوفة، وكان بين سَعْد وزياد مُلاحاة ومنازعة، وعاد سَعْد وشكاه إلى عليً الله وعابه، فكتب على الله الله الله الله الله على الله الله الله الله على الله وعابه،

«أَمَّا بَعَدُ؛ فَإِنَّ سَعْداً ذَكَرَ أَنَّكَ شَتَمَتَهُ ظُلماً ، وهدَّدْتَهُ وجَبَهتَهُ تَجَبُّراً وتَكَبُّراً ، فَما دعاكَ إلى التَّكبُّرِ؟ وقد قال رسول الله ﷺ:

الكِبرُ رداءُ اللهِ فَمَن نازعَ اللهَ رداءَهُ قصَمَهُ.

وقد أخبَرَني أنَّكَ تُكثِرُ مِنَ الألوانِ المُختَلِفَةِ في الطَّعامِ في اليومِ الواحِدِ، وتدَّهِنُ كُلَّ يَومٍ، فَمَا عَلَيْكَ لو صُمْتَ للهِ أَيَّاماً، وتصدَّقتَ بِبَعضِ ما عِندَكَ مُحتَسِباً، وأكَلْتَ طَعامَكَ مِراراً قَفَاراً، فإنَّ ذلِكَ شعارُ الصَّالِحينَ ا أفتَطمَعُ وأَنتَ مُتمرِّعٌ في النَّعيمِ، تستأثِرُ بهِ علَى الجارِ والمِسكينِ والضَّعِيفِ والفَقِيرِ والأرمَلَةِ واليَتيمِ، أن يُحسَبَ لَكَ

۱. تاریخ الیعقوبی : ج۲ ص۲۰۲.

١٧١ ...... مكاتيب الأثمّة /ج ٢

أَجرُ المُتَصدِّقِينَ ، وأخبرني أنَّكَ تَتَكلَّمُ بِكَلامِ الأبرارِ ، وتَعمَلُ عَمَلَ الخاطِئينَ ، فإن كُنتَ تَفعَلُ ذلِكَ فَنَفسَكَ ظَلَمْتَ ، وعَمَلَكَ أَحْبَطْتَ ، فَتُبْ إلى ربَّك يُبصلِحْ لَكَ عَمَلَكَ ، واقتصِدْ في أمرِكَ ، وقدِّمْ إلى ربِّك الفَضلَ لِيَوْمِ حاجَتِكَ ، وادَّهِنْ غِبَّا (١١) ، فإنِّى سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ:

## ادّهِنُوا غِبّاً ولا تدّهنوا رِفهاً <sup>(۲)</sup> » .<sup>(۳)</sup>

فكتب إليه زياد:

أمًّا بعدُ؛ يا أمير المؤمنين، فإنَّ سعداً قَدِم عليَّ، فأساء القول والعمل، فانتهرتهُ وزجرتُهُ، وكان أهلاً لأكثر من ذلك.

وأمًّا ما ذَكرتَ من الإسرافِ واتِّخاذِ الألوان مِنَ الطَّعامِ والنَّعَمِ، فإنْ كان صادقاً فأثابه اللهُ ثوابَ الصَّالحين، وإن كان كاذباً فوقاه الله أشدَّ عقوبة الكاذبين.

وأمَّا قوله: إنِّي أَصِفُ العدلَ وأُخالِفُهُ إلى غيره، فإنَّي إذَنْ من الأخسرين.

فخذ يا أمير المؤمنين، بِمَقالٍ قُلتُهُ في مقامٍ قُمتُهُ؛ الدَّعوى بِلا بيِّنَةٍ، كالسَّهمِ بلا نَصْلِ، فَإِن أَتاك بِشَاهِدَيْ عَدلٍ، وإلَّا تبيَّنَ لَكَ كِذبهُ وظلمُه.(٤)

[ويظهر من كلام ابن أبي الحديد أنَّ الَّذي ذكره الرَّضي الله ليس مختصراً من هذا الكتاب، بل هو كتاب مستقل كتبه لمَّا بلغه عن زياد هَنات.]

#### كتابه الله إلى زياد بن عُبَيْد

قال اليعقوبي: وكتب إلى زياد وكان عامله على فارس:

١. الغبُّ : الإتيان في اليومين ، وقال الحسن : في كلُّ أسبوع ( لسان العرب :ج ١ ص ٦٣٥ و ٦٣٦) .

٢. الرَّفْه :كثرة التَّدَهُّن والتَّنَعُّم (النهاية : ج٢ ص ٢٤٧) .

٣٠. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٦ ص١٩٦ وراجع: نثر الدر": ج١ ص ٣٢١.
 ٤. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٦ ص ١٩٧.

«أمَّا بَعدُ، فإنَّ رَسُولِي أَخبَرنِي بِعُجْبٍ، زَعَمَ أَنَّكَ قُلتَ لَهُ فيما بِيَنَكَ وبَينَهُ: أَنَّ الأَكرادَ هاجَت بِكَ، فكَسَرت عَلَيْكَ كَثِيراً مِنَ الخَراجِ، وقُلتَ لَهُ: لا تُعلِم بِلذلِكَ أميرَ المُؤمِنِينَ، يا زِيادُ، وأُقسِمُ باللهِ، إنَّكَ لكاذِب، ولَئِن لَم تَبعَتْ بِخراجِكَ لأَشُدَّنَ عَليكَ شَدَّةً تَدعُكَ قَلِيلَ الوَفْرِ، ثَقِيلَ الظَّهرِ، إلّا أَن تكونُ لما كَسَرْتَ مِنَ الخَراجِ مُحتَمِلاً »(١).

[قلت: زياد وما أدراك ما زياد، الدَّعي اللَّعين الفاجر السَّفَّاك، هو ابن عبيد، وابن سميَّة دعيّ أبي سُفْيَان، كان يكنَّى أبا المُغِيْرَة، وسُمَيَّة هي جارية الحارث بن كلدة، وكان يطؤها بملك اليمين. والعجب من الشَّارح الآملي حيث قال: هو زياد بن أبي سُفْيَان تبعاً لأبي عمر في الاستيعاب، وابن سَعْد في الطَّبقات في مواضع كثيرة، وليس منهما بعجب، وفي أسد الغابة: زياد بن سُمَيَّة، وفي القاموس: زياد بن عبيد، والأمر سهل].

قال ابن أبي الحديد: والأكثرون يقولون: إنَّ عبيداً كان عبداً، وإنَّه بقي إلى أيّام زياد، فابتاعه وأعتقه، وسنذكر ما ورد في ذلك، ونسبة زياد لغير أبيه لخمول أبيه، والدعوة الَّتي استلحق بها، فقيل تارةً زياد بن سُمَيَّة، وهي أُمّه، وكانت أمة للحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج الثَّقَفيّ، طبيب العرب، وكانت تحت عبيد. وقيل تارةً زياد ابن أبيه، وقيل تارةً زياد بن أمّه، ولمًا استُلحِقَ قال له أكثر الناس زياد بن أبي سُفْيَان، لأنَّ النَّاس مع الملوك الَّذِين هم مظنَّة الرَّهبة والرَّغبة، وليس أتباع الدِّين بالنِّسبة إلى أتباع الملوك، إلّا كالقطرة في البحر المحيط، فأمًّا ما كان يدعى به قبل الاستلحاق فزياد بن عبيد، ولا يشتُ في ذلك أحد. (٢)

١. تاريخ اليعقوبي : ج٢ ص٢٠٤.

٢. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٦ ص١٨٠.

وقد ولد عام الهجرة، أو قبلها، وليست له صحبة ولا رواية (أند الغابة والاستيعاب)، وقال في الإصابة: ذكره أبو عمر في الصَّحابة، ولم يذكر ما يدلُّ على صحبته، ويزعم آل زياد أنَّه دخل على عمرو، له سبع عشرة سنة. وأخبرني زياد بن عثمان أنَّه كان له في الهجرة عشر سنين، وقيل ولد عام الفتح، وقيل ولد عام الهجرة، وقيل قبل الهجرة .(١)

كانت أمّه من البغايا بالطائف(٢)، وكان زياد كاتباً لسَعْد بن أبي وَقَّاص في قرب القادسيّة ،(٣) وقاسماً في فتح الأبلّة ، وكان له أربع عشرة سنة ،(٤) استعمله عمر على بعض أعمال البصرة أو صدقاتها، وقيل استخلفه أبو موسى الأشْعَريّ، وكان كاتباً له.(٥) وكان أحد الشُّهود على المُغِيْرَة بن شُعْبَة، فلم يشهد، وكان عاقلاً في دنياه، داهية خطيباً، له قدر وجلالة عند أهل الدُّنيا.(٦)

وبعث عمر زياداً لإصلاح فسادٍ وقع باليمن، فرجع من وجهه، وخطب خطبة لم يُسمع النَّاس مِثْلها، فقال عَمْرو بن العاص: أما والله، لو كان هذا الغلام قرشيًّا لساق العرب بعصاه، فقال أبو شُفْيَان: والله، إنِّي لأعرف الَّذي وضعه في رحِم أمّه.

فقال علىّ بن أبي طالب: «ومن هو يا أبا سُفْيَان؟».

قال: أنا.

١ . راجع : الاستيعاب: ج ٢ ص ١٠٠ الرقم ٨٢٩.

٢. راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٦ ص١٨٧، مروج الذَّهب: ج٣ ص١٥؛ سـفينة البـحار: ج١ ص ٥٨٠ الغدير : ج ١٠ ص ٣١٩ وتاريخ اليعقوبي والإصابة.

٣. تاريخ الطبري: ج٣ص ٤٨٩.

٤، تاريخ الطبري: ج٣ ص٥٩٧.

٥. تاريخ الطبري: ج٤ ص١٨٤ وراجع: الإصابة، أسد الغابة، الاستيعاب.

٦. راجع: الطبري: ج٤ ص٦٩، فتوح البلدان: ص٨٥١ والإصابة و أسد الغابة و الاستبعاب.

مكاتيب الإمام عليّ / مكاتيبه من نهاية النهروان حتى الاستشهاد.....

قال: « مهلاً يا أبا سُفْيَان ».

فقال أبو سُفْيَان:

أما واللهِ لَولا خَوْفُ شَخْصٍ يَراني يا عَلِيٌّ مِنَ الأعادِي لأَظْهَرَ أمرَهُ صَخْرُ بنُ حَرْبٍ ولَم يَخَفِ المَقالَةَ فِي زِيادِ وَلَم يَخَفِ المَقالَةَ فِي زِيادِ وَقَدْ طَالَتْ مُجامَلَتِي ثَقِيفاً وتَرْكِي فِيهِمُ ثَمَرَ الفُؤادِ(١)

وقيل: قدم زياد من تُستَر من عند أبي موسى على عمر، فأمر أن يتكلَّم ويخبر النَّاس بفتح تُستَر، فقام وتكلَّم فأبلغ، فعجب النَّاس، وقالوا: إن ابن عبيد لخطيب، فقال أبو سُفْيَان، ما أقره في رحم أُمَّه غيري. (٢)

وقد اعتزل زياد حرب الجمل، ولم يشهدها، فجاء عبد الرَّحمٰن بن أبي بكرة إلى أمير المؤمنين على المستأمنين، فقال على الله الميالية المستأمنين، فقال على المستأمنين، فقال الله الميالية المستأمنين المستأمنين، فقال الله المستأمنين الله المستأمنين، فقال الله المستأمنين الله المستأمنين المستأمنين الله المستأمنين الله المستأمنين المستأمن المستأمنين المستأمنين ا

« وَعمَّك القاعِدُ المُتربِّصُ بِي وعَمُّك المُتَربِّصُ المُتقاعِدُ بي » .

فقال: والله يا أمير المؤمنين، إنَّه لك لوادّ، وأنَّه على مسرّتك لحريص، ولكنَّه بلغني أنَّه يشتكي، فلمَّا مشى إليه عليّ ودخل عليه، قال:

« تقاعدتَ عنِّي، وتربَّصْتَ بي »، ووضع يده على صدره، وقال:

« هذا وجع بيّن » .

فاعتذر إليه زياد، فقبل عذره، واستشاره، وأراده عليٌ على البصرة، فقال:

١. راجع: العِقد الفريد: ج٥ ص١٠٦، مروج الذهب: ج٣ ص١٦، تاريخ مدينة دمشق: ج١٩ ص١٧٥. شرح نهج
 البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٦ ص١٨٠ و ١٨١ وج١ ص١٧٣. أسد الغابة، الاستيعاب؛ الغارات: ج٢
 ص٢٢٦، بحار الأنوار: ج٣٣ ص١٥، الغدير: ج١٠ ص٢١٦ \_٢٢٧.

٢. راجع: قاموس الرَّجال: ج ٤ ص ٥٠٦ الرقم ٢٠٠٤، وأُسد الغابة.

رجل من أهل بيتك يسكن إليه النّاس، فإنّه أجدر أن يطمئنوا أو ينقادوا، وسأكفيكه وأشير عليه، فافترقا على ابن عبّاس، ورجع عليّ إلى منزله. (۱) وزاد الطّبري أنّه الله وَلَّي زياداً الخراج، وأمر ابن عبّاس أن يسمع منه، مع أنّ الطّبري صرّح (۱) بأنّ ابن عبّاس لمّا شُخص إلى الكوفة استعمل زياداً على الخراج، والدّي وصرّح (۱) بأنّ الصّدقات والجند والمعادن كانت لابن عبّاس أيّام ولايته، والّذي أظنّ أنّ هذه الزّيادة الّتي اختصّ بها الطّبري، قد وردت في ذيل رواية سيف بالسند المعروف، ولم يذكر ذلك ابن أبي الحديد، ولا ابن حَجَر، ولا ابن الأثير، ولا أبو عمر، وأوّل عمل عمل لأمير المؤمنين الله هو ماكان باستخلاف ابن عبّاس له على البصرة، لمّا قتل محمّد بن أبي بكر، وخرج ابن عبّاس إلى الكوفة معزياً، ووقعت فتنة ابن الحَضْرَمِيّ وقتئذٍ كما تقدّم. (١٤)

وفي أنساب الأشراف: إنَّ عليًا عليًا على فضم زياداً إلى ابن عبّاس كاتباً ، وأنَّ ابن عبّاس ولاّه على الخراج .(٥)

ولمًّا قتل علي ﷺ أهلَ النَّهروان خالفَه قوم كثير، ومنهم بنو ناجية، وانتقضت عليه أطرافه، وانتقض أهلُ الأهواز، وطَمِع أهلُ الخراج في كسره، ثُمَّ أخرجوا سهل بن حُنيف من فارس، وكان عامل عليٍّ عليها، فقال: ابن عبَّاس لعليٌ أنا أكفيك فارس بزياد، فأمره عليٌّ أن يوجّهه إليها فقدِم ابن عبَّاس البصرة،

١ . راجع : تاريخ الطبري : ج ٤ ص٥٤٣، تاريخ مدينة دمشق : ج ١ ا ص ١٧١، الإمامة والسياسة : ج ١ ص٧٩.

۲. تاريخ الطبري : ج ٥ ص١٣٦.

٣. تاريخ الطبري: ج٥ ص١٥٥.

٤. راجع: تاريخ الطبري: ج٥ ص١١٠؛ سفينة البحار: ج٨ ص٥٧٩.

٥. أنساب الأشراف: ج ١ ص ٢٧١ و٢٩٣.

ووجَّهه إلى فارس في جمع كثير، فوطئ بهم أهل فارس، فأدَّوا الخَراج. (١) وكان ذلك سَنَة ٣٩ هـ. ق كما في تاريخ الطَّبري. (٢) فكتب علي الله إليه هذا الكتاب يتهدده ويتوعده.

ولمًا قدِم زياد فارس، بعث إلى رؤسائها، فوعد مَن نصرَه ومنّاه، وخوّف قوماً وتوعّدهم، وضرب بعضهم ببعض، ودلّ بعضهم على عورة بعض، وهربتْ طائفة، وأقامت طائفة، فقتل بعضهم بعضاً، وصفَتْ له فارس، فلم يَلْقَ فيها جمعاً ولا حَرْباً، وفعل مثلَ ذلك بكرْمان، ثُمَّ رجع إلى فارس، فسار في كُورِها ومنّاهم، فسكن النّاس إلى ذلك، فاستقامت له البلاد، وأتى إصْطَخْرَ فنزلها، وحصّن بها قلعة تُسمّى قلعة زياد. (٣) وقد قتل على الله وهو بها. (٤)

وفي تلكم المدّة كتب معاوية إلى زياد بالتَّهديد إن لم يطعه، فلمًا وصل الكتاب إليه خطب فقال: العجب من ابن آكلة الأكباد، ورأس النَّفاق يهدّدني، وبيني وبينه ابنُ عمّ رسول الله على وزوج سيّدة نساء العالمين، وأبو السِّبطين، وصاحب الولاية والمنزلة والإخاء، في مئة ألف من المهاجرين والأنصار والتَّابعين لهم بإحسان.

أمًا والله، لو تخطّى هؤلاء أجمعين إليّ لوجدني أحْمَر مِخشًا ضرَّاباً بالسَّيفِ، ثُمَّ كتب إلى عليّ ﷺ وبعث بكتاب معاوية إليه .

فلمًّا وقف على الله على الكتاب كتب إليه ...(٥٠).

١. تاريخ الطبري: ج ٥ ص١٢٢، الإصابة: ج ١ ص٥٦٣، أسد الغابة: ج ١ ص٢١٥.

٢. تاريخ الطبري: ج٥ ص١٣٦، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٦ ص١٨١.

٣. تاريخ الطبري : ج ٥ ص١٣٨ ، مروج الذُّهب : ج٣ ص٦.

٤. تاريخ الطبري: ج٥ ص١٥٥، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٦١ ص١٨٢ وأُسد الغابة.

٥. راجع: أسد الغابة: ج٢ ص٣٣٧ الرقم ١٨٠٠، الإصابة: ج٢ ص٩٦٥، شرح نهج البلاغة لابن أبسي الحديد:
 ج٨ص٤٢ وج٢١ ص١٨١؛ وقعة صفين: ص٣٦٦، تاريخ اليعقوبي: ج٢ ص٢٠٧.

فلمًا قرأ زياد كتاب أمير المؤمنين الله وفيه « وإنَّما كانَتْ مِن أَبِي سُفْيَانَ فَلتَةٌ زمَنَ

عُمرَ، لا تَستَحِقُ بِها نَسَبا ولا مِيراثا، وإنَّ مُعاوِية يأتي المَرء مِن بَينِ يَديْهِ وخَلْفِهِ فَاحَذَره، والسَّلامُ »؛ قال: شهد لي أبو حسن وربّ الكعبة. (۱) ولمَّا قتل أمير المؤمنين إلى بايع زياد الحسن إلى ولكنَّه ما لبث أن نكث حيث كان شقيًا وفاسقاً متعدِّياً طاغياً متهتكاً، لا دين له ولا تقوى، ولذلك صدر منه في زمن أمير المؤمنين إلى بفارس والبصرة، ما أوجب أن يكتب إليه أمير المؤمنين إلى معاوية وإنَّما كان يَتَقِي غضب أمير المؤمنين إلى مواخذته، ولم يكن يرجو من معاوية إجابة أو عطفاً إليه لو أنَّه خرج إليه، إذ لم يكن لعبيد ولا لبنيه في المجتمع شأن يذكر حَتَّىٰ يميل إلى معاوية، ويترك عليًا إلى سنخه، والنَّاس معادن كمعادن يذكر حَتَّىٰ يميل إلى أصله وميلاً إلى سنخه، والنَّاس معادن كمعادن اللَّمب والفضة، ﴿ فُمُ كَانَ عَقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ ٱلسُّواَيَّ أَن كَذَّبُواْ بِايَتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْنَ وُونَ ﴾ (١).

استماله معاوية واستلحقه بأبي سُفْيَان في قِصَّةٍ مشهورة، ذكرها المُؤرِّخون. (٣) وكان ذلك في سَنَة أربع وأربعين، رغماً لقول رسول الله ﷺ: «الولَدُ لِلفِراشِ، وللعاهِرِ الحجَرُ»، ولذلك هجره أخوه أبو بكر ولم يكلّمه، وصار ذلك سُبّة على معاوية، وزياد عند المسلمين، وهجاه الشُّعراء بحيث اضطرَّ زياد إلى تأليف كتاب المثالب، ودفعه إلى ولده حَتَّىٰ يدافعوا به عن حسبهم.

١. أسد الغابة: ج ٢ ص٣٣٧ الرقم ١٨٠٠ وراجع: الإصابة، الاستيعاب.

۲. الروم: ۱۰.

٣. راجع: العقد الفريد: ج ٥ ص ١٠٦، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٦ ص ١٨٧، مروج الذهب: ج ٢
 ص ٦٠ الإصابة: ج ١ ص ٥٦٣، الاستيعاب: ج ١ ص ٥٧٠؛ تاريخ اليعقوبي : ج ٢ ص ٢٠٨، سفينة البحار : ج ١ ص ٥٨٠ الغدير : ج ١ ص ٢١٦ و ...

وردَّهُ معاوية إلى عمله إلى سَنَة خمس وأربعين، ثُمَّ بعثه عاملاً على البصرة وخراسان وسجستان، ثُمَّ جمع له الهند والبَحرين. (١) وقَتل حين ورد البصرة سبعمئة إنسانٍ في ليلة واحدة، ثُمَّ أخذ في قتل الشِّيعة، ومحبّي أمير المؤمنين لله تحت كُلِّ حَجَر ومَدَر، بِكُلِّ ظنّه وتهمة، ثُمَّ جمع له الكوفة أيضاً، وجعل على البصرة سمرة بن جُنْدُب، فكان يقيم ستة أشهر بالكوفة، وستة بالبصرة، وقتل سمرة إلى أن عاد زياد ثمانية آلاف. (٢)

قال ابن أبي الحديد، ونعم ما قال: قلت: قبّح الله زياداً، فإنّه كافأ إنعام علي الله وإحسانه إليه، واصطناعه له بما لا حاجة إلى شرحه من أعماله القبيحة بشيعته ومحبّيه، والإسراف في لعنه، وتهجين أفعاله، والمبالغة في ذلك بما قد كان معاوية يرضى باليسير منه، ولم يكن يفعل ذلك لطلب رضا معاوية، كلّا بل يفعله بطبعه، ويعاديه بباطنه وظاهره، وأبى الله إلّا أن يرجع إلى أمّه، ويصحّح نسبه، وكلّ إناء ينضح بما فيه، ثم جاء ابنه بعد، فختم تلك الأعمال السّيئة بما ختم، وإلى الله تُرجع الأمور. (٣)

وهو الذي فعل بحُجْر بن عَدِي وأصحابه رضوان الله عليهم ما هو معروف، من أخذهم وتقييدهم وإرسالهم إلى معاوية مع شهادة مزوّرة، وهو الَّذي كتب إلى معاوية في حقّ الحَضْرَمِيَّين، أنَّهم على دين عليٍّ وعلى رأيه، فكتب إليه معاوية اقتل كُلّ من كان على دين عليٍّ ورأيه، فقتلهم ومثّل بهم. (٤)

١. تاريخ الطبري : ج٥ ص٢١٧.

راجع: العِقد الفريد: ج٤ ص٧، تاريخ الطبري: ج٥ ص٢١٦ ـ ٢٢٦، مروج الذَّهب: ج٣ ص٣٥؛ تاريخ اليعقوبي: ج٢ ص٢١٨ ـ ٢٢٤، الغدير: ج١١ ص٢٩ ـ ٣٢ ـ

٣. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ١٥ ص ١٣٩.

٤. بحار الأنوار: ج٤٤ ص١٢٦، الغدير: ج١١ ص٣٧-٥٧ و ٦١.

وقال زياد في خطبته البتراء: وإنّي أقسم الله لآخُـذَنَّ الوليَّ بالوليِّ، والمقيم بالظَّاعن، والمقبل بالمدبر، والصَّحيح منكم بالسقيم. ولقد عمل بما قال، وزاد ثُمَّ زاد، زاده الله من عذابه الأليم.

وقد أخذ ليلة أعرابياً، فأدخل عليه، فقال له زياد: هل سمعتَ النِّداء؟

قال: لا والله، قدمتُ بحَلوبة (١) لي، وغشيَني اللَّيلُ، فاضطررتْها إلى موضع، فأقمتُ لأُصبِحَ، ولا علمَ لي بما كان من الأمير.

قال: أظنّك واللهِ صادقاً، ولكنَّ في قتلك صَلاحَ هذه الأمَّة، ثُمَّ أمر به فضُربت عُنقُه. (٢)

روى ابن الكلبي: أنَّ عَبَّاداً استلحقه زياد، كما استلحق معاوية زياداً. (٣) فكتب الحسنُ بن على الله إلى زياد:

«أمَّا بعدُ؛ فإنَّك عَمَدتَ إلى رَجُلٍ مِنَ المُسلمِينَ لَهُ ما لَهم، وعَليهِ ما عَليْهِم، فَلَيْهِم، فَلَدُ عَلَيْهِم، فَلَدُ مَنَ المُسلمِينَ لَهُ ما لَهم، وعَليهِ ما عَليْهِم، فَلَدَمتَ دارَهُ، وأخَذْتَ مالَهُ، وحَبَستَ أهلَهُ وعِيالَهُ، فإن أتاكَ كِتابِي هذا فابنِ لَـهُ دارَهُ، وأردُدْ عَليْهِ عِيالَهُ ومالَهُ، وشفَعْنِي فيهِ، فَقَد أَجَرْتُهُ، والسَّلامُ».

فكتب إليه زياد:

من زياد بن أبي سُفْيَان إلى الحسن بن فاطمة ، أمَّا بعدُ ، فقد أتاني كتابُك تبدأ فيه بنفسك قبلي ، وأنت طالب حاجة ، وأنا سلطان وأنت سُوقة ، وتأمرني فيه بأمرِ المطاع المسلّط على رعيّته . كتبت إليَّ في فاسق آويته ، إقامةً منك على سوء

١ . ناقة حلوب: أيهي ممّا يحلب، والحلوب والحلوبة سواء (النهاية: ج ١ ص ٤٢٢).

۲. تاريخ الطبري: ج ٥ ص ١١٩ و ٢٢٢ وراجع: الكامل في التاريخ: ج٢ ص ٤٧٤ . أنساب الأشراف: ج ٥ ص ٢١٩ وص ٢٠٦ وص ٢٠٦ وص ٢٠٦ .

٣. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٦ ص١٩٣.

الرَّأي، ورِضاً مِنكَ بِذلِكَ، وايمُ اللهِ لا تَسبِقُني بهِ، ولو كان بين جِلدِكَ ولَحْمِكَ، وإن نلت بَعْضَك غَيرَ رَفِيقٍ بِكَ ولا مُرْعِ عَلَيكَ، فإنَّ أحبَّ لَحمٍ عَلَيَّ أَن آكُلَهُ لَلَّحمُ الَّذي أنت مِنهُ، فَسَلَّمهُ بِجرَيرَتِهِ إلى مَنْ هُوَ أُولَى بِهِ مِنْكَ، فإنْ عَفُوتُ عَنهُ لم أكُنْ شَفَعتُكَ فيهِ، وإن قَتَلتُهُ لم أقتلُه إلّا لِحُبّهِ أباكَ الفاسِقَ؛ والسَّلام.

فلمًّا ورد الكتاب على الحسن ، قرأه وتبسَّم، وكتب بذلك إلى معاوية، وجعل كتاب زياد عِطفه، وبعثَ به إلى الشَّام، وكتب جواب كتابه كلمتين لا ثالِثَةً لَهُما:

«مِنَ الحَسَنِ بنِ فاطِمَةَ إلى زيادِ بنِ سُمَيَّةَ ، أمَّا بعدُ ؛ فإنَّ رسول الله عَلَيُّ قال : الوَلدُ للفراشِ وللعاهِرِ الحجرُ ، والسَّلامُ ».

فلمًّا قرأ معاويةُ كتابَ زياد إلى الحسن ضاقت به الشَّام، وكتب إلى زياد:

أمًّا بعد، فإنَّ الحسن بن عليّ بعث إليَّ بكتابك إليه جواباً عن كتاب كتبه إليك في ابن سَرْح، فأكثرتُ العجَبَ مِنك، وعَلِمتُ أنَّ لكَ رأيينِ: أحدُهما من أبي سُفْيَان، والآخرُ مِن سُميَّة. فأمًّا الَّذي من أبي سُفْيَانَ فحِلْمٌ وحزمٌ، وأمَّا الَّذي من شميَّة فما يكون من رأي مِثلها! من ذلك كتابك إلى الحسن تَشْتم أباه، وتُعرِّض له بالفسق، ولَعَمري إنَّك الأولى بالفِسقِ مِن أبيهِ.

فأمًّا أنَّ الحسنَ بدأ بنفسه ارتفاعاً عليك، فإنَّ ذلك لا يضعك لو عقلت، وأمَّا تسلّطه عليك بالأمر فحقّ لِمثل الحسن أن يتسلّط، وأمَّا تركك تشفيعه فيما شفع فيه إليك، فحظٌّ دفعتَه عَن نَفسِكَ إلى مَن هُو أولى بهِ مِنكَ.

فإذا ورد عليك كتابي فخل ما في يديْك لسَعِيد بنِ أبي سَرْحٍ، وابن لَهُ دارَهُ، واردُدْ عليهِ مالَهُ، ولا تعرض له، فقد كتبتُ إلى الحسن أن يخيّره إن شاء أقام عنده، وإن شاء رجع إلى بلده، ولا سلطان لك عليه، لا بيدٍ ولا لسان.

وأمًّا كتابك إلى الحسن، باسمه واسم أُمّهِ، ولا تَنسُبه إلى أبيه، فإنَّ الحسن وَيحك! من لا يُرمَى بهِ الرَجُوان، وإلى أيِّ أمَّ وَكُلته لا أمَّ لك! أمَّا علمتَ أنَّها فاطمة بنت رسول الله على فذاك أفخر لَهُ لو كنتَ تَعلَمه وتعقُله! وكتَب في أسفل الكتاب شعراً، من جملته:

أَمَا حَسَنٌ فَابِنُ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ إِذَا سَارَ سَارَ الْمَوتُ حَيثُ يَسِيرُ وَهَـلُهُ وَفَا حَسَـنَ شِبَةٌ لَـهُ ونظيرُ وَهَـلْ يَسَلِدُ الرِئْـبِالُ إِلَّا نَظِيرَهُ وَذَا حَسَـنَ شِبَةٌ لَـهُ ونظيرُ وَلَـظِيرُ وَلَـظِيرُ الْحِلْمُ والحجا بأمر لقَـالُوا يَـذُبُلٌ وتَـيِيرُ(١)

وفي سَنَة ثلاث وخمسين، هلك زياد بن أبيه بالكوفة في شهر رمضان، وكان يكنَّى أبا المُغِيْرَة، وقد كان كتب إلى معاوية أنَّه قد ضبط العراق بيمينه وشماله فارغة، فجمع له الحجاز مع العراقين، واتصل خبر ولايته بأهل المدينة فاجتمع الصَّغير والكبير بمسجد رسول الله على وضجّوا إلى الله، ولاذوا بقبر النَّبي عَلَيْ ثلاثة أيّام لعلمهم بما هو عليه من الظُّلم والعسف، فخرجت في كفّه بثرة فحكّها فسرت واسودًت، فصارت آكلة سوداء، فهلك بذلك، وهو ابن خمس وخمسين سنة، وقيل اثنتين وأربعين، ودفن بالثّوبة من أرض الكوفة.

وقد كان زياد جمع النَّاس بالكوفة بباب القصر يحرّضهم على لعن علي ﷺ، فمن أبى ذلك عرضه على السَّيف، فذكر عبد الرّحمٰن بن السَّائب، قال: حضرت فصرت إلى الرُّحبة ومعي جَماعة من الأنصار، فرأيت شيئاً في منامي وأنا جالس في الجماعة، وقد خفقت، وهو أنّي رأيت شيئاً طويلاً قد أقبل، فقلت: ما هذا؟ فقال: أنا النّقاد ذو الرّقبة بعثت إلى صاحب هذا القصر، فانتبهت فزعاً فما كان إلا

١. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج١٦ ص١٩٤. الغدير : ج١١ ص٣١.

مقدار ساعة، حَتَّىٰ خرج خارج من القصر، فقال: انصرفوا فإنَّ الأمير مشغول عنكم، وإذا به قد أصابه ما ذكرنا من البلاء.(١)

وكتب الحسين الله كتاباً إلى معاوية وفيه:

«أو لستَ المدَّعي زياداً في الإسلام، فزعمت أنَّه ابن أبي سفيان، وقد قضى رسولُ الله على أله الله الإسلام، وللعاهر الحَجرُ. ثُمَّ سلطْنَهُ على أهل الإسلام، يقتلهم ويقطع أيديهم وأرجلهم، من خلاف، ويصلِبُهُم على جُذوعِ النَّخلِ، سبحان الله يامُعاوِيَةُ، لكَأَنَّكَ لَسْتَ مِن هذهِ الأُمَّةِ، ولَيسوا مِنْكَ، أو لستَ قاتِلَ الحضرمي الذي كتبَ إليكَ فيهِ زيادٌ أنَّهُ على دِينِ على "(٢)

بقي الكلام حول سرّ توليته إلى زياداً مع عزله إلى معاوية ، وابن عامر ونظراء هما من الظّالمين الفاسقين ، حسماً لمادة الفساد ، وقطعاً لأيدي الظّالمين ، حَتَّى لا يتحكّموا بالنّاس ، ويتسلّطوا على الأُمَّة ، ولكنَّ حقيقة الأمر هي أنّه لم يظهر من زياد إلى تلكم الآونة عمل سيّئ يوجب حرمانه عن الولاية من قبله ، بل لم نعثر في تاريخ حياته في زمن عمر وعثمان ، مع أنّه كان كاتباً أو محاسباً في فتح جلولاء وتُستر ، وكان كاتباً لأبي موسى ، ثُمَّ لعبد الله بن عامر ، ثُمَّ لابن عبّاس ، بل كان كاتباً للمُغيرَة أيضاً . (٣) بل جعل أبو موسى زياداً يلي أمور البصرة ، وشكوا إلى عمر للمُغيرَة أيضاً . (٣) بل جعل أبو موسى زياداً يلي أمور البصرة ، وشكوا إلى عمر

١. راجع: المبقد الغريد: ج ٤ ص ٨ وج ١ ص ٨٢، تاريخ الطبري: ج ٧ ص ١٥٨ – ١٦٢، شرح نهج البلاخة لابن أبي الحديد: ج ٤ ص ١٠٥، مروج الذهب: ج ٣ ص ٣٥، الاستيعاب: ج ٢ ص ١٠٥ الرقم ٢٢٩؛ الأمالي للمطوسي: ص ٢٣٣ ح ٢١٣، تاريخ اليعقوبي: ج ٢ ص ٢٢٤، الغدير: ج ١ ١ ص ٣١.

٢٠ الإمامة والسياسة: ج ١ ص ٢٠٣ وراجع: جمهرة رسائل العرب: ج٢ ص ١٦؛ الاحتجاج: ج٢ ص ١٩ ح
 ١٦٤، رجال الكشي: ج ١ ص ٢٥٥ الرقم ٩٩، أعيان الشيعة: ج٤ ص ٥٩، بحار الأنوار: ج٤٤ ص ٢١٣ ح ٩، الغدير: ج٠١ ص ١٦٠.

٣. العِقد الغريد: ج٤ ص٤ ـ ١٠.

تفويض الأمر إليه، فأحضر عمر زياداً، وكلّمه فردّه، وأمر أمراء البصرة أن يشربوا برأيه. (١) وذلك مع كفايته في الأُمور الدُّنيويّة، وحفظه ظواهر الشَّرع، وبراءته من معاوية وأضرابه، كما مرّ من خطبته، وكتب إليه أمير المؤمنين على «فإنِّي وَلَيْتُكَ ما وَلَيْتُكَ ، وأنا أراكَ لِذلِكَ أهْلاً... ». (٢)

وهو يدلُّ على ما قلنا، مع شدَّة مراقبة أمير المؤمنين ﷺ إيّاه، ودقّته في أفعاله، كما يظهر من كتبه ﷺ إليه، ولقد نقلها المصنف ونقلنا منها ما فاته.

وبعد ذلك كله، فلو طرده أمير المؤمنين الله لكان بلا عذر ظاهر وحجَّة مبرّرة، ولاستماله معاوية، واستفاد منه ضدَّ علي الله ، وأيَّد حكومته الغاشمة، بآرائه وحيله وسياسته وتدبيره، كابن العاص وأضرابه.

وأمير المؤمنين الله مع علمه بعاقبة أمر زياد وأعماله القبيحة في المستقبل داراه، كما دارى ابن ملجم وغيره، ولم يمنعه علمه بهذا من العدل فيه، وإجراء أحكام الشرع في حقّه.



[روى العلامة النُّوري في المستدرك (٣)، عن إبراهيم الثَّقَفيّ في كتاب الغارات]، عن أبي زكريًّا الحَريريِّ، عن يَحْيَى بن صالح، عن الثِّقات من أصحابه أنَّ عليًا عَلِيًّا عَلْ عَلْ عَوْسَجة بن شَدَّاد:

١. تاريخ الطبري: ج٤ ص١٨٥.

٢. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٦ ص١٦٢؛ معادن الحكمة: ج١ ص١٩٦ الرقم ٣٨.
 ٣. مستدرك الوسائل: ج١٥ ص٢٨ ح ١٧٤٤١.

«مِن عَبدِاللهِ عليٍّ أميرِ المُؤمِنينَ إلى عَوْسَجَةَ بنِ شَدَّاد: سلامٌ عليك، أمَّا بَعدُ؛ فإنَّ جُهَّالَ العِبادِ تُستَفَزُّ قُلوبَهُم بالأطماعِ، حَتَّى تَستَعْلِقَ الخَدائِعُ فَتَرِينُ بالمُنى، عَجِبتُ مِنِ ابتياعِكَ المَملوكَةَ الَّتي أمرتك بابتياعِها من مالِكِها، ولم تُعلِمْنِي حِينَ ابتعْتَها أنَّ لها بَعلًا، فلمَّ أتَتْنِي فَسأَلتُها رَدْدتُها إليْكَ مَعَ مَولايَ مِثْعب، فَادعُ الَّذي باعكَ الجارِيَةَ وادعُ زَوْجَها، فابتَع مِن زَوْجِها بِضْعَها وأخلِصها إنْ رَضِيَ، فإن أبي باعكَ الجارِيةَ وادعُ زَوْجَها، فابتَع مِن زَوْجِها بِضْعَها وأخلِصها إنْ رَضِيَ، فإن أبي وكرِهَ بَيعَ بِضْعِها، فاقبِضْ ثَمنَها واردُدْها إلىٰ البائِعِ، والسَّلامُ. وكتب عُبيدُ اللهِ بنُ أبي رافع في سَنَةِ تِسْعِ وثَلاثِينَ ».(١)

۱. الغارات: ج ۱ ص۱۱۵.

| • |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

## الفصل السادس

# وطاباه عليتالا

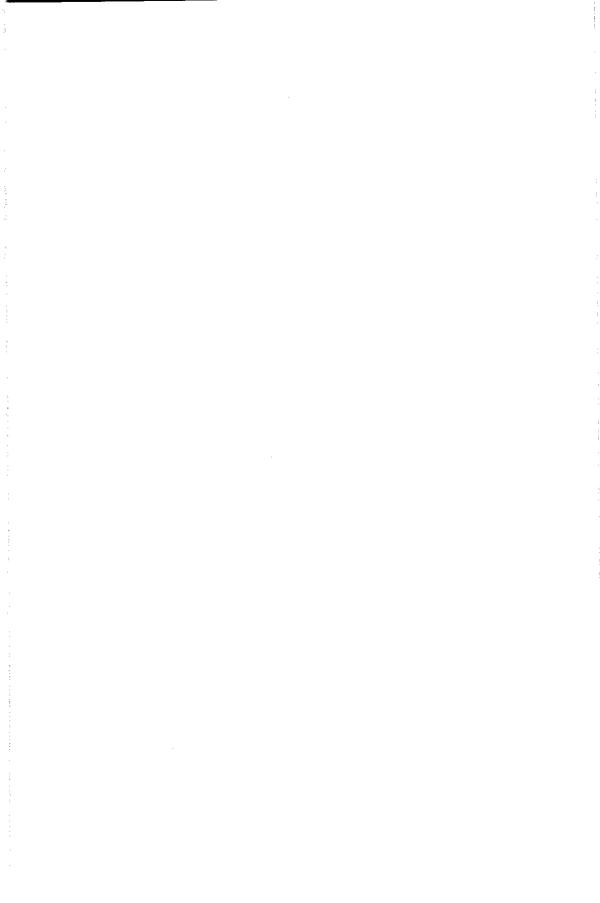



### كتابه الله عين أبى نيزر والبغيبغة

روى المُبَرِّدُ في الكامل: كان أبو نيزر من أبناء بعض ملوك الأعاجم، قال: وصحَّ عندي بعد، أنَّه من ولد النَّجاشيّ، فرغب في الإسلام صغيراً، فأتى رسول الله على فأسلم، وكان معه في بيوته، فلمَّا توفي رسول الله على صار مع فاطمة وولدها هي.

قال أبو نيزر: جاءني عليّ بن أبي طالب ﷺ وأنا أقوم بالضَّيعتين: عين أبي نيزر والبغيبغة، فقال لي: «هَل عِندَكَ مِنْ طَعَامٍ»؟

فقلت: طعام لا أرضاه لأمير المؤمنين، قرع من قرع الضَّيعة، صنعته بإهالة سنخة، فقال: «علَى بهِ».

فقام إلى الرَّبيع وهو جدول، فغسل يديه، ثُمَّ أصاب من ذلك شيئا، ثُمَّ رجع إلى الرَّبيع فغسل يديه الرَّمل حَتَّىٰ أنقاهما، ثُمَّ ضمَّ يديه كل واحدة منهما إلى أختها، وشرب بهما حسى من الرَّبيع، ثُمَّ قال:

١٩٠ ......مكاتيب الأثمّة /ج ٢

« يا أبا نيزر ، إِنَّ الأَكُفَّ أَنظَفُ الآنِيَة » ،

ثُمَّ مسح ندى ذلك الماء على بطنِهِ، وقال:

« مَن أَدخَلَهُ بطُّنُهُ النَّارَ فأبعَدَهُ اللهُ! »

ثُمَّ أخذ المعول وانحدر فجعل يضرب وأبطأ عليه الماء، فخرج وقد تفضج (١) جبينه عرقاً، فانتكف العرق من جبينه، ثُمَّ أخذ المعول وعاد إلى العين، فأقبل يضرب فيها وجعل يهمهم فانثالت كأنها عنق جزور، فخرج مسرعاً، فقال:

« أُشهِدُ الله ، أنَّها صَدَقَةٌ ، عَليَّ بِدَواةٍ وصَحِيفَةٍ » ، قال: فعجلت بهما إليه ، فكتب:

## «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

هذا ما تصدَّقَ بهِ عَبدُ اللهِ عليٌ أميرُ المُؤمِنينَ، تَصَدَّقَ بِالضَّيعَتَينِ المَعرُوفَتَينِ بِعِينِ أَبِي نَيزرَ والبُغَيْبُغَةِ علَى فُقراءِ أهلِ المَدِينَةِ، وابنِ السَّبِيلِ، ليَقِي بِهِما وجْهَهُ حَرَّ النَّارِ يَوَم القِيامَةِ، لا تُباعا ولا تُوهبا، حَتَّىٰ يَرِثَهُما اللهُ، وهو خَيرُ الوارِثينَ، إلَّا أن يَحتاجَ إليهما الحَسَنُ أو الحُسَينُ فَهُما طِلْقٌ لَهُما، ولَيس لِأُحدٍ غَيرهِما».

قال محمَّد بن هِشام: فركب الحسين ﴿ دَين، فحمل إليه معاوية بعين أبي نيزر مئتي ألفِ دِينارٍ، فأبى أن يَبِيع، وقالَ: «إنَّما تصدَّق بِهِما أبي ليَقِيَ اللهُ بها وجهَهُ حَرَّ النَّارِ، ولَستُ بائِعَها بِشَيءٍ».

وتحدِّث الزُّبَيْريون، أنَّ معاوية كتب إلى مروان بن الحَكَم، وهو والي المدينة: أمَّا بعد، فإنَّ أمير المؤمنين أحبَّ أن يَرُدَّ الأُلفة، ويسلّ السَّخيمة، ويصل الرَّحم، فإذا ورد عليك كتابي فاخطب إلى عبدالله بن جعفر ابنته أمَّ كلثوم على يزيد بن أمير المؤمنين، وأرغِبْ لَهُ في الصَّداق.

١. فلان يتفضَّجُ عرقاً، إذا عرقت أُصول شعره ولم يبتل (لسان العرب: ج ٢ ص ٣٤٦).

فوجَّه مروان إلى عبدالله بن جعفر، فقرأ عليه كتاب معاوية، وأعلمه ما في ردَّ الأُلفة من صَلاح ذات البين، واجتماع الدَّعوة.

فقال عبدالله: إنَّ خالها الحسين بينبع، وليس مِمَّن يفتات عليه بأمْرٍ، فأنظرني إلى أن يقدم، وكانت أمّها زينب بنت عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه.

فلمًّا قدم الحسين ذكر ذلك له عبدالله بن جعفر، فقام من عنده فدخل إلى الجارية، فقال: «يا بنيَّة، إنَّ ابن عمّك القاسم بن محمَّد بن جعفر بن أبي طالب أحقُّ بِكِ، ولَعلَّكِ تَرغبينَ فِي كَثرةِ الصَّداقِ، وقد نَحَلتُكِ البُغيبُغاتِ».

فلمًا حضر القوم للإملاك تكلّم مروان، فذكر معاوية وما قصده من صلة الرَّحم وجمع الكلمة.

فتكلُّم الحسين فزوّجها من القاسم بن محمَّد.

فقال له مروان: أغدراً يا حُسينُ ؟!

قال: « أَنتَ بَدَأَتَ ، خَطَبَ أَبُو مُحمَّدٍ الحسنُ بنُ علِيًّ ﷺ عــائِشَة بِــنتَ عُــثمانَ بــنَ عــفان ، واجتمعنا لِذلِكَ ، فتكلّفتَ أنتَ فَزَوَّجْتَها مِن عَبدِ اللهِ بن الرُّبَيْرِ » .

فقال مروان: ما كان ذلك، فالتفت الحسين إلى محمَّد بن حاطب فقال: «أَنشُدُكَ الله، أكادَ ذاكَ »

قال: اللَّهمَّ نعم، فلم تزل هذه الضَّيعة في أيدي بني عبداللهِ بنِ جعفَر، من ناحية أم كُلثوم، يتوارثونها، حَتَّىٰ ملك أمير المؤمنين المأمون، فذُكر ذلك له، فقال: كلاّ، هذا وَقفُ عليِّ بنِ أبي طالبٍ صلواتُ اللهِ عليهِ، فانتزعها من أيديهم، وعوّضهم منها، وردَّها إلى ماكانت عليه. (١)

١. الكامل للمبر"د: ج٣ ص١١٢٧ ـ ١١٣٠ وراجع: الإصابة: ج٧ ص٣٤٣، مـ عجم البـلدان: ج١ ص٤٦٩ وج٤

[قال العلامة الأمين ﴿: كلام المُبَرَّد في خبر تزويج أمّ كلثوم هذه، يدلُّ على أنَّ الحسين ﴿ نحلها البغيبغة، ورواية ابن شهر آشوب تدلُّ على أنَّه نحلها ضيعته بالمدينة أو أرضه بالعقيق، وأرض العقيق خارجة عن البغيبغة الَّتي بينبع، أمَّا ضيعته بالمدينة فيمكن انطباقها على الَّتي بينبع، لأنَّها من توابع المدينة، وحينئذ فيرجح ما ذكره المُبَرِّد، ويضعَّف أنَّه نحلها أرضه بالعقيق.

نحلة الحسين الله البغيبغة الدَّاخلة في الوقف لأُمَّ كلثوم، هو أخذ بالرُّخصة الَّتي رخَّصها له أبوه، ولم يعمل بها في بيع عين أبي نيزر من معاوية، للبون الشَّاسع بين المقامين، فلذلك توارثها بنو عبدالله بن جعفر من ناحية أمَّ كلثوم].(١)

#### عَبدُاللهِ بنُ جَعْفَرِ بنِ أبي طالِب

عبدالله بن جَعْفَر بن أبي طالِب القُرَشيّ الهاشِميّ، يُكنَّى أبا جعفر من صحابة النبيّ عَلَيُّ (٢). وعندما هاجرت أوّل مجموعة من المسلمين إلى الحبشة ، كان جعفر بن أبي طالب المشهور بذي الجناحين (٣) ، وزوجته أسماء بنت عميس معهم (٤) ، وولد عبدالله هناك (٥).

<sup>→</sup> ص ١٧٥، المناقب للكوفي: ج٢ ص ٨١ ـ ٨٣؛ الكافي: ج٦ ص ١٧٩ ح١، بحار الأنوار: ج٢٤ ص ٧١ ح١،
أعيان الشيعة: ج١ ص ٤٣٤.

١. أعيان الشيعة : ج١ ص٤٣٥.

٢. راجع: المستدرك على الصحيحين: ج٣ص ١٥٥ ح ١٤١٢، سِيرَ أعلام النبلاء: ج٣ص ٢٥٦ الرقم ٩٣، تاريخ مدينة دهشق: ج٢٧ ص ٢٤٨؛ رجال الطوسى: ص ٢٤١ الرقم ٢٨٧.

٣. راجع: المستدرك على الصحيحين: ج ٣ ص ٦٥٥ ح ٦٤٠٨، سِيرَ أعلام النبلاء: ج ٣ ص ٤٥٦ الرقم ٩٣، تاريخ
 مدينة دمشق: ج ٢٧ ص ٢٤٨؛ رجال الطوسى: ص ٤٢ الرقم ٢٨٧.

٤٠ راجع: المستدرك على الصحيحين: ج ٣ص ٢٥٥ ح ٢٠٠٨ ، سِيرَ أعلام النبلاء: ج ٣ ص ٤٥٧ الرقم ٩٣ ، تاريخ مدينة دمشق: ج ٢٧ ص ٢٥٠ .

٥. راجع: المستدرك على الصحيحين: ج٣ص ٦٥٥ ح ٦٤٠٨ ، تاريخ مدينة دمشق: ج٢٧ ص ٢٥٢.

كان له من العمر سبع سنين عندما جاء إلى المدينة مع أبيه . ولمّا نظر إليه رسول الله الله تبسّم وبسط يده ، فبايعه عبد الله (١١) .

استشهد والده جعفر في مؤتة ، فتكفّل النَّبِيّ عَلَيْهُ تربيته (٢).

كان أخاً لمحمّد بن أبي بكر ، ويَحْيَى بن عليّ بن أبي طالب من جهة الأمّ (٣) . وكانت تربطه بآل الرَّسول عليُ وشيجة قويّة . وهو زوج زينب بنت علي الله . شهد صفّين مع عمّه أمير المؤمنين الله (٤) . ولم يأذن له بالقتال . وعندما عاد إلى الكوفة قال الله : . . . لثلا ينقطع به نسل بني هاشم (٥) . وكان عبد الله طويل الباع ، فصيح اللسان ، ثابتاً على الحقّ . عدّه المؤرّخون وأصحاب التراجم من أجواد العرب المشهورين (١) ، بل من أسخاهم (٧) . وذكروا قصصاً في ذلك (٨) ، من هنا سُمّي : بحر الجود (١) .

كان يُصحر بالحقّ في مواطن كثيرة ، ويرعى المنزلة الرَّفيعة لأمير المؤمنين الله

١. راجع: المستدرك على الصحيحين: ج٣ص ١٥٥ ح ١٤١٠، سِير أعلام النبلاء: ج٣ص ٤٥٧ الرقم ٩٣، تاريخ مدينة دمشق: ج٢٧ ص ٢٥٢.

۲. راجع: الطبقات الكبرئ: ج٤ص ٣٧. سِيرُ أعـلامِ النبالاء: ج٣ص٥٦٦ وص ٤٥٨ الرقـم ٩٣. تـاريخ مـدينة
 دمشق: ج٧٧ص ٢٥٥.

٣. أسد الغابة: ج ٣ ص ١٩٩ الرقم ٢٨٦٤ ، الإصابة: ج ٤ ص ٣٧ الرقم ٤٦٠٩ .

٤٠ سِير أعلام النبلاء: ج ٣ص ٤٦٠ الرقم ٩٣، تاريخ مدينة دمشق: ج٢٧ ص٢٧٢، الإصابة: ج ٣٧ص ٤٦٠٩،
 تهذيب التهذيب: ج ٣ص ١٠٨ الرقم ٣٧٧٣.

٥٠ الخصال: ص٣٠٠ ح٥٨ ، وقعة صفين: ص٩٣٠ ؛ تاريخ الطبري: ج٥ ص ٦١ ، الكامل في التاريخ: ج٢
 م ٢٩٩٠

٦. الاستيعاب: ج٣ ص١٨ الرقم١٥٠٦.

٧. الاستيعاب: ج٣ص١٧ الرقم٦٠١٥٠.

٨. سِيرَ أعلام النبلاء: ج٣ ص ٤٥٩ ـ ٢٦١ ص ٩٣ ، تاريخ مدينة دمشق: ج٧ ص ٢٧٥ ـ ٢٩٤ .

٩. الاستيعاب: ج٣ص١٧ الرقم١٥٠٦، أسد الغابة: ج٣ص٢٠٠ الرقم٢٨٦٤.

وآل الرَّسول ﷺ. ولم يسكت عن الطَّعن في الشَّجرة الملعونة الأمويين، على مرأى ومسمع منهم(١)، مع هذا كله كان معاوية يكرمه(٢).

وكان مع الحسنين على بعد استشهاد أبيهما ، وتبعهما بصدق .

وكان يتأسّف على عدم حضوره في كربلاء ، لكنّه كان يفتخر ويعتز باستشهاد أولاده مع الحسين الله(٣).

توفّي عبدالله بالمدينة سنة ٨٠ ه عام الجُحاف (٤)(٥) وهو ابن ثمانين سنة (٦).



#### كتابه إ في وقف داره

روي في الوسائل عن الحسين بن سعيد، عن محمَّد بن عاصم، عن الأَسْوَد بن أبي الأَسْوَد الدُّولي ، عن رِبْعيّ بن عبدالله ، عن أبي عبدالله الله ، قال:

« تصدَّقَ أميرُ المُوْمِنينَ اللهِ بدارِ له بالمدينة في بني زريق، فكتب:

١. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ١٥ ص ٢٢٩ و ج ٦ ص ٢٩٥.

١٠ المستدرك على الصحيحين: ج ٣ ص ٦٥٦ ح ٦٤١٣، سِيرَ أعلام النبلاء: ج ٣ ص ٤٥٩ الرقم ٩٣، الاستيعاب:
 ج ٣ ص ١٧ الرقم ١٥٠٦.

۳. تاریخ الطبری : ج ٥ ص٤٦٦ .

٤ . سيلٌ كان ببطن مكَّة جَحف الحاج وذهب بالإبل وعليها الحُمولة ( تهذيب الكمال : ج ١٤ ص ٣٧٢) .

٥. تهذیب الکمال: ج ۱۶ ص ۳۷۲ الرقم ۳۲۰۲، تاریخ خلیفة بن خیاط: ص ۲۱۵، المستدرك علی الصحیحین:
 ج ۳ص ۲۰۵ ح ۲۰۸ ولیس فیهما «عام الجُحاف»، تاریخ مدینة دمشق: ج ۲۷ ص ۲۰۳، الاستیعاب: ج ۳ ص ۱۷۰ الرقم ۲۰۰۰.

المستدرك على الصحيحين : ج ٣ص ٦٥٥ ح ٦٤٠٨ ، تاريخ مدينة دمشق : ج ٢٧ ص ٢٩٨ ، تقريب التهديب :
 ٣٢٥١ - ٢٩٨ .

مكاتيب الإمام علىّ / وصاياه .........مكاتيب الإمام علىّ / وصاياه .........

#### «بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم

هذا ما تصدَّقَ بهِ عليُّ بنُ أبي طَالِبٍ، وهوَ حَيٌّ سَوِيٌّ، تَصَدَّقَ بدارِهِ الَّتي فِي بَنِي ذُرَيقٍ صَدَقَةً، لا تُباعُ ولا تُموهَبُ حَتَّىٰ يَرِثَها اللهُ الَّـذي يَرِثُ السَّماواتِ والأرضَ، وأسكنَ هذهِ الصَّدَقَةَ خالاتِهِ ما عِشْنَ وعاشَ عَقِبُهُنَّ، فإذا انقَرضُوا فَهِي لذَوى الحاجَةِ مِنَ المُسلِمينَ ».(١)

بنو زريق هم ابن عامر بن زريق، بطن من الخَزْرَج، مِنهم أبو رافع بن مالك، وهو أوَّل من أسلم من الأنصار.(٢)



#### كتابه المحمَّد بن الحنفيَّة

نقل مصنّف كتاب معادن الحكمة الله (٣) وصيّته لابنه محمَّد بن الحنفيَّة عن كتاب من لا يحضره الفقيه، ولكنَّه فاته جزء منها نقله الفقيه، وهو: قال أمير المؤمنين الله في وصيَّته لابنه محمَّد بن الحنفيَّة:

«يا بُنَيَّ إذا قُويتَ فاقوَ علَى طاعَةِ اللهِ، وإذا ضَعُفتَ فاضعُفْ عن مَعصِيَةِ اللهِ ﷺ، وإن استَطعْتَ ألّا تُمَلِّكَ المَرأةَ مِن أمرِها ما جاوَزَ نَفْسَها فافعَلْ، فإنَّه أَدوَمُ لِجَمالِها وأرخَى لِبالِها، وأحسَنُ لِحالِها، فإنَّ المَرأةَ رَيحانَةٌ ولَيسَت بِقَهرَمَانَةٍ، فَدارِها على كُلِّ حَالِ، وأحسِن الصَّحبَةَ لَها لِيصفُو عَيشُكَ ». (٤)

١. تهذيب الأحكام: ج٩ ص١٣٢ ح ٥٦٠، الاستبصار: ج٤ ص٩٨ ح ٣٨٠، من لا يحضره الفقيه: ج٤ ص ٢٤٨ ح ٥٨٨ ٥، مستدرك الوسائل: ج٤١ ص٤٥ ح ١٦٠٩٠.

٢. نهاية الارب للقلقشندي : ص٢٥٢ الرقم ٩٥٣ وراجع : معجم القبائل العرب: ج٢ ٤٧١.

٣. معادن الحكمة: ج١ ص ٤٥٤ الرقم ٨٨.

٤. من لايحضره الغقيه: ج٣ ص٥٥٦ ح٤٩١١.

قال ابن عبد ربّه في العِقد الفريد، وكتب إلى ابنه محمَّد بن الحنفيَّة، ثُمَّ نقل فصلاً قد يشابه في بعض الجملات ما ذكره المصنّف الله عن الفقيه، ونحن ننقله هنا تتميماً للفائدة، وإكثاراً للعائدة:

كتب إلى ابنه محمَّد بن الحنفيَّة:

«أَن تَفَقَّه في الدِّينِ، وعَوِّد نفسَكَ الصَّبرَ علَى المكروهِ، وكِلْ نفسَكَ في أمورِكَ كُلِّها إلى اللهِ ﷺ، فإنَّك تَكِلُها إلى كَهْفٍ. وأخْلِصْ المسألَةَ لِرَبِّك، فإنَّ بِيَدِهِ العَطاءَ والحِرمانَ، وأكثِرِ الاستخارَةَ لَهُ، واعلَمْ أَنَّ مَن كانَت مَطِيَّته اللَّيلَ والنَّهارَ فإنَّه يُسار بهِ

وإنْ كانَ لا يَسِيرُ، فَإِنَّ اللهُ تعالى قَد أَبَى إلّا خَرابَ الدُّنيا وعِمارَةَ الآخِرَةِ.
فإن قَدَرتَ أَن تَزْهَدَ فِيها زُهْدَك كُلَّهُ فافعَلْ ذلِك، وإن كُنتَ غَيرَ قابِلٍ نَصِيحَتِي
إيَّاكَ، فاعلَم عِلْماً يقيناً أنَّك لن تَبْلُغ أملَك، ولا تَعْدو أجلَك، وأنَّك في سَبِيلِ مَن
كانَ قَبْلَك، فأكرِمْ نفسَك عَن كُلِّ دَنِيَّةٍ، وإن ساقتك إلى الرَّغائِب، فَإِنَّك لن تَعتاض بِما تَبْذُلُ مِن نَفسِك عِوضاً، وإيَّاكَ أن تُوجِفَ بِكَ مَطايا للطَّمع، وتقولُ: متى ما أُخِّرت نَزَعتُ، فإنَّ هذا أَهْلَك مَن هَلكَ قَبْلَك.

وأمسِكْ عَلَيكَ لِسانَكَ، فإنَّ تَلافِيك ما فَرَطَ مِن صَمْتِكَ أَيْسُ علَيكَ مِن إدراكِ ما فاتَ مِن مَنْطِقِك، واحفَظْ ما في الوعاءِ بشَدِّ الوِكاءِ، فحُسْنُ التَّدبيرِ مَعَ الاقتصادِ أَبْقى لَكَ مِنَ الْكِثيرِ مَعَ الفَسجُورِ، أَمْع الْعِفَّةِ خيرٌ مِنَ الْغِنى مَعَ الفَّجُورِ، والْمَرْءُ أَحفظُ لِسِرّهِ، ولَرُبَّما سَعَى فيما يَضُرُّهُ.

وإيَّاكَ والاتَّكالَ علَى الأمانِي، فـإنَّها بـضائِعُ النَّـوكَىٰ(٢)، وتُـثَبِّطُ عَـنِ الآخِـرَةِ

١ . الحُرَّفة : الضيق والإقلال.

٢. النوكى \_بالفتح كسكرى \_: جمع أنوك، أي الأحمق.

والأُولَى.(١) ومن خير حظّ الدُّنيا القَرِينُ الصَّالِحُ، فقارِنْ أَهلَ الخَيرِ تَكَنْ مِـنهُم، وبايِنْ أَهلَ الشَّرِ تَبَنْ عَنهُم، ولا يَغْلِبَنَّ عليْكَ سُوءُ الظَّنِّ، فَإِنَّهُ لَن يَدعَ بَينَكَ وبَينَ خَلِيل صُلْحاً.

أَذْكِ قَلْبَكَ بِالأَدَبِ ، كما تُذْكَىٰ النَّارُ بِالحَطَبِ ، واعلَم أَنَّ كُفْرَ النِّعْمَةِ لُؤْمٌ ، وصُحْبَةَ الأحمَقِ شُؤمٌ ، ومِنَ الكَرَمِ مَنْعُ الحُرَمِ ، ومَن حَلَم سادَ ، ومَن تَفَهّم ازدَادَ .

إِمْحَض أَخَاكَ النَّصِيحَةَ، حسنةً كانَت أو قَبيحَةً، لا تَصْرِمْ أَخَاكَ علَى ارتـيابٍ، ولا تَقْطَعْهُ دُونَ استِعتاب، ولَيسَ جزاءً مَن سَرَّكَ أن تَسُوءَهُ.

الرِّزقُ رِزقان: رِزْقٌ تَطْلُبهُ، ورِزْقٌ يَطلُبُكَ، فإن لَمْ تأتِهِ أتاكَ.

واعلَمْ يا بُنيَّ أنَّ مالَكَ مِن دُنياكَ إلَّا ما أَصْلَحْتَ بِهِ مَثْواكَ، فأَنْفِقْ مِن خَيْرِكَ، ولا تَكُن خازِناً لِغَيرِكَ، وإن جَزعْتَ على ما يُفلِتُ مِن يَديْكَ فاجزَع علَى ما لَمْ يَصِل إليْكَ، رُبِّما أخطأ البَصيرُ قَصْدَهُ، وأبصَرَ الأعمَى رُشْدَهُ، ولَم يَهْلِكِ امرؤٌ اقتَصَدَ، ولم يَقْتَقِرْ مَن زَهَدَ.

مَن ائتمَنَ الزَّمانَ خانَهُ، ومَن تَعَظَّمَ علَيْهِ أهانَهُ. رأسُ الدِّينِ اليَقينُ، وتَمامُ الإخْلاصِ اجتِنابُ المَعاصِي، وخيرُ المَقالِ ما صَدَّقَهُ الفِعالُ. سَلْ عن الرَفِيقِ قَبلَ الطَّريقِ، وعَنِ الجَارِ قَبْلَ الدَّارِ. واحمِلْ لِصَديقِكَ عليكَ. واقْبَل عُذرَ مَن اعتَذَرَ اللَّكِ، وأخِّر الشَّرَّ ما استَطَعْتَ، فإنَّكَ إذا شِئْتَ تَعجَّلْتَهُ.

لا يَكُنْ أَخُوكَ علَى قَطيعَتِكَ أَقُوى مِنْكَ علَى صِلَتِهِ، وعلَى الإساءَةِ أَقوى مِنْكَ علَى الإحسانِ. لا تُمَلّكن المرأةَ مِنَ الأمْرِ ما يُجاوِزُ نَفْسَها، فَإنَّ المَرأةَ رَيْحانَةً،

١. الأماني: جمع الأمنية: الأمل. والبضائع: جمع البضاعة: رأس المال. والنَّوكي: الحمقي لفظاً ومعنيّ. وتثبط:
 تعوق وتؤخّر

١٩٨ ..... مكاتيب الأثمّة /ج ٢

ولَيسَتْ بِقَهْرِمَانَةٍ ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَدُومُ لِحَالِهَا ، وأَرْخَى لِبالِها.

واغضُض بَصَرَها بِسَتْرِكَ، واكفُفْها بِحجابِكَ. وأكرِمِ الَّذِينَ بِهِم تَـصُولُ، وإذا تطاوَلتَ بِهم تَطُولُ. أسألُ اللهَ أن يُلْهِمَكَ الشُّكرَ والرُّشْدَ، ويُقَوِّيكَ على العَمَلِ بِكُلِّ خَيْرٍ، ويَصرِفُ عَنْكَ كُلَّ مَحْدُورٍ بِرَحمَتِهِ، والسَّلامُ علَيكَ ورَحمَةُ اللهِ وبَرَكاتُهُ. (١)

[أقول: نقل الصَّدوق ۞ هذه الوصيَّة متفرّقة في الفقيه، في آخر كتاب المـزار باب الفروض على الجوارح(٢)، وفي آخر الفقيه باب النَّوادر(٣)، ونـقل مـصنّف كتاب معادن الحكمة الله ذلك كله، ولم يشر إلى كونها كتاباً، ولكن من المعلوم أنَّ أمير المؤمنين الله كتب كتابين: أحدهما إلى السِّبط الأكبر المجتبي الله ، وثانيهما إلى محمَّد بن الحنفية ١٠ كما عن الشيخ والنَّجاشي، أنَّهما ذكرا في ترجمة الأصبغ، أنَّه روى كتاب عهد أمير المؤمنين الله إلى الأشْتَر، وكتاب وصيَّته إلى محمَّد بـن الحنفيَّة، كما في قاموس الرِّجال في ترجمة الأصْبَغ، ونهج السَّعادة، وجامع الرواة، ومرَّ عن ابن عبد ربّه شطر منه ، ونُقل في نهج السَّعادة ، وممَّن ذكر السَّند للوصيّة الشَّريفة السَّيِّد ابن طاووس ١٠ نقلاً عن الجزء الأوَّل من كتاب الزَّواجر والمواعظ، من نسخة تاريخها ذو القعدة من سَنَة ثلاث وسبعين وأربعمئة، تأليف أبي أحمد الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكري، قال: وأخبرنا أحمدُ بنُ عبدالرَّحمٰن بن فضَّال القاضي قال: حدَّثنا الحسن بن محمَّد بن أحمد، وأحمد بن جعفر بن محمَّد بن زَيْد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب إله، قال: حدَّثنا جعفر بن محمَّد الحسني، قال: حدَّثنا الحسن بن عبدك، قال: حدَّثنا الحسن بن

١. العِقد الغريد: ج٢ ص٣٣٣ ـ ٣٣٥.

٢. من لايمحضره الفقيه: ج٢ ص٦٢٦ - ٣٢١٥.

٣. من لايحضره الفقيه: ج ٤ ص٤٨٣ ح ٥٨٣٤.

ظريف بن ناصِح، عن الحسن (الحسين) بن عَلوان، عن سَعْد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة المجاشعي، قال: كتب أمير المؤمنين الله إلى ابنه محمَّد.

وقال السَّيِّد ﴿: واعلم أنَّه قد روى الشَّيخ المتفق على ثقته وأمانته، محمَّد بن يعقوب الكليني تغمَّده الله ﷺ برحمته، رسالة مولانا أمير المؤمنين ﴿ الى ابنه الحسن ﴿ الحسن ﴿ وروى رسالة أخرى مختصرة، عن خطَّ علي ﴿ الى ولده محمَّد بن الحنفيَّة، وذكر الرِّسالتين في كتاب الرَّسائل، ووجدنا منها نسخة قديمة يوشك أن تكون كتابتها في زمان حياة محمَّد بن يعقوب ﴿ ،انتهى .

«إِيَّاكَ ومُشَاوَرَةَ النِّساءِ، فإنَّ رَأْيَهُنَّ إلى الأَفْنِ، وعَزْمَهُنَّ إلى الوَهْنِ، واكْفُفْ عَلَيْهِنَّ من أَبْصَارهِنَّ بِحجابِك إِيَّاهُنَّ، فإنَّ شِدَّة الحِجابِ خَيْرٌ لك ولَـهُنَّ من الإرْتِيَاب، ولَيسَ خُرُوجُهُنَّ بأشَدَّ من دُخُول مَن لا تَثِقُ بهِ عَلَيْهِنَّ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لا يَعْرِفْنَ غَيْرَك مِنَ الرَّجالِ فَافْعَلْ ».
لا يَعْرِفْنَ غَيْرَك مِنَ الرِّجالِ فَافْعَلْ ».

[ثُمَّ قال:] أحمدُ بنُ مُحَمَّد بنِ سَعِيدٍ، عن جعفر بن مُحَمَّدٍ الحُسَيْنِيِّ، عن

۲۰ ...... مكاتيب الأنمة /ج ٢

عليّ بن عبْدَكِ، عن الحسن بن ظَريف بن ناصِح، عن الحُسَيْن بن علْوَانَ، عن سَعْد بن طَرِيفٍ، عن الأَصْبَغ بن نُبَاتَةَ، عن أمِير المُؤْمِنِين ﴿ مِثْلَهُ، إِلّا أَنَّهُ قال: كَتَب بهذه الرّسَالَة أمير المُؤْمِنِين ﴿ إلى ابنه مُحَمَّد بن الحَنَفِيَّة . (١)

«لا تُمَلِّكِ المَرْأَةَ من الأمر ما يُجَاوِزُ نَفْسَها، فإنَّ ذلك أنْعَمُ لِحَالِها، وأرْخَى لِبَالِهَا، وأدْوَمُ لِجَمَالِهَا، فإنَّ المَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ وليستْ بِقَهْرَمانَةٍ، ولا تَعْدُ بِكَرَامَتِها نَفْسَها، وأَفْضُضْ بَصَرَها بِسِتْرِك، واكْفُفْها بِحِجَابِك، ولا تُطْمِعْها أَنْ تَشْفَعَ لِغَيْرِهَا، فَنُسَها، واعْضُضْ بَصَرَها بِسِتْرِك، واكْفُفْها بِحِجَابِك، ولا تُطْمِعْها أَنْ تَشْفَعَ لِغَيْرِهَا، فَيَمِيلَ عليْك مَن شَفَعَتْ له عليك مَعَها، واسْتَبْقِ من نفسِك بَقِيَّةً، فَإِنَّ إِمْسَاكَك نَفْسَك عَنْهُنَّ، وهُنَّ يَرَيْنَ أَنَّك ذُو اقْتِدَارٍ خَيْرٌ مِنْ أَن يَرَيْنَ مِنك حَالاً على انْكِسَارٍ».

[ثُمَّ نقل بالسند المتقدّم المذكور] عن الأصْبَغِ بن نُبَاتَةَ عن أمير المُؤْمِنين اللهُ مِثْلَهُ إِلّا أَنَّه قال: كَتَبَ أمير المُؤْمِنين صلَوَاتُ الله عليه بهذِه الرَّسَالَة إلى ابْنِه مُحَمَّدٍ رِضْوَانُ الله عليه. (٢)

[فيستفاد من كلامه أنَّ الرِّسالة عنده كانت واحدة إلَّا أنَّه نقله بسندين: أحدهما يتصل بالإمام الصَّادق عنده كانت واحدة إلَّا أنَّه وثانيهما يتصل بالأصبغ بن نُباتَة، وينسبه إلى محمَّد ﴿

وأمًا سند الشَّيخ والنَّجاشي لكتابه الله إلى محمَّد رضوان الله عليه، فينتهي إلى محمَّد بن أحمد بن أحمد الثَّلج، عن جعفر بن محمَّد الحسيني، عن عليّ بن

۱ . الکافي : ج ٥ ص ٣٣٨ ـ ٧ .

۲. الکافی : ج ٥ ص ٥١٠ ح٣.

عبدك (١)، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن سَعْد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة .

كما أنَّ سندهما لعهده الله للأشتر رضوان الله عليه، ينتهى إلى الحسن بن ظريف، عن الأصبغ بن نباتة .

كما أنَّ كتاب أمير المؤمنين إلى في الدِّيات، ينتهى إلى الحسن بن ظَريف أيضاً، فيستفاد أنَّ لحسن بن ظَريف كتاباً حاوياً لهذه الكتب، روى عنه الرُّواة، ولا ينافي ذلك رواية الكليني إلى بعض فقرات كتابه إلى الحسن الله بسند آخر، وكذا لا ينافيه رواية الشَّيخ الصَّدوق إلى في الخصال شطراً من كتابه الله إلى محمَّد بسند آخر، حيث قال: ] حدَّثنا أبي إلى الله قال: حدَّثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، أخر، حيث قال: قال أمير المؤمنين في عن حَمَّاد بن عيسى، عمَّن ذكره، عن أبي عبدالله الله قال: قال أمير المؤمنين في وصيّته لابنه محمَّد بن الحنفيَّة: واعلَمْ أنَّ مُروءَة المَرء المُسلِم مُروءَتان : مُروءَة في حَضَر، ومُروءَة في سَفَر.

فأمًّا مُروءَةُ الحـضَرِ فَـقِراءَةُ القُـرآنِ، ومُـجالَسَةُ العُـلَماءِ، والنَّـظَرُ فِـي الفِـقهِ، والمُحافَظَةُ علَى الصَّلاةِ فِى الجَماعاتِ.

وأمَّا مُروءَةُ السَّفَرِ فَبَذَلُ الزَّادِ، وقِلَّةُ الخِلافِ علَى مَن صَحِبَكَ، وَكَثْرَةُ ذِكْرِ اللهِ ﷺ في كُلِّ مَصعَدٍ ومَهبِطٍ ونُزولٍ وقِيام وقُعودٍ .<sup>(١)</sup>

البحار: «عبدل».

۲. الخصال: ص٥٤ ح٧١.

۲۰۱ ...... مكاتيب الأنمّة /ج ٢

محمَّد بن الحنفيَّة:

«إِيَّاكَ والعُجْبَ ، وسُوءَ الخُلُقِ ، وقِلَّةَ الصَّبرِ ، فَإِنَّهُ لا يَستَقِيمُ لكَ علَى هذهِ الخِصالِ الثَّلاثِ صاحِبٌ ، ولا يَزالُ لكَ عليها مِنَ النَّاسِ مُجانِبٌ ، وألزِمْ نَفسَكَ النَّودُّدَ واصبِرْ على مَؤوناتِ النَّاسِ نَفسَكَ ، وأبذِنْ لِصَدِيقِكَ نَفسَكَ ومالكَ ، ولِمَعرِفَتِكَ رِفدَكَ ومَحضَرَكَ ، ولِلعامَّةِ بِشْرَكَ ومَحبَّتَكَ ، ولِعَدوِّكَ عَدلَكَ وإنصافكَ ، واضنُنْ بِدِينِكَ وعِرضِكَ عَن كُلِّ أُحدٍ ، فَإِنَّهُ أُسلَمُ لِدينِكَ ودُنياكَ » (١)

[والسّند الَّذي ذكره الصَّدوق الله في مشيخة الفقيه لوصيّة أمير المؤمنين الله لمحمَّد بن الحنفيَّة الله هو ما تقدَّم من سند الرِّواية المتقدّمة . وذلك لأنَّه يمكن أن يكون الكتاب معروفاً مشهوراً ، رواه العلماء بطرق مختلفة ، وشيخنا الكليني والصَّدوق رويا بسند يتصل إلى الإمام أبي عبدالله ، أو أبي جعفر الله كتابه الله ابنه السبط الأكبر الله ، وإلى محمَّد بن الحنفيَّة الله ، والشَّيخ والنَّجاشي رويا كتاب حسن بن ظريف ، المشتمل عليهما وعلى غيرهما .

واشتبه الأمر على بعض، فتوهم كونه كتاباً واحداً قد ينسب إلى الإمام الحسن، وقد الله ينسب إلى محمَّد الله وممَّا يؤيِّد هذا التوهُّم عبارتا الكليني الله المتقدّمتان].



## وصيَّته إلا الله محمَّد بن الحَنَفيَّة

« يا بُنَيَّ لا تَقلْ ما لا تَعلَم، بَل لا تَقُل كلَّ ما تَعلَم، فإنَّ اللهَ تَبارَك وتَعالَى قَدْ فَرَضَ على جَوارِحِك كُلِّها فَرَائِضَ يَحتَجُّ بها علَيْكَ يَوْمَ القِيامَةِ، ويَسأَلُكَ عَنْها، وذَكَّرَها

١. الخصال: ص١٤٧ ح ١٧٨، بحار الأثوار: ج٧٤ ص١٧٥.

مكاتيب الإمام على / وصاياه .....

## ووَعَظَها، وحَذَّرَها وأدَّبَها، ولَمْ يَتْرُكُها سُدىً.

فقالَ الله عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ (١) ، وقال عَنْهُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِى عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَ كُلُّ أُولَتَ لِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ (١) ، وقال عَنْهُ ﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ وِبِالسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مًا لَيْسَ لَكُم بِهِى عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ وَ سَيْنًا وَهُ وَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ﴾ (١) ، ثُمَّ اسْتعْبدها بطاعتِهِ فقالَ عَنْهُ ﴿ وَتَحْسَبُونَهُ وَ الْمَنُوا ٱلْكَعُوا وَٱسْجُدُوا وَآعْبُدُوا وَآعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَآفْعَلُوا ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ فَقَالَ عَلَى الْجَوارِح .

وقال ﷺ: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَنجِدَ لِلَّهِ فَلَاتَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾ (٤)، يعني بالمَساجِدِ، الوَجْهَ، واليَدَيْنِ، والرُّكْبَتَيْنِ والإِبْهامَينِ.

وَقَالَ ﷺ: ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَـمْعُكُمْ وَلَآ أَبْـصَـنُرُكُـمْ وَلَا جُلُودُكُمْ ﴾ (٥)، يعْني بالجُلُودِ الفَروجَ، ثُمَّ خصَّ كلَّ جَارِحَةٍ مِن جَوَارِحِكَ بفَرْضٍ، ونَصَّ علَيْها:

١. الإسراء :٣٦.

۲. النور :۱۵.

٣. الحج :٧٧.

٤. الجن :١٨.

٥ . فصلت :٢٢.

٦. الأنعام :٦٨.

ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ (١) ، وقال ﷺ: ﴿ فَبَشِّرْ عِبَادِ \* ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأُولَتَهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَنهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَتَهِكَ هُمْ أُولُواْ ٱلأَلْبَبِ ﴾ (٢)، وقال على: ﴿ وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغْوِ مَرُّواْ كِرَامًا ﴾ (٣)، وقال على: ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ ﴾ (٤)، فهذا ما فَرَضَ اللهُ عَلَى السَّمع، وهوَ عَملُهُ.

وَفَرَضَ عَلَى الْبَصِرِ ، أَلَّا يَنْظُرَ إِلَى مَا حَرَّمَ اللهُ ﷺ عَلَيْهِ ، فقالَ عَزَّ مَن قائلِ:﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَىرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ﴾ (٥)، فَحَرَّمَ أَنْ يَنظُرَ أحد إلى فَرْجِ غَيْرِهِ.

وَفَرَضَ عَلَى اللِّسَانِ، الإقْرارَ والتَّعبِيرَ عَنِ القَلبِ بِما عَقَدَ عَلَيْهِ، فقال ﷺ:﴿ قُولُةِ أُ

ءَامَنًا بِاللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾ (١) الآية -، وقال ﷺ: ﴿ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا ﴾ (٧). وفَرَضَ على القلبِ ، وهو أمِيرُ الجَوارِح ، الَّذِي بهِ تعْقِلُ وتَفْهَمُ وتَصْدُرُ عَن أَمْرِهِ

ورأيه فقالَ عَلى: ﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقُلْبُهُ مُطْمَانِ الْإِيمَانِ ﴾ (٨) -الآية -، وقالَ تَعالَى حِيْنَ أَخْبَرَ عَن قوم أعطُوا الإِيمانَ بأفواهِهِم، ولم تُتؤمِنْ قلُوبُهُم، فَقالَ تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا ءَامَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ﴾ (٩)، وَقَالَ ﷺ: ﴿ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ

١. الأنعام : ٦٨.

۲. الزمر: ۱۷ و ۱۸. ٣. الفرقان: ٧٢.

٤. القصص : ٥٥.

٥. النور :٣٠. ٦ . البقرة : ١٣٦.

٧. البقرة :٨٣.

٨. النحل ١٠٦٠. ٩. المائدة: ١٤.

تَطْمَىنِنُ ٱلْقُلُوبُ ﴾ (١) ، وقال ﷺ: ﴿ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَقْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَنْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ﴾ (٢).

وفَرَضَ علَى الْيَدَينِ أَلَّا تمدَّهما إلى ما حرَّمَ اللهُ عَلَيْكَ، وأَنْ تَستَعمِلَهُما بِطاعَتِهِ، فقال عَلَى الْيَدَينِ اللهُ اللهِ عَلَى الصَّلَوٰةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ بِطاعَتِهِ، فقال عَلَى الصَّلَوٰةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْصَلَوٰةِ فَاغْسِلُواْ وَحَال عَلَىٰ وَالْيَدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَالْمُسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ (٣)، وقال عَلىٰ: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ الرّقابِ ﴾ (٤).

فهٰذا ما فَرَضَ اللهُ تَبارَكَ وتَعالَى علَى جَوارِحِكَ، فاتَّقِ اللهَ يا بُنَيَّ، واسْتَعمِلْها بِطاعَتِهِ ورِضُوانِهِ.

وإيَّاكَ أَنْ يَراكَ اللهُ تَعالَى عِنْدَ معْصِيتِهِ، أَو يَـفقِدَكَ عِـنْدَ طـاعَتِهِ، فَـتَكُونَ مِـنَ الخاسِرينَ.

١. الرعد:٢٨.

٢. البقرة :٢٨٤.

٣. المائدة:٦.

٤ , محمد : ٤ ,

٥. الإسراء :٣٧ و٣٨.

٦٠. يس:٦٥.

وعلَيْكَ بقراءَةِ القُرآنِ، والعَملِ بِما فَيْهِ، ولَـزُوم فَـرائِـضِهِ وشَـرائِـعِهِ، وحَـلالِهِ وحَرامِهِ، وأمْرِهِ ونَهْيِهِ، والتَّهجُّدِ بهِ، وتِلاوَتِهِ في لَيْلِكَ ونَهارِكَ، فإنَّهُ عَهدٌ مِـنَ اللهِ تَبارَكَ وتَعالَى إلى خَلقِهِ، فَهوَ واجِبٌ على كُلِّ مُسلِمٍ أَنْ يَنْظر كلَّ يَوْمٍ في عَهْدِهِ، ولوْ خَمسينَ آيةً.

واعْلَم أَنَّ درجاتِ الجَنَّةِ على عَدَدِ آيات القُرآنِ، فَإِذَا كَانَ يَـوْمُ القِيامَةِ يُـقَالَ لِقَارِئُ القُرآنِ: اقْرَأُ وارْقَ، فَلا يكونُ في الجَـنَّةِ بَـعْد النَّبيِّينَ والصِّـدِّيقينَ أرفع دَرجَةً مِنْهُ». (١)

## رِيرٍ وصيَّته الله الحَنَفيَّة

« يَا بُنَيَّ إِيَّاكَ وَالاَتِّكَالَ عَلَى الْأَمَانِيِّ ، فَإِنَّهَا بَضَائِعُ النَّوكى(٢) ، وتثبيطٌ عَنِ الآخِرَةِ ، وَمِن خَيْرِ حَظِّ المَرءِ قَرِينٌ صَالِحٌ .

جَالِسْ أَهْلَ الخَيْرِ تَكَنْ مِنْهُم ، بَايِنْ أَهْلَ الشَّرِّ ومَن يَصدُّكَ عَن ذِكْرِ اللهِ ﷺ وذِكْرِ المَوْتِ بالأباطِيل المُزَخْرَفَةِ والأراجِيْفِ المُلَفَّقَةِ تَبْن مِنْهُم.

ولا يغْلِبَنَّ علَيْكَ سُوءُ الظَّنِّ باللَّهِ ﷺ فإنَّه لَنْ يَدَعْ بيْنك وبيْن خَلِيلِكَ صُلْحاً. أَذْكِ بالأَدَبِ قَلْبَكَ كَمَا تُذَكِي النَّارَ بالحَطَبِ، فَسنِعْمَ العَوْنُ الأَدبُ للنَّحيزة (٣) والتَّجارِبُ لِذي اللَّبِّ، اضْمم آرَاءَ الرِّجالِ بَعْضَها إلى بَعْضٍ، ثمَّ اخْتَر أَقربَها إلى الصَّواب، وأَبْعدَها مِنَ الارتباب.

١. من لايحضره الفقيه: ج٢ ص٦٢٧ ح ٣٢١٥.

٢. النُّوكي: جمع الأنوك بمعنى الأحمق، والجاهل العاجز.

٣. نحيزة :الطبيعة والطريق.

يا بُنَيَّ ، لا شَرَفَ أعلَى من الإسلام ، ولا كَرَمَ أعزُّ مِنَ التَّقوى ، ولا مَعْقِلَ أَحْرَزُ مِنَ الوَرَع ، ولا شَفِيعَ أَنْجَحُ مِنَ التَّوبَةِ ، ولا لِباسَ أَجْمَلُ مِنَ العَافِيَةِ ، ولا وِقايَةَ أَمْنَعُ مِنَ السَّلامَةِ ، ولا كَنْزَ أَغْنَى مِنَ القُنُوع ، ولا مَالَ أَذْهَبُ للفاقَةِ مِنَ الرِّضا بالقُوتِ ، ومَن السَّلامَةِ ، ولا كَنْزَ أَغْنَى مِنَ القُنُوع ، ولا مَالَ أَذْهَبُ للفاقَةِ مِنَ الرِّضا بالقُوتِ ، ومَن اقْتَصَرَ على بُلْغَةِ الكَفَافِ فَقَدْ انْتَظَم الرَّاحَةَ وتَبَوَّأَ خَفضَ الدَّعَةِ ، الحِرصُ داع إلى التَّقحُم في الذُّنوبِ .

أَنْقِ عَنْكَ وَارِدَاتِ الهُمُومِ بِعَزَائِمِ الصَّبرِ، عَوِّد نَفْسَكَ الصَّبرَ، فَنِعْمَ الخُلُقُ الصَّبرُ، واحْمِلْها علَى ما أصابَكَ مِن أَهْوَالِ الدُّنيا وهُمُومِها، فازَ الفَائِزُونَ، ونَجَا الَّذينَ سَبَقَتْ لَهم مِنَ اللهِ الحُسْنَى، فَإِنَّهُ جُنَّةٌ مِن الفَاقَةِ، وألجِئْ نَفْسَكَ في الأمورِ كُلِّها إلى اللهِ الواحِدِ القَهَّارِ، فَإِنَّكَ تُلْجِئُها إلى كَهفٍ حَصِينٍ، وحِرزٍ حَريزٍ، ومانِع عَريزٍ، وأَخْلِص المسألة لربِّك، فإنَّ بِيَدِهِ الخَيْرَ والشَّرَّ، والإعْطاء والمَنْعَ، والصِّلة والحِرمانَ».

#### وقال ﷺ في هذه الوصيَّة:

«يا بُنَيَّ ، الرِّزِقُ رِزِقَانِ : رِزْقَ تَطْلُبُه ورِزْقَ يَطْلُبُك ، فإنْ لَمْ تَأْتِهِ أَتَاكَ ، فَلا تَحْمِلْ هَمَّ سَنَتِكَ عَلَى هَمَّ يَوْمِكَ ، وكَفَاكَ كُلَّ يَوْمٍ مَا هُو فَيْهِ ، فإنْ تَكُن السَّنَةُ مِن عُمُرِكَ فَإِنَّ اللهَ ﷺ سَيأتِيك في كُلِّ غَدٍ بجَدِيدٍ ما قَسَم لَك ، وإنْ لَمْ تَكنِ السَّنَةُ مِن عُمُرِكَ فَمَا تَصَنَعُ بِغَمِّ وهَمِّ مَا لَيْسَ لَك ؟ واعْلَم أَنَّه لَنْ يَسبِقَكَ إلى رِزقِكَ طَالِبٌ ، ولَنْ يعلِبَكَ عَلَيْهِ غَالِبٌ ، ولَنْ يحتَجِبَ عَنْكَ مَا قَدِّر لَك ، فكم رَأَيْتُ مِن طالِبٍ مُتعِبِ نَفْسَهُ مُقَتَّرٍ عَلَيْه رِزْقَه ، ومُقْتَصِدٍ في الطَّلبِ قَدْ ساعَدَتهُ المَقادِيرُ ، وكُلُّ مَقرونٌ به نَفْسَهُ مُقَتَّرٍ عَلَيْه رِزْقَه ، ومُقْتَصِدٍ في الطَّلبِ قَدْ ساعَدَتهُ المَقادِيرُ ، وكُلُّ مَقرونٌ به الفَناءُ ، اليَوْمَ لَك وأنْتَ مِن بُلوغِ غَدٍ علَى غَيْرِ يَقينٍ ، وَلَرُبَّ مُسْتَقْبِلٍ يَـوْماً لَـيسَ الْفَنَاءُ ، اليَوْمَ لَك وأنْتَ مِن بُلوغِ غَدٍ علَى غَيْرِ يَقينٍ ، وَلَرُبَّ مُسْتَقْبِلٍ يَـوْماً لَـيسَ بَمُسْتَدْبِرِهِ ، ومَغْبُوطٍ في أَوَّل لَيْلَةٍ قَامَ في آخِرِها بَواكِيْهِ ، فلا يغرَّنَك مِنَ الله طُولُ بمُسْتَدْبِرهِ ، ومَغْبُوطٍ في أَوَّل لَيْلَةٍ قَامَ في آخِرِها بَواكِيْهِ ، فلا يغرَّنَك مِنَ الله طُولُ النَعْمِ ، وإبْطاءُ مَوارِدِ النَقَمِ ، فإنَّه لَوْ خَشِيَ الفَوْتَ عاجَلَ بالعُقُوبَةِ قَبْلَ المَوْتِ .

يا بُنَيَّ اقْبَلْ مِنَ الحُكَماءِ مَوَاعِظَهم، وتدبَّر أَحْكامَهم، وكُنْ آخَذَ النَّاسِ بما تَأْمُر بِهِ، وأكفَّ النَّاسِ عَمَّا تَنْهَى عَنْهُ، وَأَمُر بالمَعروفِ تَكُن مِن أَهلِهِ، فإنَّ اسْتِتمامَ الأُمُورِ عِنْدَ اللهِ تَبارَكَ وتَعالَى الأَمرُ بالمَعروفِ والنَّهىُ عَنِ المُنكَرِ.

وتَفقَّه في الدِّينِ فَإِنَّ الفُّقَهاءَ وَرَفَةُ الأنْبِياءِ، إِنَّ الأنْبِياءَ لَمْ يُورِّثُوا دِيْنارَأُ ولا دِرْهَما، ولٰكنَّهم ورَّثوا العِلْمَ، فمَن أخذَ مِنْهُ أخذ بَحَظَّ وافر، واعْلَم أَنَّ طالِبَ العِلْمِ يَسْتَغفِرُ لَهُ مَن فِي السَّماواتِ والأرضِ، حتَّى الطَّيرُ في جَوِّ السَّماءِ، والحُوتُ في البَحرِ، وأَنَّ الملائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتها لِطالِبِ العِلْمِ رضى بهِ، وفيه شَرَفُ الدَّنيا والفوزُ بالجَنَّةِ يوْمَ القِيامَةِ، لأنَّ الفُقَهاء هُمُ الدَّعاةُ إلى الجِنانِ، والأدلَّاءُ على اللهِ تَبارَكَ وتَعالَى.

وأَحْسِن إلى جَمِيعِ النَّاسِ كَمَا تُحِبُّ أَنْ يُحْسَنَ إليْكَ، وَارضَ لَهُم ما تَرضاهُ لِنَفْسِكَ، واسْتَقْبِحْ مِنْ نَفْسِكَ ما تَسْتَقْبِحُهُ من غَيْرِكَ، وحَسِّن مَعَ جَمِيعِ النَّاسِ خُلُقَكَ، حَتَّى إذا غِبتَ عنْهمُ حَنُّوا إليْكَ، وإذا مِتَّ بَكُوا عَلَيْكَ، وقالوا: إنَّا للَّهِ وإنَّا اللهِ وإنَّا إليْهِ رَاجِعونَ، ولا تَكُن مِنَ الَّذِينَ يُقالُ عِنْدَ مؤتِهِ: الحَمدُ للَّهِ رَبِّ العالَمِينَ.

واعْلَم أَنَّ رأَسَ العَقْلِ بعْدَ الإيمانِ باللَّهِ اللَّهِ النَّاسِ، ولا خَيْرَ فِيمَن لا يُعاشِرُ بالمَعرُوفِ مَن لا بُدَّ مِن معَاشَرَتِهِ حتَّى يَجْعَلَ اللهُ إلى الخَلاصِ مِنْهُ سَبِيلاً، فإنِّي وجَدتُ جَمِيعَ ما يَتعَايشُ بِهِ النَّاسُ وبهِ يَتعاشَرونَ مِلءَ مِكْيالٍ ثُلْثاه استحِسانٌ، وَثُلْنُهُ تَعافُلٌ.

وما خَلَق اللهُ ﷺ شَيئاً أَحْسَنَ مِن الكَلامِ ولا أَقْبَحَ مِنْهُ، بالكَلامِ ابْيضَتِ الوُجُوهُ، وبالكَلامِ اسْوَدَّتِ الوُجُوهُ، واعْلَم أَنَّ الكَلامَ في وثاقِكَ ما لَم تَتَكلَّم بهِ، فإذا تكلَّمتَ بهِ صِرْتَ في وَثاقِهِ، فاخزِنْ لِسانَكَ كمَا تَخْزِنُ ذَهَبَكَ وَوَرِقَكَ، فإنَّ اللِّسان كَـلْبٌ عَقُورٌ، فإنْ أَنْتَ خلَّيتَهُ عُقِرَ، ورُبَّ كَلِمَةٍ سَلَبتَ نِعمَةً، مَن سيَّبَ عِذارَهُ قادَهُ إلى كُلِّ

كَرِيهَةٍ وفَضِيحَةٍ، ثمَّ لَم يَخلَصْ مِن دَهْرِهِ إلَّا على مَقْتٍ من الله ﷺ، وذَمَّ مِنَ النَّاسِ. قَدْ خاطَرَ بِنَفْسِهِ مَنِ اسْتَغْنَى بِرَأْيِهِ، ومَن اسْتَقْبَل وُجُوهَ الآراءِ عَرَفَ مَواقِعَ الخَطأَ، مَن تَورَّطَ في الأَمورِ غَيْرَ ناظِرِ في العَواقِبِ فَقَدْ تعرَّضَ لِمُفظِعاتِ النَّوائِبِ.

والتَّدبيرُ قَبْلَ العَمَلِ يُؤمِنكُ مِنَ النَّدمِ، والعاقِلُ مَن وعنظَتْهُ التَّجارِبُ، وفي التَّجارِبُ ، في التَّجارِبِ عِلمٌ مُستَأْنَفٌ، وفي تقلُّبِ الأحوالِ عِلمُ جواهِرِ الرِّجالِ، الأَيَّامُ تَهتِكَ لَكَ عَنِ السَّرائِرِ الكامِنَةِ. تَفهَّمْ وَصيَّتي هٰذِهِ، ولا تَذهَبَنَّ عَنْكَ صَفْحاً، فَإِنَّ خَيْرَ القَوْلِ ما نَفَعَ.

اعْلَم يا بُنَيَّ ، أنَّه لا بُدَّ لَكَ مِن حُسْنِ الارْتِيادِ ، وبَلاغِكَ مِنَ الزَّادِ مَعَ خِفَّةِ الظَّهرِ ، فلا تَحْمِلْ علَى ظَهْرِكَ فَوْقَ طاقَتِكَ ، فيكونَ علَيْك ثِقْلاً في حَشْرِكَ ونَشْرِكَ فـي القِيامَةِ ، فَبِثْسَ الزَّادُ إلى المَعادِ العُدوانُ علَى العِبادِ .

واعْلَمَ أَنَّ أَمَامَكَ مَهَالِكَ ومَهَاوِيَ وجُسوراً وعقبةً كنوداً، لا محَالةَ أنْتَ هابِطُها، وأنَّ مَهبِطَها إمَّا على جَنَّةٍ أو على نارٍ، فارتَدْ لِنَفْسِكَ قَبْل نُزولِكَ إيَّاها، وإذا وجَدتَ مِن أَهْلِ الفَاقَةِ مَن يَحمِلُ زَادَكَ إلى القِيامَةِ فَيُوافِيكَ بِهِ غَداً حَيْثُ تَحتاجُ إليْهِ فاغْتَنِمْهُ وحَمَّلْهُ، وأكثِرْ مِن تَزَوَّدِهِ وأنتَ قادِرٌ عَليْهِ، فلَعلَّكَ تَطلبُهُ فَلا تَجِدُه، وإيَّاكَ أَنْ تَثِقَ لِتَحمِيلِ زَادِكَ بِمَن لا وَرَعَ لَهُ ولا أَمَانَةَ، فَيكونُ مَثلُكَ مَثلَ ظَمآنٍ رأى سَراباً حتَّى إذا جاءَه لَمْ يَجِدْه شَيْئاً، فتبقى فِي القِيامَةِ مُنْقَطَعاً بِكَ».

وقال ﷺ في هذه الوصيَّة:

«يا بُنَيَّ، البَغْي سَائِقٌ إلى الحَينِ<sup>(١)</sup>، لَنْ يَهْلِكَ امرقٌ عَرَفَ قَـدرَهْ، مَـن حَـطَّن شَهْوتَهُ صَانَ قَدْرَهُ، قَيْمة كُلِّ امْرئِ ما يُحْشِنُ، الاعتبار يفيدك الرَّشادَ، أَشْرَفُ الغِنَى تَرْكُ المُنَى، الحِرصُ فَقْرٌ حاضِرٌ، المودَّةُ قِرابَةٌ مُسْتَفادةٌ، صَدِيقُكَ أَخُوكَ لِأْبِـيك،

١. الحَين : الهلاك والمحنة.

وأُمِّكَ، ولَيْس كُلُّ أَخِ لَكَ مِن أَبِيكَ وأُمِّكَ صَديِقَكَ، لا تَتَّخذَنَّ عَدُوَّ صَدِيقِكَ صَدِيقِكَ صَدِيقِكَ مَعْدِمٌ خَيْرٌ صَدِيقًا فَتُعادِي صَدِيقًكَ، كُمْ من بَعِيدٍ أقربُ مِنكَ مِن قَريبٍ، وَصُولٌ مُعدِمٌ خَيْرٌ مِن مُثر جافٍ.

المُوعِظَةُ كَهْفٌ لِمَن وَعاها، مَن مَنَّ بِمَعروفِهِ أَفْسَدَهُ، مَن أساءَ خُلُقَهُ عَـذَّبَ نَفْسَهُ، وكانَتْ البَغْضَةُ أَوْلَى بهِ.

لَيْسَ مِنَ العدْلِ القضاءُ بالظَّنِّ على الثَّقةِ، ما أَقْبَحَ الأَشَرَ عِنْدَ الظَّفَرِ، والكآبَةَ عِنْدَ النَّائِبَةِ المُعضِلَةِ، والعَسْوَةَ علَى الجارِ، والخلافَ علَى الصَّاحِبِ، والحِنْثَ مِن ذِي النَّائِبَةِ المُعضِلَةِ، والغَدرَ مِنَ السُّلُطانِ.

كُفْرُ النِّعَمِ مُوقٌ (١)، ومجالَسَةُ الأَحْمَقِ شُؤمٌ، اعرِفِ الحَقَّ لِمَن عرَفَهُ لَكَ، شريفاً كانَ أو وضيعاً، مَن تَركَ القصْدَ جارَ، مَن تَعَدَّى الحقَّ ضَاقَ مَذهَبَهُ، كَمْ من دنِفٍ قد نَجَا، وصَحِيحٍ قَدْ هَوى، قَدْ يكونُ البأسُ إدراكاً، والطَّمَعُ هَلاكاً، اسْتَعْتِبْ مَن رَجَوْتَ عتابَهُ.

لا تبيتَنَّ مِنِ امريٍّ على غَدرٍ ، الغَدرُ شَرُّ لِباسِ المَرءِ المُسْلِمِ ، مَن غَدَرَ ما أَخْلَقَ أَلَّا يُوفَىٰ لَهُ ، الفَسادُ يُبِيرُ الكَثِيرَ ، والاقْتصادُ ينْمِي اليَسِيرَ .

مِنَ الْكُرَمِ الْوَفَاءُ بِاللَّمْمِ، مَن كُرُمَ سادَ، ومَن تَفَهَّمَ ازْدَادَ.
امْحض أَخَاكَ النَّصِيْحَةَ، وساعِدْهُ على كُلِّ حَالٍ مَا لَم يَحمِلْكَ على مَعصِيةِ
اللهِ عَلَى، زُلْ مَعَهُ حَيْثُ زَالَ، لا تَصرِمْ أَخَاكَ على ارْتيابٍ، ولا تَقطَعْهُ دُونَ اسْتِعْتابٍ،
لعلَّ لَهُ عُذْراً وَأَنْتَ تَلُومُ، اقبَلْ مِن مُتَنَصِّلٍ عُذْرَهُ فَتَنالَكَ الشَّفاعَةُ، وأكْرِم الَّذِي بِهِم
تصولُ، وازْدَدْ لَهم طُولَ الصَّحْبَة بِرَّا وإكْراماً وتَبْجِيلاً وتَعْظِيماً، فليس جَزاءُ مَن عَظَمَ شَأْنَكَ أَنْ تَضَعَ مِن قَدرِهِ، ولا جَزاءُ مَن سَرَّكَ أَنْ تَسوءَهُ.

١. المُوقُ \_بضم الميم\_: الحُمق في غباوة، أي كفران النّعمة من الحماقة.

أكثر البِرَّ ما اسْتَطَعْتَ لِجَلِيْسِكَ، فإنَّك إذا شِنْتَ رأيْتَ رُشدَهُ، مَن كَساهُ الحَيْاءُ ثوبَهُ اخْتَفَى عَنِ العُيون عَيْبُهُ، مَن تَحرَّى القَصْدَ خَفَّت عَلَيْهِ المُؤَنُ، مَن لَمْ يُعطِ نفسَهُ شَهوتَها أصابَ رُشْدَهُ.

مَعَ كُلِّ شِدَّةٍ رَخاءً، ومَعَ كلِّ أَكلةٍ غَصَصٌ، لا تُنالُ نِعمَةٌ إلَّا بَعْدَ أَذَىً.

لِنْ لِمَن غَاظَكَ تَظْفُر بِطَلِبَتِكَ.

ساعاتُ الهُمُوم ساعاتُ الكَفَّارات. والسَّاعاتُ تُنْفِدُ عُمرَكَ.

لا خَيْرَ في لَذَّةٍ بَعْدَها النَّارُ، وما خَيْرٌ بِخَيْرٍ بَعْدَهُ النَّارِ، وما شَرُّ بِشَرِّ بَعدَهُ الجَنَّةُ، كُلُّ نَعِيم دُونَ الجنَّةِ مَحْقورٌ، وكُلُّ بَلاءٍ دُونَ النَّارِ عافِيَةٌ.

لا تُضِيعَنَّ حقَّ أخِيكَ اتَّكالاً علَى ما بَيْنَكَ وبيْنَهُ، فَإِنَّه لَيْسَ لَكَ بأخِ مَن أَضَعْتَ حَقَّهُ، ولا يَكونَنَّ أَخُوكَ علَى قَطِيعَتِكَ أقوى مِنْكَ علَى صِلَتِهِ، ولا عـلَى الإسـاءَةِ إليْكَ أَقْوَى مِنكَ علَى الإحسانِ إليْهِ.

يا بُنَيَّ، إذا قُويتَ فاقْوَ على طاعَةِ اللهِ ﷺ، وإذا ضَعُفْتَ فَاضْعَفْ عَن مَعْصِيَةِ اللهِ ﷺ، وإذا ضَعُفْتَ فَاضْعَفْ عَن مَعْصِيَةِ اللهِ ﷺ، وإنْ اسْتَطَعْتَ ألّا تملِّك المَرأةَ مِن أمرِها ما جاوَزَ نفْسَها فَافْعلْ، فَإِنَّه أدومُ لِجمالِها، وأرْخَى لِبالِها، وأحْسَنُ لِحالِها، فإنَّ المَرْأة رَيْحَانَةٌ ولَيْسَت بِقَهْرَمانَةٍ، فَدَارِها علَى كُلِّ حالٍ، وأحْسِن الصُّحبَةَ لَها، فَيصفُو عَيْشُكَ.

احْتمِلْ القَضاءَ بالرِّضا ، وإنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَجْمَعَ خَيْرَ الدُّنيا والآخِرَة فاقْطَع طَمَعَكَ مِمَّا فِي أيدي النَّاسِ ، والسَّلامُ علَيْكَ ورَحْمةُ اللهِ وبَرَكاتُهُ».

هذا آخر وصيَّته الله لمحمَّد بن الحنفيَّة .(١)

۱. من لايحضره الفقيه : ج٤ ص٣٨٤ \_ ٣٩٢ \_ ٣٩٢ و ٥٨٣٤ و راجع : الخصال : ص١٤٧، الاختصاص : ص٢٢٩، تسنيه الخواطر : ج٢ ص٥٠٥، بحار الأنوار : ج١١ ص٨٤ و ج١٧ ص٨٦ و و٢٨ و ٢٨٧ و ٢٨٧ و ٣٩٧ و ٣٩٧ و ٣٩٧ و و٣٩٧ و و٢٣ و و٢٧ ص١٥٠ الفيلد : ج٣ ص١٥٦ .

۲۱۲ ...... مكاتيب الأثمّة /ج ٢



#### كتابه إ في وصيَّة ماله

السيّد الله في نهج البلاغة، قال: ومن وصيَّة له الله بما يعمل في أمواله، كتبها بعد منصرفه من صفِّين:

«هَذَا مَا أَمَرَ بِه عَبدُ الله عليُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَميرُ الْمُؤْمِنِينَ في مَالِه، ابْتِغَاءَ وَجْهِ الله لِيُولِجَهُ به الْجَنَّةَ ويُعْطِيَهُ به الأَمْنَةَ.

منها: فَإِنَّهُ يَقُومُ بِذَلِك الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يَالْكُلُ مِنهُ بِالْمَعْرُوف، ويُنْفِقُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوف فَإِنْ حَدَثَ بِحَسَنٍ حَدَثَ وحُسَيْنٌ حَيُّ قَام بِالأَمْرِ بَعْدَهُ، وأَصْدَرَهُ مَصْدَرَهُ وَإِنَّ لابْنَيْ فَاطِمَةَ مِن صَدَقَةِ عَلِيٍّ مِثْلَ الَّذِي لِبَنِي عَلِيٍّ، وإِنِّي إِنَّمَا جَعَلْتُ الْقِيَامَ بِذَلك إِلَى ابْنَيْ فَاطِمَةَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ الله، وقُوْبَةً إلى رَسُول الله عَلَى أَصُولِه، ويُنْفِق وَتَشْرِيفاً لِوُصْلَتِه، ويَشْتَرِطُ علَى الَّذِي يَجْعَلُهُ إِلَيْه أَنْ يَتْرُك الْمَالَ عَلَى أَصُولِه، ويُنْفِقَ وَتَشْرِيفاً لِوُصْلَتِه، ويَشْتَرِطُ علَى الَّذِي يَجْعَلُهُ إِلَيْه أَنْ يَتْرُك الْمَالَ عَلَى أَصُولِه، ويُنْفِقَ مِنْ ثَمْرِه حَيْثُ أُمِرَ بِه وهُدِي لَه، وأَلاّ يَبِيعَ مِنْ أَوْلادِ نَخِيلِ هَذِهِ اللّهُ مَنْ الْمَالَ عَلَى أَصُولِه، ويُنْفِقَ تَسْكِلَ أَرْضُهَا غِرَاساً، ومَنْ كَانَ مِنْ إِمَائِي اللاَّتِي أَطُوفُ عَلَيْهِنَّ لَهَا وَلَدٌ أُو هِي حَامِلٌ تَشْكِلَ أَرْضُهَا غِرَاساً، ومَنْ كَانَ مِنْ إِمَائِي اللاَّتِي أَطُوفُ عَلَيْهِنَّ لَهَا وَلَدٌ أُو هِي حَامِلٌ فَتُمْسَك علَى وَلَدِهَا وهِي مِنْ حَظّه، فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا وهِي حَيَّةٌ فَهِي عَتِيقَةٌ قَدْ أَفْرَجَ عَنْهَا الرَّقُ وحَرَّرَهَا الْعِنْقُ »(١).

[أقول: قال السَّيِّد الله بعد نقل الكتاب ما لفظه: ]

قوله الله عنه الوصيَّة: «أَلاَّ يَبِيعَ مِنْ نَخلها وَدِيَّةً»: الوَدِيَّةُ الفسيلة، وجمعها وَدِيَّة وقوله الله الله عَنَّى تُشْكِلَ أَرْضُهَا غِرَاساً»، هو من أفصح الكلام، والمراد به أنَّ

١. نهج البلاغة: الكتاب ٢٤، شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج٤ ص٤٠٥؛ شرح نهج البلاغة لابن أبئي الحديد:
 ج١٥ ص١٤٦.

الأرض يكثر فيها غراس النَّخل حَتَّىٰ يراها النَّاظر على غير تلك الصِّفة الَّتي عرفها بها، فيشكل عليه أمرها ويحسبها غيرها. انتهى.

[نقلت الوصيَّة في كتب الأعلام من المحدِّثين والمؤرِّخين أطول ممَّا ذكره السيّد ﴿ ، فاختار منها السَّيِّد ما ذكره . (١)

وهو دأبه في النَّهج، وسوف نأتي ببعض نصوصها.

وأمًّا سند الوصيَّة:]

فقد رواها الكليني الله عن أبي علِيٍّ الأشْعَرِيِّ، عن مُحَمَّد بن عبد الجَبَّار، ومُحَمَّدُ بن إِسْمَاعِيلَ، عن الفَضْل بن شَاذَان، عن صَفْوَان بن يَحْيَى، عن عَبدالرَّحْ مٰن بن الحَجَّاج، قال: بَعَثَ إِلَيَّ أبو الحَسَن مُوسَى اللهِ بِوَصِيَّةِ أَمِير المُؤْمِنِينَ اللهِ (٢)

ورواهُ الشَّيخ ﴿ في التَّهذيب باسناده عن الحسين بن سَعيد، عن صَفْوَان، عن عبد الرَّحمٰن بن الحجاج، قال بعث إليَّ بهذه الوصيَّة أبو إبراهيم اللهِ (٣)

ورواها عبد الرَّزاق في المصنف، قال أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عطاءٌ أنَّه بلغه أنَّ عليًا كتب في عهده: «إنِّي تَركتُ تِسعَ عَشرَةَ سَرِيَّة، فأيَّتُهنَّ ما كانت ذاتَ ولَدٍ قُوِّمَت بِحِصَّةِ وَلدِها بميراثِهِ مِنِّي، وأَبَّتُهُنَّ ما لَم تَكُن ذاتَ ولَدٍ فَهِيَ حُرَّةٌ».

ا. راجع: الكافي: ج٧ص ٤٩ ص٧، تهذيب الاحكام: ج٩ ص١٤٦ ص١٤٦، مسند زيد بن علي: ص٢٧٨، دعائم الإسلام: ج٢ ص ٣٣٩، المناقب لابن شهر آشوب: ج٢ ص ١٢٣، بحار الأثوار: ج ٤١ ص ٤٠؛ السنن الكبرئ: ج٦ ص ١٦١، المصنف لعبد الرزاق: ج٧ ص ٢٢٨، الكامل للمبراد: ج٢ ص ١٣١، وفاء الوفاء: ج٤ ص ١٣٧١، كنز العمثال: ج٠١ ص ٢١٦ ح ٢١٦٢.

۲. الكافي : ج٧ ص٤٩ ح٧.

٣. تهذيب الأحكام: ج٩ ص١٤٦ ح ٢٠٨.

قال: فسألت محمَّد بن عليّ بن حسين الأكبر، أذلك في عهد عليّ؟ قال: نعم. عبد الرَّزَّاق، عن ابن عُييْنَة، عن عَمْرو بن دِينار، قال: كتب عليّ في وصيته: «فإن حدَثَ بي حدَثُ في هذا الغَزو، أمَّا بعد؛ فَإنَّ ولائِدي اللاتي أطوفُ عَلَيهِنَّ تِسعَ عَشرَةَ ولِيدَة، مِنهُنَّ أُمّهاتُ أولادٍ مَعَهُنَّ أولادُهُنَّ، ومِنهُنَّ حُبالَى، ومِنهُنَّ من لا وَلدَ لَهُنَّ، فَقَضيْتُ: إن حدَثَ بي حدَث فِي هذا الغزوِ فَإنَّ مَن كانَت مِنهُنَّ لَيسَت بِحُبلىٰ، وليسَ لَها ولَدٌ، فَهِي عَتِيقَةٌ لِوَجْهِ اللهِ، لَيسَ لِأَحَدٍ علَيْها سَبِيلٌ، ومَن كانَت مِنهُنَّ لَيسَت مِنهُنَّ حُبلىٰ، وليسَ لَها ولَدٌ، فَإِنَّها تُحبَس على ولَدِها وهِي مِن حَظِّهِ، فإن ماتَ ولَدُها وهِي حَيقةٌ لَوَجِهِ اللهِ، هذا ما قَضَيتُ فِي ولائِدِي التَّسْعَ عشرَةَ، واللهُ المُستعانُ، شَهِدَ هَيَّاج بنُ أبي سُفْيَان، وعُبيدُ اللهِ بنُ أبي رافِع، وكتب في جُمادىٰ سنة سبع وثلاثين ». (١)

#### [صورة مفصَّلة من الوصيّة على رواية الكليني ١٠٤]

أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ، عن مُحَمَّدِ بن عَبْد الجَبَّارِ ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عن الفَضْلِ بن شَاذَانَ، عن صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبدِ الرَّحْمْنِ بْنِ الحَجَّاجِ، فقال بَعَثَ إِلَيَّ أَبُو الحَسَنِ مُوسَى اللهِ بِوَصِيَّةِ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ اللهِ، وهِي:

### «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ وقَضَى بِهِ فِي مَالِهِ عَبدُ اللهِ عَلِيٍّ، ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ، لِيُولِجَنِي بِهِ
الجَنَّةَ، ويَصْرِفَنِي بِهِ عَنِ النَّارِ، ويَصْرِفَ النَّارَ عَنِّي يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وتَسُودٌ وُجُوهٌ.
أَنَّ مَا كَانَ لِي مِنْ مَالٍ بِيَنْبَعَ يُعْرَفُ لِي فِيهَا ومَا حَوْلَهَا صَدَقَةٌ ورَقِيقَهَا، غَيْرَ أَنَّ
رَبَاحاً وأَبَا نَيْزَرَ وجُبَيْراً عُتَقَاءً، لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِمْ سَبِيلٌ، فَهُمْ مَوَالِيَّ يَعْمَلُونَ فِي

١ . المصنّف لعبد الرزّاق : ج٧ ص٢٨٨ الرقم ١٣٢١٢ و١٣٢١٣.

المَالِ خَمْسَ حِجَجٍ، وفِيهِ نَفَقَتُهُمْ، ورِزْقُهُمْ وأرْزَاقُ أَهَالِيهِمْ، ومَع ذَلِكَ مَا كَانَ لِي بِدَيْمَةَ وأَهْلِهَا مِحَدَقَةٌ، ومَا كَانَ لِي بِدَيْمَةَ وأَهْلِهَا صَدَقَةٌ، وَمَا كَانَ لِي بِذَيْمَةَ وأَهْلِهَا صَدَقَةٌ، وَمَا كَانَ لِي بِأَذَيْنَةَ وأَهْلِهَا صَدَقَةٌ، وَلَا تَعْرَ أَنَّ زُرَيْقًا لَهُ مِثْلُ مَا كَتَبْتُ لِأَصْحَابِهِ، ومَا كَانَ لِي بِأَذَيْنَةَ وأَهْلِهَا صَدَقَةٌ، والقُقَيْرَيْنِ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ صَدَقَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، وإِنَّ اللّذي كَتَبْتُ مِنْ أَمْوَالِي هَدِهِ والفَقَيْرَيْنِ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ صَدَقَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، وإِنَّ اللّذي كَتَبْتُ مِنْ أَمْوالِي هَدِهِ وَوَجْهِهِ وذُوي الرَّحِمِ مِنْ بَنِي هَاشِم، وبَنِي المُطَّلِب، والقَرِيبِ والبَعِيد، فإنَّهُ يَقُومُ عَلَى ذَلِكَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيًّ يَأْكُلُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ، ويُنْفِقُهُ حَيْثُ يَرَاهُ اللهُ وَعِي الرَّهُ اللهُ وَعَلِي مَا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ نَصِيباً مِنَ المَالِ فَيَقْضِيَ بِهِ الدَّيْنَ فَلْيَغْعَلْ مُحَرَجَ عَلَيْهِ فِيهِ إِنْ شَاءَ جَعَلَهُ سَرِيَّ المَلْكِ، وَإِنَّ وَلْدَ عَلِي وَمَوَالِيهَهُمْ إِلَى الحَسَنِ بْنِ عَلِي قَنْ أَرُادَ أَنْ يَبِيعَ نَصِيباً مِنَ المَالِ فَيَقْضِي بِهِ الدَّيْنَ فَلْيَعْمَلُ ومَوالِيهَهُمْ إِلَى الحَسَنِ بْنِ عَلِي قِيهِ إِنْ شَاءَ جَعَلَهُ سَرِيَّ المَلْكِ، وَإِنَّ كَيْقُومُ مُ وَلَى المَعْرُوفِ، ويُنْ كَانَتْ دَارُ الحَسَنِ بْنِ عَلِي قَيْمِ وَلِي المَعْرُوفِ وَيْنَ المُطَلِّي، وإِنَّ مَنْ أَلْكُ فِي مِنْ كَمَا أَنْ يَبِيعَهَا فَلْتَهُ فَي إِنْ شَاءَ وَلَوْ كَانَتْ دَارُ الحَسَنِ بْنِ عَلِي عَيْرَ دَارِ الصَّدَقِ فَبَدَا وَلَا مَا اللهُ الْمَالِ فَي يَنِي هَالْمُ وَيَنِي المُطَلِّي ، ويَجْعَلُ الثُلُكَ فِي آلِ فَيْهِ مِنْ كَنْ يَوْمِ مُنْ يَنْ مَا أَنْ يَهِ مَا المُلْكِ وَالْقَلِي وَالْمُعَلِي المُعَلِي وَالْمُ اللهُ اللهُ الْمَلْ فِي وَلِي المُعْلِي وَالْمُ اللهُ عَلَى المُعْلِي وَيْعَلُ النُلُكَ فِي آلِ المَعْلِي وَالمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى المُعْلِي ، ويَنْ المُعْلِي وي المُعْلَقِ المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِي وي المُعْلِي المُعْلِي وي المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِي المَعْلِي المُعْلِي المَنْ الْ

وإِنْ حَدَثَ بِحَسَنٍ حَدَثٌ وحُسَيْنٌ حَيُّ، فَإِنَّهُ إِلَى الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيًّ، وإِنَّ حُسَيْناً يَفْعَلُ فِيهِ مِثْلَ الَّذي أَمَرْتُ بِهِ حَسَناً، لَهُ مِثْلُ الَّذي كَتَبْتُ لِلْحَسَنِ، وعَلَيْهِ مِـثْلُ عَلَى الحَسَن.

وإِنَّ لِبَنِي (ابْنَيْ) فَاطِمَةَ مِنْ صَدَقَةِ عَلِيٍّ مِثْلَ الَّذِي لِبَنِي عَلِيٍّ، وإِنِّي إِنَّمَا جَعَلْتُ الَّذِي جَعَلْتُ لِابْنَيْ فَـاطِمَةَ ابْـتِغَاءَ وَجْـهِ اللهِ ﷺ، وتَكْـرِيمَ حُـرْمَةِ رَسُـولِ اللهِ ﷺ، وتَعْظِيمَهُمَا، وتَشْرِيفَهُمَا، ورِضَاهُمَا.

وإِنْ حَدَثَ بِحَسَنٍ وحُسَيْنٍ حَدَثٌ، فَإِنَّ الآخِرَ مِنْهُمَا يَنْظُرُ فِي بَنِي عَـلِيٍّ، فَـإِنْ وَجَدَ فِيهِمْ مَنْ يَرْضَى بِهُدَاهُ وإِسْلامِهِ وأَمَانَتِهِ فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ، وإِنْ لَمْ يَرَ فِيهِمْ بَعْضَ الَّذِي يُرِيدُهُ فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ أَبِي طَالِبٍ يَرْضَى بِهِ، فَإِنَّ وَجَدَ آلَ أَبِي طَالِبٍ قَدْ ذَهَبَ كُبَرَاؤُهُمْ وذَوُو آرَائِهِمْ، فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ إِلَى رَجُلٍ يَرْضَاهُ مِنْ بَـنِي طَالِبٍ قَدْ ذَهَبَ كُبَرَاؤُهُمْ وذَوُو آرَائِهِمْ، فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ إِلَى رَجُلٍ يَرْضَاهُ مِنْ بَـنِي هَاشِم ، وإِنَّهُ يَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي يَجْعَلُهُ إِلَيْهِ، أَنْ يَتْرُكُ المَالَ عَلَى أُصُولِهِ، ويُنْفِقَ ثَمَرَهُ عَنْهُ أَمُوتُهُ بِهِ مِنْ سَبِيلِ اللهِ، ووَجْهِهِ، وذَوِي الرَّحِم مِنْ بَنِي هَاشِم وبَنِي المُطَّلِب، والقَرِيبِ والبَعِيدِ، لا يُبَاعُ مِنْهُ شَيْءٌ، ولا يُوهَبُ، ولا يُورَثُ.

وإنَّ مال مُحمَّد بن عليٍّ على نَاحِيته، وهُو إلى ابْنَي فَاطِمَةَ، وإنَّ رَقِيقِي الَّذِين فِي صَحِيفَةٍ صَغِيرة الَّتي كُتِبتْ لي عُتَقَاءُ، هذا ما قَضَى به عليٌّ بنُ أَبِي طَالب في أَمْوَالِه هَذه، الغَدَ، مِن يَـوْمِ قَـدِمَ مَسْكِـنَ ابْتِغَاء وَجْـهِ اللهِ، والدَّارَ الآخِـرَةَ، واللهُ المُسْتَعَانُ على كُلِّ حالٍ.

ولا يَحِلُّ لِامْرِئِ مُسْلِمٍ يُؤْمِنُ بِالله واليَوْمِ الآخِر أَنْ يَقُول في شَيْءٍ قَـضَيْتُهُ مِـنْ مالِي، ولا يُخَالِف فِيه أَمْرِي مِن قَرِيبٍ أو بَعِيدٍ.

أمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ وَلائِدِي اللَّائِي أَطُوفُ عَلَيْهِنَّ السَّبْعَةَ عَشَرَ (١١)، مِنْهُنَّ أُمَّهَاتُ أَوْلادٍ معهُنَّ أَوْلادُهُنَّ، ومِنْهُنَّ حُبَالَى، ومِنْهُنَّ مَن لا وَلَد له، فَقَضَاي فِيهِنَّ إِنْ حَدَث بي حَدَثٌ، أَنَّهُ مَن كَان مِنْهُنَّ لَيْس لهَا وَلَدٌ ولَيْسَتْ بِحُبْلَى فَهِي عَتِيقٌ لِوَجْه الله ﷺ، لَيْس لِمَا وَلَدٌ ولَيْسَتْ بِحُبْلَى فَهَي عَتِيقٌ لِوَجْه الله ﷺ، لَيْس لِأَحَدٍ عَلَيْهِنَّ سَبِيلٌ، ومَن كَان مِنْهُنَّ لهَا وَلَدٌ أو حُبْلَى فَتَمْسَكُ على وَلَدهَا وهِي مِن حَظِّه، فَإِنْ مَات وَلَدُهَا وهِي حَيِقٌ، لَيْس لِأَحَدٍ عليْهَا سَبِيلٌ.

هذا ما قَضَى بِه علِيٌّ في مَالِه، الغَدَ مِنْ يَوْم قَدِم مَسْكِن، شَهِد أَبُسُو شِـمْرِ بُـن أَبْرَهَة، وصَعْصَعَةُ بنُ صُوحان، ويَزِيدُ بْنُ قَـيْسٍ، وهَـيَّاجُ بْـنُ أَبِـي هَـيَّاجٍ، كَـتَب عليٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِيَدِه لِعَشْرٍ خَلَوْنَ مِن جُمَادَى الأُولَى، سَنَةَ سَبْع وثَلاثِينًّ » (٢)

١. هكذا في المصدر، والصحيح: السبع عشرَة.

٢. الكافي: ج٧ ص ٤٩ ح٧، نهذيب الأحكام: ج ٩ ص ١٤٦ ح ٢٠٨، بحار الأنوار: ج ٤١ ص ٤٠ ح ١٩.

### [وكَانَتِ الوَصِيَّةُ الأُخْرَى مَعَ الأولَى:]

## «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَوْصَى أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ ورَسُولُهُ...» إلى آخر ما نقله المصنف الله في معادن الحكمة.(١)

#### [صورة ثالثة من الوصيَّة على رواية دعائم الإسلام:]

وعن علي ﷺ أنَّه أوصَى بأوقافٍ أوقفها من أمواله ، ذكرها في كتاب وصيَّتِه . كان فيما ذكره منها:

«هذا ما أوصَى بهِ وَقْفاً، فقضَى في مالِهِ علِيُّ بنُ أبي طالبٍ ابستغاءَ وجـهِ اللهِ، ليُولِجَنِي اللهُ بهِ الجَنَّةَ، ويَصرِفَني عَنِ النَّارِ، ويَصرِفَ النَّارَ عَنِّي يومَ تَبْيَضُّ وُجوهٌ، وتَسودُّ وجوهٌ.

ما كان لي يَنْبُعُ من مالٍ، ويُعرَفُ لي منها وما حَوْلَها صَدَقَةٌ ورَقيقَها. غير أنَّ رياحاً، وأبا بيرز، وحَبْتَراً عُتَقَاءُ لَيسَ لِأَحَدٍ علَيهم سَبِيلٌ، وهُم موالِيَّ يَعملُونَ في المالِ خَمسَ حِجَج، وفِيهِ نَفَقَتُهُم ورِزقُهُم ورِزْقُ أهالِيهِم، ومَعَ ذلِكَ ما كانَ لِي بِوادِي القُرَى ثَلَثُه مَالُ بني فاطمة، ورقيقُها صَدَقَةٌ، وماكانَ لي بِبُرْقَةَ وأهلِها صَدَقَةٌ.

غير أنَّ زُرَيْهَا لَهُ مِثْلُ ماكتَبتُ لأَصحابِهِ. وماكانَ لِي بأُذَيْنَةَ وأهلِها صَدَقَةٌ، والذي كَتَبْتُ مِن أموالِي هذهِ صَدَقَةٌ واجِبَةٌ بَتْلَةٌ، حَيِّ أنا أو ميُتٌ، تُنفَق في كُلِّ نفَقَةٍ يُبْتَغَى بِسها وجْـهُ اللهِ، وفـي سَـبيلِ اللهِ وَوجْسهِهِ، وذوي الرَّحِـم مِـن بَـنِي هـاشِم وَبـنِي

الكافي: ج٧ ص ٥١ ح٧، تهذيب الأحكام: ج٩ ص ١٧٧ ح ١٧٤، بحار الأنوار: ج٤٢ ص ٢٤٨ ح ٥١، معادن الحكمة: ج١ ص ٣٦٧.

عَبدِ المُطَّلِبِ، والقريبِ والبَعيدِ، وأنَّه يَقُومُ علَى ذلِكَ الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ ﴿ يَأْكُلُ مِنهُ اللهُ عَلَى عَلَي اللهُ عَلَى عَلَي اللهُ عَلَي حِلِّ مُحَلَّلِ لا حَرَجَ عَليهِ فِيه.

وإنْ أرادَ أَنْ يَبِذِلَ مالاً مِنَ الصَّدَقَةِ مكانَ مالٍ فَإِنَّهُ يَفْعَلُ ذلِكَ لا حَرَجَ عَليهِ فِيهِ، وإنْ أرادَ أَنْ يَبِيعَ نَصِيباً مِنَ المالِ فَيَقضِي بهِ الدَّينَ فعَلَ إِنْ شَاءَ، ولا حَرَجَ عليهِ فيهِ. وإنْ أرادَ أَنْ يَبِيعَ نَصِيباً مِنَ المالِ فَيقضِي بهِ الدَّينَ فعَلَ إِنْ شَاءَ، ولا حَرَجَ علي فيهِ فيهِ وإنَّ وَلَدَ علي ومالَهُم إلى الحسنِ بنِ عليٍّ، وإنْ كانَت دارُ الحَسنِ بنِ علي داراً غيرَ دارِ الصَّدَقَةِ، فبَدَا لَهُ أَنْ يَبِيعَها فليَبِعْ إِنْ شَاءَ ولا حَرَجَ عَليهِ فيه، فإنْ باعَ فشمنُها ثلاثَةُ أثلاثٍ، يَجعَلُ ثُلُثاً في سَبِيلِ اللهِ، وثُلُثاً في يَنِي هاشم، وثُلُثاً في آلِ أبي طالب، يضَعُهُ فيهِ حَيثُ يُريهِ اللهُ.

وإنْ حَدَثَ بالحَسَنِ حَدَثَ والحُسينُ حيِّ فَإِنَّهُ إلى الحُسينِ بـنِ عـلِيٍّ، وإنَّ حُسينَ بنَ عليٍّ اللَّهِ عَلَى الحُسينَ بنَ عليٍّ يفعَلُ فيهِ مِثلَ الَّذي أَمَرتُ حَسَنًا ، ولَهُ مِثلُ الَّذي كَـتبتُ للـحَسَنِ ، وعَليهِ مِثلُ الَّذي علَى حَسَنِ .

وإنَّ الَّذِي لِبني فاطِمَة مِن صدَقةِ علِي اللهِ مثل الَّذِي لِبَنِي علِيٍّ، وإنِّي إنَّما جَعَلت الَّذِي جعلت إلى بني فاطِمَة ابتغاءَ وجْهِ اللهِ ثُمَّ لِكَرِيمٍ حُرمَةٍ مُحَمَّدٍ على اللهِ وتشريفاً ، ورضاً بِهِما ، فَإِنْ حَدَثَ بالحَسَنِ والحُسَينِ حَدَثُ فَإِنَّ ولَدَ الآخِرِ مِنهُما ينظُرُ في ذلِك ، وإنْ رأى أنْ يُولِّيهُ غَيرَهُ نُظِرَ في بني عليٍّ فإن وجد فيهم من يرتضِي ينظُرُ في ذلِك ، وإنْ رأى أنْ يُولِّيهُ غَيرَهُ نُظِرَ في بني عليٍّ فإن وجد فيهم من يرتضِي دينهُ وإسلامَهُ وأمانَتَهُ جَعَلَهُ إليهِ إنْ شاءَ ، وإن لَم يَرَ فيهِم الَّذِي يُريدُهُ فإنَّه يَجعَلُهُ إنْ شاءَ إلى رَجُلٍ مِن آلِ أبي طالبٍ يَرتَضِيهِ ، فإن وجَدَ آلُ أبي طالبٍ يَومَئذٍ قَد ذَهَبَ أكابِرُهُم ، وذَوُو آرائِهِم وأسنانِهِم ، فإنَّهُ يَجعَلُهُ إن شاءَ إلى رَجُلٍ يَرضَى حالَهُ مِن بَنِي هاشِم ، ويُنفِق ثَمَرتَهُ اللهِ أَنْ يَتُرُكَ المَالَ علَى أصلِهِ ، ويُنفِق ثَمَرتَهُ المُطَّيِّبِ ، والقَريبِ والبَعيدِ ، لا يُباعُ مِنهُ شَيءٌ ، ولا يُوهَبُ ولا يُورَثُ ، وإنَّ مالَ المُطَّلِبِ ، والقَريبِ والبَعيدِ ، لا يُباعُ مِنهُ شَيءٌ ، ولا يُوهَبُ ولا يُورَثُ ، وإنَّ مالَ

مكاتيب الإمام عليّ / وصاياه ......مكاتيب الإمام عليّ / وصاياه .....

مُحَمَّدٍ ﷺ على ناحِيَتِهِ إلى بَنِي فساطِمَةَ ، وكذلِكَ مَالُ فساطِمَةَ إلى بَسنِيها ». وذكر باقي الوصيَّة .(١)



سنح بخاطري أن اتبعها بوصيَّته الله لجُنده:

١ قال نَصْر: عُمَر بن سَعْد، وحدَّثني رجلٌ عن عبدالله بن جُنْدُب، عن أبيه،
 أنَّ عليًا ﷺ كان يأمرنا في كلِّ موطن لقينا معه عدوَّه يقول:

«لا تُقاتِلُوا القَومَ حَتَّىٰ يَبِدَؤُوكُم، فإنَّكُم بِحَمدِ اللهِ علَى حُجَّةٍ، وتَسركُكُم إيَّاهُم حَتَى يبدؤوكُم حُجَّةٌ أُخرى لَكُم عَليهِم، فإذا قاتَلْتُموهُم فهزمتموهم، فلا تَـقتُلُوا مُدبِراً، ولا تُجهِزُوا على جَريح، ولا تَكشِفُوا عَورَةً، ولا تُمثَّلُوا بِقَتيلٍ، فإذا وَصَلْتُم مُدبِراً، ولا تُجهِزُوا على جَريح، ولا تكشِفُوا عَورَةً، ولا تُمثَّلُوا بِقَتيلٍ، فإذا وَصَلْتُم إلى رِحالِ القَومِ فلا تهتُكُوا سِثْراً، ولا تدخُلُوا داراً إلا بإذني، ولا تأخذوا شَيئاً مِن أموالِهِم إلا ما وجَدتُم في عَسكرِهِم، ولا تُهيجُوا امرأةً بِأذيّ، وإنْ شَتَمنَ أعراضَكُم، وتَناولْنَ أُمراءَكُم وصُلَحاءَكُم، فإنَّهنَّ ضِعافُ القُوى والأَنْفُسِ والعُقُولِ، ولقد كُنَّا وإنَّا لَنُوْمَر بالكَفِّ عَنهنَّ، وإنَّهنَّ لَمُشْرِكاتٌ، وإنْ كانَ الرَّجُلُ لَيتناوَلَ المرأةَ في وإنَّا لَنُوْمَر بالكَفِّ عَنهنَّ، وإنَّهنَّ لَمُشْرِكاتٌ، وإنْ كانَ الرَّجُلُ لَيتناوَلَ المرأةَ في الجاهِلِيَّةِ بالهَراوَةِ أو الحَدِيدِ، فيُعيَّرُ بِها عَقِبُهُ مِن بَعدِهِ»(٢).

۱ . دعائم الإسلام: ج٢ ص ٣٤١ ح ١٦٨٤، مستدرك الوسائل: ج١٤ ص٥٢ ح ١٦٠٨٦ وراجع: تاريخ مـدينة
 دمشق: ج١ ص ٢٢٥ ـ ٢٢٨.

٢٠ وقعة صنين : ص٢٠٣، بحار الأنوار : ج٣٣ ص ٤٦١ ح ٢٧٧ وراجع : الكافي : ج٥ ص ٢٨ ح٣؛ مروج الذهب :
 ج٢ ص ٢٧١، تاريخ الطبري : ج٥ ص ١٠، الكامل في التاريخ : ج٢ ص ٣٧٠، شرح نهج البـ لاغة لابـن أبـي الحديد : ج٤ ص ٢٥.

٢٢ ...... مكاتيب الأثمّة /ج ٢

٢. وعن الحَضْرَمِيّ، قال: سمعتُ عليّاً ﴿ حرَّضَ في النَّاسِ في ثلاثة مواطنَ:
 في يوم الجمَل، ويوم صفِّين، ويوم النَّهْرَوان، فقال:

« عبادَ اللهِ ، اتَّقوا الله قَطَّن ، وغُضُّوا الأبصار ، واخفِضُوا الأصوات ، وأقِلُوا الكَلام ، ووطِّنوا أنفسكُم على المُنازَلَةِ والمُجاوَلَةِ ، والمُبارَزَةِ والمُعانَقَةِ والمُكادَمَة ، واثبتوا ﴿ وَٱذْكُرُوا ۚ اللَّه كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (١) ، ﴿ وَلاَ تَنَنزَعُوا فَتَقْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّه مَع الصَّبِرِينَ ﴾ (١) ، اللَّهمَ الْهمَ الصَّبر ، وأنزِلْ عليهم النَّصر ، وأعظِمْ لَهُم الأجر . (٣)

٣. [نص السَّيِّد في النَّهج:]

ومن وصيَّة له ﷺ لعَسْكرِه قبْل لِقاء العدوِّ بصفِّين:

«لا تُقاتِلُوهُم حَتَّىٰ يَبْدَؤُوكُمْ، فإنَّكم بِحَمْدِ اللهِ على حُجَّةٍ، وتَرْكُكُم إيَّاهم حتى يَبْدَؤُوكُم حُجَّةٌ أُخْرَى لَكم علَيهِم، فإذا كانتِ الهَزِيمَةُ بإذْن الله فلا تَقْتُلُوا مُدْبِراً، ولا تُصِيبُوا مُعْوِراً، ولا تُجهِزُوا على جَرِيح، ولا تَهيجُوا النِّسَاءَ بِأَذَى، وإنْ شَتَمْنَ أَعْرَاضَكُم، وسَبَبْنَ أُمراءَكم، فإنَّهُنَّ ضَعِيفاتُ الْقُوَى والأَنْفُسِ والْعُقُول، إنْ كُنَّا لَنُؤْمَر بالكَفِّ عَنْهُنَّ، وإنَّهُنَّ لَمُشْرِكاتٌ، وإنْ كان الرَّجُلُ لَيَتناوَلُ المَرأَةَ في الجَاهِلَيَّةِ بالفَهْر أو الهرَاوَةِ، فَيُعَيِّرُ بها وعَقِبُهُ مِنْ بَعْدِهِ.» (١)

٤. [نص المسعودي:]

١ . الأنفال: ٥٤.

۲. الأنفال : ۲3. -

٣. وقسعة صدفين: ص٤٠٠، وراجمع: الكافي: ج٥ ص٣٨ ح٢، الإرشاد: ج١ ص٢٦٥؛ مروج الذهب: ج٢
 ص١٣٧، بحار الأنوار: ج٣٢ ص٢٦٥ ح ٤٧٠؛ تاريخ الطبري: ج٥ ص١١، الكامل في التاريخ: ج٢ ص٣٧٠، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٤ ص٢٦.

٤. نهج البلاغة: الكتاب ١٤، بحار الأنوار: ج٣٣ ص٤٥٨ ح ١٧٤: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٥
 ص ١٠٤.

مكاتيب الإمام علىّ / وصاياه ......مكاتيب الإمام علىّ / وصاياه .....

#### فقام علي على النَّاس خطيباً رافعاً صوته، فَقالَ:

« أَيُّهَا النَّاسُ ، إِذَا هَزِمتُموهُم فَلا تُجْهِزُوا علَى جَريحٍ ، ولا تَقتُلوا أَسِيراً ، ولا تَتَبعوا مُسوَلِّياً ، ولا تَطَلُبُوا مُدبِراً ، ولا تَقرُبُوا شيئاً مِن أَموالِهم تَطلُبُوا مُدبِراً ، ولا تَقرُبُوا شيئاً مِن أَموالِهم إلَّا ما تجِدونَهُ في عَسكَرِهِم مِن سِلاحٍ أَو كُرَاعٍ أَو عَبْدٍ أَو أَمَةٍ ، وما سِوى ذلِكَ فَهُو مِيراثُ لِوَرَثَتِهِم على كِتاب اللهِ » . (١)

## وفي فروع الكافي بَابُ ما كان يُوصِي أمير المُؤْمِنين إللهِ به عنْد القِتال:

عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعْض أصحابه، عن أبي حمْزةَ، عـن عَـقِيلِ الخُــزَاعِـيُّ، أنَّ أمـير المُـؤْمنين اللهِ كـان إذا حـضَر الحَـرْبَ يُـوصِي لِـلْمُسْلِمِين بِكلماتٍ فيقول:

«تَعَاهَدُوا الصَّلاةَ، وحافِظُوا عليها واسْتَكْثِرُوا منها، وتَقَرَّبُوا بها فإنَّها كانت على المُؤْمِنِين كِتَاباً مَوْقُوتاً، وقد عَلِم ذلِكَ الكُفَّارُ حِين سُئِلُوا ﴿مَا سَلَكُمُ فِي سَقَرَ \* قَالُواْ لَمُ اللَّهُ مِنَ الْمُؤْمنِين اللَّذِين لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴾ (٢) ، وقد عَرَف حَقَّها مَن طَرَقَها، وأُكْرِم بها مِن المُؤْمنين الَّذِين لا يَشْغَلُهُمْ عنها زَيْنُ مَتَاعٍ ، ولا قُرَّةً عَيْنٍ مِنْ مَالٍ ولا وَلدٍ ، يَـقُولُ الله عَلَى: ﴿ وَجَـالٌ لا يَشْغَلُهُمْ عنها زَيْنُ مَتَاعٍ ، ولا قُرَّةً عَيْنٍ مِنْ مَالٍ ولا وَلدٍ ، يَـقُولُ الله عَلَى: ﴿ وَجَـالٌ لا يَشْغَلُهُمْ عنها زَيْنُ مَتَاعٍ ، ولا قُلْهِ وَإِقَامِ الصَّلَوٰةِ ﴾ (٣) ، وكان رسول الله عَلَيْ مُنْصِباً لِنفْسِه بعد البُشْرَى له بِالجَنَّة من ربِّه ، فـقال ﴿ : ﴿ وَأَمُن أَهْلَكَ بِالصَّلَوٰةِ وَاصْ طَبِرْ عَلَيْهَا ﴾ (٤) ...الآية ، فكان يأمُرُ بها أَهْلَهُ ، ويُصَبِّرُ عليها نَفْسَه .

ثُمَّ إِنَّ الزَّكَاةَ جُعِلَتْ مع الصَّلاة قُرْبَاناً لأهْلِ الإسْلامِ على أهْل الإسْلام، ومَنْ لَمْ

١ . مروج الذُّهب: ج٢ ص٣٧١.

٢. المدثر : ٤٢ و٤٣.

٣. النور : ٣٧.

٤. طه: ١٣٢.

يُعْطِهَا طَيِّبَ النَّفْسِ بها يَرْجُو بها من الثَّمَنِ ما هُو أَفْضَلُ منها، فإنَّه جاهِلٌ بِالسُّنَة، مَغْبُونُ الأَجْرِ، ضَالُ العُمُرِ، طَوِيلُ النَّدَم بِتَرْكِ أَمْرِ اللهِ عَلَىٰ، والرَّعْبَةِ عمَّا عَليهِ صَالِحُو عبادِ اللهِ، يَقُولُ اللهُ عَلَىٰ: ﴿وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ، مَا تَوَلَّىٰ، (١)، مِن الأمانَةِ فَقَد خَسِر مَنْ لَيْس مِنْ أَهْلِها، وضَلَّ عَملُه، عُرِضَتْ على السَّمَاوَات المَ بُنِيَّة، والأَرْضِ المِهَاد، والجِبَال المَنْصُوبَة، فلا أَطْوَل ولا أَعْرَض، ولا أَعْلى ولا أَعْظَم، لَو المُتَنَعْنَ مِن طُولٍ أَو عَرْضٍ أو عِظَمٍ أو قُوّةٍ أو عِزَّةٍ المُتَنَعْنَ، ولكِنْ أَشْفَقْنَ مِن العُقُوبَة.

ثُمَّ إِنَّ الجِهاد أَشْرَفُ الأَعْمَال بعد الإسْلام، وهو قِوَامُ الدِّين، والأَجْرُ فيه عَظِيمٌ مع العِزَّة والمَنعَة، وهو الكرَّة فيه الحَسنَاتُ، والبُشْرَى بِالْجَنَّة بَعدَ الشَّهَادَةِ، وبالرِّزْق عَداً عِندَ الرَّبِّ، والكرَامَة يقول اللهُ عَلى: ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنُ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴿ (٢) عَلَى اللّهِ اللهِ ﴿ اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ إللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

١ . النساء : ١١٥.

۲. آل عمران: ۱٦٩.

٣. الأنفال: ١٥.

مكاتيب الإمام علمتي / وصاياه ......

#### مُّحْسِنُونَ ﴾ (١) ». (٢)

٦. وفي حديث مالك بن أعْيَنَ، قال: حَرَّضَ أمير المُؤْمِنِين ـصلوات الله عليه ـ النَّاس بصِفِينَ، فقال:

«إِنَّ اللهُ عَلَىٰ دَلَّكُمْ على تِجارَةٍ تُنْجِيكُم من عذابٍ أليمٍ، وتُشْفِي بكُمْ على الخَيْر، الإيمَانِ بِالله، والمِهَاد في سَبِيل الله، وجَعَلَ ثَوَابَهُ مَغْفِرَةً لِلذَّنْب، ومَسَاكِنَ طَيِّبةً في جَنَّات عَدْنٍ، وقال عَلَىٰ وَالْجَهَاد في سَبِيلِهِى صَفًّا كَأَنَّهُم بَنْيْنَ مَّرْصُوصٌ ﴾ (٣)، فَسَوُّوا صُفُوفَكُمْ اللّه يُحِبُّ النَّذِينَ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِهِى صَفًّا كَأَنَّهُم بَنْيْنَ مَّرْصُوصٌ ﴾ (٣)، فَسَوُّوا صُفُوفَكُمْ كَالْبُنْيَان المَرْصُوس، فَقَدِّمُوا الدَّارِعَ، وأخِّرُوا الحَاسِرَ، وعَضُّوا على النَّوَاجِذِ، فإنَّه أَنْبَأُ لِللسُّيُوف على النَّوَاجِذِ، فإنَّه أَنْبَأُ لِللسُّيُوف على النَّوَاجِذِ، فإنَّه أَنْبَأُ لِللسُّية، وغُضُّوا الاَبْصَارَ، فإنَّه أَنْبَأُ لِللسُّية وأَنْبَعُلُوهَا، والتَوُوا على أَطْرَاف الرِّمَاح، فإنَّه أَطْرَدُ لِلْفَشَل، وأَوْلَى بِالْوَقَار، ولا تَمِيلُوا بِرَايَاتِكُم، ولا تُزيلُوها، ولا تَجْعَلُوهَا، إلاّ مع شُجْعَانِكُمْ، فإنَّ المَانِعَ لِلذِّمَار، والصَّابِرَ عِندَ نُزُولِ الحَقَائِق، هُم أَهْلُ تُزيلُوها، ولا تُمَثَلُوا بِقَتِيلٍ، وإذا وَصَلْتُمْ إلى رِجَالِ القَوْمِ، فلا تَهْتِكُوا سِثْرًا، ولا تَدْخُلُوا دَاراً، ولا تَخْفُوا مَن أَمْوَا لِهِمَ، إلا ما وجَدْتُمْ في عَسْكَرِهِم، ولا تُمَيِّبُوا المَوْانَقُ لِهُ والْ شَوْالِهِم، إلا ما وجَدْتُمْ في عَسْكَرِهِم، ولا تُمَيِّبُوا المُرَاة قَيْتَيْرُ والمُسَرَّاة والمُولَ بُولَا مُنْ مُشْرِكَاتُ، وإِنْ كان الرَّجُلُ لَيَتَنَاوَلُ المَوْاةَ فَيْتَيِّرُ بها، وعَقِبُهُ من بغذهِ.

واعْلَمُوا أَنَّ أَهْلَ الحِفَاظِ ، هُمُ الَّذِين يَحُفُّونَ بِـرَايَــاتِهِمْ ، ويَكْــتَنِفُونَهَا ، ويَــصِيرُونَ حِــفَافَيْهَا ، ووَرَاءَهَا وأمامَها ، ولا يُضَيِّعُونَها ، لا يَتأخَّرُونَ عنها فَيُسَلِّمُوهَا ، ولا يَتَقَدَّمُونَ عليْها فَيُفْرِدُوهَا .

رَحِمَ اللهُ امْرَأَ وَاسَى أَخَاهُ بِنَفْسِه، ولمْ يَكِلْ قِوْنَهُ إلى أُخيه، فَيَجْتَمِعَ قِوْنُهُ وقِوْنُ أُخِيه، فَيَكْتَسِبَ بِذَلك اللَّائِمَةَ ويَأْتِي بِدَنَاءَةٍ، وكَيْفَ لا يكون كَذَلِك وهو يُقَاتِلُ الإثْنَيْن، وهـذا مُـمْسِكُ يَـدَهُ قـد

١ . النحل : ١٢٨.

الكافي: ج ٥ ص ٣٦ ح ١، بحار الأنوار: ج٣٣ ص ٤٤٦ ح ٦٥٩ وراجع: نهج البلاغة: الخطبة ١٩٩؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٠ ص ٢٠٢.

٣. الصف: ٤.

خَلَّى قِرْنَهُ على أُخِيه هَارِباً مِنهُ يَنْظُرُ إليهِ ، وهذا فمَن يَفْعَلُهُ يَمْقُتُهُ اللهُ ، فلا تَعَرَّضُوا لِمَقْت الله ﷺ فإنَّما مَمَرُّ كُمْ إلى الله ، وقد قال الله ﷺ : ﴿ قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَقِ الْقَتْلِ وَإِنَّا اللهِ عَلَيْلًا ﴾ (١) ، وائمُ اللهِ ، لَئِنْ فَرَرْتُمْ مِن سُيُوفِ العاجِلَةِ لا تَسْلَمُونَ مِن سُيُوفِ الْعَاجِلَةِ ، فَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ ، والصَّدْقِ ، فإنَّما يَنْزِلُ النَّصْرُ بَعدَ الصَّبْرِ ، فَجَاهِدُوا في اللهِ حَقَّ جِهادِهِ ، ولا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهُ » . (٢)

#### ٧. وقال 兴:

«إنّي قدرأيْتُ جَوْلَتَكُمْ وانْحِيَازَكُمْ عن صُفُوفِكُم، تَحُوزُكُمُ الجُفَاةُ والطُّغَاةُ وأغرابُ أهْلِ الشَّام، وأنشَمْ لَهَامِيمُ العَرب والسَّنَامُ الأغظمُ، وعُمَّارُ اللَّيْل بِتِلاوَة القُرْآن، دَعْدَةِ أهْلِ الحَقَّ إذْ ضَلَّ الخَاطِئُونَ، فلَولا إِفْبَالُكُمْ بعد إذْبَارِكُمْ، وكُرُّكُمْ بعد انْحِيَازِكُم، لَوجب عليْكُم ما يَجِبُ على المُولِّي يَوْمَ الزَّخْفِ دُبُرَهُ، وكُنْتُمْ فيما أرّى من الهالِكِينَ، ولقد هَوَّنَ عليَّ بَعْضَ وَجْدِي، وشَفَى بَعْضَ حَاجِ صَدْرِي، إذا رَأَيْتُكُمْ حُزْتُمُوهُم كما حَازُوكُم، فأزَلْتُمُوهُمْ عَن مَصَافَّهِم كما أزَالُوكُمْ، وأنْتُم تَضْرِبُونَهُم عَن مَصَافَّهِم كما أزَالُوكُمْ، وأنْتُم تَضْرِبُونَهُم وثَبَيْ بِهِ السَّكِينَةُ، وثَبَيْنُ وَكِبَ أَوَّلُهُمْ آخِرَهُمْ كالإبلِ المَطْرُودَةِ الهِيمِ، الآنَ فاصْبِرُوا نزَلَت عليكُم السَّكِينةُ، وثَبَّنَكُمُ اللهُ باليَقِين، ولْيُعلَمِ المُنْهَزِمُ بأنَّهُ مُسْخِطُ رَبَّه، ومُوبِقُ نَفْسَهُ، إنَّ في الفِرَار صَوْجِدَةَ الله، والذَّلُّ اللازِمَ، والعَارَ البَاقِي ، وفَسَادَ العَيْشِ علَيْه، وإنَّ الفَارَّ لَعَيْرُ مَزِيدٍ في عُمُره، ولا مَحْجُوزٍ بينَه والذَّلُّ اللازِمَ، والعَارَ البَاقِي ، وفَسَادَ العَيْشِ علَيْه، وإنَّ الفَارَّ لَعَيْرُ مَزِيدٍ في عُمُره، ولا مَحْجُوزٍ بينَه والذَّلُ اللازِمَ، والعَارَ البَاقِي ، وفَسَادَ العَيْشِ علَيْه، وإنَّ الفَارَّ لَعَيْرُ مَزِيدٍ في عُمُره، ولا مَحْجُوزٍ بينَه والنَّ اللهِ فَرَار عَلَيْها». (٣)

١. الأحزاب: ١٦.

الكافي: ج ٥ ص ٣٩ ح ٤، وقعة صفين: ص ٣٣٥ نحوه، بحار الأنوار: ج ٣٢ ص ٣٦٥ ح ٤٦٨ وراجع: الإرشاد:
 ح ١ ص ٢٦٥، نهج البلاغة: الكتاب ١٢٤؛ تاريخ الطبري: ج ٥ ص ١٦، الكامل في التاريخ: ج ٢ ص ٣٧٣، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ٥ ص ١٨٨، البداية والنهاية: ج ٧ ص ٢٦٣.

٣٠. الكافي: ج٥ ص٤٠ ع٤، وقعة صفين: ص٢٥٦، بحار الأنوار: ج٣٦ ص٤٧٢ ع ١٤١؛ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد: ج٥ ص٤٠٠ كلّها نحوه وراجع: نهج البلاغة: الكتاب١٠١، المعيار والموازنة: ص١٤٩.

مكاتيب الإمام علىّ / وصاياه ......مكاتيب الإمام علىّ / وصاياه .....

### وفي كلام لَهُ آخَرَ:

« وإذا لَقِيتُم هَؤُلاءِ القوم غَداً فلا تُقاتِلُوهُم ، حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ ، فإذا بَدَؤُوا بكُمْ فانْهُدُوا إليهم.

وعليْكم السَّكِينَةَ والوَقَارَ، وعَضُّوا على الأَضْرَاس، فإنَّه أَنْبَأُ لِلسَّيُوفِ عن الهَام، وغُضُّوا الأَبْصَارَ، ومُدُّوا جِبَاهَ الخُيُول ووُجُوهَ الرِّجَالِ، وأقِلُّوا الكَلامَ، فإنَّه أَطْرَدُ لِلْفَشَلِ، وأَذْهَبُ بالْوَهَلِ(١١)، ووَظِّنُوا أَنْفُسَكُمْ على المُبَارَزَة والمُنَازَلَة والمُجَاذَلَة، واثْبُتُوا، واذْكُرُوا اللهَ عَلَى المُبَارِزَة والمُنَازَلَة والمُجَادَلَة، واثْبُتُوا، واذْكُرُوا اللهَ عَلَى المُبَارِزَة والمُنَازَلَة والمُجَادَلَة، واثْبُتُوا، وأَدْبُونَ عَافَتَيْهَا وأمامَها، وإذا حَمَانَتُمْ قَافْعَلُوا فِعْلَ رَجُلِ وَاحِدٍ.

وعليْكم بالتَّحامِي، فإنَّ الحَرْبَ سِجَالٌ لا يَشُدُّونَ عليْكم كَرَّةً بَعدَ فَرَّةٍ ، ولا حَمْلَةً بعد جَوْلَةٍ ، ومَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَاقْبَلُوا منْه ، واسْتَعِينُوا بالصَّبْر ، فإنَّ بغد الصَّبْر النَّصْرَ من الله ﷺ ﴿إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ي وَٱلْعَنقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (٣) » . (٣)

٩. قال نَصْر: حدَّثني رجلٌ عن مالك الجُهنيّ، عن زَيْد بن وَهب، أنَّ عليًا مرَّ على حماعةٍ من أهل الشَّام بصفين فيهم الوليد بن عُقْبة، وهم يشتمونه ويقصبونه، فأخبروه بذلك، فوقف في ناس من أصحابه، فقال:

«انهدوا إليهِم، وعليْكم السّكينةُ وسيما الصَّالحين ووَقَارُ الإسلامِ، والله، لأقرَبُ قَومٍ مِنَ البَّه البَّهلِ باللهِ عَلَى قَامِدُهُم ومُؤدِّبهم مُعاوِيَةُ، وابنُ النَّابِغَةِ، وأبو الأُعْوَرِ السَّلَميَّ، وابنُ أبي مُعَيطٍ، البَّهلِ باللهِ عَلَى البَّلَمِ، وابنُ أبي مُعَيطٍ، شارِبُ الحَرامِ، والمتجلُودُ حَدًّا في الإسلامِ، وهُم أُولاءِ يَقومُونَ فَيقصِبُونَنِي، ويشتَموننِي، وقَابلَ الإسلامِ، وهُم يَدعُونَنِي إلى عبادَةِ الأصنامِ، اليَومِ ما قاتُلُوني وشتَمونِي، وأنا إذ ذاك أدعُوهُم إلى الإسلامِ، وهُم يَدعُونَنِي إلى عبادَةِ الأصنامِ، فالحَمدُ للهِ، ولا إله إلا اللهُ، وقدِيماً ما عادَانِي الفاسِقُونَ، إنَّ هذا هُوَ الخَطبُ الجَلِيلُ.

١. الوَهَلُ بالتحريك، الفَزَعُ. ( لسان العرب ج ١١ ص ٧٣٧).

٢. الأعراف: ١٢٨.

٣. الكافي : ج ٥ ص ٤١ ح ٤ ، بحار الأنوار : ج ٣٢ ص ٦٤ ٥ ح ٤٦٩.

إنَّ فُسَّاقاً كانُوا عِندَنا غَيرَ مَرضِيينَ ، وعلَى الإسلام وأهلِه مُتَخَوِّفِينَ ، أُصبحوا وقَد خَدَعوا شَطْرَ هذهِ الأُمَّةِ، فأشرَبُوا قُلوبَهم حُبَّ الفِتنَةِ، فاستمالُوا أهواءَهُم بـالإِفْكِ والبُــهتان، وقــد نَـصَبُوا لَــنا الحَرْبَ، وجَدُّوا في إطفاءِ تُورِ اللهِ ﴿ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِي وَلَقْ كَرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ (١٠).

اللَّهِمَّ فإنَّهِم قَد رَدُّوا الحَقَّ، فافضُضْ جَمعَهُم، وشتَّتْ كَلِمَتَهُم، وأبسِلْهم بخطاياهُم؛ فَإنَّهُ لا يَذِلّ مَنْ وَاليتَ ، ولا يَعِزُّ مَن عادَيتَ » . (٢)

[هذا بعض ما أورده المحدّثون من كلمات سيّد المسلمين الله في هذا المضمار، وإن أردت الوقوف على أكثر من ذلك فراجع نهج البلاغة (٣٠)، والمستدرك: كتاب الجهاد، ونهج السَّعادة (٤)، وعيون الأخبار لابن قُتَيْبَة (٥).

وفي محاسن البيهقي نقل وصيَّةً أخرى له ﷺ، قال: ويروى أنَّ ابن عـبَّاس ﷺ، قال: عَقُم النِّساء أنْ يجئنَ بمِثل عليِّ بن أبي طالب على ما رأيت مُحْرِباً يُزَنَّ به لَرَأَيْتَه يومَ صفِّين، وعلى رأسه عِمامَة بَيْضاء، وكأنَّ عينيه سراجا سَليطٍ<sup>(١٦)</sup>، وهو يَقِف على شِرْدِمَةٍ بَعدَ شِرْدِمَةٍ مِنَ النَّاسِ، يَعظِهُم ويَحضُّهُم ويُحَرّضُهُم، حَتَّىٰ انتهى إليَّ، وأنَّا في كَثْفٍ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَ:

« مَعاشِرَ المُسلِمينَ ، استَشعِروا الخَشْيةَ ، وأكمِلُوا اللهَمةَ ، وتَجَلْبَبُوا بالسَّكِيْنَةِ ، وغُطُّوا الأصواتَ، والحَظوا الشَّزرَ، وأطعَنُوا الوَجْرَ، وصِلُوا السُّيوفَ بالخُطى والرِّماحَ بــالنَّبل، فَــإنَّكُم

١. الصفّ : ٨.

٢. وقعة صغّين : ص٣٩١ وراجع : الإرشاد : ج١ ص٢٦٤، كتاب سُليَم بـن قـيس : ج٢ ص١٨، بـحار الأنـوار : ج٣٢ ص٦١٣، المعيار والموازنة: ص١٥٢؛ تاريخ الطبرى: ج٥ ص٤٥.

٣. نهج البلاغة:الخطبة ١١ و٢٤ و٢٤ و١٠٥ و١٢١ و١٢٢ والكتاب١١ و١٢ و١٤ و١٦.

٤. نهج السعادة: ج٢ ص٣٣٣ و ٣٣٥ و ٣٣٧ و ٣٥٤.

٥. عيون الأخبار لابن قتيبة: ج١ ص١١٠.

<sup>7.</sup> السّليط ما يُضاء به، ومن هذا قيل للزيْتِ سليط (لسان العرب).

يِعَينِ اللهِ، ومَعَ ابنِ عَمَّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُم بِهذا السَّوادِ الأعظمِ، والرَّواقِ اللهُ مَنْ اللهِ، عَلَيْكُم بِهذا السَّوادِ الأعظمِ، والرَّواقِ اللهُ طَنْبِ اللهُ المُطَنَّبِ، فاضرِ بُوا ثَبَجَهُ، فإنَّ الشَّيطان راكِسٌ فِي كَسرِهِ، مُفْتَرِشٌ ذِراعَيهِ، قَد قَدَّمَ للوَثبة يداً، وأَخْرَ للنُّكوصِ رِجْلاً، فَصَمداً صَمْداً حَتَّىٰ يَنجَلِيَ لَكمُ الحَقُّ، وأنتمُ الأعْلَونَ، واللهُ مَعَكُم، ولنْ يَتَرِكُم أَعْمالَكُم »(١).

# ﴿١٧٩ وصيّتهﷺ لمِخْنَف بن سُلَيْم

«أَمَرَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ فِي سَرَائِرِ أَمْرِهِ، وخَفِيَّاتِ عَـمَلِهِ حَـيْثُ لا شَـهِيدَ غَـيْرُهُ، ولا وَكِيلَ دُونَهُ.

وأَمَرَهُ أَلاَّ يَعْمَلَ بِشَيْءٍ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ فِيمَا ظَهَرَ فَيُخَالِفَ إِلَى غَيْرِهِ فِيمَا أَسَرَّ، ومَنْ لَمْ يَخْتَلِفْ سِرُّهُ وعَلانِيَتُهُ وفِعْلُهُ ومَقَالَتُهُ، فَقَدْ أَدَّى الأَمَانَةَ، وأَخْلَصَ الْعِبَادَةَ.

وأَمَرَهُ أَلا يَجْبَهَهُمْ، ولا يَعْضَهَهُمْ (٢)، ولا يَرْغَبَ عَنْهُمْ، تَفَضَّلا بِالإِمَارَةِ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُمُ الإِخْوَانُ فِي الدِّينِ، والأَعْوَانُ عَلَى اسْتِخْرَاجِ الْحُقُوقِ، وإِنَّ لَكَ فِي هَـذِهِ الصَّدَقَةِ نَصِيباً مَفْرُوضاً، وحَقاً مَعْلُوماً، وشُرَكاءَ أَهْلَ مَسْكَنَةٍ، وضُعَفَاءَ ذَوِي فَاقَةٍ، الصَّدَقَةِ نَصِيباً مَفْرُوضاً، وحَقاً مَعْلُوماً، وشُرَكاءَ أَهْلَ مَسْكَنَةٍ، وضُعَفَاءَ ذَوِي فَاقَةٍ، وإِنَّا مُوفَوِّكَ حَقَّوقَهُمْ، وإِلَّا تَفْعَلْ فَإِنَّكَ مِنْ أَكْثَرِ النَّاس خُصُوماً يَوْمَ وإِنَّا مُوفَوِّلَ مَنْ أَكْثَرِ النَّاس خُصُوماً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وبُؤْسَى لِمَنْ خَصْمُهُ عِنْدَ اللَّهِ الْفُقَرَاءُ والْمَسَاكِينُ والسَّائِلُونَ والْمَدْفُوعُونَ الْقَيَامَةِ، وبُؤْسَى لِمَنْ خَصْمُهُ عِنْدَ اللَّهِ الْفُقَرَاءُ والْمَسَاكِينُ والسَّائِلُونَ والْمَدْفُوعُونَ

المحاسن والمساوئ للبيهقي: ص ٤٥، تاريخ مدينة دمشق: ج ٤٢ ص ٤٦٠، كنزالعمال: ج ١١ ص ٣٤٦ المحاسن والمساوئ للبيهقي: ص ١٥٠ الرقم ٣١٧٥٠ وفي كلاهما نحوه مع الزيادة: خسصائص الأشمة: ص ٥٥، تفسير فرات الكوفي: ص ١٣١ الرقم ٩٦٥ كلاهمانحوه وراجع: بشارة المصطفى: ص ١٤١، بحار الأنوار: ج ٣٢ ص ٢٠١ ح ٤٧٦؛ عيون الأخبار لابن قتيبة: ج ١ ص ١٠٠، بهج الصباغة: ج ١ ص ١٠٠ و ١٧٠ .

٢. عَضْهَهُ يعضَهُهُ: قال فيه ما لم يكن (لسان العرب ج ١٣ ص ٥١٥).

۲۲ ...... مكاتيب الأثمّة /ج ٢

والْغَارِمُونَ وابْنُ السَّبِيلِ ومَنِ اسْتَهَانَ بِالأَمَانَةِ، ورَتَعَ فِي الْخِيَانَةِ، ولَمْ يُمنَزُهْ نَفْسَهُ ودِينَهُ عَنْهَا، فَقَدْ أَحَلَّ بِنَفْسِهِ الذُّلَّ والْخِزْيَ فِي الدَّنيا، وهُوَ فِي الآخِرَةِ أَذَلُّ وأَخْزَى، وإِنَّ أَعْظَمَ الْخِيَانَةِ خِيَانَةُ الأُمَّةِ، وأَفْظَعَ الْغِشِّ غِشَّ الأَئِمَّةِ، والسَّلامُ ». (١)

صورة ما نقله النُّعْمَان بن محمّد:

قال: أنَّه استعمل عليَّ ﷺ مِخْنَفَ بنَ سُلَيْمٍ على صدقات بَكر بن واثل، وكتب له عهداً كان فيه:

«فَمَن كَانَ مِن أَهْلِ طَاعَتِنا مِن أَهْلِ الْجَزِيرَةِ ، وفِيما بَينَ الْكُوفَةِ وأَرْضِ الشَّامِ ، فَادَّعَى أَنَّهُ أَدَّى صَدَقَتُهُ إلى عُمَّالِ الشَّامِ ، وهُوَ في حوزَتِنا مَمنوعٌ قَد حَمَتْهُ خَيلُنا ورِجالُنا ، فلا تُجِز لَهُ ذَلِكَ ، وإن كان الحَقُّ علَى ما زَعَمَ ، فإنَّه ليسَ لَهُ أَن يَنزِلَ بِلادَنا ، ويُؤَدِّى صَدَقةَ مالِهِ إلى عَدُوِّنا » . (٢)

وعن علي الله أنه أوصى مِخْنَف بن سُلَيْم الأَرْدِيّ، وقد بعثه على الصَّدقة بوصية طويلة، أمره فيها بتقوى الله ربّه في سرائر أموره وخفيّات أعمالة، وأن يلقاهم ببسط الوجه، ولين الجانب، وأمره أن يلزم التَّواضع، ويجتنب التَّكبُّر، فَإِنَّ الله يرفَع المتواضعين، ويضع المتكبّرين، ثُمَّ قال له:

«يا مِخْنَفُ بنُ سُلَيْمٍ، إنَّ لَكَ في هذه الصَّدَقَةِ نَصِيباً وحَقًا مَفْرُوضاً، ولَكَ فِيها شَرَكاءَ فُقَواءَ ومساكِينَ وغارِمينَ ومجاهدِينَ وأَبْنَاءَ سَبيلٍ، وممْلوكِينَ ومتألَّفينَ.

وإنَّا مُوَفُّوكَ حَقَّكَ فَوَفَّهِم حُقُوقَهُم، وإلَّا فَإِنَّكَ مِن أَكَثرِ النَّاسِ يَـومَ القِيامَةِ

١ . نهج البلاغة: الكتاب ٢٦، بحار الأنوار: ج٣٣ ص ٢٨٥ ح ٧١٩ مع اختلاف يسير: شرح نهج البلاغة لابن أبسي الحديد: ج ١٥ ص ١٥٨ الرقم ٢٦ وفيه «شاهد» بدل «شهيد».

٢. دعائم الإسلام: ج ١ ص ٢٥٩، بحار الأنوار: ج ٩٦ ص ٧٠.

مكاتيب الإمام على / وصاياه ......مكاتيب الإمام على / وصاياه ....

#### خُصَماءَ، وَبُوْساً لامريِّ أَنْ يَكُونَ خَصْمُهُ مِثلَ هؤلاءِ».(١)

[لمّا انقضت حرب البصرة ورجع أمير المؤمنين الله الكوفة، جاء إليه عدّة لم يشهدوا الحرب، وكانوا يعتذرون، فنظر الله إلى مِخْنَف بن سُلَيْم فقال]:

« لَكِنَّ مِخْنَفَ بِنَ سُلَيْمٍ وقومَهُ لَم يَتِخَلَّفُوا، ولَم يَكُن مَثَلُهُم مَثَلَ القومِ الَّذِين قال اللهُ تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَىَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا \* وَلَا يَن أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا \* وَلَا إِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلُ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن ا بَيْنَكُمْ وَبَايْنَهُ مَوَدَّةٌ يَالَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ (٢) » . (٣)

أقول: فما ذكره الطَّبريّ وابن الأثير من أن راية الأزْد من أهل الكوفة كانت مع مِخْنَف بن سُلَيْم فقتل، (٤) غير صحيح، لما تقدَّم ويأتي من أنَّه بقي وشهد في حرب صفيِّن...(٥).

ولمّا كان إغارة النّعْمَان بن بشير في ألف رجل إلى عين التّمر، وفيها مالك بن كَعْب في ألف رجل مسلحة لعليّ، وكان مالك قد أذن لأصحابه، فأتوا الكوفة ولم يبق معه إلّا مئة رجل، فلمّا سمع بالنّعْمان كتب إلى أمير المؤمنين الله يخبره ويستمدّه... وكتب مالك إلى مِخْنَف بن سُلَيْم يستعينه، وهو قريب منه، واقتتل مالك والنّعْمَان أشد قتال، فوجه مِخْنَف ابنه عبدالرّاحمٰن في خمسين رجلاً، فانتهوا إلى مالك، وقد كسروا جفون سيوفهم واستقتلوا، فلمّا رآهم أهل الشّام

١. دعائم الإسلام: ج ١ ص ٢٥٢، بحار الأنوار: ج ٩٦ ص ٨٥ ح٧.

۲ . النساء : ۷۲\_۷۲.

٣. وقعة صفين :ص٨؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج٣ ص١٠٦.

٤ . راجع : تاريخ الطبوي : ج ٤ ص ٥٢١ . الكامل في الناريخ : ج٢ ص٣٤٣.

٥ . راجع : تهذيب التهذيب : ج ٥ ص ٣٧٥ الرقم ٧٧١٨ . أسد الغاية : ج ٥ ص ١٢٢ الرقم ٤٨٠٤ .

انهزموا عند المساء وظنُّوا أنَّ لهم مدداً.(١)

وصرَّح الثَّقَفيّ بأنَّ مِخْنَفاً كان على الصَّدقة لعليّ ﷺ .(٢)

قال نصر: قال عمر عن الحارث بن حصين عن أشياخ من الأزْد: أنَّ مِخْنَف بن سُلَيْم لمّا ندب أزد العِراق إلى قتال أزد الشَّام، حمد الله وأثنى عليه، (فقال: الحمد لله والصَّلاة على مُحَمَّدِ رسولِهِ...(٣)) ثُمَّ قال:

إِنَّ من الخطب الجليل والبلاء العظيم، أنَّا صرفنا إلى قومنا، وصرفوا إلينا، فوالله، ما هي إلَّا أيدينا نقطعها بأيدينا، وما هي إلَّا أجنحتنا نحذفها بأسيافنا، فإن نحن لم نفعل لم نناصح صاحبنا، ولم نواس جماعتنا، وإن نحن فعلنا فعِزَّنا أبَحنا، ونارنا أخمدنا.

فقال جُنْدُب بن زُهَيْر: والله، لو كنّا آباءهم ولدناهم، أو كنا أبناءهم ولدونا، ثُمَّ خرجوا من جماعتنا، وطعنوا على إمامنا، وآزروا الظَّالمين والحاكمين بغير الحقّ على أهل مّلتنا وذمّتنا، ما افترقنا بعد أن اجتمعنا، حَتَّىٰ يرجعوا عمّا هم عليه، ويدخلوا فيما ندعوهم إليه، أو تكثر القتلى بيننا وبينهم.

فقال مِخْنَف: أعْزَبَكَ اللهُ في التّيه. أما والله، ما علِمتك صغيراً ولا كبيراً إلّا مشؤوماً، والله، ما ميَّلْنا الرَّأي بين أمرين قطُّ، أيَّهما نأتي، وأيَّهما ندع، في الجاهلية ولا بعدما أسلمنا، إلَّا اخترت أعسرهما وأنكدهما. اللَّهمَّ فأن نُعافى

الكامل في التاريخ: ج٢ ص٤٢٥، وراجع: تاريخ الطبري: ج٥ ص١٣٣، البداية والنهاية: ج٧ ص٣٢٠؛
 الغارات: ج٢ ص٤٥٠.

٢. راجع: الغارات: ج٢ ص ٤٥٠، دعائم الإسلام: ج١ ص٢٥٢.

٣. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٥ ص٢٠٩.

مكاتيب الإمام عليّ / وصاياه .....

أحبُّ إلينا من أن نبتلى. فأعط كل رجل منّا ما سألك ...(١١).

[لمّا وقعت قصّة ابن الحَضْرَمِيّ في البصرة، ونصر بنو تميم البصرة عبدالله بن عامر الحَضْرَمِيّ، ونصر الأزْد زياداً، وقاموا دونه] فقال شَبَث بن رِبْعيّ لعليّ الله:

يا أمير المؤمنين، ابعث إلى هذا الحيِّ مِن تَميم، فادعهم إلى طاعتك ولزوم بيعتك، ولا تسلِّط عليهم أزد عمان البعداء البغضاء، فإنَّ واحداً من قومك خير لك من عشرة من غيرهم.

فقال له مِخْنَف بن سُلَيْم الأزْدِيّ: إنَّ البعيد البغيض من عصى الله، وخالف أمير المؤمنين وهم قومك، وإنَّ الحبيب القريب من أطاع الله، ونصر أمير المؤمنين وهم قومي، وأحدهم خير لأمير المؤمنين من عشرة من قومك.

فقال أمير المؤمنين على: «مَهْ، تَناهَوا أَيُّها النَّـاسُ، ولَـيردَعْكُمُ الإسلامُ، ووَقــارُهُ عَــنِ التَّباغى والتَّهاذى...».(٢)

قتل مِخْنَف بن سُلَيْم في عَين الوَردة، سنة أربع وستين. (٣)

نَصْر عن مُحَمَّد بن عُبيد الله عن الحكم قال: لمّا هرب مِخْنَف بالمال، قال على على الله عن المال، قال على الله عن القردان فَما بَالُ الحَلَم؟ (٥) على الله عند القردان فَما بَالُ الحَلَم؟ (٥) على الله عند الله عند القردان فَما بَالُ الحَلَم؟ (٥)

١ . وقعة صغين: ص ٢٦٢؛ تاريخ الطبري: ج ٥ ص ٢٦ ، شرح نهج البـلاغة لابـن أبــي الحــديد: ج ٥ ص ٢٠٩ كلاهما نحوه.

٢. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٤ ص٤٤؛ الغارات: ج٢ ص٣٩٤.

٣. راجع: تهذيب التهذيب: ج٥ ص٣٧٥ الرقم ٧٧١٨.

٤. القردان ـ بالضم ـ : جمع قُراد، والحَلَمُ جنس منه صغار.

٥. وقعة صفين :ص١١، قاموس الرجال: ج٨ ص٤٥٨.

وفي معجم رجال الحديث: مِخْنَف بن سُلَيْم ابن خالة عائشة، عربي كوفي، عدّه الشّيخ من أصحاب أمير المؤمنين الله ، وعدّه البرقي من خواص أصحاب أمير المؤمنين الله من اليمن .(١)

#### شَبَثُ بِنُ رِبْعِيِّ التَّمِيمِيِّ

شَبَتْ بن رِبْعَيِّ التَّميميِّ اليَرْبُوعيِّ ، أبو عبدالقدُّوس الكوفيِّ أحد الوجـوه المتلوِّنة المشبوهة العجيبة في التَّاريخ الإسلاميِّ .

كانَ مؤذَّناً لسَجاح (٢) ، ثُمَّ أسلَم (٣) ، وله دور في فتنة عثمان (٤) .

كانَ من أصحاب الإمام أمير المؤمنين الله في عصره (٥) ، ومن أمراء جيشه في حرب صفِّين (٦) . وأوفده الإمام إلى معاوية ليتحدّث معه (٧) . بيد أنّه لحق بالخوارج بعد التّحكيم ، وصار من أمراء عسكرهم .(٨)

١. راجع: معجم رجال الحديث: ج١٨ ص١٠٧ الرقم ١٢١٨١ ، رجال الطوسي: ص١٨ الرقم ٨٠٨ ، رجال البرقي: ص٦.

٢. سجاح : هي امرأة ادّعت النبوّة ( المعارف لابن قتيبة : ص ٤٠٥) .

٣٠. تهذيب الكمال: ج ١٢ ص ٣٥٢ الرقم ٢٦٨٦، تهذيب التهذيب: ج ٢ ص ٤٧٣ الرقم ٣١٩٧، تاريخ الطبري:
 ج٣ ص ٤٧٤.

٤. تاريخ الطبري: ج٤ ص٤٨٣ ، تهذيب التهذيب: ج٢ ص٤٧٣ الرقم٢٩٧ .

٥. تهذيب التهذيب: ج ٢ ص٤٧٣ الرقم ٣١٩٧؛ رجال الطوسي: ص٦٨ الرقم ٦٢٠.

٧. وقعة صنّين : ص١٩٨ ؛ تاريخ الطبري : ج٥ ص٥ ، الكامل في التاريخ : ج٢ ص٣٦٧.

٨. تاريخ الطبري: ج٥ ص٦٣، تاريخ خليفة بن خياط: ص١٤٤، تهذيب التهذيب: ج٢ ص٤٧٣ الرقم ٣١٩٧.
 مروج الذهب: ج٢ ص٤٠٥.

ثمّ فارقهم بعد مدّة، وعاد إلى جيش الإمام ﷺ (١)، وكان قائد ميسرته في النهروان (٢).

كاتب الإمام الحسين الله بعد هلاك معاوية كسائر الكوفيين ، ودعاه إلى الكوفة (٣) . ثمّ انضم إلى جماعة ابن زياد ، وثبّط النّاس عن مسلم بن عَقِيل الله (٤) . وكان ممّن قاتل مسلماً (٥) .

وكان أحد القادة العسكريّين في جيش يزيد يوم الطّفّ (٦). وبعد استشهاد الإمام الحسين الله جدّد بناء مسجده بالكوفة ؛ فرحاً بقتل الحسين (٧).

وعندما ثار المختار نهض شَبَث أيضاً للثأر بدم الحسين الله المن الشرك مع مُضْعَب بن الزُّبَيْر ضد المختار (٩).

مات بالكوفة سنة ۸۰ ه<sup>(۱۰)</sup>.

١. سِيرَ أعلام النبلاء: ج٤ ١٥٠ الرقسم ٥١، تهذيب التهذيب: ج٢ ص٤٧٣ الرقسم ٣١٩٧، ميزان الاعتدال: ج٢ ص ٢٦١ الرقم ٣٦٥٤.

تاريخ الطبري: ج٥ ص٨٥، الكامل في التاريخ: ج٢ ص٥٤، الأخبار الطوال: ص٢١٠، الإمامة والسياسة:
 ج١ ص١٦٩.

٣. تاريخ الطبري: ج ٥ ص٣٥٣، الكامل في التاريخ: ج ٢ ص٥٣٤، الأخبار الطوال:ص ٢٢٩.

٤. الإرشاد: ج٢ ص٥٢ و٥٣ ؛ تاريخ الطبري: ج٥ ص٣٦٩ ، الأخبار الطوال ؛ ص٢٣٩ .

٥. تاريخ الطبري: ج٥ ص ٣٨١.

٦. الإرشاد: ج٢ ص ٩٥ ، المساقب لابن شهرآشوب: ج٤ ص ٩٨ ؛ تاريخ الطبري: ج٥ ص ٤٢٢ ، تهذيب التهذيب: ج٢ ص ٤٢٣ الرقم ٣١٩٧ .

٧. الكافي: ج ٣ ص ٤٩٠ ح ٢ ، تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢٥٠ ح ١٨٧ .

٨. تقريب التهذيب: ج٢٦٣ ص٢٧٣٠.

٩. الأخبار الطوال: ص ٢٠١، تقريب التهذيب: ج٢٦٣ ص ٢٧٣٥، تاريخ الطبري: ج٦ ص ٤٤، الكامل في
 التاريخ: ج٢ ص ٢٦٦٠.

١٠. تقريب التهذيب: ج٢٦٣ ص٢٧٣٠.

٣٣٤ ..... مكاتيب الأئمّة /ج ٢



من وصيَّة له ﷺ وصَّى بها مَعْقِل بن قَيْس الرِّياحيِّ حين أنفذه إلى الشَّام في ثلاثة آلاف مقدِّمة له:

«اتَّقِ اللَّه الَّذِي لا بُدَّ لكَ مِنْ لِقَائِه، ولا مُنْتَهَى لك دُونَهُ، ولا تُعَاتِلَنَّ إلَّا مَنْ قَاتَلك، وسِرِ الْبَرْدَيْنِ، وغَوِّرْ بالنَّاس، ورَفَّهْ في السَيْر، ولا تَسِرْ أُوَّل اللَّيْل، فإِنَّ الله جَعَلَهُ سَكَناً وقَدَّرَهُ مُقَاماً لا ظَعْناً، فَأَرِحْ فيه بدنك، ورَوِّحْ ظَهْرَك فإِذَا وَقَفْتَ حِينَ يَنْهَجِرُ الْفَجْرُ فَسِرْ علَى بَرَكَةِ اللهِ، فَإِذَا لَقِيتَ العَدُو فَقِفْ مِنْ يَنْبَطِحُ السَحَرُ أو حِينَ يَنْفَجِرُ الْفَجْرُ فَسِرْ علَى بَرَكَةِ اللهِ، فَإِذَا لَقِيتَ العَدُو فَقِفْ مِنْ يَنْبَطِحُ السَحَرُ أو حِينَ يَنْفَجِرُ الْفَجْرُ فَسِرْ علَى بَرَكَةِ اللهِ، فَإِذَا لَقِيتَ العَدُو فَقِفْ مِنْ أَصْحَابِكَ وَسَطاً، ولا تَدْنُ مِنَ الْقَوْمِ دُنُوَّ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يُنْشِبَ الْحَرْبَ، ولا تَبَاعَدْ عَنهُم تَبَاعُدُ مَنْ يَهَابُ الْبَأْسَ حَتَّىٰ يَأْتِيَك أَمْرِي، ولا يَحْمِلنَّكُم شَنَانُهُمْ (سبابهم) على قَبَالهم قَبْلَ دُعَائِهِمْ، والإِعْذَارِ إليهم». (١)

[أقول: قال العلّامة الآملي في الشَّرح: وصيَّته اللهِ لمَعْقِل على نسخة نصر، لا تتجاوز عن قوله: «حِينَ يَنبَطِحُ الفَجرُ فَسِرْ» (٢)، كما قلناها عنه، وذيلها كان من وصيَّته الله المَشْتَر، وقد رواها نصر أيضاً في صفِّين. (٣)

فاتُضحَ أنَّ هذه الوصيّة مُلفّقة مِن وصيّيتينِ، صدرُها من وصِيَّتِهِ ﷺ لِـمَعْقِل، وقد وذَيلُها لمالِك، والشَّريفُ الرَّضيُّ مال إلى أنَّها وصيّة واحِدَةٌ، قالها لِمَعْقِل، وقد علمت ما فيه. على أنَّ إسقاط بعض عباراته ﷺ، وتلفيقَ بَعضِ آخرَ إلى خطبة أو

١٠ نهج البلاغة: الكتاب١٢، وقعة صفين: ص١٤٨، شرح نهج البلاغة للبحراني: ج٤ ص٣٧٩، بـحار الأنـوار:
 ٣٢٠ ص٢٢٤: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٣ ص٢٠٨ كلّها نحوه.

۲. وقعة صغيَّن : ص١٤٩.

٣. وقعة صفين: ص١٥٣.

كتاب غير عزيز في النَّهج، وقد دريت أنَّه من عادَةِ الرَّضي ﴿؛ لأنَّ ما كان يهمَّه التقاط الفصيح من كلامه الله.

اللَّهمَّ إِلَّا أَن يَقَالَ: أَنَّه ظَفَر برواية أخرى لا توافق ما في تــاريخ أبــي جَـعْفَر الطبريّ، وما في صفِّين لنصر، وعدَّ فيها جَمِيعَ هذه الوصيّة وصيَّة واحِدَةً لِمَعْقِل، ولم نظفر بها.

والّذي يُسهِّلُ الخَطبَ أن يقال: أنَّ أمير المؤمنين الله كتب مضموناً واحداً ودستوراً، فأرسلَهُ إلى أكثر من واحد من أمراء جيشه، فإنَّ ما يجب أن ينتبه إليه أحدهم من شؤون الحرب يجب أن ينتبه إليه الآخرُ أيضاً، غاية الأمر، إنَّ نصراً لم ينقل وصيته الله لمَعْقِل كاملة، وذلك لأنَّ ظاهر كلام الشَّريف الرَّضي الله يأبى أن يقال: إنَّ هذه الوصيَّة ملفقة من وصيّيتين، وهو الله أجل شأناً من أن يسند وصيته الله لمالك، إلى أنها وصيّته لمَعْقِل والمواضع الَّتي أسقط منها بعض كلامه الله، ولفق بعضُهُ الآخر يغاير المقام، فَتَأمَّل ].

# المرك وصيّة له إلى الإمام الحسن إلى

[أخرج مصنف كتاب معادن الحكمة الله وصيَّة أمير المؤمنين الله عند موته، عن السيّد الله في نهج البلاغة، وعن الكافي، وتهذيب الأحكام، وتوجد في الفقيه، وروضة الواعظين وغيرها (١١)؛ ولكن نقل في البحار عن مجالس المفيد الله وأمالي الشَّيخ الله الوصيَّة بلفظ آخر، أحببنا نقله هنا لتتميم الفائدة:

الكافي: ج٧ ص ٥١ ح ٧، تهذيب الأحكام: ج٩ ص ١٧٧، نهج البلاغة: الكتاب٤٧، روضة الواعظين:
 ص ١٥٢، بحار الأنوار: ج٢٤ ص ٢٥٦ ح ٧٨؛ مقاتل الطالبيين: ص ٥٢.

«هذا ما أوصى بهِ عليٌّ بن أبي طالبٍ أخو مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ، وابنُ عَمَّهِ، ووصِيَّهُ، وصاحِبُهُ، وأوَّلُ وصيَّتي أنِّي أشهَدُ أن لا إلهَ إلاَّ اللهُ، وأنَّ محمَّداً رسولُهُ وخِيرَتُهُ، اختارَهُ بِعلمِهِ، وارتضاهُ لِخِيرَتِهِ، وأنَّ اللهَ باعِثٌ مَن في القُبورِ، وسائِلُ النَّاسَ عَن أعمالِهِم، وعالِم بِما في الصُّدُورِ، ثُمَّ إنِّي أُوصيك ياحَسَنُ وكفى بِكَ النَّاسَ عَن أعمالِهِم، وعالِم بِما في الصُّدُورِ، ثُمَّ إنِّي أُوصيك ياحَسَنُ وكفى بِك وصِيًّا \_ بِما أوصاني بهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى المَّذَا كانَ ذلِكَ يا بُنَيَّ فالزَم بَيتَكَ، وابْكِ على خَطِيثَتِكَ، ولا تَكُنِ الدُّنيا أكبرَ هَمِّكَ.

وأُوصِيكَ يَا بُنَيّ بِالصَّلَاةِ عِندَ وقتِها، والزَّكاةِ في أَهْلِها عِندَ مَحَلِّها، والصَّمتِ عِندَ الشَّبهَةِ، والاقتصادِ في العَمَلِ، والعَدلِ في الرِّضا والغَضَبِ، وحُسْنِ الجِوارِ، وإكرامِ الضَّيفِ، ورَحْمةِ المَجهُودِ وأصحابِ البلاءِ، وصِلَةِ الرَّحِمِ، وحُبِّ المساكِينَ ومُجالَسَتِهِم والتَّواضُعِ، فَإِنَّهُ مِن أَفضَلِ العِبَادَةِ، وقَصْرِ الأَمَلِ، وذِكْرِ المَوتِ، والزَّهْدِ في الدُّنيا، فَإِنَّكَ رَهْنِ مَوتٍ، وغَرضُ بَلاءٍ، وطَرِيحُ سُقم.

وَرُوسِكَ بِخَشْيَةِ اللهِ في سِرِّ أَمرِكَ وعَلانِيَتِهِ، وأنهاكَ عَنِ التَّسرُّعِ بالقَولِ والفِعلِ، وأُوصِيكَ بِخَشْيَةِ اللهِ في سِرِّ أَمرِكَ وعَلانِيَتِهِ، وأنهاكَ عَنِ التَّسرُّعِ بالقَولِ والفِعلِ، وإذا عَرضَ شيءٌ مِن أَمرِ الآنسيا فَتَأَنَّهُ وإذا عَرضَ شيءٌ مِن أَمرِ الآنسيا فَتَأَنَّهُ تُصِيبُ رُشْدَكَ فِيه، وإيَّاكَ ومَواطِنَ التَّهمَةِ والمَجلِسَ المَظنُونِ بهِ السُّوء، فإنَّ قرينُ السُّوءِ يَعْيَّرُ جَلِيسَهُ، وكُن للهِ يا بُنَيَّ عامِلاً، وعَنِ الخَنَى (١) زَجُوراً، وبالمَعرُوفِ السُّوءِ يَعْيَرُ جَلِيسَهُ، وكُن للهِ يا بُنَيَّ عامِلاً، وعَنِ الخَنَى (١) زَجُوراً، وبالمَعرُوفِ آمِراً، وعَنِ المُنكَرِ نَاهِياً، وواخِ الإخوانَ في اللهِ، وأحِبَّ الصَّالِحَ لِمَلاحِهِ، ودارِ الفاسِقَ عَن دِينِكَ، وأبغِضْهُ بِقَلْبِكَ، وزايِلهُ بِأَعْمالِكَ لِئلاً تَكُونَ مِثلَهُ.

وإيَّاكُ والجُلوسَ في الطُّرقاتِ، ودَعِ المُماراةَ ومُجاراةَ مَن لا عَقلَ لَهُ ولا عِلمَ، واقْتَصِدْ يا بُنَيَّ في مَعيشَتِكَ، واقْتَصِد في عبادَتِكَ، وعليك فيها بالأمرِ الدَّائِمِ الَّذي تُطيقُهُ، وألزمَ الصَّمْتَ تَسلَمْ، وقَدِّمْ لِنَفْسِكَ تَعْنَم، وتَعَلَّمِ النَّحِيرَ تَعلَمْ، وكُنْ للهِ ذاكراً

١ ـ الخنى : الفحش في القول .

علَى كلِّ حالٍ ، وارْحَمْ مِن أهلِكَ الصَّغيرَ ، ووَقِّرْ مِنهُم الكبيرَ ، ولا تأكُلَنَّ طَعاماً حَتَّى تَصَدَّق مِنهُ قَبلَ أكلِهِ .

وَعليْكَ بالصَّوم فَإِنَّهُ زِكَاةُ البَدَنِ وَجُنَّةٌ لأهلِهِ، وجاهِد نَفسَكَ، واحذَر جَلِيسَكَ، واجتَنِبْ عَدُوَّكَ، وعلَيكَ بِمَجالِسِ الذِّكرِ، وأكثِر مِنَ الدَّعاءِ، فإنِّي لَم آلِكَ يا بُنَيَّ نُصْحاً، وهذا فِراقٌ بَينِي وبيْنَكَ.

وأُوصِيكَ بأخِيكَ مُحَمَّدٍ خَيراً، فإنَّه شَقِيقُكَ وابنُ أبِيكَ، وقد تعلَمُ حُبِّي لَهُ.

وَأَمَّا أَخُوكَ الحُسينُ، فهو ابْسُ أُمِّكَ، ولا أَزْيَـدُ الوُّصَاةَ بِـذَلِكَ، واللهُ الخَـلِيفَةُ عَلَيكُم، وإيَّاهُ أَسألُ أَن يُصلِحَكُم، وأَن يَكُفَّ الطُّغاةَ البُّغاةَ عَنكُم، والصَّـبرَ الصَّـبرَ حَتَّىٰ يَتُولَّى اللهُ الأَمرَ، ولا قُوَّةَ إلَّا باللهِ العَلِيِّ العَظِيم»(١).

[ونقل في البحار عن العدد القويَّة وصيَّة لأمير المؤمنين الله إلى ولده الحسن الله الملاحم.]

«كَيْفَ وأنَّىٰ بِكَ يا بُنَيَّ إذا صِرْتَ في فَوْمٍ، صَبِيَّهم غاوٍ، وشابُّهُم فاتِك، وشَيْخُهُم لا يأمُرُ بِمَعروفٍ، وَلا يَنْهى عن مُنْكَرٍ، وعالِمُهُم خَبٌّ مَوَّاهُ مُسْتَحوِذٌ علَيهِ هَواهُ(٢)، مُتَمَسِّكُ بعاجِلِ دُنْياهُ، أشَدُّهُم عليْكَ إقْبالاً يَرصُدُكَ بالغَوائِلِ(٣).

ويَطْلُبُ الحِيْلَةَ بالتَمنِّي، ويَطْلُب الدُّنيا بالاجتهادِ. خَـوْفُهُم آجِـلٌ، ورَجـاؤهُم عاجِلٌ، ورَجـاؤهُم عاجِلٌ، لا يَهابُون إلَّا مَن يَخافُونَ لِسانَهُ، ويَرجُون نَوالَهُ، دِينُهم الرِّباء، كُـلُّ حـقًّ عِندَهُم مَهْجورٌ، ويُحِبُّون مَن غَشَّهُم، ويَمُلُّون مَن داهنَهم، قلوبُهم خاوِيَةٌ.

١. الأمالي للمفيد: ص ٢٢١ ـ ٢٢٣ ح ١، الأمالي للطوسي: ص٧ ح٨، كشف الغمة: ج٢ ص ١٦١ ـ ١٦٣، بمحار الأنوار: ج٢٤ ص ٢٠٢.

٢. الخب: الخداع. وموه الخبر: زوره عليه وزخرفه ولبسه، أو بلغه خلاف ما هو.

٣. الغوائل: جمع غائلة، وهي الشَّر، والحنق، والداهية.

لا يَسمعون دُعاءً، ولا يُجيبُون سائِلاً. قد اسْتَوْلَت عليهم سَكْرَةُ الغَفْلَةِ، إن تَركْتَهم لا يَترُكُون، وإن تابَعْتَهم اغْتالُوك، إخوانُ الظَّاهِرِ، وأعداءُ السِّرِ، يتَصاحَبُونَ على غَيرِ تقوى، فإذا افتَرَقُوا ذَمَّ بَعضُهُم بعضًا. تموتُ فيْهم السُّنَنُ، وتَحْيى فِيهِمُ البِدَعُ، فأحْمَقُ النَّاسِ مَن أسِفَ على فَقْدِهِم، أو سُرَّ بكثرَتِهِم.

فَكُنْ بِا بُنَيَّ ، عِندَ ذلِكَ كابنِ اللَّبُونِ (١) لا ظَهْرَ فيُركَب ، ولا وَبَر فيُسْلَب ، ولا ضَرْعَ فيُحْلَب ، فما طِلابُك (٢) لِقَومِ إِن كُنتَ عالِماً أعابُوكَ ، وإِن كنتَ جاهِلاً لم يُرْشِدُوكَ ، وإِن طلبْتَ العِلمِ قالوا: عاجِزٌ غَبِيًّ ، وإِن تركتَ طلَبَ العِلمِ قالوا: عاجِزٌ غَبِيًّ ، وإِن تركتَ طلَبَ العِلمِ قالوا: عاجِزٌ غَبِيًّ ، وإِن تركتَ طلَبَ العِلمِ قالوا: عاجِزٌ غَبِيًّ ، وإِن تحقَّقْت لِعبَادَةِ ربِّك قالوا: متصنع مُراءٍ .

وإن لزِمْتَ الصَّمْتَ قالوا: ألكن ، وإن نطقت قالوا: مِهذار ، وإن أنفقت قالوا: مُمْرِف ، وإن السَّمْت قالوا: بخيل ، وإن احْتَجْت إلى ما في أيديهم صارَمُوك وذَمُّوك ، وإن الم تعْتَد بِهِم كَفَّرُوك ، فَهذه صِفة أهل زَمانِك ، فأصْغاك مَن فَرَغَ مِن جَوْرِهِم ، وأمِنَ مِنَ الطمَع فِيهِم ، فَهو مُقْبِلٌ على شأنِه ، مُدار لأهْل زمانِه .

ومنِ صِفَةِ العالِمِ أَلَا يَعِظَ إِلَّا مَن يَقْبَلُ عِظَتَهُ، ولا ينْصَحُ مُعْجَباً برَأَيْهِ، ولا يُخْبِرُ بما يَخافُ إذاعَتَهُ، ولا تُوْدِع سِرَّك إِلَّا عِندَ كُلِّ ثِقَةٍ، ولا تَلْفِظ إِلَّا بما يَتَعارَفونَ (٣) بهِ النَّاسُ، ولا تُخالِطهم إلَّا بما يَعقِلونَهُ، فاحذَر كُلَّ الحَذَرِ، وكُن فَرْداً وحيْداً.

واعلَم أنَّ مَن نَظَرَ في عَيبِ نفْسِهِ شُغِلَ عَن عَيبٍ غَيرٍهِ ، ومَن كابَد الأُمورَ عَطِبَ ،

اللبون \_كصبور \_: الناقة والشّاة ذات اللبن غزيراً كان أم لا، والجمع لبن: \_بضم اللام وسكون الباء وقد تُـضم الباء للاتباع \_وابن اللبون ولد الناقة استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة، والانثى بنت لبون، سمي بذلك لأن أمه ولدت غيره فصار لها لبن، وجمع الذكور كالاناث بنات لبون، والضرع \_للحيوانات ذات الظلف أو الخف كالثدي للمرأة \_معروف.

٢. الطِّلاب\_على زنة ضراب\_مصدر لقولهم : طالبه مطالبة ، أي طلب منه حقاً له عليه.

٣. كذا في المصدر ، والصحيح: «بما يَتعارف».

ومَن اقْتَحَم اللَّجَجَ غَرِق، ومَن أُعْجِبَ برأيهِ ضَلَّ، ومَن استَغْنى بِعقْلِهِ زَلَّ، ومَن تُكبَّرَ على النَّاسِ ذَلَّ، ومَن مزَحَ اسْتُخِفَّ بهِ، ومَن كَثَّرَ مِن شيء عُرِفَ بهِ، ومَن كَثَرَ على النَّاسِ ذَلَّ، ومَن مزَحَ اسْتُخِفَّ بهِ، ومَن كَثَرَ مِن شيء عُرِفَ بهِ، ومَن كَثَرَ كلامُه كَثُرَ خَطؤهُ، ومَن قلَّ حَياؤهُ، ومَن قلَّ حَياؤهُ قلَّ ورَعُهُ، ومَن قلَّ ورَعُهُ قلَّ ورَعُهُ ومَن قلَّ ورَعُهُ قلَّ دِينُهُ، ومَن قلَّ دينُه ماتَ قلبُهُ، ومَن ماتَ قلبُه دَخَلَ النَّارَ». (١)

[روى الشيخ في أماليه باسناده]

قال أوصى أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب الله الحسن بن عليّ الله ، فقال : فيما أوصى به إليه:

«يا بُنَيَّ، لا فَقرَ أَشدُّ مِنَ الجَهلِ، ولا عُدمَ أعدَمُ مِنَ العَقلِ، ولا وَحدَةَ أوحشُ مِنَ العُجبِ، ولا حَسَبَ كَحُسْن الخُلُقِ، ولا وَرَعَ كالكَفِّ عَن مسحارِمِ اللهِ، ولا عِبادَةَ كالتَفكُّرِ في صَنْعَةِ الله ﷺ.

يا بُنَيَّ، العقلُ خليلُ المَرء، والحِلم وزيرُه، والرِفقُ والدُه، والصَّبرُ مـن خَـيرِ جُنودِهِ.

يا بُنَيَّ، إنَّه لا بُدَّ للعاقِلِ من أنْ ينْظُرَ في شأنِهِ، فَلْيَحَفَظ لِسانَهُ، ولْيَعْرِفْ أهْـلَ زمانِهِ.

يا بُنَيَّ ، إنَّ مِنَ البَلاءِ الفاقَةُ ، وأَشَدُّ من ذلِكَ مَرَضُ البَدَنِ ، وأَشَدُّ من ذلِكَ مَرَضُ القَلبِ ، وإنَّ مِنَ النِّعَمِ سِعَةُ المالِ ، وأفضَلُ مِن ذلِكَ صِحَّةُ البَدَنِ ، وأفضَلُ مِن ذلِكَ تَقوى القُلوبِ .

يا بُنَيَّ ، للمُؤمِنِ ثَلاثُ ساعاتِ: ساعَةٌ يُناجِي فيها ربَّهُ ، وساعَةٌ يُـحاسِبُ فـيها نَفسَهُ ، وساعَةٌ يَخلُو فيها بَين نفسِهِ ولَذَّتِها فيما يَحِلُّ ويَجمُلُ ؛ وليسَ للـمُؤمِنِ بُـدٌّ

١. العدد القوية: ص٣٥٧ ـ ٣٥٩ - ٢٦، بحار الأنوار: ج٧٧ ص ٢٣٤ ح٣ وراجع: نهج البلاغة: الحكمة ٣٤٩.

مِن أَنْ يَكُونَ شَاخِصاً في ثَلَاثٍ: مَرَمَّةٍ لِـمَعاشٍ، أَو خُـطُوَةٍ لِـمَعادٍ، أَو لَـذَّة فـي غَيرِ مُحَرَّمٍ».(١)

[وروى في البحار] وصيَّة له 對 إلى السُّبط الأكبر الإمام الحسن المجتبى ﷺ:

« يا بُنَيَّ ، إذا نزَل بِكَ كَلَبُ الزَّمانِ (٢) وقَحْطُ الدَّهْرِ ، فعلَيكَ بِذَوي الأُصُولِ الثَّابِتَةِ ، والفُّروعِ النَّابِتَةِ ، والفُّروعِ النَّابِتَةِ ، مِن أهْلِ الرَّحْـمَةِ والإيـثارِ والشَّـفَقَةِ ، فـإنَّهم أقـضى للـحاجاتِ ، وأمضى لِدَفع المُلِمَّاتِ .

وإيَّاكَ وطلَبَ الفَضلِ، واكتِسابَ الطَّساسِيجِ (٣) والقَرارِيط (٤)، من ذَوي الأُكُـفُ اليَّالِيسَةِ، والوُجُوهِ العابِسَةِ، فإنَّهم إن أعْطَوْا مَنُّوا، وإن مَنَعُوا كَدُّوا (٥). ثُمَّ أنْشأ يقولُ:

واسْأَلِ العُرْفَ إِن سَأَلْتَ كَرِيماً لَم يَزَلْ يَعرِفُ الغِنى واليَساراً فَسُوالُ العُرْفَ إِن سَأَلْتَ كَرِيماً وسُوالُ اللَّنِيمِ يُسورِثُ عاراً وسُوالُ اللَّنِيمِ يُسورِثُ عاراً واذا لَمْ تَعجِدْ مِنَ الذُلِّ بُدًا فَالْقَ بِالذُلِّ إِن لَقِيتَ الكِباراً لَيسَ إِجْلَاكُ الكَبِيرَ بِعارِ إِنَّما العارُ أَنْ تُجِلَّ الصّعاراً».(١)

١. الأمالي للطوسي: ص١٤٦ - ٢٤٠، كشف الغمّة: ج٢ ص١٠ نحوه، بحار الأثوار: ج٨٨ - ١٣.

٢. كلُّب الزَّمان: شدته (الصحاح).

٣. الطساسيج: جمع طسّوج، وهو جزء من أجزاء الدانق العملة المعروفة. (الصحاح ـطسج\_).
 ٤. القراريط: جمع القيراط، وهو نصف دانق. وعند اليونايين القيراط: حسبة خـرنوب ونـصف دانــة

٤. القراريط: جمع القيراط، وهو نصف دانق. وعند اليونايين القيراط: حسبة خرنوب ونصف دانق. والدرهم عندهم اثنتا عشرة حبة. وقيل: القيراط بمكة: ربع سدس دينار. وفي العراق نصف عشره. وأهل الشّام يجعلونه جزءاً من أربعة وعشرين. وأصل القيراط: قراط بالتشديد فأبدل احد حرفي تضعيفه ياءً كما ابدلوا في دينار، ولذلك يجمع على قراريط، كما يجمع الدينار على دنانير.

٥ . أكديتُ الرجُلَ عن الشّيء رددتهُ عنه .

٦. أعلام الدين: ص٤٧٤، بحار الأنوار: ج٩٦ ص١٥٩ ح٣٨.



#### وصيّة له إلى الإمام الحسين الله

[نقل ابن أبي شُعْبَة في تحف العقول: ] وصيَّته لابنه الحسين عله، وهي:

«يا بُنَيَّ، أُوصِيكَ بِتقوى اللهِ فِي الغِنى والفَقْرِ، وكَلِمَةِ الحَقِّ في الرِضا والغَضَبِ، والقَصْدِ في الغِنى والفَقْرِ، وبالعَدلِ علَى الصَّدِيقِ والعَدُوِّ، وبالعَمَلِ فـي النَّشـاطِ والكَسَلِ، والرَّضا عَنِ اللهِ فى الشِدَّةِ والرَّخاءِ.

أَيْ بُنَيَّ ، مَا شَرُّ بعدَه الجَنَّةُ بِشَرَّ ، ولا خَيْرٌ بعدَه النَّارُ بِخَيرٍ ، وكلُّ نَعيمٍ دُونَ الجَنَّةِ مَحْقورٌ ، وكُلُّ بَلاءٍ دونَ النَّارِ عافِيَةٌ .

واعلَمْ أَيْ بُنَيَّ، أَنَّه مَن أَبْصَرَ عَيبَ نفسِهِ شُغِلَ عَن عَيبِ غَيرهِ، ومَن تَعَرَّى من لِياسِ التَّقوى لَم يَسْتَر بِشَيءٍ مِنَ اللَّباسِ، ومَن رَضِيَ بِقِسَمِ اللهِ لَمْ يَحْزَن على ما فاتَهُ، ومَن سَلَّ سَيْفَ البَغي قُتِل به، ومَن حفر بئراً لأخِيهِ وقَعَ فيها، ومَن هتك حِجابَ غَيرهِ انكشَفَتْ عَوْراتُ بيتِهِ، ومَن نَسِيَ خَطيئتَهُ اسْتَعْظَمَ خَطيئةَ غيرهِ، ومَن كابَدَ الأُمُورَ عَطَبَ، ومَن اقتَحَمَ الغَمَراتِ غَرِق، ومَن أُعْجِبَ برأيه ضَلَّ، ومَن خالطَ المُعلماءَ وُقِّر، ومَن خالطَ العُلماءَ وُقِّر، ومَن خالطَ العُلماءَ وُقِّر، ومَن خالطَ العُلماءَ وُقَر، ومَن خالطَ العُلماءَ وُقَر، ومَن مَزَح الأَنْدالَ حُقِّر، ومَن سَفِهَ على النَّاسِ شُتِمَ، ومَن دَخَلَ مَداخِلَ السَوْء اللهِمَ، ومَن مزَح الشَّخِفُ بِهِ، ومَن أكثر مِن شيءٍ عُرِف بهِ، ومَن كثرَ كلامُهُ كثرَ خَطؤهُ، ومَن كثرَ خَطؤهُ، ومَن كثرَ خَطؤهُ قلَّ حياؤُه، ومَن قلَّ ورَعُهُ ماتَ قَلْبُه، ومَن ماتَ خَطؤهُ قلَّ حياؤُه، ومَن قلَّ ومَن قلَّ ورعُهُ ماتَ قَلْبُه، ومَن ماتَ قلبُه، ومَن النَّارَ.

أَيْ بُنَيَّ، مَن نظَر في عيوب النَّاس ورضِيَ لِنفْسِهِ بها فَذاكَ الأَحمَقُ بعَيْنِهِ، ومَن تَفَرُّ الشَّهواتِ كـانَ حُـرًّاً، تفكَّر اعتبَر، ومَن اعتبَر اعتزَلَ، ومَن اعتزَلَ سَلِمَ، ومَن تَركَ الشَّهواتِ كـانَ حُـرًّاً،

٧٤٧ ...... مكاتيب الأنمّة /ج ٢

ومَن تَرَكَ الحَسَدَ كانَت لَهُ المَحَبَّةُ عِندَ النَّاسِ.

أَيْ بُنَيَّ، عِزُّ المُؤمِنِ غِناهُ عَنِ النَّاسِ، والقَناعة مالٌ لا يَنْفَدُ، ومَن أكثرَ ذِكْرَ المَوَتِ رضِيَ مِنَ الدُّنيا باليَسيرِ، ومَن عَلِمَ أَنَّ كلامَهُ مِن عَملِهِ قلَّ كلامُه إلّا فيما يَنفَعُهُ.

أَيْ بُنَيَّ ، العَجَبُ مِمَّن يَخافُ العقابَ فلَم يَكُفَّ ، ورَجا النَّوابَ فَلم يَتُبْ ويَعمَلْ. أَيْ بُنَيَّ ، الفِكرةُ تُورِث نوراً ، والغَفلَةُ ظُلمةٌ ، والجهالةُ ضلالةٌ ، والسَّعيد مَن وُعِظَ بِغَيرهِ ، والأدبُ خَيرُ مِيراثٍ ، وحُسْنُ الخُلُقِ خَيرُ قَرينٍ ، ليسَ مَعَ قطيعَةٍ نَماءٌ ، ولا مَعَ الفُجورِ غِنىً .

أَيْ بُنَيَّ، العافية عَشَرةُ أجزاء: تِسعةٌ مِنها فِي الصَّمتِ، إلّا بِذكْرِ اللهِ، وواحِدٌ في تَركِ مُجالَسَةِ السُّفهاءِ.

أَيْ بُنَيَّ، مَن تَزَيَّا بِمعاصي اللهِ فِي المَجالِسِ أُورَثَه اللهُ ذُلاً، ومَن طلَب العِلمَ عَلِمَ. يا بُنَيَّ، رأسُ العِلمِ الرِّفقُ، وآفتُهُ الخُرْقُ<sup>(۱)</sup>، ومِن كُنوزِ الإيمانِ الصَّبرُ على المصائِبِ، والعَفافُ زِينَةُ الفَقرِ، والشُّكرُ زِينَةُ الغِنى، كَثرةُ الزِّيارَة تُورِثُ المَلالَةَ، والطَّمأنِينَةُ قَبْلَ الخُبْرةِ ضِدُّ الحَرْمِ، وإعجابُ المَرءِ بِنَفسهِ يَدُلُّ على ضَعْفِ عَقلِهِ.

أَيْ بُنَيَّ، لا شَرَف أَعلَى مِنَ الإسلامِ، ولا كَرَمَ أَعزُّ مِنَ التَّقوى، ولا مَعقِلَ أَحْرَزُ مِنَ الوَرَعِ، ولا شَفِيعَ أَنجَحُ من التَّوبَةِ، ولا لِباسَ أجمَلُ مِنَ العافِيَةِ، ولا مالَ أَذهَبُ بالفَاقَةِ مِنَ الرِّضا بالقُوتِ، ومَنِ اقتَصَر على بُلْغَةِ الكَفاف تعَجَّل الرَّاحَةَ وتبَوَّأ خَفْضَ

أَىْ بُنَى ، كُمْ نَظْرَةٍ جَلَبت حَسْرةً ، وكم مِن كَلِمَةٍ سَلَبتْ نِعْمةً .

١. الخُرُق : الشدَّة.

مكاتيب الإمام علىٌ / وصاياه .....مكاتيب الإمام علىٌ / وصاياه .....

الدَّعَةِ.

أَيْ بُنَيَّ، الحِرصُ مِفتاحُ التَّعَبِ، ومَطيَّةُ النَّصَبِ، وداع إلى التَقَحُّم في الذَّنوبِ والشَّرَةُ جامِعٌ لمساوِئ العُيوبِ، وكفاكَ تأديباً لِنفسِكَ ما كَرِهته مِن غَيرِكَ، لِأَخِيكَ عَلَيكَ مِثلُ الَّذي لَكَ عَليهِ، ومَن تورَّطَ في الأُمورِ بِغَيرِ نَظَرٍ في العواقِبِ فَقد تَعَرَّضَ للنوائِبِ، التَّدبيرُ قَبلَ العَمَلِ يُؤمِنكَ النَّدَمَ، مَن اسْتَقبَل وُجُوهَ الآراءِ عَرَفَ مواقِعَ الخَطأَ، الصَّبرُ جُنَّةٌ مِنَ الفاقَةِ، البُحلُ جِلْبابُ المَسْكَنَةِ، الحِرصُ عَلامَةُ الفَقرِ، وصولُ مُعْدِمٌ خَيرٌ مِن جافٍ مُكْثِرٍ، لِكُلِّ شيءٍ قُوتٌ، وابنُ آدَمَ قُوتُ المَوْتِ.

أَيْ بُنَيَّ ، لَا تُؤيِس مُذنِباً ، فَكَمْ من عاكِفِ على ذَنبِهِ خُتِمَ لَهُ بِخَيرٍ ، وكمْ مِنْ مُقْبِلٍ على عملِهِ مُفسِدٍ فِي آخِرِ عُمُرِهِ ، صائرٍ إلى النَّار ، نَعوذُ باللهِ مِنها .

أَيْ بُنَيَّ ، كمْ مِن عاصٍ نَجا ، وكَم من عامِلٍ هَوى ، مَن تَحَرَّى الصِّدقَ خَفَّتْ عَليهِ المُؤَنُ ، فِي خِلافِ النَّفْسِ رُشدُها ، السَّاعاتُ تَنْتَقِصُ الأعمارَ ، وَيـلَّ للباغِينَ مِـن أحكم الحاكِمينَ ، وعالِم ضَمِيرِ المُضْمِرِينَ .

يا بُنَيَّ، بِسَ الزَّادُ إلى المَعادِ العُدوانُ علَى العِبادِ، في كُلِّ جُرْعَة شَرَقَ، وفي كُلِّ أَكْلَةٍ غَصَصْ، لن تُنالَ نِعمَةٌ إلَّا بِفِراقِ أُخرى، ما أقرَبَ الرَّاحَةَ مِنَ النَّصَبِ والبُؤْسَ مِنَ النَّعيمِ والمَوتَ مِنَ الحياةِ والسَّقَمَ مِنَ الصِّحَّة، فَطُوبَى لِمَنْ أَخلَصَ للهِ عَملَةُ وعِلْمَهُ وحُبَّه وبُغضَهُ وأَخْذَهُ وتَرْكَهُ وكلامَهُ وصَمْتَةُ وفِعلَهُ وقَوْلَه، وبَخ بَنخ لِعالِم عَملَ فَجَدَّ، وخافَ البَياتَ فأعَدَّ واستعدً، إنْ سُئِل نصَحَ، وإنْ تُرِكَ صَمَتَ، كلامُه صَوابٌ، وسُكوتُهُ مِن غَيرِ عِيِّ جَوابٌ، والوَيلُ لِمَن بُلِي بحِرْمانٍ وخِذلانٍ وعِصيانٍ، فاسْتَحسَن لِنَفْسِهِ ما يَكُرُهُهُ مِن غَيرِهِ، وأَزْرَىٰ علَى النَّاسِ بِمِثْلِ ما يَأْتي.

واعلم أَىْ بُنَيَّ ، أنَّه مَن لانَت كَلِمَتُهُ وَجَبَت مَحَبُّتُه ، وَفَّقَك اللهُ لِرُشْدِكَ ، وجَعَلَكَ

٧٤ ..... مكاتيب الأثقة /ج ٢

#### مِن أَهْلِ طَاعَتِهِ بِقُدْرَتِهِ، إنَّه جَوادٌ كَريمٌ ».(١)



#### كتابه إلى للحسن الله

روى في الدَّعائم: عن عليٌ بن الحسين ومحمَّد بن علي ﷺ، أنَّهما ذَكرًا وصيَّة علي ﷺ، فقالا:

أُوصَى إلى ابنه الحَسَنِ، وأشهدَ على وصيَّتِهِ الحُسينَ ومُحَمَّداً وجَسيعَ وَلَـدِهِ ورُوَّساءَ شيعتهِ وأهلَ بَيتهِ، ثُمَّ دفع الكتابَ إليه والسِّلاحَ، ثُمَّ قال له:

أَمْرَنِي رسول الله ﷺ أَنْ أُوصِي إليكَ، وأَنْ أَدْفَع إليْك كُتُبي وسِلاحي، كمما أَوْصَى إليَّ كُتُبه وسِلاحَه، وأَمْرَنِي أَنْ آمُرَك إذا حَمْرَك الْمُوثَ، أَنْ تَدْفَع ذلك إلى أُخِيك الحُسَيْن - ثُمَّ أقبل عَلىٰ الحُسَين، فقال: \_

وأَمَرَكُ رَسُولُ اللهِ أَنْ تدفَعَهُ إلى ابنِكَ هذا.

- ثُمَّ أَخَذَ بِيَد ابنه عليّ بن الحُسَين فَضَمهُ إليه ، فقال له: يا بُنيّ ، وأمَرَك رسولُ الله عليّ السلام ، رسولُ الله عليّ أن تَدْفَعَه إلى ابنِك مُحَمَّد ، فاقْرئهُ من رسول الله على السّالام ، يأمّ أقبلَ إلى ابنِه الحسَن فقال: \_ يا بُنيّ أنتَ وَلِيّ الأمرِ ، ووَلِيّ الدَّمِ ، فإنْ عَفَوْتَ فَلَك ، وإن قَتَلْتَ فَضَرْبَةً مَكَانَ ضَرْبَةٍ ، ولا تَأْتُم (٢).

وكان قبلَ ذلك قد خصَّ الحسَن والحسَين الله السَّماء السَّما إليهما، كتَب لهما فيها أسماء الملوك في هذه الدُّنيا، ومدَّة الدُّنيا وأسماء الدُّعاة إلى يوم القيامة،

١. تحف العقول: ص٨٨\_ ٩١. بحار الأنوار: ج٧٧ ص٢٣٦ وراجع: نزهة الناظر: ص ٦٦ ح ٤٣.

٢. تَأْتُم: أي، لا تبطىء من أتم.

ودفع إليهما كتاب القرآن وكتاب العلم، ثُمَّ لمَّا جمع النَّاس، قال لهما: ما قال، ثُمَّ كتب كتاب وصيَّة، وهو:

## «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِيمِ

هذا ما أَوْصَى بِهِ عَبدُاللهِ عليُّ بنُ أبي طالبٍ لآخِرِ أَيَّامِه مِنَ الدُّنيا ، وهو صائِرٌ إلى بَرْزَخ المَوْتَى والرَحِيل عَنِ الأهْل والأخِلَّاء .

وهُو يَشْهَد أَن لا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَه لا شَرِيك لَهُ، وأَنَّ محمَّداً عبْدُه ورسولُه وأميِنُهُ، صَلواتُ الله عليْه وعلىٰ آلِهِ وعلَىٰ إخوانِهِ المُرسَلِينَ وذُرِّيتِهِ الطَّيِّبِينَ، وجَزى اللهُ عنَّا مُحَمَّداً أَفْضلَ ما جَزى نَبِيًا عن أُمَّتِه.

وأُوصِيك يا حَسَنُ، وجميعَ مَن حَضَرَنِي من أهلِ بَيْتِي ووَلَدِي وشِيعَتِي بتقْوَى اللهِ، ولا تَمُوتُنَّ إلَّا وأنتُم مسْلِمونَ، واعْتَصِموا بِحَبْلِ اللهِ جَميعاً ولا تَفَرَّقُوا، فانِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقولُ: صَلاحُ ذاتِ البَيْن أفضَلُ مِن عامَّةِ الصَّلاةِ والصَّوم.

وأُوصِيكُم بالعَمَلِ قَبْلَ أَن يُؤْخَذَ مِنكُم بالكَظْمِ، وباغتِنامِ الصِحَّةِ قَبْلَ السَّفْمِ، وقَبْلَ ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسُ يَنحَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِى جَذَٰ بِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ ﴾ (١) ، أو تقولُ: لوْ أَنَّ الله هَدانِي لَكنتُ من المُتَّقِين، وأَنَّىٰ، ومِن أَيْنَ، وقَدْ كُنتَ لِلهَوى مُتَّبِعاً ، فَيُكْشَفُ عن بَصَرِهِ، وتُهْتَكُ لَهُ حُجُبُهُ ، لِقُولِ اللهِ عَن بَصَرِهِ، وتُهْتَكُ لَهُ حُجُبُهُ ، لِقُولِ اللهِ عَن اللهَ عَن بَصَرِهِ، وتُهْتَكُ لَهُ حُجُبُهُ ، لِقُولِ اللهِ عَن بَصَرِهِ ، وتُهْتَكُ لَهُ حُجُبُهُ ، لِقُولِ اللهِ عَن اللهِ قَلْ هذا ﴿ فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴾ (١) ، أنَّىٰ لَهُ البَصَر ، ألا أَبْصَرَ قَبْلَ هذا الوَقْتِ الضَّرَرَ، قَبْلَ أَن تُحْجَبِ التَّوْبَةُ بِنُزُولِ الكُرْبَةِ فَتَتَمنَّى النَّفْسُ أَن لوْ رُدَّتْ لِتَعمَل بَقُواها ، فلا يُنَفَعها المُنىٰ .

۱. الزمر :۵۰.

۲ . ق :۲۲ .

وأوصِيكم بمُجانَبَة الهَوى، فإنَّ الهَوى يَدْعُو إلى العَمى، وهُو الضَّلالُ في الآخِرَةِ والدُّنيا.

وأُوصِيكُم بالنَّصيْحةِ لِلهِ عَلَى وكَيْفَ لا تَنْصَحُ لِمَن أَخْرَجَكَ مِن أَصَلابِ أَهِلِ الشَّركِ، وأَنْقَذَك من جُحُودِ أَهلِ الشَّكِ، فاعبُدهُ رَغْبَةً ورَهْبةً، وما ذاكَ عِنده بِضائِع. وأُوصِيكم بالنَّصيحةِ للرَّسولِ الهادِي مُحمَّد عَلَيْ ، ومِنَ النَّصيحةِ لَهُ أَن تَوَدُّوا إليْهِ وأُوصِيكم بالنَّصيحةِ للرَّسولِ الهادِي مُحمَّد عَلَيْ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيٰ ﴾ (١١)، ومَن وَفَّيٰ أَجْرَهُ، قالَ الله عَلَى: ﴿ قُل لَا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيٰ ﴾ (١١)، ومَن وَفَّيٰ مُحمَّداً أَجْرَه بمَودَة قَرابَتِهِ، فقد أَدَّيٰ الأمانة، ومَن لَم يُؤدِّها كان خَصْمَهُ، ومِن كان خصْمَهُ خَصَمَهُ، ومِن خَصَمَه فقد باءَ بغضبِ مِنَ اللهِ، ومأواهُ جَهَنَّمُ، وبِئسَ المَصيرُ. عضمة خصَمَهُ ، ومَن خَصَمَه فقد باءَ بغضبِ مِنَ اللهِ، ومأواهُ جَهَنَّمُ، وبِئسَ المَصيرُ. يا أَيُّها النَّاس، إنَّه لا يُحَبُّ محمَّد إلَّا لله، ولا يُحَبُّ آلُ مُحمَّد إلَّا لِمُحَمَّدٍ، ومَن شاء فليُكْثِر، وأُوصيكم بمَحَبَّتِنا والإحْسان إلى شِيعَتِنا، فمَن لم يفعل فليس منَّا.

وأُوصِيكُم بأصحاب مُحمَّدٍ، الَّذِين لم يُحْدِثوا حَدَثاً، ولمْ يُؤوُوا مُحْدِثاً، ولم يمنعوا حَقًا، فانَّ رسول الله ﷺ قَد أوْصانا بهم، ولَعَن المُحْدِث مِنهُم ومِن غَيرِهِم.

وأُوصِيكم بالطَّهارةِ الَّتِي لا تَتِمُّ الصَّلاة إلَّا بِها، وبالصَّلاة الَّتِي هِيَ عمودُ الدِّينِ، وقِوامُ الإسلام، فَلا تَغْفُلُوا عَنها، وبالزَّكاة الَّتِي بِها تَتِمُّ الصَّلاةُ، وبِيصَوْمِ شَهرِ رَمضَانَ، وحِجِّ البَيْتِ (الحَرام)، من استطاع إليهِ سبيلاً، وبالجِهادِ في سبيلِ اللهِ، فإنَّه ذُرْوَةُ الأعمالِ وعِزُّ الدِّين والإسلامِ، والصَّومِ فَإِنَّهُ جُنَّةٌ من النَّار، وعليْكم بالمُحافظة على أوقات الصَّلاة، فليس منِّى مَن ضَيَّع الصَّلاة.

وأُوصِيكُم بصَلاةِ الزَّوالِ فَإنَّها صَلاةُ الأوَّابين.

۱. الشورى:۲۳.

وأُوصِيكم بأربع رَكَعات بعدَ صَلاة المَغرب فلا تَتْرُكوهُنَّ ، وإن خِفْتُم عَدوًّا .

وأُوصِيكم بقِيامِ اللَّيلِ مِن أُوَّلِهِ إلى آخِرِهِ، فإنْ غَلَبَ عليْكُم النَّومُ فَـفي آخِـرِهِ، ومَن مُنِعَ بِمَرَضٍ فإنَّ اللهَ يَعذِرُ بالعُذْرِ، وليسَ منِّي ولا مِن شيعتِي مَن ضَيَّع الوِتْرَ، أو مَطَلَ بِرَكعَنى الفجرِ.

ولا يَرِدُ علىٰ رسول الله ﷺ مَن أكل مالاً حَسراماً، لأ واللهِ، لا واللهِ، لا واللهِ، ولا يَشْرَبُ مِن حَوْضِهِ، ولا تَنالُهُ شَفاعَتُهُ، لا واللهِ، ولا مَن أدَمَن شَيئاً مِن هذهِ الأشْربَةِ المُسْكِرَةِ، ولا مَن زَنَىٰ بمُحْصَنَةٍ، لا واللهِ، ولا مَن لم يَعْرِف حَقِّي، ولا حقَّ أهلِ بيتي، وهي أوْجَبُهنَّ، لا واللهِ، ولا يَرِدُ عليهِ مَن اتَّبع هَواهُ، ولا مَن شَبَعَ وجَارُهُ المُومِنُ جائِعٌ، ولا يَرِدُ عليهِ مَن لم يكُن قَوَّاماً للهِ بالقِسْطِ.

إنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَهِدَ إليَّ ، فقالَ : يا عليُّ ، مُرْ بالمَعروفِ ، وإنْهَ عَنِ المُنكَرِ بِيَدِكَ ، فإنْ لم تَسْتَطِعْ فبِلسانِكَ ، فإنْ لم تَسْتَطع فَبِقلبِكَ ، وإلَّا فلا تَلُومَنَّ إلَّا نَفسَكَ .

وإيَّاكم والغَيْبَةَ، فإنَّها تَحْبِطُ الأعمالَ، صِلوا الأرحامَ، وأَفْشُوا السَّلامَ، وصَـلُّوا والنَّاسُ نِيامٌ.

وأُوصيكم يا بَنِي عَبدِ المُطَّلِب خاصَّةً ، أَنْ يَتَبَيَّنَ فَضْلُكُم على مَن أحسَنَ إليْكُم ، وتصديقِ رَجاءِ مَن أَمَّلَكُم ، فإنَّ ذٰلِكُم أَشْبَهُ بِأنسابِكُم .

وإيًّاكم والبُغْضَة لِذَوِي أرحامِكُم المُـؤمِنينَ، فانَها الحالِقَةُ للـدِّينِ، وعـليْكُم بِمُداراةِ النَّاسِ، فإنَّها صَدَقةٌ، وأكْثِروا مِن قَوْلِ لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلَّا باللهِ العَلِيِّ العظِيمِ، وعَلَّموها أطفالَكُم، وأسرِعُوا بخِتانِ أوْلادِكم، فَإنَّهُ أطْهَر لَـهُم، ولا تَـخْرُجَنَّ مِن أَفواهِكُم كِذْبَةً ما بَقيتُم، ولا تَتكلَّمُوا بالفُحْشِ، فَإنَّهُ لا يَلِيقُ بِنا ولا بشِـيعَتِنا، وإنَّ ألفاحِشَ لا يَكونُ صَدِيقاً، وإنَّ المُتكبِّرَ مَلْعُونٌ، والمتواضِعَ عِندَ اللهِ مَرْفُوعٌ.

وإيَّاكُم والكِبْرَ، فَإِنَّهُ رِداءُ اللهِ ﷺ، فَمَن نازَعَهُ رِداءَهُ قَصَمَهُ اللهُ.

واللهُ اللهُ فِي الأيتام، فلا يَجُوعُنَّ بِحَضْرَتِكُم.

واللهَ اللهَ في ابن السبيل، فلا يَسْتَوحِشنَّ من عَشِيرَتِه بِمَكانِكم.

واللهَ اللهَ في الضَّيْفِ، لا يَنْصَرِفَنَّ إلَّا شاكِراً لَكُم.

والله الله الله الله تبارَكَ وتَعالى: ﴿ إِنَّ ٱلنَّفْسِ الْمَعَالَ اللهُ تبارَكَ وتَعالى: ﴿ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ الللهُ تبارَكَ وتَعالى: ﴿ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ الللهُ تبارَكَ وَتَعالى: النَّفْسِ، والرُّكُونُ إلى الهَوَى.

واللهَ اللهَ، لا تَرغَبوا في الدُّنيا، فإنَّ الدُّنيا هي رأسُ الخطايا، وهِي مِن بَـعدُ إلى زَوالٍ.

وإيَّاكُم والحَسدَ، فإنَّه أوَّل ذَنبٍ كان مِنَ الجِنِّ قَبْلَ الإِنْسِ.

وإيَّاكُم وتَصدِيقَ النِّساءِ، فإنَّهنَّ أُخْرَجْنَ أَباكُم مِنَ الجَنَّةِ، وصَيَّرْنَه إلى نَـصَبِ الدُّنيا.

وإيَّاكم وسوءَ الظَّنِّ، فإنَّه يَحْبِط العَمَلَ، و ﴿ أَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ هَوْلًا سَدِيدًا \* يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَـٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ (٢) ، وعليْكم بطاعة مَن لا تُعْذَرون في تَركِ طاعَتِه ، وطاعَتِنا أهلَ البَيتِ ، فقد قَرَن الله طاعَتنا بطاعَتِه وطاعَة رَسُولِهِ ، ونَظَمَ ذلك في آيةٍ مِن كتابِهِ ، منَّا مِنَ اللهِ عَلينا وعلَيكُم ، وأوجَبَ طاعَته وطاعة رَسولِهِ وطاعة وَلاةِ الأمرِ مِن آلِ رَسُولِهِ ، وأَمَرَكم أَن تَسْألُوا أهلَ الذِّكْرِ ، ونحنُ واللهِ أهلُ الذِكْرِ ، لا يُدَّعِي ذلِكَ غيرُنا إلَّا كاذِباً ، يُصَدِّقُ ذلِكَ قَولُ اللهِ ﷺ : ﴿ قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا \* يُتَعْلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَيْنَا إلَّا كَاذِباً ، يُصَدِّقُ ذلِكَ قَولُ اللهِ ﷺ : ﴿ قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا \*

۱. يوسف:٥٣.

٢. الأحزاب: ٧٠ و٧١.

رُّسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ اللَّهِ مُبَيِّنَتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ اَلصَّ لِحَتِ مِنَ الطَّلُمَتِ إِلَى النُّورِ ﴾ (١) ، ثُمَّ قال: ﴿ فَسْتَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَاتَ عَلَمُونَ ﴾ (٢) ، فنحنُ أهلُ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَاتَ عَلَمُونَ ﴾ (٢) فنحنُ أهلُ الذِكْر ، فاقْبَلُوا أمرنا ، وانْتَهوا عمَّا نَهيْنا ، ونَحنُ الأبوابُ الَّتِي أُمرْتُم أَن تَأْتُوا البُيوتَ مِنها ، فنَحْنُ واللهِ ، أبوابُ تِلكَ البُيُوتِ ، ليسَ ذلِكَ لِغَيرِنا ، ولا يَـقولُهُ أَحَدٌ سِوانا .

وأيُّها النَّاس، هل فيكم أحدٌ يَدَّعِي قِبَلي جَوْراً في حكْمٍ، أو ظُلمْاً في نفْس، أو مالٍ، فليَقمْ أُنْصِفْه من ذلِكَ.

فقام رجلٌ من القوم، فأثنى ثَناءً حسَناً عَليهِ، وأطراه وذكر مناقِبَهُ في كــلام طويل، فقال عليّ ﷺ:

أيُها العَبدُ المُتكلِّمُ، ليسَ هذا حِينَ إطْراءٍ، وما أُحِبُّ أَن يَحْضُرَني أحدٌ في هذا المَحْضَر بِغَيرِ النَّصِيحَةِ، واللهُ الشَّاهِدُ على مَن رَأَى شَيْئاً يَكْرَهُهُ فلم يُعَلمْنِيه، فَإنِّي أَحِبُّ أَن أَسْتَعْتِب مِن نفسِي قَبلَ أَن تَفُوتَ نَفْسِي، اللَّهِمَّ إنَّك شَهِيدٌ، وكفى بِكَ شَهِيداً، إنِّي بايَعتُ رَسُولَكَ وحُجَّتَكَ في أرضِكَ مُحمَّداً عَلَيُّه، أَنَا وثَلاثَةٌ مِن أَهْلِ بَيتي علَى ألا نَدَعَ لِلهِ أَمراً إلَّا عَمِلْناه، ولا نَدَعَ لَهُ نهينًا إلَّا رَفَحْناه، ولا وَليًا إلا أحببْناه، ولا عَدوًا إلا عَديناه، ولا نُولِّي ظُهُورَنا عَدُواً، ولا نَمِلَّ عَن فَريضَةٍ، ولا نَرْدادَ للهِ ولرَسولِهِ، إلا نصيْحَةً، فَقَتِلَ أصحابِي حرَحمَةُ اللهِ ورضوانَهُ علَيْهِم وكُلَّهُم مِن أَهلِ بَيتي: عُبَيْدَةُ بنُ الحارِثِ (إلى )، قُتِل بَيدْر شهيداً، وعَمِّي حمْزَةُ قتِل يَومَ مُؤتَة شَهيداً رحمةُ الله عَليهِ ورضوانَهُ، وأخي جَعفَرٌ قتِل يومَ مُؤتَة شَهيداً رحمةُ الله عليه، فأنزل الله فيَّ وفي أصحابي، ﴿ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَنهَواْ اللّه عَليه، فأنزل الله فيَّ وفي أصحابي، ﴿ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَنهَواْ اللّه عليه، فأنزل الله فيَّ وفي أصحابي، ﴿ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَنهَواْ اللّه

١. الطلاق: ١٠ و ١١.

٢. النحل: ٤٣.

عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدُّلُواْ تَبْدِيلاً ﴾ (١) ، أَنَا والله المنْتَظِر ، ما بَدَّلَت تبديلاً ﴾ (١) ، أَنَا والله المنْتَظِر ، ما بَدَّلَت تبديلاً ، ثُمَّ وَعَدَنا بِفَضلِهِ الجَزاءَ ، فقال : ﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ، فَبِذَلِكَ مَا بَدُّلَتُ مَا يَجْمَعُونَ ﴾ (١) ، وقد آنَ لِي فِيما نَزَلَ بِي أَن أَفْرَحَ بِنِعمَةِ رَبِّي . فَأَنْنُوا عليه خَيْراً وبَكُوا ، فقال :

أَيُّهَا النَّاسِ أَنَا أَحِبُّ أَن أُشهِد عليْكم أَلَّا يَقومَ أَحَدٌ، فيقولَ أَرَدتُ أَن أَقولَ فَخِفْتُ، فقد أَعْذَرتُ بيني وبينكم، اللَّهمَّ إلَّا أَن يكون أَحَدِ يرِيد ظُلمِي والدَّعوَى عَليَّ بِما لَم أَجْنِ، أَمَا إِنِّي لَم أَسْتَحِلَّ مِن أَحَدِ مالاً، ولم أَسْتَحلَّ مِن أَحَدِ دَما بِغَيرِ حَلِّي بِما لَم أَجْنِ أَمَا إِنِّي لَم أَسْتَحِلَّ مِن أَحَدِ دَما بِغَيرِ حِلِّه بَاهْ رَسُولِه بَعْد وَمَا بِغَيرِ حِلْه بَاهْ رَسُولِه بَاهْ وَأَمْ رَسُولِه ، فلمَّا قَبَض الله رَسُولَه جاهدتُ مَن أَمَرَنِي بجهادِهِ مِن أَهلِ البَعْي ، وسمًّاهُم لي رَجُلاً رَجُلاً ، وحَنظَني على مَن أَمَرَنِي بجهادِهِ مِن أَهلِ البَعْي ، وسمًّاهُم لي رَجُلاً رَجُلاً ، وصَظَاهُم لِي ، والقاسِطينَ ، وسمًّاهُم لِي ، والمارِقينَ ، وسمًّاهُم لِي ، والمارِقينَ ، وسمًّاهُم لِي ، فلا تَكثُر مِنكُمُ الأقوالُ ، فَإِنَّ أَصْدَقَ ما يكونُ المَرَهُ عِندَ هذا المحال:

### فقالوا خَيراً، وأثْنُوا بِخَيرٍ وبَكُوا، فقال للحسن:

يا حَسَنَ ، أنتَ وليَّ دَمِي وهو عندك ، وقد صَيَّرتُهُ إليك (يعني ابن ملجم لعنة الله عليه) ، ليس لِأَحَدِ فِيهِ حُكْمٌ ، فَإِنْ أُردتَ أَن تَقْتُلَ فَاقْتُل ، وإِن أَردْتَ أَن تَعَفُّو فَاعف ، وأنت الإمامُ بَعدِي ، ووارثُ عِلمِي ، وأفضلُ مَن أثرُكُ بعدي ، وخَيرُ مَن أُخلِفُ مِن أهلِ بَيتي ، وأخوكَ ابنُ أُمِّك ، بَشَرَكُما رسولُ الله عَلَيُّ بالبَشْرى ، فأبشِرا بِما بَشَرَكُما ، واعْمَلا للهِ بالطَّاعَةِ ، فاشْكُراهُ عَلى النَّعْمَةِ .

ثُمَّ لم يَزَل يقول ﷺ:

١. الأحزاب: ٢٣.

۲. يونس: ۸۵.

اللَّهمَّ اكفِنا عَدُوَّك الرَّجيم، اللَّهمَّ إنِّي أُشهِدُك أنَّك لا إِلهَ إِلَّا أَنتَ، وأَنَّك الواحِدُ، الصَّمَدُ، لم تَلِد، ولَم تُولَد، ولم يَكُن لكَ كُفُواً أَحَدٌ، فلَكَ الحَمدُ، عدَدَ نَـعْمَائِك لَدَيَّ، وإحسانِك عِندي، فاغْفِر لِي، وارحَمْنِي، وأنتَ خَيرُ الرَّاحِمينَ.

#### ولم يزَل يقول ﷺ :

لا إلهَ إلاَّ اللهُ، وحْدَكَ لا شريك لك، وأنَّ محمَّداً عبدُك ورَسُولُك، عُدَّةً لِهذا المَوْقِفِ وما بَعدَهُ مِنَ المواقِفِ، اللَّهمَّ أَجْزِ مُحَمَّداً عَنَّا خَيْراً، وأَجْزِ محمَّداً عنَّا خَيْر المَوْقِفِ وما بَعدَهُ مِنَ المواقِفِ، اللَّهمَّ ألحقنِي بهِ، ولا تَحُل بَيني وَبيْنَهُ، إنَّك سميعُ الدَّعاءِ، رَوُوفٌ رَحِيمٌ.

ثُمَّ نظر إلى أهل بيته، فقال:

حَفِظَكم اللهُ مِن أَهْلِ بَيتٍ، وحَفِظَ فِيكُم نَبيَّكُم، وأَسْتَوْدِعُكم اللهَ، وأقرأَ عــليْكم السَّلامُ.

ثُمَّ لم يَزَل يقولُ:

لا إلهَ إلَّا اللهُ، مُحمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ».

حتَّى قُبِض صلوات الله عليه ورحمته ورضوانه، ليلة إحدى وعِشرين من شَهر رمضان، سَنَة أربعين من الهِجرة. (١)

[أقول: ونقل له إلله أيضاً وصايا لأصحابه وأولاده، ولا بأس بنقل بعضها:

نقل في نهج السَّعادة عن دستور معالم الحكم: ]

١. دعائم الإسلام: ج٢ ص٣٤٨ ـ ٥٥٥ ح ١٢٩٧ وراجع: الكافي: ج١ ص٢٩٧ ح ١ وح٥، تهذيب الأحكام: ج٩ ص٢٧١ ح ١٩٤ من لا يمحضره الفقيه: ج٤ ص١٨٩ ح ٥٤٣٣، الغيبة للطوسي: ص١٩٤ ح ١٥٧، كتاب سئيم بن قيس الهلالي: ج٢ ص ٩٢٤، بحار الأنوار: ج٣٢ ص٣٢٢ ص١.

قال القُضاعي: لمَّا ضُربَ أمير المؤمنين ﷺ، اجتمع إليه أهل بيته وجَماعة من خاصَّة أصحابه، فقال:

«الحمْدُ للهِ الَّذِي وَقَّتَ الآجالَ، وقَدَّر أرزاقَ العِبادِ، وجعَلَ لِكُلِّ شَيءٍ قَدْراً، ولَم يُفَرِّط في الكتاب مِن شَيءٍ، فقالَ: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكُمُّمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشْيَدَةٍ ﴾ (١)، وقال الله: ﴿ قُل لَوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ بُرُوجٍ مُشْيَدَةٍ ﴾ (١)، وقال الله لنبيّه الله عَنْ المُعْدُوفِ وَآنَهُ عَنِ ٱلمُنكرِ وَأَصْبِرُ إِلْمَعْدُوفِ وَآنَهُ عَنِ ٱلمُنكرِ وَأَصْبِرُ عَلَىٰ مَا أَصَابُكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْم ٱلْأُمُورِ ﴾ (٣).

لقد خبَّرَنِي حَبِيبُ الله ، وخِيَرَتُه من خلقه ، وهو الصَّادِقُ المَصْدُوقُ عن يَــومِي هذا ، وعَهِد إليَّ فيهِ ، فقال: يا عليُّ ، كيفَ بِكَ إذا بقيتَ في حُثالَةٍ (٤) مِـنَ النَّــاسِ ، تَدعُو فَلا تُجابُ ، وتَنْصَحُ عَن الدِّينِ فلا تُعانُ .

وقد مالَ أصحابُك، وشَنفَ لَكَ نُصَحاؤُكَ، وكان الَّذي مَعكَ أَشدُّ عليْكَ مِن عَدُوّكَ إذا اسْتَنْهَضْتَهم صَدُّوا مُعرضِينَ، وإنِ اسْتَحْتَنْتُهم أَدْبَروا نافِرينَ، يَتَمَّنونَ فَقْدَكَ إذا اسْتَنْهَضْتَهم صَدُّوا مُعرضِينَ، وإنِ اسْتَحْتَنْتُهم أَدْبَروا نافِرينَ، يَتَمَّنونَ فَقْدَكَ لِما يرَوْن من قِيامِكَ بِأَمْرِ اللهِ عَلَى عَيْظِهِ، وصَوْفِك إيَّاهُم عَنِ الدُّنيا، فَمِنهُم مَن قد حَسَمْتَ طَمَعَهُ فَهُو كاظِمٌ علَى غَيْظِهِ، ومِنهُم مَن قَتَلْتَ أُسْرَتَه فهو ثائِرٌ متربّصٌ بِكَ حَسَمْتَ طَمَعَهُ فَهُو كاظِمٌ علَى غَيْظِهِ، ومِنهُم مَن قَتَلْتَ أُسْرَتَه فهو ثائِرٌ متربّصٌ بِكَ رَيْبَ المَنونِ، وصُرُوفِ النَّوائِبِ، وكُلُّهم نَغِلُ الصَّدرِ، ملْتَهِبُ الغَيْظِ، فَلا تَزالُ فِيهِم كذلِكَ حَتَى يَقتُلوكَ مكراً، أو يُرْهِقُوكَ شَرَّا، وسَيُسَمُّونَك بأسماءَ قَد سمَّونِي بِها،

١. النساء: ٧٨.

٢. آل عمران: ١٥٤.

٣. لقمان: ١٧.

الحثال والحثالة \_كغراب و ثعالة \_: الرديء من كل شيء. وحمثالة الناس: رذالهم. وحمثالة الدهن: ثمفله.
 ويقال: هو من حثالتهم، أي ممّا لا خير فيه منهم.

مكاتيب الإمام علىّ / وصاياه .........مكاتيب الإمام علىّ / وصاياه .....

فَقَالُوا: كَاهِنَّ ، وقالُوا سَاحِرٌ ، وقالوا كَذَّابٌ مُفْتَرٍ ، فاصْبِر ، فإنَّ لَكَ فِيَّ أَسْوَةٌ .

وبذلك أمرَ الله ، إذ يقول : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (١).

يا عليَّ ، إنَّ اللهَ ﷺ أمرَنِي أن أُدنِيَكَ ولا أُقْصِيَكَ ، وأن أُعَلِّمَكَ ولا أُهْمِلَكَ ، وأن أُقَرِّبَكَ ولا أُهْمِلَكَ ، وأن أُقَرِّبَكَ ولا أُجْفُوكَ. فهذِه وصيَّتُه إليَّ ، وَعهْدُه لِي .

ثُمَّ إنِّي أُوصِيكُم أَيُّهَا النَّفَرُ، الَّذِينَ قَامُوا بِأَمرِ اللهِ، وذَبُّوا عَن دِينِ اللهِ، وجَدُّوا في طَلَبِ حُقُوقِ الأرامِلِ والمساكِينَ، أُوصِيكُم بَعدِي بـالتَّقوى، وأُحَـدُّرُكُم الدُّنيا والاغْتِرارِ بزِبرِجِها وزُخرُفِها، فَإِنَّها مَتاعُ الغُرورِ، وجانِبوا سَبِيلَ مَن رَكَـنَ إليها، وطَمَست الغَفْلةُ على قُلوبِهِم، حَتَّىٰ أَتَاهُم مِنَ اللهِ ما لَم يَحْتَسِبُوا. وأُخِذُوا بَغْتَةً وهُم لا يشْعرُونَ.

وقد كان قَبْلَكُم قَومٌ خلَفوا أنبياءَهُم بـاتّباعِ آثـارِهِم، فَــَإِنْ تــمسَّكْتُم بِـهَديهِم، واقتَدَيتُم بسُنَّتِهم لَمْ تُضِلُّوا.

إِنَّ نِبِيَّ اللهِ عَلِيُّ حَلَّف فِيكُم كِتابَ اللهِ، وأهلَ بَيتِهِ، فَعِندَهُم عِلمُ ما تَأْتُونَ وما تتَقونَ، وهُمُ الطَّريقُ الواضِحُ، والنُّورُ اللائِحُ، وأركانُ الأرضِ القوَّامُونَ بالقِسطِ، بِنُورهِم يُستَضاءُ، بِهَديِهِم يُقتَدَىٰ، من شَجَرةٍ كَرُّمَ مَـنْبُتُها، فَـهَبَتَ أصلُها، وبَسَقَ فَرْعُها، وطابَ جَناها، نبَتتْ فِي مُستَقرِّ الحَرَمِ، وسُقِيت ماءَ الكرَمِ، وصَـفَتْ مِنَ الأقذاءِ والأدناسِ، وتُخيِّرت مِن أطيَبِ مَواليدِ النَّاسِ، فَلا تَزولوا عَنهُم فَتَفرَّقوا، ولا تتَحرَّفوا عَنهُم فَتَمَرُّقُوا، والزَموهُم تَهتَدوا وتَرشُدوا، واخْلُفوا رَسولَ اللهِ عَلَيُّ فِيهِم بأحسَنِ الخِلافَةِ، فَقَدْ أخبرَكُم أنَّهما لَن يَفتَرِقا حَتَّىٰ يَرِدا علَيَّ الحَوضَ، أعْني كتابَ بأحسَنِ الخِلافَةِ، فَقَدْ أخبرَكُم أنَّهما لَن يَفتَرِقا حَتَّىٰ يَرِدا علَيَّ الحَوضَ، أعْني كتابَ

١. الأحزاب: ٢١.

۲۰۱ ...... مكانيب الأئمة /ج ٢

اللهِ وذرِّيَّتَهُ.

أستودِعُكم اللهَ الَّذي لا تَضِيعُ ودائِعُهُ ، بلَّغَكُم اللهُ ما تأمُلونَ ، ووَقاكُم ما تَحذَرونَ . اقرؤوا على أهلِ مَودَّتي السَّلامَ ، والخَلَفِ وخَلَفِ الخَلَفِ ، حفِظَكم اللهُ ، وحَفِظَ فِيكم نَبِيَّكُم ، والسَّلامُ » .(١)

ثُمَّ نقل وصيّته الله للمؤمنين بآل النَّبِيّ ﷺ بصورة أُخرى، وهي :

«وفيكُم مَن يَخْلُفُ مِنْ نَبِيِّكُم عَلَيْ ما إِن تمسَّكُتُم بهِ لَن تضِلُّوا ، هُمُ الدُّعاةُ ، وهُمُ النَّجومُ ، بِهِم يُسْتَضاءُ ، مِن شَجَرةٍ طابَ فَرعُها ، وَرَيْتُونَهِ طابَ (بُورِكَ) أصلُها ، نَبَتت في الحَرَمِ ، وسُقِيت مِنْ كرَم إلى خَيْرِ مُستوْدَع ، مِن مُبارَكِ إلى مُبارَكِ ، صَفَت مِنَ الأقْذارِ والأدناسِ ، ومِن قبيح مأنَبَه شِرار النَّاس ، لَها فرُوعٌ طِوالٌ ، وَثَمَرٌ لا تُنالُ ، حَسِرَت عَن وصْفِها وصفاتِها الألسُنُ ، شِرار النَّاس ، لَها فرُوعٌ طِوالٌ ، وَثَمَرٌ لا تُنالُ ، حَسِرَت عَن وصْفِها وصفاتِها الألسُنُ ، وَقَصُرَت عن بُلوغِها الأعناقُ ، فَهُم الدَّعاةُ ، وهُمُ النَّجاةُ ، وبالنَّاسِ إليهِم الحَاجَةُ ، فَا خُلُوهُ وَهُمُ النَّجاةُ ، وبالنَّاسِ إليهِم الحَاجَةُ ، فَا خُلُوهُ وَسُرَت عن بُلوغِها الأعناقُ ، فَهُم الدَّعاةُ ، وهُمُ النَّجاةُ ، وبالنَّاسِ إليهِم الحَاجَة ، فَا خُلُفُوا رَسُولَ اللهِ فِهِم بأحسَنِ الخِلافَةِ ، فَقَدْ أَخبرَكُم أَيُّها الشَّقلانِ أَنَّهما لَن فَاخُرُقوا وتمرَّقوا عنهم ، فتفرَّقوا وتمرَّقوا وتمرَّقوا وتمرَّقوا وتمرَّقوا وتمرَّقوا وتمرَّقوا عنهم ، فتفرَّقوا وتمرَّقوا وتمرَّقوا أَنْ .

ولنكتف بنقل هذا المقدار، وللقارئ الكريم أن يراجع مضانً هذه الروايات، كنهج البلاغة، ومروج الدَّهب والكافي والبحار<sup>(٣)</sup>.

١ . دستور معالم الحكم : ص٧٢ ـ ٧٤: نهج السعادة : ج٨ ص٣٦٨ الرقم٥٦.

٢. شرف النبي للينا : ص٢٥٦؛ إثباة الهداة : ج ١ ص ٧٠٤ ، نهج السعادة : ج ٨ ص ٣٩٥ .

٣. راجع: الكافي: ج ١ ص ٢٩٩ و ٣٠٠، نهج البلاغة: الخطبة ١٤٧ والكتاب ٢٣، بـحار الأنوار: ج ٤٢ ص ٢٠٦
 ح ١١ وص ٢١٢ ح ٢١؛ مروج الذّهب: ج٢ ص ٤٢٤.



### وصيَّته ۗ للحسن والحسين ۗ

من وصيّة له الله للحسن والحسين الله لمّا ضربَه ابن ملجِم لعنه الله:

«أُوصِيكُمَا بِتَقْوَى الله، وأَلَّا تَبْغِيَا الدُّنيا وإِنْ بَغَتْكُمَا، ولا تَأْسَفَا عَلَى شَيْءٍ مِـنْهَا زُوِيَ عَنْكُمَا، وقُولا بِالْحَقِّ، واعْمَلا لِلأَجْرِ، وكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْماً، ولِلْمَظْلُومِ عَوْناً.

أُوصِيكُمَا وَجَمِيعَ وَلَدِي، وأَهْلِي، ومَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي بِـنَّقْوَى الله، ونَـظْم أَمْرِكُمْ، وصَلاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ، فإنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا ﷺ يَقُولُ: صَلاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ أَفْضَلُ مِن عَامَّةِ الصَّلاةِ والصِّيَام.

اللهَ اللهَ فِي الأَيْتَام، فَلا تُغِبُّوا أَفْوَاهَهُمْ، ولا يَضِيعُوا بِحَضْرَتِكُمْ.

واللهَ اللهَ فِي جِيرَانِكُمْ، فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ، مَا زَالَ يُوصِي بِـهِمْ حَـتَّى ظَـنَنَّا أَنَّـهُ وَرِّتُهُمْ.

واللهَ اللهَ فِي الْقُرْآنِ لا يَسْبِقُكُمْ بِالْعَمَلِ بِهِ غَيْرُكُمْ.

واللهُ اللهَ فِي الصَّلاةِ فإنَّها عَمُودُ دِينِكُمْ.

واللهَ اللهَ فِي بَيْتِ رَبِّكُمْ، لا تُخَلُّوهُ مَا بَقِيتُمْ، فإنَّه إِنْ تُرِك لَمْ تُنَاظَرُوا.

واللهَ اللهَ فِي الْجِهَادِ بِأَمْوَالِكُمْ، وأَنْفُسِكُمْ، وأَلْسِنَتِكُمْ، فِي سَبِيلِ الله.

وعَلَيْكُمْ بِالتَّوَاصُلِ والتَّبَاذُكِ، وإِيَّاكُمْ والتَّدَابُرَ والتَّقَاطُعَ.

لَا تَتْرُكُوا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ والنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَيُوَلَّى عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ، ثُمَّ تَدْعُونَ فَلا يُسْتَجَابُ لَكُمْ.

ثُمَّ قَالَ: يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، لَا أَلْفِيَنَّكُمْ تَسَخُوضُونَ دِمَاءَ الْسَمُسْلِمِينَ خَوْضاً تَقُولُونَ: قُتِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ! أَلَا لَا تَقْتُلُنَّ بِي إِلَّا قَاتِلِي، انْظُرُوا إِذَا أَنَا مِتُ مِن ضَرْبَتِهِ هَذِهِ، فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً بِضَرْبَةٍ، ولا تُمَثَّلُوا بِالرَّجُلِ، فإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَ عَلَيُّ يَقُولُ: ٢٥٦ ......مكاتيب الأنمة /ج ٢

إِيَّاكُمْ والْمُثْلَةَ ، ولَوْ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ »(١).



من كلام له على قبل موته على سبيل الوصيَّة لمَّا ضربَه ابن ملجِم لعنه الله:

« وَصِيَّتِي لَكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئاً ومُحَمَّدٌ ـصلى الله عليه وآله ـ فَلا تُضَيِّعُوا سُنَّتَهُ أَقِيمُوا هَذَيْنِ الْعَمُودَيْنِ وأَوْقِدُوا هَذَيْنِ الْمِصْبَاحَيْنِ وخَلاكُمْ ذَمِّ أَنَا بِالأَمْسِ صَاحِبُكُمْ والْيَوْمَ عِبْرَةً لَكُمْ وغَداً مُفَارِقُكُمْ إِنْ أَبْقَ فَأَنَا وَلِيُّ دَمِي وإِنْ أَفْنَ فَالْفَنَاءُ مِعادِي وإِنْ أَعْفُ فَالْعَفُو لِي قُرْبَةٌ وهُو لَكُمْ حَسَنَةٌ فَاعْفُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ الله لَكُمْ والله مَا فَجَأَنِي مِنَ الْمَوْتِ وَارِدٌ كَرِهْتُهُ ولا طَالِعٌ أَنْكُرْتُهُ ومَا كُنْتُ إِلّا كَقَارِبٍ وَرَدَ وطَالِبٍ وَجَدَ ومَا عَنْد الله خَيْرٌ لِلأَبْرار » .(٢)

# وصيَّته ﴿ لمَّا دعاه الله إلى جواره

قال عبد الرَّحمٰن بن الحجاج ﴿: كانت الوَصِيَّةُ الْأَخْرَى الَّتِي بَعَثْهَا العَبْدُ الصَّالِحُ الإِمام الكاظِم ﴿ إِلَيَّ مِعَ الأُولَى \_ هذه:

ا. نهج البلاغة: الكتاب ٤٧ وراجع: الكافي: ج٧ ص ٥١ - ٥٢، النهذيب: ج٢ ص ٣٢٧، من لا يحضره الفقيه:
 ج٤ ص ١٨٩ - ١٩١، تحف العقول: ص ١٩٧، الغيبة للطوسي: ص ٢١، الأمالي للطوسي: ص ٢١، روضة الواعظين: ص ١١، كشف الغمة: ج١ ص ١٣٦، كتاب شلّيم بن قيس: ص ١٥، فرحة الغري: ص ٣٣؛ تاريخ العلموني: ج٦ ص ١٣٤، الكامل للعبرد: ج٢ ص ١٥، الكامل للعبرد: ج٢ ص ١٥٠، الكامل لابن الأثير: ج٣ ص ٣٩١، مروج الذهب: ج٢ ص ٢١٠، الفتوح: ج٤ ص ١٥٢، المناقب للخوارزمي: ص ٢٧٨، الأمالي للزجاجي: ص ١١٢٠.

٢. نهج البلاغة: الكتاب٢٣.

# «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم

هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ عَلِيَّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَوْصَى أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ ورَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى ودِينِ الحَقِّ، لِـيُظْهِرَهُ عَـلَى الدِّين كُلِّهِ ولَوْ كَرهَ المُشْرِكُونَ.

ثُمَّ إِنَّ صَلاتِي ونُسُكِي ومَحْيَايَ ومَمَاتِي شِهِ رَبِّ العَالَمِينَ، لا شَرِيكَ لَهُ وبِذَلِكَ أُمُورْتُ، وأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ.

ثُمَّ إِنِّي أُوصِيكَ يَا حَسَنُ وجَمِيعَ أَهْلِ بَيْتِي ووُلْدِي ومَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي بِسَقْوَى اللهُ رَبِّكُمْ ، ولا تَمُوتُنَّ إِلَا وأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ، واعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعاً ولا تَفَرَّقُوا ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ : صَلاحُ ذَاتِ البَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الصَّلاةِ وَالصِّيَامِ ، وأَنَّ المُبِيرَةَ الحَالِقَةَ لِلدِّينِ فَسَادُ ذَاتِ البَيْنِ ، ولا قُوَّةَ إِلَا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ ، والطَّيَامِ ، وأَنَّ المُبِيرَةَ الحَالِقَةَ لِلدِّينِ فَسَادُ ذَاتِ البَيْنِ ، ولا قُوَّةَ إِلَا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ ، والشَّرُوا ذَوِي أَرْحَامِكُمْ فَصِلُوهُمْ يُهَوِّنِ الله عَلَيْكُمُ الحِسَابَ .

اللهَ اللهَ فِي الأَيْتَامِ فَلا تُغِبُّوا أَفْوَاهَهُمْ، ولا يَضِيعُوا بِحَضْرَ تِكُمْ، فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَ عَلَيْ يَقُولُ: مَنْ عَالَ يَتِيماً حَتَّى يَسْتَغْنِيَ أَوْجَبَ اللهَ عَلَىٰ لَهُ بِذَلِكَ الجَنَّةَ، كَمَا أَوْجَبَ اللهَ عَلَىٰ لَهُ بِذَلِكَ الجَنَّةَ، كَمَا أَوْجَبَ لاَ كِلِ مَالِ النَّتِيمِ النَّارَ.

اللهُ اللهَ فِي القُرْ آنِ فَلا يَسْبِقُكُمْ إِلَى العَمَلِ بِهِ أَحَدٌ غَيْرُكُمْ.

الله الله في جِيرَانِكُمْ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْصَى بِهِمْ، ومَا زَالَ رَسُولُالله ﷺ يُوصِي بِهِمْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُورٌ ثُهُمْ.

اللهَ اللهَ فِي بَيْتِ رَبِّكُمْ فَلا يَخْلُو مِنْكُمْ مَا بَقِيتُمْ، فَإِنَّهُ إِنْ تُرِكَ لَمْ تُنَاظَرُوا وأَدْنَى مَا يَوْجِعُ بِهِ مَن أُمَّهُ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ مَا سَلَفَ.

اللهَ اللهَ فِي الصَّلاةِ فَإِنَّهَا خَيْرُ العَمَلِ، إِنَّهَا عَمُودُ دِينِكُمْ.

اللهَ اللهَ فِي الزَّكَاةِ فَإِنَّهَا تُطْفِئُ غَضَبَ رَبِّكُمْ.

اللهَ اللهَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَإِنَّ صِيَامَهُ جُنَّةٌ مِنَ النَّادِ.

اللهَ اللهَ فِي الفُقَرَاءِ والمَسَاكِينِ ، فَشَارِكُوهُمْ فِي مَعَايِشِكُمْ.

اللهَ اللهَ فِي الجِهَادِ بِأَمْوَالِكُمْ وأَنْفُسِكُمْ وأَلْسِنَتِكُمْ، فَـإِنَّمَا يُـجَاهِدُ رَجُـلانِ: إِمَـامُ هُدىً، أو مُطِيعٌ لَهُ مُقْتَدِ بهُدَاهُ.

اللهَ اللهَ فِي ذُرِّيَّةٍ نَبِيِّكُمْ، فَلا يُظْلَمَنَّ بِحَضْرَتِكُمْ وبَيْنَ ظَهْرَانَيْكُمْ، وأَنْتُمْ تَـقْدِرُونَ عَلَى الدَّفْعِ عَنْهُمْ.

اللهَ اللهَ فِي أَصْحَابِ نَبِيِّكُمُ، الَّذِينَ لَمْ يُحْدِثُوا حَدَثًا، ولَمْ يُـؤُوُوا مُـحْدِثًا، فَـإِنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَوْصَى بِهِمْ، ولَعَنَ المُحْدِثَ مِنْهُمْ، ومِنْ غَيْرِهِمْ، والمُؤْوِيَ لِلْمُحْدِثِ.

الله الله في النَّسَاءِ وفِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، فَإِنَّ آخِرَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ نَبِيُّكُمْ ﷺ أَنْ قَال: أُوصِيكُمْ بِالضَّعِيفَيْنِ النِّسَاءِ ومَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

الصَّلاةَ الصَّلاةَ الصَّلاةَ الصَّلاةَ ، لا تَخَافُوا فِي الله لَوْمَةَ لائِمٍ ، يَكْفِكُمُ الله مَنْ آذَاكُمْ وبَغَى عَلَيْكُمْ ، قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً كَمَا أَمَرَكُمُ الله ﷺ .

ولا تَتْرُكُوا الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ والنَّهْيَ عَن المُنْكَرِ، فَيُوَلِّيَ الله أَمْرَكُمْ شِرَارَكُمْ، ثُمَّ تَدْعُونَ فَلا يُسْتَجَابُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ.

وعَلَيْكُمْ يَا بَنِيَّ بِالتَّوَاصُلِ، والتَّبَاذُكِ، والتَّبَارِّ.

وإِيَّاكُمْ والتَّقَاطُعَ ، والتَّدَابُرَ ، والتَّفَرُّقَ .

وتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ والتَّقْوَى ، ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ والعُدْوَانِ . واتَّقُوا الله ، إِنَّ الله شَدِيدُ العِقَابِ .

حَفِظَكُمُ اللهِ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ، وحَفِظَ فِيكُمْ نَبِيَّكُمْ، أَسْـتَوْدِعُكُمُ الله، وأَقْـرَأُ عَـلَيْكُمُ

السَّلامَ ، ورَحْمَةَ الله وبَرَكَاتِهِ ».

ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَقُولُ: لا إِلَهَ إِلّا الله، لا إِلَهَ إِلّا الله، حَتَّى قُبِضَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ ورَحْمَتُهُ، فِي ثَلاثٍ وَيَشرِينَ، مِنْ شَهْرِ ورَحْمَتُهُ، فِي ثَلاثٍ وعِشْرِينَ، مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الجُمْعَةِ، سَنَةَ أَرْبَعِينَ مِنَ الهِجْرَةِ، وكَانَ ضُرِبَ لَيْلَةَ إِحْدَى وعِشْرِينَ مِنْ شَهْر رَمَضَانَ .(١)

[وقد نقل السَّيِّد ﴿ في نهج البلاغة روايتين، إحداهما بالرَّقم « ١١ » من باب الكتب بعنوان: وصيّته له ﷺ وصّى بها جيشاً بعثه إلى العدوّ، وثانيتهما بالرَّقم « ٥٦ » بعنوان: ومن وصيّته له ﷺ وصّى بها شُرَيْح بن هانئ لمّا جعله على مقدّمته إلى الشام، ونحن نورد الرِّوايتين ]:

وصيّته اللهُ رَيْح بن هانئ (لمّا جعله على مقدمته إلى الشَّام):

«اتَّقِ اللَّهَ فِي كُلِّ صَبَاحٍ ومَسَاءٍ، وخَفْ عَلَى نَفْسِكَ الدُّنْيَا الْغَرُورَ، ولا تَـأْمَنْهَا عَلَى خَالٍ، واعْلَمْ أَنَّكَ إِنْ لَمْ تَرْدَعْ نَفْسَكَ عَنْ كَثِيرٍ مِمَّا تُحِبُّ مَخَافَةَ مَكْرُوهِ سَمَتْ بِكَ الأَهْوَاءُ إِلَى كَثِيرٍ مِنَ الضَّرَرِ، فَكُنْ لِنَفْسِكَ مَانِعاً رَادِعاً ولِنَزْوَتِكَ عِنْدَ الْحَفِيظَةِ وَاقَماً قَامِعاً».(٢)

ومن وصيّة له الله وصّى بها جيشاً بعثه إلى العدوّ:

« فَإِذَا نَزَلْتُمْ بِعَدُو أو نَزَلَ بِكُمْ فَلْيَكُنْ مُعَسْكَرُكُمْ فِي قُبُلِ الأَشْرَافِ، أو سِفَاحِ

الكافي: ج٧ ص ٥ ٥ ص٧ وراجع: تحف العقول: ص ١٩٧: تـاريخ الطبري: ج٤ ص ١١٣. مـقاتل الطـالبيين:
 ص ٢٥، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٦ ص ١٢٠، ذخائر العقبى: ص ١١٦، المـناقب للـخوارزمي:
 ص ٢٧٨.

٢٠. نهج البلاغة: الكتاب٥، بحار الأنوار: ج٣٣ ص ٢٦١ ح ٢٧٦؛ شرح نهج البـلاغة لابـن أبـي الحـديد: ج١٧
 ص ١٣٨ الرقم٥ نحوه.

الْجِبَالِ، أو أَثْنَاءِ الأَنْهَارِ، كَيْمَا يَكُونَ لَكُمْ رِدْءاً ودُونَكُمْ مَرَدًا، ولْتَكُنْ مُقَاتَلَتُكُمْ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ أو اثْنَيْنِ، واجْعَلُوا لَكُمْ رُفَبَاءَ فِي صَيَاصِي الْجِبَالِ، ومَنَاكِبِ الْهِضَابِ لِئَلَّا يَأْتِيَكُمُ الْعَدُوُّ مِن مَكَانِ مَخَافَةٍ، أو أَمْنٍ، واعْلَمُوا أَنَّ مُقَدِّمَةَ الْقَوْمِ عُيُونَهُمْ، وعُيُونَ الْمُقَدِّمَةِ طَلائِعُهُمْ، وإِيَّاكُمْ والتَّفَرُّق، فَإِذَا نَزَلْتُمْ فَانْزِلُوا جَمِيعاً، فإذَا رُبَعَتُمُ اللَّيْلُ فَاجْعَلُوا الرِّمَاحَ كِفَّةً، ولا تَذُوقُوا وإذَا خَشِيَكُمُ اللَّيْلُ فَاجْعَلُوا الرِّمَاحَ كِفَّةً، ولا تَذُوقُوا النَّمْ غِرَاراً، أو مَضْمَضَةً ». (١)

[يحتمل أن يكون ما نقله السَّيِّد ﴿ بِالرَّقِم ﴿ ١١ ﴾ مختاراً من الكتاب المتقدِّم، كما هو دأبه ﴿ في النَّهج، وما نقله بالرَّقم ﴿ ٥٦ ﴾ من وصيّته خارجاً عن الكتاب الذي وصّى به شُرَيْح بن هانئ، كليهما حين التوديع، كما تقدَّم في وصيّته الله لزياد حين ودّعه.]

نقل تحف العقول من وصيّته الله لزياد بن النَّضْر، حين أنفذه على مقدمته إلى صفّين:

ثُمَّ أردفه بكتاب يوصيه فيه ويحذّره: اعلم أنّ مقدّمة القوم عيونهم....<sup>(٢)</sup> ـ فساقَ قريباً مِنَ الكِتابِ المُتقدِّم ـ.

صورة الوصّية والكتاب على نقل تحف العقول:

«اتَّقِ اللهَ في كُلِّ مَمْسَىً ومَصْبَحِ، وخَفْ على نَفسِكَ الغُرورَ، ولا تأمنْها عـلَى

١. نهج البلاغة: الكتاب ١١، تحف العقول: ص١٩٢، بحار الأنوار: ج٣٣ ص ٤٦١ ح ٦٧٦؛ شرح نهج البلاغة
 لابن أبي الحديد: ج ١٥ ص ٨٩ الرقم ١١ كلّها نحوه.

٢. تحف العقول: ص١٩١.

حالٍ مِنَ البَلاءِ.

واعلَم، أنَّك إنْ لَم تزَعْ نَفسَكَ عَن كَثيرٍ مِمَّا تُحِبُّ مِخافَةَ مَكروهِهِ، سَمَتْ بِكَ الأهواءُ إلى كثيرٍ مِنَ الضُّرِّ حَتَّىٰ تَظْعَنَ، فَكُن لِنَفسِكَ مانِعاً وازِعاً عَنِ الظُّلمِ والغَيِّ والبَغْي والعُدوان.

قد ولَّيتُكَ هذا الجُنْدَ، فلا تستذلَّنَهُم، ولا تَستَطِل عَليهِم، فإنَّ خيرَكُم أتقاكُم، تَعَلَّم مِن عالِمِهِم، وعَلِّمْ جاهِلَهُم، واحلُم عَن سفِيهِهِم، فَإنَّك إنَّـما تُـدرِكَ الخَـيرَ بالعِلم وكَفِّ الأذى والجَهلِ.

ثُمَّ أردفه بكتاب يوصيه فيه ويحذِّره:

اعلم أنَّ مُقدِّمةَ القَوْمِ عُيونُهم، وعُيُونُ المُسقدِّمةِ طَلائِمُهُم، فإذا أنْتَ خَرجْتَ مِن بلادِكَ ودَنوْتَ مِن عَدوِّك، فلا تَسأمْ مِن تَوْجِيه الطَّلائِعِ في كُلِّ ناحِيَةٍ، وفي بَعضِ الشَّعابِ والشَّجَرِ والخَمَرِ، وفي كلِّ جانِبٍ، حَتَّىٰ لا يُنفِيركُم عَدُوُّكم ويَكونَ لَكم كَمِينٌ.

ولا تُسَيِّر الكَتائِبَ والقَبائِلَ مِن لَدُنِ الصَّباحِ إلى المَسَاءِ، إلَّا تَعْبَئَةً، فإنْ دَهَمَكُم أمْرٌ أو غَشِيَكُم مَكْرُوهٌ، كُنْتُم قد تَقَدَّمْتُم في التَّعبِئَةِ، وإذا نَزَلْتُم بِعَدوِّ أو نَـزَلَ بِكُم فَلْيَكُن مُعَسْكَرُكُم في أَقْبالِ الأَشرافِ، أو في سِفاحِ الجِبالِ، أو أَثْناءِ الأَنْهارِ، كَيما يكونُ لَكُم رِدْءاً، ودُوْنَكم مَرَدًاً.

ولتَكُن مُقَاتَلَتَكم من وَجْهِ واحدٍ أو اثْنَين، واجْعَلوا رُقَبَاءَكم في صَياصِي الجِبالِ وبأعْلى الأشْرافِ، وبمناكِبِ الأنْهارِ، يُريئُون لكم لئَلاَّ يأتيَكُم عَدُوُّ من مَكانِ مخافَةٍ أو أمْنِ، وإذا نَزَلْتُم فانزِلُوا جَميعاً، وإذا غَشِيَكُم اللَّيْلُ

٢٦٢ ...... مكاتيب الأئمة /ج ٢

فَنَزِلْتُم، فَحُفُّوا عَسْكَرَكم بالرِّماح والتِّرَسَةِ، واجْعَلوا رُماتَكُم يَلُوونَ تِرسَتُكم، كَيْلا تُصابَ لَكُم غِرَّةً، ولا تُلْقىٰ لَكُم غَفْلَةً، واحْرُس عَسْكَركَ بنفسِكَ.

وإيَّاك أَن تَرْقُدَ، أَو تُصْبِحَ إِلَّا غِراراً أَو مَضْمَضَةً، ثُمَّ لِيَكُنْ ذلِكَ شَأَنَك وَدَأَبَكَ حَتَّىٰ تَنْتَهِي إلى عَدُوِّكَ، وعَلَيْك بِالتَّانِّي في حَرْبِكَ. وإيَّاكَ والعَاجَلَةَ إلَّا أَنْ تُمَكِّنَكَ فُرْصَةٌ. وإيَّاك أَنْ تُقاتِل إلَّا أَنْ يَبْدَؤوك، أو يأتِيك أَمْرِي، والسَّلامُ عليْك ورَحمَةُ اللهِ». (١)

١٠ تحف العقول: ص١٩١، بمحار الأنوار: ج٣٣ ص ٤٦٥ ح ٢٧٦، وقعة صنين :ص ١٢١ و ١٢٣؛ شرح نهج
 البلاغة لابن أبى الحديد: ج ١٥ ص ٨٩ كلاهما نحوه.

# الفصلالسابع

مكاتيبه عليتالام

المجهولة التاريخ

| :      |   |        |
|--------|---|--------|
|        |   |        |
|        |   |        |
|        |   |        |
|        |   |        |
|        |   |        |
|        |   |        |
|        |   | :      |
|        |   |        |
|        |   | :      |
|        |   |        |
| •      |   |        |
|        |   |        |
|        |   |        |
|        |   | :      |
|        |   |        |
|        |   |        |
|        |   |        |
| :      |   |        |
|        |   |        |
|        |   |        |
|        |   |        |
|        |   |        |
|        |   |        |
| ÷      |   |        |
|        | • |        |
|        |   |        |
|        |   |        |
|        |   |        |
|        |   |        |
| :      |   | ·<br>• |
| :      |   |        |
|        |   |        |
|        |   | :      |
|        |   |        |
| ·<br>: |   | :      |
| •      |   |        |



[نقل مصنّف كتاب معادن الحكمة (١١) عن السَّيِّد الرَّضي الله في نهج البلاغة صورة لهذا الكتاب، ونقلنا صورة ثانية له عن اليعقوبيّ، ونقل البلاذري صورة ثالثة، وهي:]

ووجَّه ﷺ إلى زياد رسولاً ليأخذه لحمل ما اجتمع عنده من المال، فحمل زياد ما كان عنده، وقال للرسول: إنَّ الأكراد قد كَسَروا مِنَ الخَراجِ، وأنَا أُداريهم فلا تُعلِم أميرَ المُؤمنينَ ذلِكَ فيرى أنَّه آعتلالُ مِنِّى.

فقدم الرَّسول، فأخبر عليًّا ﷺ بما قال زياد، فكتب إليه:

«قد بَلَّغَنِي رَسولي عَنْكَ ما أَخْبَرْتَهُ بهِ عَنِ الأَكْرادِ، واسْتِكْتامَكَ إِيَّاهُ ذلِك، وقد عَلِمْتُ أَنَّك لم تُلْقِ ذلِكَ إليه إلَّا لِتُبْلِغَني إِيَّاهُ، وإنِّي أُفْسِمُ باللهِ ﷺ قَسَماً صادِقاً لَثِن بَلَغْنِي أَنَّك لم تُلْقِ شَلْقً فَسَماً صادِقاً لَشِن اللهِ اللهِ اللهِ المُسلِمينَ شَيئاً صَغِيراً أو كَبِيراً، لأَشْدُّنَّ عَلَيْك، شَدَّةً

١. معادن الحكمة: ج ١ ص ٣١٤ الرقم ٤٠.

٢٦ ......مكاتيب الأثمّة /ج ٢

# يَدَعُك (١) قَلِيلَ الوَفْرِ، ثَقِيلَ الظَّهر، والسَّلامُ». (٢)

#### كتابه الله زياد

في نهج البلاغة: من كتاب له الله إلى زياد بن أبيه، وهو خليفة عامله عبدالله بن عبّاس على البصرة، وعبدالله عامل أمير المؤمنين الله على البصرة، وعبدالله عامل أمير المؤمنين الله يومئذ عليها، وعملى كور الأهواز، وفارس وكرمان وغيرها.

« وإِنِّي أُقْسِمُ بِاللَّهِ فَسَماً صَادِقاً ، لَئِنْ بَلَغَنِي أَنَّك خَنْتَ مِن فَعَيْءِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئاً ، صَغِيراً أو كَبِيراً ، لأَشُدَّنَّ عَلَيْك شَدَّةً تَدَعُك قَلِيلَ الْوَفْرِ ، ثَقِيلَ الظَّهْرِ ، ضَثِيلَ الأَمْر ، والسَّلامُ . »(٣)

[أخرجة مصنف كتاب معادن الحكمة (٤) إلى زياد، وأشرنا إليه في ترجمة زياد، ولكن في شرح ابن أبي الحديد أخرجه بصورة أخرى، لا مناص من نقله هنا، وهو:]

«أمَّا بعدُ، فإنِّي قد وَلَيْتُك ما وَلَيْتُك، وأنَا أراكَ لذلك أهْلاً، وإنَّهُ قد كانَت مِن أبي سُفْيَانَ فَلْتَةٌ في أيَّامِ عُمَرَ مِن أمانِيِّ التِّيهِ وكَذِبِ النَّفسِ، لَم تَستَوْجِبْ بِها مِيرَاثاً، ولَم تستَحِقَّ بِها نَسَباً، وإنَّ مُعاوِيَةَ كالشَّيْطانِ الرَّجِيمِ، يأتِي المرْءَ مِن بَينِ يَديْهِ، ومِن خَلْفِه، وعن يَمِينِهِ، وعن شِمالِه، فاحْذَرْهُ، ثُمَّ احْذَرْهُ، ثُمَّ احْذَرْهُ، قُمَّ احْذَرْهُ، والسَّلامُ ». (٥)

١. هكذا في المصدر، والصحيح: «تَدَعُكَ» كما في نهج البلاغة، الكتاب ٢٠.

٢. أنساب الأشراف: ج٢ ص٣٩٠ وراجع: نهج البلاغة: الكتاب٢٠.

٣. نهج البلاغة: الكتاب٢٠.

٤. معادن الحكمة: ج ١ ص٣٠٧ الرقم٣٨.

٥. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج١٦ ص١٦٢ وراجع : الإصابة : ج١ ص٥٤٩، تاريخ مدينة دمشق : ج١٨ ص١٧٢؛ وقعة صفين : ص٣٦٦.



« مِن عَبدِ اللهِ علِيِّ أميرِ المُؤمِنينَ إلى مَن قُرِئَ علَيهِ كِتابي هذا مِن ساكِني البَصرَةِ مِنَ المُؤْمِنينَ والمُسلِمينَ: سلامٌ عَليكُمْ، أمَّا بَعدُ؛ فَإِنَّ اللهَ حَلِيمٌ ذو أنساقٍ لا يَـعجَلُ بِالْعُقُوبَةِ قَبَلَ الْبَيِّنَةِ، ولا يأخُذُ المُدْنِبَ عِندَ أُوَّلِ وَهلَةٍ، ولكِنَّهُ يَقبَلُ التَّوبَةَ، ويَستَدِيمُ الأَناةَ ، ويَرضى بالإِنابَةِ ، لِيَكونَ أعظَمَ للِحُجَةِ وأبلَغَ فِي المَعذِرَةِ ، وقد كانَ مِن شِقاقِ جُلَّكُم أَيُّهَا النَّاسُ مَا اسْتَحَقَّقْتُم أَنْ تُعاقَبُوا عَلِيهِ فَعَفُوتُ عَـن مُـجرمِكُم، ورَفـعتُ السَّيفَ عَن مُدبِركُم، وقَبلِتُ مِن مُقبِلِكُم، وأَخَذتُ بَيعَتَكُم؛ فَإِن تَفُوا بِبَيعَتِي، وتَقبَلُوا نَصيحَتِي، وتَستَقِيمُوا علَى طاعَتِي أعمَلْ فِيكُم بالكتاب والسُّنَّةِ وقَصدِ الحَقِّ وأُقِمْ فِيكُم سَبِيلَ الهُدى، فَو اللهِ، ما أعلَمُ أنَّ والياَّ بَعدَ مُحَمَّدِ ﷺ أعلَمُ بـذَلِكَ مِـنَّى ولا أعمَلُ ، أقولُ قَولِي هذا صادِقاً غَيرَ ذامٌّ لِمَن مَضَى ولا مُنتَقِصاً لِأَعْمالِهم ، فَإِن خَطَت بِكُم الأهواءُ المُردِيَةُ وسفَهُ الرَّأي الجائِرِ إلى مُنابَذَتِي تُرِيدونَ خِلافِي، فَهأنذا قَرَّبْتُ جِيادى ورَحَّلْتُ رِكَابِي، وايمُ اللهِ، لَئِنْ أَلجَأْتُمونِي إلى المَسيرِ إليكُم لأَوقِعَنَّ بِكُم وَقَعَةً لا يكونُ يَومُ الجَمَلِ عِندَها إلَّا كَلَعْقَةِ لاعِقِ، وإنَّى لَظَانٌ ألَّا تجعَلُوا إن شاءَ اللهُ علَى أَنفُسِكُم سَبِيلاً، وقَد قَدَّمْتُ هذا الكِتابَ حُجَّةً عَلَيكُم، ولَن أكتُبَ إليكُم مِن بَعدِهِ كِتَابًا إِنْ أَنتُم استَغشَشْتُم نصيحَتي ونابَذتُم رَسُولِي حَتَّىٰ أكونَ أَنَا الشَّـاخِصَ نَحوَكُم إِنْ شَاءَ اللهُ ، والسَّلامُ . »(١)

ا. الغارات: ج٢ ص٤٠٣ وراجع: بحار الأنوار: ج٣٣ ص٤٩٥؛ تاريخ الطبري: ج٥ ص١١٢، شرح نهج البلاغة
 لابن أبي الحديد: ج٤ ص٤٩، الكامل في التاريخ: ج٢ ص٤١٦، أنساب الأشراف: ج٣ ص١٩١، البداية
 والنهاية: ج٧ ص٣١٨.

المعلوم أنَّ السَّيِّدَ ﴾ اختصر كما هو دأبه في نهج البلاغة، فلمَّا قرأ جارية كتاب أمير المؤمنين الله على النَّاس قام صبرة بن شيمان فقال:

سمعنا وأطعنا، ونحن لمن حارب أمير المؤمنين حرب، ولمن سالم أمير المؤمنين سلم، إن كفيت يا جارية قومك بقولك.

فقام وجوه النّاس وتكلّموا، فقام زياد خطيباً في الأزْد فأجابوه، وقدم جارية قومه فلم يجيبوه، فأرسل إلى زياد والأزْد يستصرخه، وجاءت الأزْد وجاء شريك بن الأعْوَر ناصراً جارية، فانهزم تَميم وابن الحَضْرَمِيّ ودخلوا دار سبيل السّعدي، فحضروا ابن الحَضْرَمِيّ فقال جارية: عَلَيَّ بالنَّار، فأحرق الدَّارَ، فهلك ابن الحَضْرَمِيّ في سبعين رَجُلاً. ](١)

# الم (۱۸۹) کتابهﷺ إلى ابن عبَّاس

[نقل مصنف كتاب معادن الحكمة الله كتاباً له الله الله الله بن العبّاس، ولكن نقله الكشّي وأنساب الأشراف ونهج السّعادة بصور أخرى:]

أمَّا نصُّ ما نقل المُصنِّفُ:

«أمَّا بعدُ، فإنَّ مِنَ العَجَبِ أَنْ تُزَيِّنَ نَفْسُكَ، أَنَّ لَكَ في بَيتِ مالِ المُسلمِينَ مِنَ الحَقِّ أكثرَ مِمَّا لِرَجُلٍ واحِدٍ مِنَ المُسلمِينَ، فقَد أَفْلَحْتَ إِنْ كَانَ تَسَمَّنِك الباطِلَ، وادِّعاوَكَ ما لا يكونُ يُنْجِيكَ مِنَ المأثمِ، ويُجِلُّ لَكَ المُحَرَّمَ، إِنَّك لأَنْت المُهْتَدِي السَّعيدُ اذاً.

١. راجع: الغارات: ج ٢ ص ٤٠٤؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ٤ ص ٥٠.

وقد بَلغَنِي أَنَّكَ اتَّخذتَ مَكَّةً وَطَناً، وضَرَبْتَ بِها عَطَناً، تَشْتَري بِها المُّولَّداتُ مِن مكَّة والمدينة، والطائفِ تخْتَارُهنَّ علَى عَيْنِكَ، وتُعْطِي فِيهِنَّ مالَ غَيْرِكَ، فارجِعْ مداكَ الله \_إلى رُسْدِكَ، وتُبْ إلى الله رَبِّكَ، وآخرُجْ إلى المُسلِمِينَ مِن أموالِهِم، فَعَمَّا قَليلٍ تُفارِقُ مَن ألِفْتَ، وتَثْرُكُ ما جَمْعْتَ، وتغِيبُ في صَدْعٍ مِنَ الأرضِ غَيْرَ مُوسَّدٍ، ولا مُمَهَّدٍ، قَدْ فارقْتَ الأحبابَ، وسَكَنْتَ التَّراب، وواجَهْتَ الحِسابَ، غَنِيًا عَمَّا خَلَقْتَ، فَقِيْراً إلى ما قَدَّمْتَ، والسَّلامُ ». (١)

### وأمًّا نصُّ الكَشّي:

«أَمَّا بَعَدُ، فالعَجَبُ كُلَّ العَجَب مِن تَزيينِ نَفْسِكَ، أَنَّ لَكَ في بَيتِ مَالِ الله أَكْثَرَ مِمَّا أخذت وأكثر ممّا لرَجُلٍ مِنَ المُسلمِينَ، فقد أَفْلَحْتَ إِن كَانَ تَمَثِّيكَ الباطِلَ، ومَمَّا أَخذت وأكثر ممّا لرَجُلٍ مِنَ الإثْمِ، ويُحِلُّ لَكَ ما حَرَّمَ اللهُ عَلَيْكَ، عَمَّرَكَ اللهُ، أَنَّكَ لأَنْتَ العَبدُ المُهتَدِى إِذاً.

فقد بلغنِي أنَّك اتَّخذتَ مكَّةَ وَطَناً، وضَرَبْت بها عَطَناً، تَشْتَرِي مُولَّدات مكَّةَ والطَّائِفِ، وتخْتَارُهنَّ على عَيْنِك، وتُعْطِي فِيهِنَّ مالَ غيْرِكَ، وأنِّي لأُقْسِمُ باللهِ رَبِّي ورَبِّك ورَبِّ العِزَّةِ: ما يَسرِّنِي أنَّ ما أَخَذْتُ مِن أَموالِهِم لِي حَلالٌ، أَدَعُهُ مِيراثاً، فَما فَرَبِّك ورَبِّ العِزَّةِ: ما يَسرِّنِي أنَّ ما أَخَذْتُ مِن أَموالِهِم لِي حَلالٌ، أَدَعُهُ مِيراثاً، فَما فَرَبِّك ورَبِّ العِزَّةِ: ما يَسرِّنِي أنَّ ما أَخَذْتُ مِن أَموالِهِم لِي حَلالٌ، أَدَعُهُ مِيراثاً، فَما فَلا غرو وأشدٌ باغْتِباطِك تأكُلُهُ رُويْداً رُويْداً، فَكأَنْ قَد بَلغْتَ الْمَدىٰ، وعُرِضْتَ على وَلَي وَلَي وَلَي وَلَي وَلا عَلَى وَالْمُضَيِّع للتَّوبَةِ كَذلِكَ، وما ذلِكَ ولاتَ حِينَ مَناصٍ ». (٢)

أمًّا نصُّ أنساب الأشراف:

«أمَّا بعدُ، فإنَّ من أعْجَبِ العَجَبِ تَزْيينُ نَفسِكَ لَكَ أنَّ لكَ في بَيتِ المالِ مِنَ

١. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج١٦ ص١٧٠.

۲. رجال الكشّى : ج ۱ ص ۲۸۰.

٧٧ ...... مكاتيب الأنمة /ج ٢

الحَقِّ أَكْثَرَ مِمَّا لرَجُلٍ مِنَ المُسلِمينَ، ولَقد أَفْلَحتَ إِنْ كَانَ ادِّعـَاؤُكَ مَا لَا يكـونُ وتَمَنِّيكَ الباطِلَ يُنَجِيِّك مِنَ الإِثم.

عَمَّرَكَ اللهُ أَنَّكَ لَأَنْتَ السَّعِيدُ إِذاً ا وقد بلغنِي أَنَّكَ اتَّخَذَتَ مكَّة وَطَناً ، وصَيَّرتَها عَطَناً ، واشْتريت مولَّدات المَدينةِ والطَّائِفِ ، تَتَخَيَّرَهُنَّ على عَينِكَ ، وتُعطِي فِيهِنَّ مالَ غَيْرِكَ ، واللهِ ما أُحِبُّ أَن يَكُونَ الَّذي أخذتُ مِن أموالِهِم لِي حلالاً أدَّعُه مِيراثاً ، فكنَفَ لا أتعَجَّبُ مِنَ اغتِباطِكَ بأكْلِهِ حَراماً ! فَضَحِّ رُويْداً ، فكأنَّك قد بَلغْتَ الْمَدَىٰ ، حَيثُ يُنادِي المُغْترُ بالحَسْرَةِ ، ويَتَمَنَّى المُفْرِطُ التَّوبَةَ ، والظَّالِمُ الرَّجْعَة ، ولاتَ حِينَ مناصٍ ، والسَّلامُ » . (١)

ونصُ نهج السَّعادة:

«أمَّا بعدُ، فإنَّ العَجَبَ كُلَّ العَجَبِ مِنْكَ، إذْ تَرى لِنَفْسِكَ في بيتِ مالِ اللهِ أكْثَرَ مِمَّا لِرَجُلٍ مِن المُسلمِينَ، قد أَفْلَحْتَ إن كانَ تَمَنِّيكَ الباطِلَ، وادِّعاوُكَ ما لا يكونُ يُنْجِيكُ مِنَ الإثْم، ويُحِلُّ لكَ ما حَرَّم اللهُ عَلَيْكَ.

عَمَّرَكَ اللهُ إِنَّكَ لَأَنْتَ البَعِيْدُ البَعِيدُ، قد بَلغَنِي أَنَّكَ اتَّخذَتَ مَكَّةَ وَطَنَّا، وضَرَبْت بِها عَطَناً، تَشْتَرِي المُولَّداتِ مِنَ المَدينَةِ والطَّائِفِ، وتخْتَارُهنَّ علَى عَيْنِكَ، وتُعْطِي بِها مالَ غَيْرِكَ، وإنِّي أُقْسِمُ باللهِ رَبِّي ورَبِّكَ ورَبِّ العِزَّة مِا أُحِبُّ أَنَّ ما أُخَذْتُ مِنْ أموالِهِم لِي حَلالاً أَدْعُه مِيراثاً لِعَقْبِي، فَما بالُ اغْتِباطِكَ بِهِ تأكلُهُ حَراماً.

ضَّحُ رُوَيْداً فَكَأَنَّكَ قَد بَلَغْتَ الْمَدَىٰ وَدُفِنْتَ تَحْتَ النَّرِي، وعُرِضَتْ عَليكَ أَعْمالُكَ بالمَحَلِّ الَّذِي يُنادِي فيهِ المُغْتَرُّ بالْحَسْرَةِ، ويَتَمَنَّى المُضَيَّعُ التَّوبَةَ، والظَّالِمُ الرَّجْعَةَ ولاتَ حِينَ مَناصِ ».(٢)

١. أنساب الأشراف: ج ٢ ص ٤٠١.

٢. نهج السعادة: ج ٥ ص ٣٣١ الرقم ١٦٩.

مكاتيب الإمام على /مكاتيبه المجهولة التاريخ ......

#### كتابه ﷺ إلى ابن عبَّاس

كان ابن عبَّاس يقول: ما انْتفعت بكلامٍ بعد كلام رسول الله على كانتفاعي بهذا الكلام:

«أمَّا بعدُ، فإنَّ المَرءَ قدْ يَسُرُّهُ دَرْكُ ما لَمْ يَكُنْ لِيَقُونَهُ، ويَسُوؤُه فَوْتُ ما لَم يكُنْ لِيَقُونَهُ، ويَسُوؤُه فَوْتُ ما لَم يكُنْ لِيَقُونَهُ، ويَسُوؤُه فَوْتُ ما لَم يكُنْ لِيُدْرِكَهُ، فلْيَكُنْ أَسَفُكَ علَى ما فَاتَكَ مِنْها، وليَكُن أَسَفُكَ علَى ما فَاتَكَ مِنْها، وليَكُن وما نِلْتَ مِن دُنْيَاكَ فلا تُكْثِر بهِ فَرَحاً، وما فاتَك مِنها فَلاَ تَأْسَ عَليْهِ جَزَعاً، ولِيَكُن هَمُّك فيما بَعدَ المَوْتِ.»(١)

وهذا الكتاب أورده محمَّد بن يعقوب الله في الكافي هكذا:

عِدَّةٌ من أَصْحَابِنا، عن سَهْلِ بن زِيَادٍ، عن عَلِيِّ بن أَسْبَاطٍ، رَفَعَهُ قال: كَتَبَ أَمِيرُ المُؤْمِنِين اللهُ إلى ابن عَبَّاسٍ:

«أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ يَسُرُّ المَرْءَ مَا لَمْ يَكُن لِيَفُوتَهُ، ويَحْزُنُهُ مَا لَمْ يَكُن لِيُصِيبَهُ أَبَداً، وإنْ جَهَدَ فَلْيَكُنْ شُرُورُكَ بِمَا قَدَّمْتَ مِن عَمَلٍ صَالِح، أو حُكْم، أو قَوْلٍ، ولْيَكُنْ أَسَفُكَ فيما فَرَّطْتَ فيه من ذَلِك، ودَعْ مَا فَاتَكَ من الدُّنْيَا، فلا تُكْثِرْ علَيْه حَزَناً، وما أَصَابَكَ مِنْها فلا تَنْعَمْ بِه سُرُوراً، ولْيَكُنْ هَمَّكَ فِيما بَعْدَ المَوْتِ، والسَّلامُ. "(٢)

ومثله على ما في نهج *البلاغة*:

«أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الْمَرْءَ لَيَفْرَحُ بِالشَّيْءِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لِيَفُوتَهُ، ويَحْزَنُ عَلَى الشَّيْءِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لِيَفُوتَهُ، ويَحْزَنُ عَلَى الشَّيْءِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ، فَلا يَكُنْ أَفْضَلَ مَا نِلْتَ فِي نَفْسِك مِنْ دُنْيَاك بُلُوغُ لَذَّةٍ أَو شِفَاءُ عَلَى مَا غَيْظٍ، ولْكِنْ إِطْفَاءُ بَاطِلِ أَو إِحْيَاءُ حَقَّ، ولْيَكُنْ شُرُورُك بِمَا قَدَّمْتَ، وأَسَفُك عَلَى مَا

١. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٥ ص ١٤٠.

۲. الكافي : ج ٨ ص ٢٤٠ ـ ٣٢٧.

مكاتيب الأئمة /ج ٢

## خَلَّفْتَ ، وهَمُّك فِيمَا بَعْدَ الْمَوْتَ » (١)

#### كتابه إلى ابن عتّاس

«أمًّا بَعدُ، فاطلُب ما يَعْنِيكَ، واتْرُك ما لا يَعْنِيكَ، فإنَّ في ترْكِ ما لا يَعْنِيكَ دَرْكَ ما يَعنِيكَ، وإنَّما تَقْدِمُ على ما أَسْلَفْتَ لا علَى ما خَلَّفْتَ، وابن ما تَلْقاهُ غداً على ما تلقاةً ، والسَّلامُ . »(٢)

### كتابه ﷺ إلى ابن عبَّاس

كتب على الله ابن عبَّاس:

«أمَّا بعدُ، فلا يكُن حَظُّك فِي وِلايَتِك مالاً تسْتَفِيدُه، ولا غَيْظاً تَشْتَفِيه، ولكِين أماتَةَ باطل، وإحْياءَ حقٌّ » .<sup>(٣)</sup>

#### كتابه إلى ابن عبَّاس

«أمَّا بعدُ، فإنَّك لَسْتَ بسابِقِ أجَـلَك، ولا مَرْزُوقِ ما لَيْسَ لَكَ، واعْـلَم بأنَّ الدُّهر يؤمان:

يوْمٌ لَكَ، ويَوْمٌ عليْك، وأنَّ الدُّنْيا دارُ دُوَلِ، فَمَا كَانَ مَنْهَا لَكَ أَتَـاكَ عَـلَى ضَعْفِك ، وما كان منها علَيْك لم تَدْفَعْه بِقُوَّ تِك » . <sup>(٤)</sup>

١. نهج البلاغة: الكتاب٦٦.

٢. تحف العقول: ص١١٨، بحار الأتوار: ج٧١ ص٥٧.

٣. بحار الأنوار: ج ٤٠ ص ٣٢٨ ح ١٠ نقلاً عن المناقب لابن شهر آشوب.

٤. نهج البلاغة: الكتاب٧٢.



### كتابه الى بعض أكابر أصحابه

قال السَّيِّد بن طاووس ﴿: إِنَّ الشَّيخ محمَّد بن يعقوب الكليني ﴿ ذكر في كتاب الرَّسَائل المعتمد عليه، عن أمير المؤمنين ﴿ رسالة تتضمَّن ذكر الأئمَّة من ذرِّيته ﴿ يَهُ .

قال محمَّد بن يعقوب: ما هذا لفظه: عن عليِّ بن محمَّد، ومحَّمد بن الحسن وغيرهما، عن سَهْل بن زياد، عن العبَّاس بن عِمْرَان، عن محمَّد بن القاسم بن الوليد الصَّير فيِّ، عن المفضل، عن سِنان بن طريف، عن أبي عبدالله اللهِ قال:

«كان أمير المؤمنين على يكتب بهذه الخُطبَةِ إلى بَعْضِ أَكَابِرِ أَصِحَابِهِ، وفيها كَلامٌ عَن رسُولِ اللهِ ﷺ:»

# «بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

إلى المُقَرَّبِين المقرِّين في الأُظِلَّةِ، المُمْتَحَنِينَ بالبَلِيَّةِ، المُسارِعِينَ في الطَّاعَةِ المُسْتَيقِنِينَ بِيَ الكَرَّةَ، تَحِيَّةٌ مِنَّا إليْكُم، وسَلامٌ عَليْكُم.

أمًّا بَعدُ، فإنَّ نورَ البَصِيرَةِ رَوحُ الحَياةِ الَّذِي لا يَنْفَعُ إِيمانٌ إلَّا بِهِ مَعَ اتَّباعِ كَلِمَةِ اللهِ، والتَّصديقِ بها، فالْكلمَةُ مِنَ الرُّوحِ، والرُّوحُ مِنَ النَّورِ، والنُّورُ نورُ السَّماواتِ والأَرضِ، فبأَيْدِيكم سَبَبٌ وَصَلَ إِليْكم منَّا، نِعْمَةً مِنَ اللهِ لا تَعْقِلُونَ شُكْرَها خَصَّكُم والأَرضِ، فبأَيْدِيكم سَبَبٌ وَصَلَ إِليْكم منَّا، نِعْمَةً مِنَ اللهِ لا تَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَلَمُونَ ﴾ (١)، بها واسْتَخْلصَكُم لَها، ﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَلَمُونَ ﴾ (١)، إنَّ الله عَهدا أَنْ لَنْ يَجِلُّ عَقْدَهُ أَحَدٌ سِواهُ، فسارِعُوا إلى وَفاءِ العَهد، وامْكُثُوا في طَلَبِ الفَضَل، فإنَّ الدُّنيا عَرَضٌ حاضِرٌ يأكُلُ منها البَرُّ والفاجِرُ، وإنَّ الآخِرةَ وَعْدُ

١. العنكبوت :٤٣.

۲۷ ...... مكاتيب الأثمّة /ج ٢

صادِقٌ يَقْضِى فيها مَلِكٌ قادرٌ.

أ لا وإنَّ الأمرَ كمَا وُقِّعَ، لِسَبْعِ بَقِينَ مِن صَفَر تَسِيرُ فيها الجنُودُ، ويُهْلَكُ فِيها المُبْطِلُ الجَحُودُ خُيولُها عِرابٌ، وفُرسانُها حِرابٌ، ونَحْنُ بِذلِكَ واثِقونَ، ولِما ذكرْنا مُنْتَظِرونَ انْنظارَ المُجْدِبِ المَطَرَ، لِيَنْبُت العُشْبُ، ويُجْنى النَّمرَةَ.

دَعانِي إلى الكتابِ إليْكم اسْتِنْقادُكُم مِنَ العَمى، وإرْشادُكم بابَ الهُدىٰ، فاسْلُكوا سَبيلَ السَّلامَةِ، فإنَّها جِماعُ الكَرَامَةِ، اصْطَفَى اللهُ مَنْهَجَهُ، وَبِيَّنَ حُجَجَهُ، وأَرَفَّ أُرَفَهُ، ووصَفَه وَحَدَّه، وجَعَلَه نَطَّا كمَا وصَفَه.

قال رسول الله ﷺ: إنَّ العبْد إذا دخَلَ حُنفُرتَه يأتِيه مَلكانِ: أحدُهُما مُنْكَرٌ، والآخَرُ نَكِيرٌ، فأوَّل ما يَسألانِه عن ربِّه، وعَن نَبِيِّه، وعَن ولِيِّه، فَإنْ أجابَ نَجا، وإنْ تَحَيَّر عَذَّباهُ.

فَقَالَ قَائِلٌ: فَمَا حَالُ مَن عَرَفَ رَبَّهُ، وعَرَفَ نَبِيَّهُ، وَلَمْ يَعْرِفْ وَلِيَّهُ؟

فقال ﷺ : ذلِك مُذَبْذَبٌ ﴿ لَا إِلَىٰ هَـٰتُولَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَـٰتُولَاءِ ﴾ (١٠).

قيل: فمَن الوَلمُّ يا رسول الله؟

فقال: وَلَيُّكُم في هذا الزَّمانِ أَنَا ومَن بَعْدي وَصِيِّي، ومَن بعْدِ وَصيَّي لِكُلِّ زمانٍ حُجَجُ اللهِ كَيْما لا تَقولونَ كَمَا قال الضَّلَّالُ حيْنَ فارَقَهم نبِيَّهم: ﴿ رَبُّنَا لَوْلاَ أَرْسَلْتَ لِلْمَا كَان تَمامُ ضَلالِهِم لِلْنَا رَسُولًا فَتَتَبِعَ ءَايَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَذِلٌ وَنَخْزَىٰ ﴾ (٢)، وإنَّما كان تَمامُ ضَلالِهِم جَهالَتَهم بالآياتِ وهُم الأوصياءُ، فأجابَهم اللهُ: ﴿ قُلْ كُلُّ مُّتَرَبِّصُ فَتَرَبَّصُواْ

۱ . النساء: ۱٤۳.

۲. طّه :۱۳٤.

فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَاطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ آهْ تَدَىٰ ﴾ (١)، وإنَّما كان تَرَبُّصُهم أنْ قالوا: نحْنُ في سَعَةٍ عَن مَعْرِفَةِ الأوصياءِ حَتَّى يُعْلِنَ الإمامُ عِلْمَهُ.

فالأُوصياءُ قُوَّامٌ عليْكم بَينَ الْجَنَّةِ والنَّارِ ، لا يدخُلُ الجَنَّةَ إِلَّا مَن عَرَفَهم وعَرَفُوهُ ، ولا يدْخُلُ النَّارَ إِلَّا مَن أَنْكَرَهُم، وأَنْكَرَوهُ، لأنَّهم عُرَفاءُ العِبادِ، عَرَّفَهم اللهُ إيَّاهُم عِنْدَ أَخْذِ المَواثِيقِ عَلَيْهِم بالطَّاعَةِ لَهُم، فَوَصَفَهم في كتابِهِ فيقالَ جَلَّ وعَيزً: ﴿ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًا بِسِيمَ نَهُمْ ﴾ (٢) ، وهم الشُّهداءُ علَى النَّاسِ والنَّبيُّونَ شُهداءُ لَهُم بأُخْذِهِ لَهُم مواثِيقَ العِبادِ بِالطَّاعَةِ، وذلِكَ قَولُهُ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلّ أُمَّةٍ, بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَتَوُلآءِ شَهِيدًا \* يَوْمَ بِذٍ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَواا ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴾ (٣)، وكذلك أوْحىٰ اللهُ إلى آدمَ: أنْ يا آدَمُ قَدْ انْقَضَتْ مُدَّتُكَ ، وقُضِيَت نبُوَّتُكَ ، واسْتَكْمَلَتْ أَيَّامُكَ ، وحَضَرَ أجلُكَ ، فخُذْ النَّبُوَّةَ، ومِيْرَاثَ النُّبُوَّةِ واسْمَ اللهِ الأَكبَرِ، فـادْفَعْهُ إلى ابْـنِكَ هِـبَةِ اللهِ، فــإنِّى لم أدَع الأرضَ بِغَيْر عَلَم يُعرَفُ، فلَمَ يَزَل الأنْبياء والأوْصياء يَتَوارَثون ذَلِكَ حَتَّى انْتَهيٰ الأمرُ إلىَّ ، وأنَا أَدَّفَعُ ذٰلِكَ إلىٰ علِيٍّ وَصِيِّى ، وهُوَ مِنِّى بمَنْزِلَةِ هارُوْنَ مِن مُوسى ، وإنٌّ عليًّا يُورِّث وُلْدَه حَيِّهُم عَن مَيِّتِهم، فمَن سَرَّه أَنْ يَـدْخُل جـنَّةَ رَبِّـهِ فـلِيَتُولَ عـليًّا والأوصياءَ من بَعْدِهِ ، ولِيُسَلِّم لِفَضْلِهِم ،فإنَّهم الهُـداةُ بَعْدى ، أعـطاهُمُ اللهُ فَـهْمِي وعِلْمِي ، فَهُم عِتْرَتِي مِن لَحْمِي ودَمِي ، أَشْكُو إلى اللهِ عَـدُوَّهُم ، والمـنْكِرَ لَـهُم فَضْلَهُم ، والقاطِعَ عَنْهم صِلَتِي .

فَنَحَنُ أَهْلَ البَيْتِ شَجَرَةُ النُّبوَّةِ، ومَعْدِنُ الرَّحْمَةِ، ومَخْتَلَفُ الملائِكة، ومـوْضِعُ

۱. طّه :۱۳٤.

٢. الأعراف: ٤٦.

٣. النساء: ٤١ و٤٢.

الرِّسالَةِ، فمثَلُ أهلِ بيْتِي في هذه الأُمَّةِ كَمَثَلِ سَفِيَنَةِ نُوْحٍ، مَن رَكِبَها نَجَا، ومَن تَخَلَّفَ عَنْها هلَك، ومَثَل بابِ حِطَّةٍ في بَنِي إسرائيل، مَن دخَلَهُ غُفِرَ لَهُ، فأيَّما رايَةٍ خَرجَتْ لِيْسَت مِن أهلِ بيْتي فَهِي دَجَّالِيَّةً.

فيهِ، مَفَاتِيحُ الكَلامِ، ومَصابِيحُ الظَّلامِ، لا يُفْتَحُ الخَيْرات إلَّا بِمِفَاتِحِهِ، ولا تُكْشَفُ الظُّلماتُ إلَّا بمصابِيحِهِ، فيْهِ تَفْصِيلٌ وتَوْصِيلٌ، وبَيانُ الاسْمَين الأعلَيْنِ، الَّذِين جُمِعا فاجْتَمَعا، ولا يَصْلُحان إلَّا معاً، يُسَمَّيانِ، ويُوصَلانِ فيَجْتَمعانِ، تَمامُهما في تَمامِ أَحَدِهِما، حَوَالَيْهما نجُومٌ، وعلى نُجومِها نُجومٌ، لَيَحْمي حِماهُ، ويَرْعىٰ مَرْعاهُ.

مِيزانُ العَدْلِ، وحُكْمُ الفَصلِ، إنَّ رُعاةَ الدِّين فَرَّقوا بَينَ الشَّكُ واليَقِينِ، وجاؤوا بالحَقِّ، بَنَوا للإسلام بُنْياناً، فأسَّسُوا لَهُ أساساً وأركاناً، وجاؤوا على ذلِكَ شُهوداً، بِعَلاماتٍ وأماراتٍ، فِيها كِفاءُ المُكْتَفي، وشِفاءُ المُسْتَشْفي، يَحومونَ حِماهُ، ويَرْعَوْن مَرْعاه، ويَصُونُون مَصُونَه، ويُفَجِّرون عُيونَهُ، لِحبِّ الله، وبِرِّهِ وتعظيم ويرْعَوْن مَرَّعاه، وبِرِّهِ وتعظيم أمْرِه، وذكْرِهِ ممَّا يَجبُّ أنْ يُذْكَرَ بهِ، يتَواصلُونَ بالولاية، ويَتنازَعونَ بِحُسْنِ الرَّعايَةِ،

وفى القرآن تِبيانُهُ، وبيانُهُ، وحُدودُهُ، وأَرْكانُه، ومواضِيعُ مقادِيرِهِ، ووَزْنُ ميزانِهِ:

ويَتَساقَون بِكَأْسٍ رَوِيَّةٍ، ويَتلاقُونَ بِحُسنِ التَّحِيَّةِ، وأخلاقٍ سَنِيَّةٍ، قُـوَّامٌ عُـلَماءُ، أَمَناءُ، لا يَسوغُ فيهِمُ الرِّيبَةُ، ولا تُشْرَعُ فيهم الغِيْبَةُ، فمَن اسْتَبْطَنَ مـن ذلِك شَـيْئاً اسْتَبْطَنَ خُلُقاً سَنيًاً.

فطُوبِيٰ لِذِي قلبٍ سَلِيمٍ، أطاعَ مَن يَهديهِ، واجْتَنَبَ مَن يُردِيهِ، ويَدْخُلُ مَدْخَلَ كَرَامَةٍ، ويَنالُ سبِيلَ سَلامَةٍ، تَبْصِرةً لَمَن بَصَّرَهُ، وطاعةً لِسمَن يَهديهِ إلى أفسضَلِ الدِّلالَةِ، وكَشْفِ غِطاءِ الجَهالَةِ المُضِلَّةِ المُهْلِكَةِ، ومَن أرادَ بعْدَ هذا فلْيُطَهِّرَ بالهُدىٰ ديْنَه، فإنَّ الهُدىٰ لا تُغْلَقُ أبوابُهُ، وقد فُتِحَتْ أسبابُهُ ببُرهانٍ وبَيانٍ، لامْرِيُ اسْتَنْصَحَ، ديْنَه، فإنَّ الهُدىٰ لا تُغْلَقُ أبوابُهُ، وقد فُتِحَتْ أسبابُهُ ببُرهانٍ وبَيانٍ، لامْرِي اسْتَنْصَحَ، وقبل نصِيحَة مَن نَصَحَ بخُضُوعٍ، وحُسْنِ خشُوعٍ، فلْيُقبِل امْرؤ بِقَبُولِها، ولِييَحْذَر قارِعَةً قَبْلَ حُلُولِها، والسَّلامُ». (١)

# \( \) كتابه# إلى بعض أصحابه

كتب إلى بعض أصحابه واعظاً له:

علِيُّ بْنُ إِبراهيمَ، عن مُحَمَّدِ بن عِيسَى، عن يُونُسَ، عن أَبِي جَمِيلَةَ، قال: قال أَبُو عَبد الله الله الله الله المُؤمِنِينَ اللهِ إلى بَعْضِ أَصْحَابِهِ يَعِظُهُ:

«أُوصِيكَ ونَفْسِي بِتَقْوَى مَنْ لا تَحِلُّ مَعْصِيتُهُ، ولا يُرْجَى غَيْرُهُ، ولا الغِنَى إلّا به، فَإِنَّ مَنِ اتَّقَى الله جَلَّ وعَزَّ وقوي، وشَبِعَ ورَدِي، ورُفِعَ عَقْلُهُ عَنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، فَبَدَنُهُ مَعَ أَهْلِ الدُّنْيَا، وقَلْبُهُ وعَقْلُهُ مُعَايِنُ الآخِرَةِ، فَأَطْفَأ بِضَوْءِ قَلْبِهِ مَا أَبْصَرَتْ عَيْنَاهُ مِنْ حُبًا الدُّنْيَا، فَقَذَّرَ حَرَامَهَا، وجَانَبَ شُبُهَاتِهَا، وأَضَرَّ والله، بِالْحَلالِ الصَّافِي إِلّا مَا لا بُدَّ لَهُ منه، مِنْ كَسْرَةٍ مِنْهُ يَشُدُّ بِهَا صُلْبُهُ، وثَوْبِ يُوَارِي بِه عَوْرَتَهُ مِنْ أَغْلَظِ مَا يَجِدُ

١. كشف المحجّة: ص ٢٧٠ ـ ٢٧٦ وراجع: بحار الأنوار: ج ٣٠ ص ٣٧، إثبات الهداة: ج٢ ص ٧٥.

وأَخْشَنِه، ولَمْ يَكُنْ لَهُ فِيما لا بُدَّ لَهُ مِنْهُ ثِقَةٌ ولا رَجَاءً، فَوَقَعَتْ ثِقَتُهُ ورجَاؤُهُ علَى خَالِقِ الأَشْيَاءِ، فَجَدَّ واجْتَهَدَ، وأَتْعَبَ بَدَنَهُ حَتَّى بَدَتِ الأَضْلاعُ، وغَارَتِ العَيْنَانِ، فَأَلِثِ الأَشْيَاءِ، فَجَدَّ واجْتَهَدَ، وأَتْعَبَ بَدَنَهِ عَقْلِهِ، ومَا ذُخِرَ لَهُ فِي الآخِرَةِ أَكْثَرُ.

فَارْفُضِ الدَّنْيَا، فَإِنَّ حُبَّ الدَّنْيَا يُعْمِي ويُصِمُّ، ويُبْكِمُ ويُذِلُّ الرُّقَابَ، فَتَدَارَكْ مَا بَقِيَ مِن عُمُرِكَ، ولا تَقُلْ غَداً أو بَعْدَ غَدِ، فَإِنَّما هَلَكَ مَنْ كان قَبْلَكَ بإِقَامَتِهِمْ علَى الْأَمَانِيِّ والتَّسْوِيفِ، حَتَّى أَتَاهُمْ أَمْرُ الله بَعْتَةٌ وهُمْ غَافِلُونَ، فَنَقِلُوا علَى أَعْوَادِهِمْ إلى قَبُورِهِمُ المُظْلِمَةِ الضَّيِّقَةِ، وقَدْ أَسْلَمَهُمُ الأَوْلادُ والأَهْلُونَ.

فَانْقَطِعْ إِلَى الله بِقَلْبٍ مُنِيبٍ مِنْ رَفْضِ الدُّنْيَا، وعَـزْمٍ لَـيْسَ فِـيهِ انْكِسَـارٌ، ولا انْخِزَالٌ، أَعَانَنَا الله وإِيَّاكَ لِمَرْضَاتِه».(١)

# {\(\hat{9}\)\}

# كتابه إلى بعض أصحابه

ابن ادْريس قَدَسَ الله نفْسَه، عن ابن قُولُويْه ﴿ عن جَميل (بن دَرّاج ﴿ ) قال: قال أبو عبد الله (الإمام جعفر بن محمَّد الصَّادق ﴿ ): بَلَغ أميرَ المؤمنين ﴿ مؤتُ رَجُلٍ مِن أصحابه، ثُمَّ جاء خَبر آخَر، أنَّه لمْ يمت فكتب ﴿ إليه:

### «بسم الله الرحمٰن الرحيم

أمَّا بعدُ، فإنَّه قَدْ كان أتَانَا خَبَرُ ارْتَاعَ له إخْوانُك، ثُمَّ جاء تَكْذِيبُ الخَبَرِ الأَوَّل، فأَمَّ جاء تَكْذِيبُ الخَبَرِ الأَوَّل، فأنْعَمَ ذلِك أَنْ سرَرنا، وإنَّ السُّرُور وَشِيكُ الانْقِطاع، يَبْلُغُه عمَّا قَليلٍ تَصْدِيقُ الخَبَرَ الأَوَّل، فهَل أَنْت كائِنٌ كَرَجلٍ قَدْ ذَاقَ المَوْتَ وعَاش ما بَعْدَه، فسَأَلَ الرَّجْعَةَ الأَوَّل، فهَل أَنْت كائِنٌ كَرَجلٍ قَدْ ذَاقَ المَوْتَ وعَاش ما بَعْدَه، فسَأَلَ الرَّجْعَة

۱ . الكافي : ج۲ ص١٣٦ - ٢٣.

فأُسْعِفَ بطَلِبتِه، فهُو مُتَأهِّبٌ دائب بنقلِ ماأسرَّهُ(١) من مَاله إلى دَار قَرارِه، لا يَـرىٰ أَنَّ له مالاً غَيْرَه.

واعْلَم أَنَّ اللَّيْلَ والنَّهَارَ لَمْ يَزالا دائِبَيْن في نَقْصِ الأَعْمَارِ، وإِنْفَادِ الأَموالِ وَطَيِّ الآجالِ، هَيْهَاتَ هيهاتَ قَدْ صَبَّحا عاداً وثَمُوداً وقُرُوناً بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيراً، فأَصْبَحوا قَدْ وَرُدُوا علَى ربِّهم، وقَدِموا على أعمالِهِم، واللَّيلُ والنَّهارُ غَضَّان جَديدانِ، لا يُبْلِيهِما ما مَرًا بهِ، يَسْتَعَدَّانِ لِمَنْ بَقِيَ بِمِثلِ ما أصابا فيهِ مَن مَضى.

واعْلَم إنَّما أنْت نَظِيرُ إِخُوانِكَ وأشْباهِكَ مَثَلُكَ كَمَثَلِ الجَسَدِ، قَدْ نُزِعَتْ قُوَّتُهُ، فَلَمْ يَبْقَ إلَّا حُشاشَةً نَفْسِهِ ينْتَظِرُ الدَّاعِي، فتَعَوَّذ باللهِ مِمَّا نَعِظُ بهِ، ثُمَّ تُقصِّر عَنْهُ». (٢٠)



#### كتابه إلى مولى له

يَخْرُجُ عَطَائِي فَأُقَاسِمُكَ هُوَ.

فقال: لا أَكْتَفِي ، (و) خَرَجَ إلى مُعاوِيَةَ ، فَوَصَلَهُ فَكَتَبَ إلى أمير المُؤْمِنِينَ ﷺ ، يُخْبِرُهُ بما أصابَ من المال ، فَكَتَبَ إليه أمِيرُ المُؤْمِنِينَ ﷺ :

«أَمَّا بَعْدُ، فإنَّ ما في يَدِكَ مِنَ المالِ قَدْ كانَ لَـهُ أَهْـلٌ قَـبْلَكَ، وهُـو صَـائِرٌ إلى أَهْلِهِ بَعْدَكَ.

١. في المصدر: «ينقل بأسرهِ» والتصويب من بحار الأثوار.

٢. مستطرفات السوائر: ص ١٤١ ح ٤ وراجع: بحار الأنوار: ج ٦ ص ١٣٤؛ جمع الجوامع: ج ٢ ص ١٥١، كنز
 العمال: ج٨ص ٢١٩.

وإنَّما لكَ مِنْهُ مَا مَهَّدْتَ لِنَفْسِكَ، فَآثِرْ نَفْسَكَ عَلَى صَلاح وُلْدِكَ، فَإِنَّمَا أَنْتَ جَامِعٌ لِأَحَدِ رَجُلَيْنِ: إمَّا رَجُلِّ عَمِلَ فيه بِطَاعَةِ اللهِ فَسَعِدَ بِمَا شَقِيتَ، وإمَّا رَجُلِّ عَمِلَ فيه بِطَاعَةِ اللهِ فَسَعِدَ بِمَا شَقِيتَ، وإمَّا رَجُلًّ عَمِلَ فيه بِمَعْصِيَةِ اللهِ فَشَقِيَ بِمَا جَمَعْتَ لَهُ، ولَيْسَ مِن هذَيْنِ أَحَدٌ بِأَهْلِ أَنْ تُؤْثِرَهُ عَمِلَ فيه بِمَعْصِيَةِ اللهِ فَشَقِيَ بِمَا جَمَعْتَ لَهُ، ولَيْسَ مِن هذَيْنِ أَحَدٌ بِأَهْلِ أَنْ تُؤْثِرَهُ عَلَى ظَهْرِك، فَارْجُ لِمَنْ مَضَى رَحْمَةَ الله، وَثِنْ لِمَا بَقِيَ على ظَهْرِك، فَارْجُ لِمَنْ مَضَى رَحْمَةَ الله، وَثِنْ لِمَا بَقِيَ بِرَزْقِ اللهِ.(١)



أورد أبو عمر في الاستيعاب:

« ﴿ قَدْ جَآءَتُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِكُمْ فَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَاتَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ ﴾ (١)، ﴿ وَلَاتَ عُثُواْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ \* بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴾ (٣) ».

«إذا أتَاكَ كِتابِي هذا فاحْتَفِظْ بما فِي يَدَيْكَ مِن أعمالِنا حَتَّى نَبْعَثَ إليكَ مِن نَتَسَلَّمُهُ منكَ».(٤)

١. الكافي: ج٨ ص٧٣ ح ٢٨ وراجع: نهج البلاغة: الحكمة ١٦٤، المناقب لابن شهراً شوب: ج١ ص٣١٢ ـ ٣١٥.

٢. الأعراف: ٨٥.

۳. هود: ۸۵و ۸.

<sup>3.</sup> الاستبعاب: ج٣ ص ٢١١ الرقم ١٨٧٥ وراجع: تاريخ بعداد: ج٤ ص ٢١١، تاريخ مدينة دمشق: ج٥٦ ص ٢١١، العقد الفريد: ج١ ص ٢٩١، بلاغات النساء: ص ٤٨ ذكرا كلاهما الأخير في ذيل قصة سودة، بنت عمارة، معجم المؤلفين: ج١ ص ٢٥٦؛ مطالب السؤول: ص ٩٣، بحار الأثوار: ج١١ ص ١١١ نقلاً عن كشف الغمّة، قاموس الرجال: ج١٠ ص ٤٦٤ وفيه «كتابه المثل عامله يريد عزله، قال أبو عمر: إذا بلغه من أحدهم خيانة كتب إليه ويستفاد منه، أنّه كان يكتبه إلى كلّ من يريد عزله».



[روى الشَّيخ الأعظم الكليني ﴿ في الكافي، وكذا الشَّيخ الصَّدوق ﴿ في مَن لا يحضره الفقيه، والشيخ الطُّوسيّ في الاستبصار، والتَّهذيب بإسنادهم، ونحن نذكر الأسانيد أوَّلاً، ثُمَّ ننقله عن التَّهذيب، لكون روايته أجمع وأكمل، ونتعرَّض لذكر ما أورده الكافي ومَن لا يحضره الفقيه.]

قال في الكافي: علي بنُ إبراهيم، عن مُحَمَّد بنِ عِيسَى، عن يُونُسَ وعِدَّةٌ من أَصْحَابِنَا، عن سَهْل بن زِيادٍ، عن مُحَمَّد بن عِيسَى، عن يُونُسَ، أنَّهُ عَرَضَ على أبي الحَسَن الرِّضَا عِلى كتابَ الدِّيَاتِ، وكان فيه...

عليٌّ، عن أبيه، عن ابن فَضَّالِ، عن الرِّضاع مِثْلَهُ.(١)

ثُمَّ ذكر بسَنَده عن مُحَمَّد بن عِيسَى، عن يُونُسَ، وعن أبيه، عن ابن فَضَّالٍ، جمِيعاً عن أبي الحسن الرِّضا ﷺ، قال:

يُونُسُ عَرَضْتُ عليه الكتابَ، فقال: «هو صَحِيحٌ».

[ثُمَّ نقل شطراً من الكتاب، فقال: ] عِدَّةً من أصحابِنا عن سَهْل بن زِيادٍ، عن الحسن بن ظَرِيفٍ، عن أبيه ظَرِيفِ بن ناصِحٍ، عن رَجُلٍ يُقال له عبدالله بنُ الحسن بن ظَرِيفِ، عن أبيه ظَرِيفِ بن ناصِحٍ، عن رَجُلٍ يُقال له عبدالله بنُ أبُو عَمْرو المُتَطَبِّبُ، قال: عَرَضْتُ هذا الكتابَ على أبي عبدالله على أبي عبدالله على أبي أبنُ فَضَّالٍ، عن الحسنِ بنِ الجَهْم، قال: عَرَضْتُهُ على أبي الحسنِ الرِّضا على فقال لى: «ارْوُوهُ فإنَّهُ صَحِيحٌ» ثُمَّ ذكر مثلًه (٢)

١. الكافي : ج٧ ص٣١١ ح١.

۲. الكافي: ج٧ص٣٢٤ ح٩.

۲۸۲ ...... مكاتيب الأنمّة /ج ٢

وذكر شَطْراً منه بإسناده عن مُحَمَّد بن عِيسَى، عن يُونُسَ، عن أبي الحسن الله، وعنه عن أبيه، عن ابن فَضَّالٍ، قال: عرضْتُ الكتاب على أبي الحسن الله، فقال: «هو صَحِيحٌ...».(١)

وعليَّ بنُ إبراهيم، عن أبيه، عن ابنِ فَضَّالٍ ومُحَمَّد بن عِيسَى، عن يُونَسَ جَمِيعاً قالا: عَرَضْنا كتابَ الفرَائِض عن أمير المُؤْمنينَ ﷺ على أبي الحسن الرِّضا، فقال: ﴿ هُوَ صَحِيحٌ ﴾ . (٢)

وعِدَّةٌ من أصْحابنا عن سَهْلِ بن زيادٍ، عن الحسن بن ظَرِيفٍ، عن أبِيه ظَرِيفٍ، عن أبِيه ظَرِيفِ بن ناصِح، قال: حَدَّثَنِي رجل يقال له عبدالله بن أيُّوبَ، قال: حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو المُتَطَبِّبُ، قال عَرَضْتُهُ على أبي عبدالله عِنْ، قال: أفْتَى -أمير المُؤمنين الله فكتب النَّاسُ فَتْياهُ، وكتَبَ بهِ أميرُ المُؤمنين إلى أُمرائِه ورُؤوس أَجْنَادِه...ثُمَّ ساق الحديث. (٣)

وروى الحسن بن عليٌ بن فضّالٍ عن ظَريف بن ناصح عن عبدالله بن أيُّوب، قال: حَدَّثنِي الحسين الرَّوَّاسيُّ، عن ابن أبي عُمَيرِ الطَّبيب، قال: عَرَضْت هذه الرِّواية على أبي عبدالله عِن عَقَّ، وقد كان أمير المؤمنين عبدالله عَمْل عُمَّاله دلك ». (٤)

وإسناده إلى ابن فضَّال كما في مشيخة الفقيه، عن أبيه، عن سَعْد بن عبدالله، عن أحمد بن محمَّد بن عيسَى عنه. (٥)

۱ . الكافي : ج ۷ ص۳۲۷ ح ٥ .

۲ . الكافي : ج ٧ ص ٣٣٠ ــ ١ .

۳. الكافي : ج ٧ ص ٣٣٠ ـ ٢.

٤. من لا يحضره الفقيه: ج٤ ص٧٥ ــ ٥١٥٠.

٥. من لا يحضره الفقيه: ج٤ ص٤٩٥.

وفي التهذيب: محمّد بن الحسن بن الوَليْد، عن محمّد بن الحسن الصَّفار، عن أحمد بن محمّد بن عيسَى، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ظَرِيف بن ناصِح، وروى أحمد بن محمّد بن يَحْيَى، عن العبّاس بن معرُوف، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ظَرِيف بن ناصِح وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ظَرِيف بن ناصِح وسَهْل بن زِياد، عن الحسن بن ظَريْف، عن أبيه ظَرِيف بن ناصِح، ورواه محمّد بن الحسن بن الوَلِيد، عن أحمد بن إدْرِيس، عن طَرِيف بن ناصِح، ورواه محمّد بن الحسن بن الوَلِيد، عن أحمد بن إدْرِيس، عن محمّد بن حسّان الرَّازيّ، عن إسماعيل بن جعفر الكِنْديّ، عن ظَرِيف بن ناصِح، قال: حَدَّثني مجُلِي بن إبراهيم، عن أبيه وروى أبيه عن ابن فَضًال ومحمّد بن عيسَى، عن يُونَسَ، عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فَضًال ومحمّد بن عيسَى، عن يُونَسَ، عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فَضًال ومحمّد بن عيسَى، عن يُونَسَ، عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، قالا عرضنا عليه الكتابَ، فقال: هو نعَم حقّ، وقد كان أميرُ المؤمنين إله عام عُقَاله بذلك (۱)

ونقل في مواضع مِن التَّهذيب شَطْراً من هذا الكتاب، بهذه الأسانيد.(٢)

وذكر العلّامة النُّوري ﴿ في خاتمة المستدرك، كتاب الدِّيَات لظَرِيف بن ناصِح، وبحث في اعتباره وطرق العلماء ﴿ إليه ، الَّتي يتَّصِل إلى المشايخ الثَّلاثة العِظام، وإسناد المشايخ العِظام إلى ظَرِيف بن ناصِح إلى الإمام أبي عبدالله أو إلى أبي الحسن الرِّضا ﴿ وهي ما تقدَّم مُفصًّلاً ، واعترف في آخر كلامه بوجود الاختلاف بين ما نقله الكافي والتَّهذيب والفقيه، وما في كتاب الدِّيات

١. تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٢٩٥ ح ١١٤٨.

۲۹ تهذیب الأحکام: ج ۱۰ ص ۱٦٩ ح ۱٦٩ وص ۲٤٥ ح ۹٦٨ وص ۲٥٨ ح ۱۰۱۹ وص ۲۹۲ ح ۱۱۳٥ وص ۲۹۵ ح
 ۲۹۵ ا، الاستبصار: ج ٤ ص ٢٩٩ ح ٣.

الموجود عنده.(١)

ويظهر ممًّا نقله الكليني (٢) والتَّهذيب (٣)، أنَّ أمير المؤمنين الله أفتى بما في هذا الكتاب في وقائع متعدِّدة في زَمَن الخلفاء، وطيلة خِلافَتِهِ الظَّاهرة، أو في زَمَن حكومته الظَّاهرة فقط، فكتَب النَّاس فتياه وجمعوها، فأمر الله أن يكتب منها نسخ كثيرة، وأرسل إلى كُلِّ واحد من عُمَّاله منها نُسْخة، وأمرَهم أن يعملوا على وفقها. وذكر مسلم في صحيحه، عن ابن أبي مُلَيْكة، قال: كتبْتُ إلى ابن عبَّاس أسألُه أن يكتب لي كتاباً، ويُخفي عني. فقال: وَلَدَّ ناصِحٌ، أنَا اخْتَارُ الأمورَ اخْتياراً، وأخفي عنه. قال فدَعا بقضاء عليً . فجعل يكتُب منه أشياءَ. ويَمُرُّ به الشَّيءُ، فيقول: والله ما قضَى بهذا عليٌّ إلَّا أن يكون ضَلَّ.

ثُمَّ نقل عن طاؤوس قال: أُتِي ابنُ عبَّاس بكتابٍ فيه قَضَاءُ عليً الله فمَحَاه، إلَّا قَدْرَ، وأَشَارَ سُفْيانُ بن عُيَيْنَةَ بذِراعِهِ. (٤)

[ويستفاد ممًّا مرَّ أنَّ قضايا أمير المؤمنين الله كانت تكتب وقتئذ، وكان في أيدي النَّاس منها نُسَخ يكتبون عنها ويروون، وأنَّ ابن عبَّاس كان عنده منها نسْخَة، يكتب منها ويتركها ويأتوه بأُخرى فيقرؤها، ويمْحو منها ما كان موضوعاً على أمير المؤمنين الله بزعمه .]

ومن الذِين كتبوا قضايا أمير المؤمنين الله وألَّفوا فيها كتاباً، أبو رافِع مولى رسول الله على الله الله الله على الله عل

١. خاتمة مستدرك الوسائل: ج ١ ص١٠٤ ـ ١٠٦ الرقم ١٨.

۲. الكافي: ج٧ ص ٣٣٠ ح٢.

٣. تهذيب الأحكام: ج١٠ ص٢٥٨ - ١٠١٩.

٤. صحيح مسلم : ج١ ص١٣ و١٤ ح٧.

٥. الشيعة وفنون الإسلام: ص٦٦.

ثُمَّ ذكر النَّجَّاشي إسناده إلى رواية الكتاب باباً باباً، الصَّلاة والصِّيام والحجّ والرَّكاة والقضايا.(١)

وقال المحدِّث القمّي ﴿ في الكنى: وله كتاب السُّنن والأحكام والقضايا، وهو أوَّل مَن جمَع الحديث ورتَّبَه بالأبواب. (٣)

ولكن من المحتمل أن يكون كتابه كتاباً واحداً جامعاً للسنن والأحكام والقضايا، لا أنّه أفرد للقضايا كتاباً، وأمّا ابنه عُبيدُ اللهِ فقد عمل هو الآخر كتاباً أفرده في قضايا أمير المؤمنين إلى كما صرّح به الشيخ في الفهرست، وقاموس الرّجال، قال: عُبيد الله بن أبي رافع كاتب أمير المؤمنين إلى المحتاب قضايا أمير المؤمنين الله الجمل وصفين أمير المؤمنين الله المحمل وصفين والنّهروان من الصّحابة. (٤)

[فمن المحتمل أن يكون الكتاب، إمَّا من أبني رافِع، أو ابنه عُبيد الله، أو غير هما، أخذه أمير المؤمنين الله منهم، فكتبه وأرسله إلى عُمَّاله ليعملوا بما فيه، كما يشهد به سياق الكتاب وأسلوبه، وصريح الرُّواية كما تقدَّم، ولكنَّ يُبعِّده أنَّ

١ . رجال النجاشي : ج١ ص٦١ ـ ٦٧ .

۲. الفهرست: ص١٧٤ الرقم٤٦٧.

٣. الكنى والألقاب: ج ١ ص٧٧ و ٧٨.

٤. قاموس الرجال: ج٧ ص٥٥ الرقم٧٠٤، الشيعة وفنون الإسلام: ص٦٨.

ظاهر قوله ﷺ: «وكتب به أمير المؤمنين إلى أمرائه ورؤوس أجناده»، وقوله ﷺ: «نعم هو حقّ، وقد كان أمير المؤمنين ﷺ يأمُر عُمَّالُه بِذلِكَ»، أنَّه ﷺ كتبه إلى عُمَّاله ليعملوا به طيلة حكومته، وذلك يُناسب أن يكون الكتاب في أوَّل خلافته، حَتَّىٰ يعملوا على وفقه، لا بعد أن جمع النَّاس الفتيا وكتبوها وأرسله إلى عُمَّاله، لأنَّ كتاب النَّاس أمر تدريجي حَسب وقوع الحوادث.

ومن المحتمل أن يكون الكتاب الموجود هو ما كتبه النَّاس، وكان يوافق ما كتبه أمير المؤمنين الله إلى عُمَّاله، أو يكون الكتاب الموجود هو ما كتبه أمير المؤمنين الله والنَّاس أيضاً كانوا ألَّفوا على وفقه تدريجاً، فهو موافق لما فيه من الأحكام، وإن كان قد يخالفه عبارة وترتيباً.]

دِينَارِ وجعَلَ مَنِيَّ الرَّجُلِ إلى أَن يَكُونَ جَنِيناً خَمْسَةَ أَجْزَاء، فإذا كَان جَنِيناً قبلَ أَن تَلَجَه الرُّوحُ مِئَةَ دِينَار، فجعَلَ للنَّطْفَةِ عِشْرِينَ دِينَاراً، وهُو الرَجُلُ يُفْزِعُ عن عِرْسِهِ فَيُلقي النَّطْفَةَ وهو لا يُرِيدُ ذلِك، فجعَلَ فِيها أُميرُ المَّوْمِنِينَ اللَّهِ عِشْرِينَ دِينَاراً الخمس، ولِلْعَلَقَةِ خُمُسَي ذلِكَ أَرْبَعِينَ دِينَاراً، وذلِكَ للمَرأةِ أيضاً تُطرَقُ أُو تُضرَبُ الخمص، ولِلْعَلَقَةِ خُمُسَي ذلِكَ أَرْبَعِينَ دِينَاراً، وذلِكَ للمَرأةِ أيضاً تُطرَقُ أُو تُضرَبُ فَتَلقِيهِ، ثُمَّ المُضْغَةَ سِتِين دِينَاراً إذا طَرَحَتْه المَرأةُ أيضاً في مثل ذلِك، ثُمَّ العَظمُ لَعَنْ فِينَاراً إذا طَرَحَتْه المرأة، ثُمَّ الجَنِين أيضاً مِئةَ دِينارِ إذا طَرقَهُم عَدوٌ فأسقطْن ثَمانِين دِيناراً إذا طَرَحَتْه المرأة، ثُمَّ الجَنِين أيضاً مِئةَ دِينارِ إذا طَرقَهُم عَدوٌ فأسقطْن النِّساءُ في مِثلِ هذا، أوجَبَ على النِّساءِ ذلِكَ من جِهَةِ المَعقِلَةِ مثلَ ذلِك، فإذا وُلِد المَوْلُودُ واسْتَهَلَّ وهو البُكاءُ فَبَيَّتُوهُم فَقَتَلُوا الصِّبِيانَ، فَفِيهم ألفُ دِينارٍ لِللَّكُونِ وللأَنْتَىٰ على مِثلِ هذا الحِسابِ علَى خَمْسمئةِ دِينارِ.

وأمَّا المَرأَةُ إِذَا قُتِلَت وهِيَ حَامِلٌ مُتِمِّ فَلَمْ تَسْقُطْ وَلَدَهَا وَلَمْ يُعْلَمْ أَذَكَرٌ هُـوَ أَمْ أَنْثَى، ولَمْ يُعْلَمْ بَعْدَهَا مَاتَ أَو قَبْلَهَا، فَدِيتُهُ نِصْفَانِ، نِصْفُ دِيَّةِ الذَّكَرِ ونِصْفُ دِيَّةِ الاُنْثَى، ودِيَّةُ المَرْأَةِ كَامِلَةٌ بَعْدَ ذَلك.

وأَفْتَى في مَنِيٍّ الرَّجُلِ يُفْزِعُ عن عِرْسِه فَيَعْزِلُ عَنْهَا المَاءَ ولَمْ يُرِدْ ذَلِكَ نِـصْفَ خُمُسِ المئَةِ من دِيَّةِ الجنين عَشَرَةَ دَنَانِيرَ، وإن أَفْرَعَ فِيهَا عِشْرونَ دِينَاراً، وجَعَل في قِصَاصِ جِرَاحَتِهِ ومَعْقَلَتِهِ على قَدْرِ دِيَتِهِ وهِي مئَةٌ دِينَارٍ، وقَضَى في جِراحة المَجْنِينِ مِنْ حِسَابِ المئَةِ على ما يَكُونُ مِن جِرَاحِ الرَّجُل والمَرْأَةِ كَامِلَةً.

وأَفْتَى ﷺ في الجَسَد، وجعلَه سِتَّة فَرائِض: النَّفْسُ، والبَصَر، والسَمْع، والكَلام، والعَقْل، ونقْصُ الصَّوْت، من الغَنَنِ والبَحَحِ والشَّلَل في اليَدَيْن والرِّجْلَين، فجعَل هذا بقِياسِ ذلِكَ الحُكْمِ. ثُمَّ جعَلَ مَعَ كلِّ شَيءٍ مِن هذهِ قِسَامَةً على نحْو ما بلَغت الدِّيةُ.

والقَسَامَةُ في النَّفس، جعَل على العَمْد خَمْسِين رجلاً، وعـلى الخـطأ خـمسة وعشرين رجلاً على ما بلغت دِيَته ألفَ دِينار، وعلى الجراح بقَسَامَة سِتَّة نَفَر، فمَا كان دونَ ذلك فحِسابُه على سِتَّة نَفَر.

والقَسَامَة في النَّفْس والسَّمْعِ والبَصَرِ والعَقْلِ والصَّوْتِ من الغَنَنِ والبَحَحِ ونَقْص اليَدَيْنِ والرِّجْلين، فهذه سِتَّة أجزاء الرَّجل.

فالدِّيةُ في النَّفسِ ألفُ دِينارِ.

والأنْفُ ألفُ دِينارٍ.

والضَّوْءُ كُلَّهُ مِنَ العَيْنَيْنِ أَلفُ دِينارٍ. والبَحَحُ أَلفُ دِينارِ.

وشَلَلُ اليَدَيْنِ أَلفُ دِينارٍ. والرِّجلَين ألفُ دِينارِ.

وذِهابُ السَّمْع كُلّهِ أَلْفُ دينارٍ .

والشَّفَتَيْن إذا اسْتُؤْصِلتا ألفُ دِينارِ.

والظُّهْرُ إذا حَدب ألف دِينار .

واللِّسانُ إذا اسْتُؤْصِلَ أَلْفُ دينارٍ.

والأنْثَيَين ألفُ دينارٍ.

وجعل الله ويَّة الجراحَةُ في الأعضاء كلّها في الرَّأس والوَجْهِ وسائِر الجَسَدِ من السَّمْعِ والبَصَرِ والصَّوْتِ والعَقْلِ والبَدَينِ والرِّجْلَينِ، في القَطْع والكَسْرِ والصَّدْعِ والبَططِّ والمُوضِحَةَ والدَّامِيَةِ ونَقْلِ العِظامِ والنَّاقِبَة يكون في شَيءٍ من ذلك، فما كان مِن عَظْمٍ كُسِر فجُبِرَ على غَيْر عَهْمٍ ولا عَيْبٍ لم يُنْقَل منه العِظام، فإنَّ دِيتَه مَعْلُومَةٌ، فإذا أُوْضِحَ ولمْ يُنْقَل منْه العِظامُ فدِيَّةُ كَسْرِه ودِيَّةُ مُوضِحَتِه، ولكلَّ عَظْمٍ كُسِر مَعلُوم.

فدِيَّةُ نَقْل عِظامِه، نصْفُ دِيَّة كَسْرِه.

ودِيَّةُ مُوضِحَتِه رُبْعُ دِيَّةِ كَسْرِه ممَّا وارَتِ الثِّيابُ من ذلك غَيْرَ قَصَبَتَي السَّاعِد والأصابع.

وفي قَرْحَة لا تَبْرَأُ ثُلُثُ دِيَّةِ ذلك العُضْو الَّذِي هي فيِه.

فإذا أُصِيْب الرَّجل في إحْدَى عَيْنَيه فإنَّها تُقَاسُ بِبَيْضَةٍ تُرْبَطُ على عَيْنِه المُصَابَةِ ويُنْظَرُ ما يَنْتَهِي بَصَر عَيْنِه الصَّحِيْحَةِ، أو يده الصحيحة ثُمَّ تغْطَى عَيْنه الصَّحِيحَة،

ويُنْظُرُ ما يَنْتَهِي بَصَرُ عَيْنه المُصابَة، فيُعْطَى دِيتَه من حِسَاب ذلك، والقَسَامَةُ مع ذلك من السِتَّة أَجْزَاء للقَسَامَة على سِتَّة نَفَر على قَدْر ما أُصِيب من عَيْنه، فإن كان شُدُسَ بَصَرِه حَلَفَ الرَّجل وحْدَه وأُعْطِي، وإن كان ثُلُثَ بَصَرِه حَلَفَ هو، وحَلَفَ معَه رَجُلان، وإن كان يُطفَى معَه رَجُلان، وإن كان ثُلثي معَه رَجُلان، وإن كان ثُلثي بصَرِه حَلَفَ هو وحَلَفَ معَه رَجُلان، وإن كان ثُلثي بَصَرِه حَلَفَ هو وحَلَفَ معه أَرْبَعَة أُخْمَاسِ بصَرِه حَلَفَ هو وحَلَفَ معه أَرْبَعَة رجالٍ، وإن كان بَصَرَه كلَّه حَلَفَ هو وحَلَفَ معه خَمْسَة رجالٍ. وحَلَفَ معه أَرْبَعَة رجالٍ، وإن كان بَصَرَه كلَّه حَلَفَ هو وحَلَفَ معه خَمْسَة رجالٍ. ذلك في القَسَامَة في العَيْنَين.

قال: وأَفْتَى ﷺ فيمن لمْ يكنْ له مَن يَحْلِف معه ولمْ يوثنْ به على ما ذهب من بصَرِه، أنَّه يضاعف عليه اليَمِين، إن كان سُدُسَ بصَرِه حَلَفَ واحِدةً، وإن كان النُّلُثَ مَرَّات، وإن كان النُّلثَيْن حَلَفَ أَرْبَعَ حَلَفَ مَرَّاتٍ، وإن كان النُّلثَيْن حَلَفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، وإن كان النُّلثَيْن حَلَفَ سِتَّ مَرَّاتٍ، وإن كان بصرَه كلَّه حَلَفَ سِتَّ مَرَّاتٍ، وإن كان بصرَه كلَّه حَلَفَ سِتَّ مَرَّاتٍ، فإن كان بصرَه كلَّه حَلَفَ سِتَ مَرَّاتٍ، فإن كان بصرَه كلَّه حَلَفَ سِتَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يُعْطَى، وإن أبى أن يَحْلِف لمْ يُعْط إلَّا ما حَلَفَ عليه، ووثق منه بِصِدقٍ، والوالي يَسْتَعِين في ذلك بالسُّؤال والنَّظر والتَّنبُّت في القِصَاص والحُدُود والقَوْدِ، وإن أصابَ سَمْعه شَيءٌ فعَلَى نَحْوِ ذلك يُضْرَبُ له شَيء لِكَي يُعْلَمَ مُنْتَهى سَمْعِه، وإن أصابَ سَمْعه شَيءٌ فعَلَى نَحْوِ ذلك يُضْرَبُ له شَيء لِكَي يُعْلَمَ مُنْتَهى سَمْعِه، وإن أَصابَ سَمْعه مَنْ يَعْلَى نَحْوِ ذلك يُضْرَبُ له شَيء لِكَي يُعْلَمَ مُنْتَهى سَمْعِه، وإن أَصابَ سَمْعه مَنْ فَعْلَى نَحْوِ ذلك يُضْرَبُ له شَيء لِكَي يُعْلَمَ مُنْتَهى سَمْعه ذلك والقَسَامَةُ علَى نَحْوِ ذلك يُشْرَبُ له شَيء لِكَي يُعْلَم مُنْتَهى سَمْع عاودَهُ ثُمَّ يُقاسُ ذلك والقَسَامَةُ علَى نَحْو ما نَقَصَ من سَمْعِه فإن كان سَمْعه كلَّه فعَلَى نَحْو الله يُغْلَى، ثُمَّ يصاحُ بهِ، فإن سَمع عاودَهُ الحَصُومُ إلى الحاكِم، والحاكِمُ يعمل فيه برأيه، ويحط عنه بعض ما أخذ.

وإن كان النَّقَصُ في الفَخِذِ أو في العَضَدِ فإنَّه يُتقاسُ بخَيْط تُتقاسُ رِجْلُه الصَّحِيحَة أو يده الصحيحة ، ثُمَّ يُقاسُ به المُصابَة ، فيُعَلَّمُ ما نَقَصَ من يدِه أو رِجْلِه ، وإن أُصِيبَ السَّاق أو السَّاعِدُ مِنَ الفَخِذِ أو العَضُدِ يُقاسُ ويَنْظُرُ الحاكِمُ قَدْرَ فَخِذِه . وقضَى اللَّهُ في صَدع الرَّجُل إذا أُصِيبَ فلَم يَسْتَطِع أَن يَلْتَفِت إلَّا ما انحَرَفَ الرَّجلُ وقضَى اللَّه عَلْم النَّحَرَفَ الرَّجلُ

نِصْفُ الدِّيَة خَمْسُمئَةِ دِينار، وما كان دونَ ذلك فبِحِسابِه.

وقَضَى ﷺ في شَفْرالعَيْن الأعلَى، إن أُصِيبَ فشُتِرَ فَدِيتُه ثُلُثُ دِيـةِ العَـيْن، مـئَةُ وسِتَّة وسِتُّون دِيناراً وثُلُثَا دِينار، وإن أُصِيبَ شَفْرُ العَيْن الأسفَلُ فدِيتُه نِـصْفُ دِيَّـةِ العَيْن، مئتا دِينار وخَمْسُون دِيناراً.

فإن أُصيبَ الحاجِبُ فذَهَبَ شَعْرُه كلُّه فَدِيتُه نِصْفُ دِيَّة العَيْن، مئتا دِينار وخَمْسُون دِيناراً، فمَا أُصِيب منه فعَلَى حِسَابِ ذلِكَ.

فإن قُطِعَت رَوْثَةُ الأَنْفِ فدِيتُها خَمْسُمئَةُ دِينارٍ نصفُ الدِّيَةِ، وإنْ أَنفِذَتْ فيهِ نافِذَةٌ لا تَنْسَدُّ بِسَهم أو برُمْح فدِيتُه ثَلاثُمئة وثَلاَثَ وثَلاثُونَ دِيناراً وثُلُث، وإنْ نافِذَةٌ لا تَنْسَدُّ بِسَهم أو برُمْح فدِيتُه ثَلاثُمئة وثَلاثَنَ وشَلاثُونَ دِينار، فما أُصيبَ كانت نافِذَةٌ فبَرَأتْ والتَأْمَتُ فدِينَها خُمُسُ دِيَّة رَوْثَة الأَنْف مئَةُ دِينار، فما أُصيبَ فعلَى حِسابِ ذلك، فإن كانت النَّافِذَةٌ في أَحَدِ المِنْخَرَيْن إلى الخَيْشُوم وهو الحاجِز بين المِنْخَرَيْن بين المِنْخَرَيْن المَنْخَرَين والحَاجِز بين المِنْخَرَيْن خَمْسُون دِيناراً، وإن كانت الرَّمية نفذت في أحد المَنْخَرَين والخَيْشُوم إلى المَنْخَر الاَخْر، فدِيتُها سِتَّةٌ وسِتَّون دِيناراً وثُلْثا دِينارِ.

وإذا قُطِعَ الشَّفَةُ العُلْيا واسْتُوصِلَتْ فدِيتُها نصْفُ الدِّية، خَمْسُمئَة دِينارٍ، فما قُطِع منها فبِحِسابِ ذلِك، فإن انْشَقَّتْ فبَدَا منها الأسْنان، ثُمَّ دُووِيَتْ فبَرَأْتْ والتَأْمَتْ فدِيَّة جُرحِها، والحكومة فيها خُمُسُ دِيَّةِ الشَّفَةِ مِئةٌ دِينارٍ، وما قُطِعَ مِنها فبِحِسابِ ذلِك، وإنْ شُتِرَتْ وشَيِنَتْ شَيْناً قبيحاً فدِيتُها مِئةٌ دِينارٍ، وسِتَّة وسِتُّون فبِحِسابِ ذلِك، وإنْ شُتِرَتْ وشَيِنَتْ شَيْناً قبيحاً فدِيتُها مِئةٌ دِينارٍ، وسِتَّة وسِتُّون دِيناراً، وثُلْثا دِينار، ودِيَّةُ الشَّفَةِ السَّفْلَى إذا قُطِعَتْ واسْتُوصِلَت ثَلْكا الدِّيَة كَمَلاً سِتَّمَنَةٌ وسِتُّة وسِتُّون دِيناراً وتُلْثا دِينارٍ، فما قُطِع منها فبِحِسابِ ذلك، فإن انْشَقَتْ حَتَّى يَبْدو منها الأسنان ثُمَّ بَرَأْت والتأمَت مئة دِينارٍ وثَلاثَة وثَلاثُون ديناراً وتُلْثُون ديناراً وثُلُثُ ونَلاثُون ديناراً وثُلَثُ ونَلاثُون ديناراً وثَلاثُون ديناراً ونَلاثُون ديناراً ونَلاثَة ونَلاثُون ديناراً ونَلاثُون ديناراً ونَلاثُون ديناراً ونَلاثَة ونَلاثُون ديناراً ونَلاثُون ديناراً ونَلاثُون ديناراً ونَلاثُون ديناراً ونَلاثُون ديناراً ويَلاثُون ديناراً ونَلاثُون ديناراً ومَنالاً فَاحِشاً فَدِيتُها ثلاثُمئةُ دينارٍ وثَلاثَة وثَلاثُون ديناراً ونَلاثُون ديناراً وليناراً فَرَيْرَا فَاحِشاً فَدِيتُها ثلاثِمئةً دينارٍ وثَلاثَة وثَلاثُون ديناراً فَلَاثُون ديناراً ويناراً فَرَاثُون ديناراً فَيْنَا فَاحِشاً فَدِيتُها ثلاثِمئةً دينارٍ وثَلاثَةً وثلاثُون ديناراً فَلا فَرَاثُونَ ديناراً فَلَاثُونَ ويناراً فَلَاثُونَ ديناراً فَلَاثُونَ ديناراً فَلَاثُونَ ديناراً فَلَاثُونَ ديناراً فَلَاثُونَ ديناراً فَلَاثُونَ ديناراً فَلَاثُونَ فَلَاثُونَ فَلَاثُونَ فَلَاثُونَ فَلَاثُونَ فَلَاثُونَ فَلَالْ فَلَاثُونَ فَلَاثُونَ فَلَاثُونَ فَلَاثُونَ فَلَاثُونَ فَلَاث

وثُلُثُ دينارِ وذلك ثُلُث دِيتِها.

قال: وسألتُ أبا جعفر عن ذلِكَ ، فقالَ: بَلَغَنا أنَّ أميرَ المُؤمِنينَ عَلَى فَضَّلَها لأَنَّها تُمْسِكُ الطَّعامَ والماءَ ، فلذلِك فَضَّلَها في حُكُومَتِه .

وفي الخدِّ إذا كانَتْ فيه نافِذَةٌ وبَدَا منها جَوْف الفَم فدِيتُها مِئَةُ دينارٍ فإن دُووِي فبرَرَأُ والتَّأْمُ وبهِ أثرٌ بَيِّنٌ وشَيْنٌ فاحِش فدِيتُه خَمْسُون ديناراً، فإن كانت نافِذَةٌ في المَحَدَّيْن كِلَيْهِما فدِيتُها مئِةُ دِينارٍ وذلِكَ نِصْفُ دِيَّةِ الَّتِي بَدَا منها الفَمْ. فإن كانَت رُمِيت بنَصِلِ يَنْفُذُ في العَظْم حَتَّى يَنْفُذَ إلى الحَنك فدِيتُها مئةٌ وخَمْسُون ديناراً، جُعِل منها خُمْسُون ديناراً لِمُوضِحَتِها، وإن كانَت ناقِبَةٌ ولمْ تَنْفُذ فدِيتُها مئة دينارٍ، فإن كانَت مُوضِحةٌ في شيء من الوَجْه فدِيتُها خَمْسُون ديناراً، فإن كان لها شَيْنٌ فدِيَّة شَيْنِها رُبْعُ دِيَّة مُوضِحتها، وإن كان جُرْحاً ولم يُوضِح ثُمَّ بَرَأ، وكان في فدِيَّة شَيْنِها رُبْعُ دِيتُه عَشَرَةُ دَنانِيرَ.

وإنْ كان في الوَجْه صَدْعٌ فديتُه ثَمانُونَ دِيناراً ، فإن سَقَطَتْ منه جِذْوَة لَحْمٍ ولم يُوضِح وكان قَدْرَ الدِّرهم فمَا فوقَ ذلك فديتُها ثَلاثُونَ ديناراً .

ودِيَّةُ الشَّجَّة إن كانَت مُوضِحَةٌ أربعونَ دِيناراً إذا كانَت في الجَسَد، وفي موضِع الرَّأسِ خمْسُون دِيناراً، فإنْ الرَّأسِ خمْسُون دِيناراً، فإنْ كانَت ناقِبَةً في الرَّأس فتِلك تُسمَّى المأمُومَة، وفيها ثُلُث الدِيةِ، ثَـلاثَمئَةُ ديـنارٍ، وثَلاثَة وثَلاثُون ديناراً وثُلُث دينارِ.

وجعل الأسنان في كلِّ سِنِّ خَمْسين دِيناراً، وجعل الأسنان سَوَاء، وكان قبْل ذلك يَجعل الأسنان سَوَاء، وكان قبْل ذلك يَجعل في الثَّنيَّة خَمْسين دِيناراً، وفي ما سِوى ذلك من الأسنان في الرِّبَاعِيَة أربعين دِيناراً، وفي الضَّرْس خَمْسَةٌ وعشرين دِيناراً، وفي الضَّرْس خَمْسَةٌ وعشرين دِيناراً، فإذا اسْوَدَّت السَّنُّ إلى الحَوْل فلَم تَسْقُط فسدِيتُها دِيَّةُ السَّاقِط خَمْسُونَ

دِيناراً ، وإن تصَدَعَتْ ولم تَسْقُط فدِيتُها خَمسَةٌ وعشرونَ ديناراً ، فما انْكَسَر منها فبِحِسابه من الخمسين ، وإنْ سَقَطَتْ بعْدُ وهِي سَوْدَاء فدِيتُها اثْنَا عَشَرَ ديناراً ونِصْفٌ ، وما انْكَسَر منها مِن شَيءٍ فبِحِسابه من الخَمْسَةِ وعِشْرِين دِيناراً .

وفي التَّرْقُوة إذا انْكَسَرَتْ فجُبِرَتْ على غَير عَثْم ولا عَيْبٍ أَرْبَعُون دِيناراً، فإن انْصَدَعَتْ فدِيتُها أربعة أخْماس دِيَّة كَسِرِها اثْنانِ وثَلاثُون دِيناراً، فإن أَوْضَحَتْ فدِيتُها خَمْسَة وعِشرُونَ دِيناراً، وذلك خَمْسَة أَجْزَاءٍ من دِيتِها إذا انْكَسَرَتْ، فإن ثُقِّلَ منْها العِظامُ فدِيتُها نِصْفُ دِيَّةٍ كَسْرِها عِشرُون دِيناراً، فإن نُقِبَت فدِيتُها رُبُعُ ديَّة كَسْرِها عِشرُون دِيناراً، فإن نُقِبَت فدِيتُها رُبُعُ ديَّة كَسْرِها عَشرُون دِيناراً، فإن نُقِبَت فدِيتُها رُبُعُ ديَّة كَسْرِها عَشرَةُ دَنانيرَ.

ودِيَّةُ المَنْكِبِ إِذَا كُسِرَ خُمُسُ دِيَّةِ البَدِ مئَةُ دينار، فإن كان في المَنْكِب صَدْعٌ فَدِيتُه أَرْبَعَةُ أَخْمَاسَ دِيَّةِ كَسْرِه ثَمَانُونَ دِيناراً، فإن أُوضِحَ فديتُهُ رُبُعُ ديَّةٍ كَسْرِه خَمْسَةٌ وحِشْرُون ديناراً، فإن نُقِلَتْ منه العِظامُ فَديتُهُ مئَةُ دينارٍ وخَمسةٌ وسَبْعُونَ ديناراً، منها مِئةُ دينارٍ ديَّةُ كَسرِه، وخَمسونَ ديناراً لنَقْلِ العِظامِ، وخَمسةٌ وعِشرُون ديناراً المُفوضِحَة، وإن كانَت ناقِبَةً فديتُها رُبُعُ ديَّةٍ كَسرِها خَمسةٌ وعشرونَ ديناراً، فإن رُضَّ فَعَثَمَ فَدِيتُهُ ثُلُثُ دِيَّةِ النَّفْسِ ثَلاثُمنَةٍ دينارٍ وثَلاثَةٌ وثَلاثُونَ دِينَاراً وثُـلُثُ دِينَاراً، فإنْ كان فُكَ فَدِيتُهُ ثَلاثُونَ دِينَاراً.

وفي العَضُدِ إذا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ على غَيْر عَثْم ولا عَيْبٍ فَدِيتُها خُمُسُ دِيَّةِ اليَدِ مئةُ دِينَارِ، ودِيَّةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَّةٍ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَارًا، ودِيَّةُ نَقْلِ عِظَامِها نِصْفُ دِيَّةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَارًا، ودِيَّةُ نَقْبِها رُبُعُ دِيَّةٍ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ ذِينَارًا.

وفي المِرْفَقِ إذا كُسِرَ فَجُبِرَ على غَيْر عَثْمٍ ولا عَيْبٍ فَدِيتُهُ مَنَهُ دِينَارٍ وذلِكَ خُمُسُ دِيَّةِ اليَد، فإن انْصَدَعَ فَدِيتُهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ، ديَّةُ كَسْرِهِ ثَمَانُونَ دِينَاراً فإنْ أوضِحَ

فدِيتُه رُبُعُ ديَّةِ كَسْرِه خمسةً وعِشرونَ ديناراً فإن نُقُلت منهُ العِظَامُ فَدِيتُهُ منهُ دِينَارٍ وَخَمْسَةٌ وسَبْعُونَ دِينَاراً، لِلْكَسْرِ منهُ دِينَارٍ، ولِنقْلِ العِظامِ خَلْسُونَ دِينَاراً، ولِلْمُوضِحَةِ خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً، فَإِنْ كَانَتْ فيه نَاقِبَةٌ فَلدِيتُهَا رُبُعُ دِيَّةِ كَسْرِه وَلِلْمُوضِحَةِ خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً، فَإِنْ رُضَّ المِرْفَقُ فَعَثَمَ فَدِيتُهُ ثُلُثُ دِيَّةِ النَّفْسِ ثَلاثُمثَةِ دِينَارٍ وثَلاثُونَ دِينَاراً، وفي المِرْفق وثَلاثَة وثَلاثُونَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ، فَإِنْ كَانَ فُكَ فَدِيتُهُ ثَلاثُونَ دِينَاراً، وفي المِرْفق الآخر مثل ذلك سَواء.

وفي السَّاعِدِ إِذَا كُسِرَ فَجُبِرَ على غَيْر عَنْمٍ ولا عَيْبٍ ثُلُثُ دِيَّةِ النَّفْسِ ثَلاثُمنَةٍ وَثَلاثَةٌ وثَلاثُةٌ وثَلاثُةٌ وثَلاثُة وثَلاثُونَ دِينَارٍ، وفي أحدهما أيضاً فِي الكَسْرِ لِأَحَدِ الزَّنْدَيْنِ خَمْسُونَ خَمْسُونَ دِينَارً، وفي كِلَيْهِما مَنَةُ دِينَارٍ، فإن انْصَدَعَ إِحْدَى القَصَبَتَيْنِ ففيها أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَّةِ دِينَارً، وفي كِلَيْهِما مَنَةُ دِينَارٍ، فإن انْصَدَعَ إِحْدَى القَصَبَتَيْنِ ففيها أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَّةِ إِحْدَى قَصَبَتَيْ ففيها أَرْبَعَهُ أَخْمَاسِ دِيَّةِ إِحْدَى قَصَبَتَيْ السَّاعِدِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً، ودِيَّةُ مُوضِحَتِها رُبُعُ دِيَّةِ كَسْرِهَا خَمْسُ فَي السَّاعِدِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً، ودِيَّةُ مُوضِحَتِها رُبُعُ دِيَّةِ السِد، وإن كانت وعِشْرُونَ دِينَاراً، ودِيَّةُ نَقْلِ عِظَامِها مِنةُ دينارٍ وذلك خُمُسُ دِيَّةِ السِد، وإن كانت ناقبة فدِيتُها رُبُعُ دِيَّةٍ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً، ودِيَّةُ نَقْبِهَا نِصْفُ دِيَّة مُوضِحَتِهَا، اثْنَا عَشَرَ دِينَاراً ونِصْفٌ، ودِيَّةُ نَافِذَتِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً، فإنْ صارت فيها قَرْحَةً لا تبرأَ فَدِيتُهَا ثُلُثُ دِينَاراً ونِصْفٌ، ودِيَّةُ نَافِذَتِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً، فإنْ صارت فيها قَرْحَةً لا تبرأَ فَذِيتُهَا ثُلُثُ دِينَاراً ونِطْكُ بُلاثَةٌ وثَلاثُونَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ فذلك ثُلُك ثُلِثَ ويَدَاراً وثُلَكُ دِينَارٍ فذلك ثُلُث مُنْ وينَاراً وثُلْكُ دِينَارٍ فذلك ثُلُك مُنْ وينَاراً وثُلْكُ وينَارٍ فذلك ثُلُك مُنْ وينَاراً وثَلْكُ فَيَهِ فِهِ فِيهِ فِيهِ فِيهِ فِيهِ فِيهِ فِيهِ أَنْ فَلَا فَا عَلْمُ الْعَلَا فَا عَلْمُ الْعَلْقُ وَلَا الْعَلَا فَيْ الْعَالِ فَلْكُ فَا فَا اللّهُ الْعَلْقُ وَلَا عُرَالُونَ وَيَنَاراً وثُلُكُ وَينَا إِلَا فَلْكُ فَلْكُ فَلَا فَا عَلْمُ فَا فَلَكُ فَلَا فَا فَلَا لَا عَلْمُ اللّهِ وَلَا لَا عَلْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ

ودِيَّةُ الرُّسْغِ<sup>(۱)</sup> إذا رُضَّ فَجُبِرَ على غَيْر عَثْمٍ ولا عَيْبٍ ثُلُثُ دِيَّةِ اليَدِ مـئَةُ دِيــنَارٍ وسِتَّةً وسِتُّونَ دِينَاراً وثُلُثَا دِينَارٍ.

وفي الكَفِّ إذا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ على غَيْر عَثْمِ ولا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَّةُ اليَدِ مـئَةُ

١. قال الخليل: الرُّسغ مَفصِلُ ما بين السَّاعد والكَّفِّ (العين: ج١ ص٦٧٦).

دِينَارٍ، إِن فُكَ الكَفَّ فَدِيتُهَا ثُلُثُ دِيَّةِ الْيَدِ مَئَةُ دِينَارٍ وسِتَّةٌ وسِتُّونَ دِينَاراً وثُلْثا دِينَارٍ، وفي مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَّةٍ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً، ودِيَّةٌ نَقْلِ عِظَامِها مئة دينارٍ وفي مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَّةٍ كَسْرِهَا، وفي نَافِذَتِهَا إِن لَمْ تَنْسَدَّ خُمُسُ دِيَّةٍ وَمَانِية وسبعون دِيناراً، نِصْفُ دِيَّةٍ كَسْرِهَا، وفي نَافِذَتِهَا إِن لَمْ تَنْسَدَّ خُمُسُ دِينَةٍ اللّهِ مِثَةٌ دِينَارٍ، فإن كَانَتْ نَافِذَة فَدِيتُهَا رُبُعُ دِيَّةٍ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً. ودِيَّةُ اللّهِ مِثَةُ دِينَارٍ، والقَصَبِ الَّذِي في الكَفِّ في الإِبْهَامِ إِذَا قُطِعَ ثُلُثُ دِينَاراً وثُلْثا دِينَارٍ، ودِيَّةٌ قَصَبَةِ الإَبْهَامِ الَّتِي في الكَفِّ تُجْبَرُ على دِينَارٍ وسِتَّةٌ وسِتُّونَ دِينَاراً وثُلْثا دِينَارٍ، ودِيَّةٌ قَصَبَةِ الإَبْهَامِ الَّتِي في الكَفِّ تُجْبَرُ على غَنْ عَفْم خُمُسُ دِيَّةً اللّهُ مِنْ مَا الْتَي في الكَفِّ تُحْبَرُ على عَنْ عَفْم خُمُسُ دِيَّةً اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللللْهُ الللللْهُ الللّهُ اللللّهُ الللللْهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللْهُ الللللّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللّهُ الللللْهُ اللللّهُ الللللْهُ اللللّهُ اللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللللّهُ الللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللللّهُ الللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللّهُ اللللْهُ ال

غَيْر عَثْمٍ خُمُسُ دِيَّةِ الإِبْهَامِ ثَلاثَةٌ وثَلاثُونَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ إِذَا اسْتَوَى جَبْرُهَا وثَبَتَ، وَدِيَّةُ صَدْعِها سِتَّةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً وثُلُثَا دِينَارٍ، ودِيَّةُ مُوضِحَتِهَا فَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وثُلُثُ دِينَارٍ، ودِيَّةُ نَقْبِها ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وثُلُثُ دِينَارٍ ودِيَّةُ نَقْبِها ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وثُلُثُ دِينَارٍ نِصْفُ دِيَّةٍ نَقْلِ عِظَامِها، ودِيَّةُ مُوضِحَتِهَا نِصْفُ دِيَّةِ نَاقِلَتِها ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وثُلُثُ دِينَارٍ ، ودِيَّةُ فَكَها عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، ودِيَّةُ المَفْصِلِ الثَّانِي مِنْ أَعْلَى الإِبْهَامِ إِن كُسِرَ وثُلُثُ دِينَارٍ ، ودِيَّةُ المُوضِحَةِ إِن كَانَتْ فَجُبِرَ على غَيْرِ عَثْمٍ ولا عَيْبٍ سِنَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وثُلْثا دِينَارٍ ، ودِيَّةُ المُوضِحَةِ إِن كَانَتْ فِيها أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وسُدُسُ دِينَارٍ ، ودِيَّةُ نَقْبِ عِظَامِها خَمْسَةُ دَنَانِيرٍ وسُدُسُ دِينَارٍ ، ودِيَّةُ نَقْلِ عِظَامِها خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وسُدُسُ دِينَارٍ ، ودِيَّةُ نَقْلِ عِظَامِها خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وسُدُسُ دِينَارٍ ، ودِيَّةُ نَقْلِ عِظَامِها خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وسُدُسُ دِينَاراً وثُلُثَ عَشَرَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ ، ودِيَّةُ نَقْلِ عِظَامِها خَمْسَةُ دَنَانِيرَ ، فَمَا قُعْعَ منها قُعْعَ منها قُعْمَ مَنْ وَيَارًا وثُلُثُ دِينَاراً وثُلُثَ عَشَرَ دِينَاراً وثُلُثَ عَشَرَ دِينَاراً وثُلُثَ دِينَاراً ، ودِيَّةُ نَقْلِ عِظَامِها خَمْسَةُ دَنَانِيرَ ، فَمَا قُعْعَ منها عُنْ عَلْمَ عَنْ اللهُ عَنْ مِنَالًا مِنْ الْعَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْهَ عَنْ الْعَامِة الْمُوضِونِ الْعَلَى الْعَلْمَةُ عَشَرَ دِينَاراً وثُلُثُ مُ الْمُنْ إِنْ الْعَامِها الْعُمْسَةُ دَنَانِيرَ ، فَالْمُومِ عَلَى عَنْهُ إِنْ كَانَتُ الْعَلْمَةُ عَشَرَ دِينَاراً وثُلُكُ وينَارٍ ، ودِيَّةُ نَقْلِ عِظَامِها خَمْسَةُ دَنَانِيرَ ، فَالْمُ عَلَاعِهَا عَلْمُ عَمْسَةً وَالْمَامِةُ عَنْ الْعَامِةُ عَنْهِ الْمُنْ فَعِيْرَا الْهُ الْمُعْلِعَ عَنْهُ الْعَلْمُ عَلْمُ لَا عُلْمُ لَلْمُ عَلْمُ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمَ عَلْمُ الْعَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ الْمُ لَا عُلْمُ عَلْمُ عَلْمُ لُولُ عَلْمُ عَلْمُ ا

وفي الأصابع في كُلِّ إِصْبَعِ سُدُسُ دِيَّةِ اللَّهِ قَلَمَانُونَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ، ودِيَّةُ أَصَابِعِ الكَفِّ الأَرْبَعِ سِوَى الإِبْهَامِ دِيَّةُ كُلِّ قَصَبَةٍ عِشْرُونَ دِينَاراً وثُلُثَا دِينَارٍ، ودِيَّةُ كُلِّ مُوضِحَةٍ في كُلِّ قَصَبَةٍ من القَصَبِ الأَرْبَعِ أَصَابِع أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وسُدُسُ دِينَارٍ، ودِيَّةُ نَقْلِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وثُلُثُ دِينَارٍ، ودِيَّةُ كَسْرِ كُلِّ مَفْصِلٍ من الأَصَابِعِ الأَرْبَعِ النَّي تَلِي الكَفَّ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وثُلُثَا دِينَارٍ، وفي صَدْعِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَلاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وثُلُثَا وَيَنَاراً وثُلُثَا دِينَاراً وثُلُثَا دُينَارِيَّةُ مَنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْم

فَبِحِسَابِهِ علَى مَنْزِلَته.

فإنْ كان في الكَفِّ قَرْحَةٌ لا تَبْرَأُ فَدِيتُهَا ثَلاثَةٌ وثَلاثُونَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ، وفِي نَقْلِ عِظَامِهِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وثُلُثُ دِينَارٍ، وفي مُوضِحَتِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسٌ، وفي نَقْبها أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وسُدُسُ، وفي فَكِّها خَمْسَةُ دَنَانِيرَ.

ودِيَّةُ المَفْصِلِ الأَوْسَطِ من الأَصَابِعِ الأَرْبِعِ إِذَا قُطِعَ فَدِيتُهُ خَمْسَةٌ وخَمْسُونَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ، وفي صَدْعِهِ ثَمَانِيَةٌ دَنَانِيرَ ونِصْفُ دِينَارٍ، وفي صَدْعِهِ ثَمَانِيَةٌ دَنَانِيرَ ونِصْفُ دِينَارٍ، وفي نَقْلِ عِظَامِها خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وثُلُثُ دِينَارٍ، وفي نَقْلِ عِظَامِها خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وثُلُثَا دِينَارٍ، وفي فَكِّهِ ثَلاثَةُ دَنَانِيرَ وثُلُثَا دِينَارٍ، وفي فَكِّهِ ثَلاثَةُ دَنَانِيرَ وثُلُثَا دِينَارٍ، وفي فَكِّهِ ثَلاثَةُ دَنَانِيرَ وثُلُثَا دِينَارٍ، وفي المَفْصِلِ الأَعْلَى من الأَصَابِعِ الأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ سَبْعَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً ونِصْفُ دِينَار ورُبُع عُشْرِ دِينَارٍ، وفي كَشْرِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ، وفي نَقْهِ دِينَارٍ وثَيْكَ دينار وأَرْبَعة أخماس دِينَارٍ، وفي ظُفُرِ كلِّ إصْبَعِ مِنْهَا خَمْسُ دَينَارٍ، وفي ظُفُرِ كلِّ إصْبَعِ مِنْهَا خَمْسُ دِينَارٍ، وفي ظُفُرِ كلِّ إصْبَعِ مِنْهَا خَمْسُ دَينَارٍ، وفي ظُفُرِ كلِّ إصْبَعِ مِنْهَا خَمْسُ دَينَارٍ، وفي ظُفُرِ كلِّ إصْبَعِ مِنْهَا خَمْسُ دِينَارٍ، وفي ظُفُرِ كلِّ إصْبَعِ مِنْهَا خَمْسُ دَينَارٍ، وفي ظُفُرِ كلِّ إصْبَعِ مِنْهَا

وفِي الكَفِّ إذا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ علَى غَيْر عَثْم ولا عَيْبٍ فَدِيتُهَا أَرْبَعُونَ دِينَاراً، ودِيَّةُ مُوضِحَتِها ودِيَّةُ صَدْعِهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَّةٍ كَسْرِهَا اثْنَانِ وثَلاثُونَ دِينَاراً، ودِيَّةُ مُوضِحَتِها خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً ونِصْفُ دِينَارٍ، ودِيَّةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِينَاراً ونِصْفُ دِينَارٍ، ودِيَّةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَّةٍ كَشْرِهَا عَشَرَةً دَنَانِيرَ، ودِيَّةً قَرْحَةٍ لا تَبْرَأُ ثَلاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارِ.

وفي الصَّدْرِ إذا رُضَّ فَثَنَى شِقَّاه كِلاهما فَدِيتُهُ خَمْسُمئَةِ دِينَارٍ، ودِيَّةُ إحدى شِقَّيْهِ إذا انْثَنَى مِئتَانِ وخَمْسُونَ دِينَارًا، وإذا انْثَنَى الصَّدْرُ والكَتِفَانِ فَدِيتُهُ مع الكَتِفَيْنِ أَلْفُ دِينَارٍ، فإن انْثَنَى أَحَدُ الكَتِفَيْنِ مع شِقِّ الصَّدْرِ فَدِيتُهُ خَمْسُمئَةِ دِينَارٍ، ودِيَّةُ مُوضِحَةِ في الصَّدْرِ خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَارًا، ودِيَّةُ مُوضِحَةِ الكَتِفَيْنِ والظَّهْرِ خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَارًا، ودِيَّةُ مُوضِحَةِ الكَتِفَيْنِ والظَّهْرِ خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَارًا، وإن اعْتَرَى الرَّجُلَ من ذلك صَعَرٌ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَلْتَفِتَ فَدِيتُهُ خَمْسُمئَةِ دِينَارً.

وإن انْكَسَرَ الصَّلْبُ فَجُبِرَ علَى غَيْر عَثْمٍ ولا عَيْبٍ فَدِيتُهُ مِثَةُ دِينَارٍ ، فإنْ عَثَمَ فَدِيتُهُ الْفُ دِينَارِ .

وفي الأضْلاعِ فيما خَالَطَ القَلْبَ من الأَضْلاعِ إذا كُسِرَ منْها ضِلْعٌ فَدِيتُهُ خَسَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً، وفي صَدْعِه اثْنَا عَشَرَ دِينَاراً ونِصْفٌ، ودِيَّةُ نَـقْلِ عِـظَامِهِ سَـبْعَةُ دَنَانِيرَ ونِصْفٌ، ومُوضِحَتِهِ علَى رُبُع كَسْرِهِ، ودِيَّةُ نَقْبِهِ مِثْلُ ذَلِكَ.

وفي الأضْلاعِ ممًّا يَلِي العَضُدَيْنِ دِيَّةُ كُلِّ ضِلْعِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ إِذَا كُسِرَ، ودِيَّةً صَدْعِهِ سَبْعَةُ دَنَانِيرَ، ومُوضِحَةِ كُلِّ ضِلْعِ رَبُعُ دِيَّةٍ كَسْرِهِ دِينَارَانِ ونِصْفُ دِينَارٍ، وإنْ نُقِبَ ضِلْعٌ منها فَدِيتُه دِينَار ونِصْفُ دِينَارٍ، وفي كَسْرِهِ دِينَارَانِ ونِصْفُ دِينَارٍ، وإنْ نُقِبَ ضِلْعٌ منها فَدِيتُه دِينَار ونِصْفُ دِينَارٍ، وفي الجَائِفَةِ ثُلُثُ دِينَارٍ، فإن نَقْبَ من الجَائِفَةِ ثُلُثُ دِينَارٍ، فإن نَقْبَ من الجَائِفَةِ ثُلُثُ دِينَارٍ، فإن نَقْبَ من الجَائِفَةِ كُلْبُهِما برَمْيَة أو طَعْنَة وقعتْ في الصِّفَاق فَدِيتُهَا أَرْبَعُمنَةٍ دِينَارٍ وثَلاثَةٌ وثَلاثَة وثَلاثُونَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ وثَلاثَة وقعتْ في الصِّفَاق فَدِيتُهَا أَرْبَعُمنَةٍ دِينَارٍ وثَلاثَةٌ وثَلاثَة

وفي الأَذُنِ إذا قُطِعَتْ فَدِيتُهَا خَمْسُمئَةِ دِينَارٍ ، وما قُطِعَ مِنْها فَبِحِسَابِ ذَلِكَ .

وفي الوَرِكِ إِذَا كُسِرَ فَجُبِرَ علَى غَيْر عَثْم ولا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَّةِ الرَّجْلين مِئْتَا دِينَارٍ، فإنْ صُدِعَ الوِرْكَ فَدِيتُهُ مئةٌ وسِتُّونَ دِينَاراً أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَّةٍ كَسْرِهِ، فإنْ أَوْضَحَتْ فَدِيتُهُ رُبُعُ دِيَّةٍ كَسْرِهِ خَمْسَةٌ وسَبْعُونَ دِينَاراً، ودِيَّةُ نَقْلِ عِظَامِهِ مئةٌ وخَمْسَةٌ وسَبْعُونَ دِينَاراً مِنْهَا لِكَسْرِهَا مئةٌ دِينَارٍ، ولِنقُلِ عِظَامِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً، ولِيمُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وعَشْرُونَ دِينَاراً، ولِيمُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وعَشْرُونَ دِينَاراً، ودِيَّةٌ فَكُها ثُلثا دِيتها، فإن رُضَّتْ وعَثَمَتْ فَدِيتُهَا ثَلاثُمئةٍ وثَلاثَةٌ وثَلاثَةٌ وثَلاثَةً وثَلاثُونَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَاراً.

وفي الفَخِذِ إذا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ علَى غَيْر عَثْمِ ولا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَّةِ الرِّجْلين مِئْنَا دِينَارٍ، فإن عَثَمَتْ الفَخِذ فَدِيتُهَا ثَلاثُمئةٍ دينار وثَلاثَةٌ وثَلاثُونَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ، ثُلُثُ دِيَّةِ النَّفْسِ، ودِيَّةُ المُوضِحَة العَثْم أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ، دِيَّةِ كَسْرِهَا مِئَةُ وسِتُّونَ

دِينَاراً، فإن كَانَتْ قَرْحَةً لا تَبْرَأُ فَدِيتُهَا ثُلُثُ دِيَّةِ كَسْرِهَا سِتَّةٌ وسِتُّونَ دِينَاراً وثُسلُثَا دِينَارٍ، ودِيَّةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَّةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً، ودِيَّةُ نَقْلِ عِظَامِهَا نِصْفُ دِيَّةِ كَسْرِهَا مئَةُ دِينَارٍ، ودِيَّةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَّةٍ كَسْرِهَا خَمْسُون دِينَاراً.

وفي الرُّكْبَةِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْر عَثْم ولا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَّةِ الرِّجْلين مِثْنَا دِينَارٍ، فإن تصَدَّعَتْ فَدِينَهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ، دِيَّةٍ كَسْرِهَا مَئَةٌ وسِنُّونَ دِينَاراً، ودِيَّةٌ فَقْلِ عِظَامِهَا مَئَةٌ دِينَارٍ وخَـمْسَةٌ وسَبْعُونَ دِينَاراً، مِنْهَا في دِيَّةُ كَسْرِهَا مَئَةٌ دِينَارٍ، وفي نَقْلٍ عِظَامِهَا مَئَةٌ دِينَاراً، وفي نَقْلٍ عِظَامِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً، وفي مُوضِحَتِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً، ودِيَّةٌ نَقْبِها رُبُعُ دِيَّةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً، وفي مُوضِحَتِها خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً، ودِيَّةٌ نَقْبِها رُبُعُ دِيَّةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً، ويُنَاراً، فإنْ رُضَّتْ فَفِيها ثُلَاثُهُ أَجْزَاءٍ من دِيَّةِ النَّفْسِ ثَلاثُمنَةٍ وثَلاثَةٌ وثَلاثُونَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَاراً، فإنْ ثُكَّتْ فَفِيها ثَلاثَةُ أَجْزَاءٍ من دِيَّةِ الكَسْرِ ثَلاثُونَ دِينَاراً.

وفي السَّاقِ إذا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ علَى غَيْر عَثْمٍ ولا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَّةِ الرِّجْلَينِ مِثَنَا دِينَارٍ، ودِيَّةُ صَدْعِهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاس، دِيَّةِ كَسْرِهَا مَثَةٌ وسِتُّونَ دِينَاراً، وفي مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَّةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً، وفي نَقلِ عِظامِها رُبُعُ دِيَّةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً، وفي نَقْبِهَا نِصْفُ دِيَّةِ مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً، وفي نُفُوذِهَا رُبُعُ دِيَّةٍ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً، وفي قَوْحَةٍ لا تَبْرَأُ ثَلاثَةٌ وثَلاثُونَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ، فإنْ عَثَمَتِ السَّاقُ فَدِيتُهَا ثُلُثُ دِينَارٍ، فإنْ عَثَمَتِ السَّاقُ فَدِيتُهَا ثُلُثُ دِينَارٍ، فلائُهُ وثَلاثُونَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ، فإنْ

وفي الكَعْبِ إذا رُضَّ فَجُبِرَ علَى غَيْرِ عَثْمٍ ولا عَيْبٍ ثُلُثُ دِيَّةِ الرِّجْلَينِ ثَلاثُمئَةٍ وَثَلاثَةٌ وثَلاثُونَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارِ.

وفي القَدَمِ إذا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ علَى غَيْر عَثْمِ ولا عَيْبٍ خُمْسُ دِيَّةِ الرِّجْلين مِئْتَا دِينَارٍ، ودِيَّةً مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَّةٍ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً، وفي نَاقِبَةٍ فِيها رُبُعُ دِيَّةٍ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً، وفي نَاقِبَةٍ فِيها رُبُعُ دِيَّةٍ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً.

ودِيَّةُ الْأَصَابِعِ والقَصَبِ الَّتِي في القَدَمِ للاِبْهَامِ ثُلُثُ دِيَّةِ الرِّجْلين ثَلاثُمئَةٍ وثَلاثَةٌ وثَلاثُونَ دِينَارًا وثُلُثُ دِينَارٍ ، ودِيَّةُ كَسْرِ قَصَبَةِ الْإِبْهَامِ الَّتِي تَلِي القَدَمَ خُـمُسُ دِيَّـةِ الإِبْهَام سِتَّةٌ وسِتُّونَ دِينَاراً وثُلُثا دِينَارٍ، وفي صَدْعِهَا سِتَّةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً وثُلُثا دِينَارٍ ، وفي مُوضِحَتِهَا ثَمَانِيَةً دَنَانِيرَ وثُلُثُ دِينَارٍ ، وفي نَقْلِ عِظَامِهَا سِتَّةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً وثُلُثَا دِينَارٍ ، وفي نَقْبِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وثُلُثُ دِينَارٍ ، وفي فَكِّهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ . ودِيَّةُ المَفْصِلِ الأَعْلَى من الإِبْهَامِ وهُوَ الثَّانِي الَّذِي فِيهِ الظُّفُّرُ سِنَّةَ عَشَـرَ ديــنَاراً وثُلُثًا دِينَارٍ، وفي مُوضِحَتِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وسُدُسٌ، وفي نَقْلِ عِـظَامِهِ ثَـمَانِيَةُ دَنَـانِيرَ وثُلُثُ دِينَارٍ، وفي نَاقِبَتِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وسُدُسٌ، وفي صَدْعِه ثــٰلاثَةَ عَشــرَ دِيــنَاراً وثُلُثٌ، وفي فَكِّه خَمْسَةُ دَنَانِيرَ، وفي ظُفُرِهِ ثَلاثُونَ دِينَاراً، وذَلِكَ لِأَنَّهُ ثُـلُتُ دِيَّـةِ الرِّجْلِ، ودِيَّةُ كُلِّ إصْبَع مِنْهَا سُدُسُ دِيَّةِ الرِّجْلِ ثَلاثَةٌ وثَمَانُونَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ، ودِيَّةُ قَصَبَةِ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ سِوَى الْإِبْهَامِ دِيَّةُ كسر كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْها سِتَّةَ عَشَرَ ديـنَاراً وثُلُثَا دِينَارٍ ، ودِيَّةُ مُوضِحَةٍ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وسُدُسٌ ، ودِيَّةُ نَقْل كُلِّ عَظْم قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِيَةً دَنَانِيرَ وثُلُثٌ، وديَّة صَدْعِها ثَلاثَةَ عشَرَ دِيناراً وثُلثُ دِينارِ ، ودِيَّةً نَقبِ كُلِّ قصَبَةٍ منهُنَّ أربَعَةُ دَنانِيرَ وسُدُسٌ، وديَّة قرحَـةٍ لا تـبرأُ فـى القَـدم ثــلائةٌ وثَلاثونَ دِيناراً وثُلُثٌ، وديَّة كَسرِ المَفْصِلِ الذي يَلِي القَدَمَ مِنَ الأصابِع سِتَّةَ عشَرَ دِيناراً وثُلُثٌ، وديَّة صدْعِها ثَلاثَةَ عَشَرَ دِيناراً وثُلثُ دينارِ، وديَّة نَقْلِ كُـلِّ قسصَبَةٍ مِنهُنَّ ثَمَانِيَةً دنانِيرَ وثُلثُ دِينارِ ، ودِيَّةً مُوضِحَةِ كُلِّ قَصَبَةٍ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وسُدُسُ دِينَارِ ، ودِيَّةُ نَقْبِهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وسُدُسُ دِينَارٍ، ودِيَّةُ فَكِّهَا خَمْسَةُ دَنَـانِيرَ، وفي المَـفْصِلُ الأَوْسَطِمِن الأَصَابِعِ الأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ فَدِيتُهُ خَمْسَةٌ وخَمْسُونَ دِينَاراً وثُلُثَا دِينَارِ ، ودِيَّةُ كَسْرِهِ أَحَدَ عَشَرَ دِينَاراً وثُلُثَا دِينَارٍ، ودِيَّةُ صَدْعِهِ ثَـمَانِيَةُ دَنَـانِيرَ وأَرْبَـعَةُ أخْـمَاسِ

دِينَارٍ ، ودِيَّةُ مُوضِحَتِهِ دِينَارَانِ ، ودِيَّةُ نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وثُلُثَا دِينَارٍ ، ودِيَّةُ فَكِّهِ

ثَلاقَةُ دَنَانِيرَ وثُلثَا دِينار، ودِيَّةُ نَقْبِهِ دِينَارَانِ وثُلثَا دِينَارٍ، وفي المَفْصِل الأَعْلَى مِن الأَصَابِعِ الأَرْبَعِ الَّتِي فِيها الظُّفُرُ إِذَا قُطِعَ فَدِيتُهُ سَبْعَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً وأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ، ودِيَّةُ كَسْرِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ، ودِيَّةُ صَدْعِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وحَيَّةُ نَقْلِ عِظَامِهِ دِينَارَانِ وخُمُسُ وخِمَّسُ دِينَارٍ، ودِيَّةُ مُوضِحَتِهِ دِينَارٌ وثُلُثُ دِينَارٍ، ودِيَّةٌ نَقْلِ عِظَامِهِ دِينَارَانِ وخُمُسُ دِينَارٍ، ودِيَّةٌ أَخْمَاسِ دِينَارٌ، ودِيَّةً فَكُهِ دِينَار وأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ، ودِيَّةً كُلُّ طُفُر عَشَرَةُ دَنَانِيرَ.

وأَفْنَى ﷺ في حَلَمَة ثَدْيِ الرَّجُلِ ثُمُنُ الدِّيةِ مئةٌ دِينار وخَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً. وفي خُصْيَة الرَّجل خَمْسُمئة دِينار.

قال: وإنْ أُصِيب رَجُل فَأُدِرَ خُصْيَتَاهُ كِلْتَاهُمَا فَدِيتُهُ أَرْبَعُمئَةِ دِينَارٍ ، فإنْ فَحِجَ فلَمْ يَقدِر على المَشْي إِلّا مَشْياً لا يَنْفَعُهُ ، فَدِيتُهُ أَرْبَعَهُ أَخْمَاسِ ، دِيَّةِ النَّفْسِ ثَـمَانيمئَةِ دِينَارٍ ، فإنْ أُحْدِبَ مِنْها الظَّهْرُ فَحِينَئِذٍ تَمَّتْ ، دِيتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ ، والقَسَامَةُ في كُلِّ شَيْءٍ مِن ذَلِكَ سِتَّةُ نَفَر علَى مَا بَلَغَتْ دِيثَهُ .

وأَفْنَى ﷺ في الوَجيئة إذا كانَت في العَانَة فَخَرَقَتِ السِّفَاقَ فَـصَارَتْ أَدْرَةً فِـي إِحْدَى الخُصْيَتَيْنِ، فَدِيتُهَا مِثَنَا دِينَارٍ خُمُسُ الدِّيةِ.

و في النَّافِذَةِ إذا نَفِذَتْ مِن رُمْحٍ أو خِنْجَرٍ في شَيْءٍ مِن الرَّجُلِ مـن أطْـرَافِـهِ، فَدِيتُهَا عُشْرُ دِيَّةِ الرَّجُلِ مئَةُ دِينَارٍ.

وقَضَى ﷺ: أنَّه لا قَوَدَ لِرَجُلٍ أصابَهُ والِدُه في أَمْرٍ يَعِيبُ عَليهِ فيهِ فأصَابَه عَيْبٌ مِن قَطْعٍ وغَيْرِهِ وتكونُ لَهُ الدِّيةُ ولا يُقادُ، ولا قَوَدَ لامْرَأَة أصابَها زوجُها فَعِيبَت، وغُرمُ العَيْبِ عَلى زَوجِها ولا قِصاصَ عليه.

وقَـضَى اللهِ اللهُ وَكِبَها زَوجُها فأعـفَلَها، أنَّ لَـها نِـصْفَ دِيـتِها مـئتان وخَمْسُونَ دِيناراً.

وقَضَى ﷺ في رَجُلِ افْتَضَّ جَارِيَةً بإصْبَعِه فَخَرِقَ مَثَانَتَها، فلا تَسْمَلِك بَولَها، فجَعَل لَها ثُلُثَ الدِّية، مئةً وسِتَّةً وسِتِّينَ دِيناراً وثُلُثَي دينارٍ، وقَضَى ﷺ لها عليه صِدَاقَهَا مِثْلَ نِسَاءٍ قَوْمِها ».(١)

إلى هنا تمَّ ما أورده الشيخ في التَّهذيب مفصَّلاً، ولكنَّه نقل أوَّل هـذا الكتاب بنحو آخر قال:

«إِنَّ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ ﴿ جَعَلَ دِيَّةَ الجَنِينِ مَثَةَ دِينَارٍ، وجَعَلَ مَنِيَّ الرَّجُلِ إلى أَنْ يَكُونَ جَنِيناً خَمْسَةَ أَجْزَاءٍ: فَإِذَا كَان جَنِيناً قَبْلَ أَنْ يَلِجَ الرُّوحُ فيه مِثَةَ دِينَارٍ، وذَلِكَ أَنَّ اللهَ ﴿ وَلَكَ خَنِيناً خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن سُلاَلَةٍ ، وهِيَ النَّطْفَةُ فَهَذَا جُزْءٌ، ثُمَّ عَلَقَةً فَهُوَ جُزْءَانِ، ثُمَّ مُضْغَةً ثَلاثَة أَجْزَاءٍ، ثُمَّ يُكْسَى لَحْماً فَحِينَئِذٍ ثَمَّ جَنِيناً ، فَمَّ مَضَغَةً ثَلاثَة أَجْزَاءٍ، ثُمَّ يُكْسَى لَحْماً فَحِينَئِذٍ ثَمَّ جَنِيناً ، فَكَمَلَتْ لَهُ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ ، ثُمَّ يُكْسَى لَحْماً فَحِينَئِذٍ ثَمَّ جَنِيناً ، فَكَمَلَتْ لَهُ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ مَئَةً دِينَارٍ والمئةُ دِينَارِ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ .

فَجَعَلَ لِلنَّطْفَةِ نَحُمُسَ المئةِ عِشْرِينَ دِينَاراً، ولِلْعَلَقَةِ خُمُسَي المئةِ أَرْبَعِينَ دِينَاراً، ولِلْعَظْمِ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ المئةِ سِتِّينَ دِينَاراً، ولِلْعَظْمِ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ المسئةِ ثَمَانِينَ دِينَاراً، ولِلْعَظْمِ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ المسئةِ ثَمَانِينَ دِينَاراً، فإذَا أُنْشِئ فِيهِ خَلْقٌ آخَرُ وهُوَ الرُّوحُ فَهُوَ حِينَئِذٍ نَفْسٌ أَلْفُ دِينَارٍ دِيَّةٌ كَامِلَةٌ إِنْ كَان ذَكَراً، وإنْ كان أُنْثَى فَخَمْشُمئةِ دِينَارٍ.

وإِنْ قَتِلَتِ امْرَأَةٌ وهِيَ حُبْلَى فَتَمَّ فَلَمْ يَسْقُطْ وَلَدُهَا وِلَمْ يُعْلَمْ أَذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَى وَلَمْ يُعْلَمْ أَبَعْدَهَا مَاتَ أُو قَبْلَهَا ، فَدِيتُهُ نِصْفَانِ: نِصْفُ دِيَّةِ الذَّكْرِ ونِصْفُ دِيَّةِ الأُنْثَى ، ودِيَّةُ المَرْأَةِ كَامِلَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ ، وذلِكَ سِتَّةُ أَجْزَاءٍ مِنَ الجَنِينِ .

وأَفْتَى ﷺ في مَنِيِّ الرَّجُلِ يُفْرِغُ مِن عِرْسِهِ فَيَعْزِلُ عَنْهَا المَاءَ ولَمْ يُرِدْ، ذَلِكَ نِصْفَ

١٠. تهذيب الأحكام: ج١٠ ص ٢٩٥ ـ ٣٠٨ ح ١١٤٨ وراجع: الكافي: ج٧ ص ٣١١ ـ ٣٤٠، من لا يحضره الفقيه:
 ج٤ ص ٧٥ ـ ٩٢ ـ ٥١٥٠.

خُمُسِ المئةِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ، وإِذَا أَفْرَعَ فِيهَا عِشْرِينَ دِينَاراً، وقَضَى فِي دِيَّةِ جِرَاحِ الجَنِينِ مِن حِسَابِ المئةِ علَى ما يكونُ مِن جِرَاحِ الذَّكرِ والأنْنَى الرَّجُلِ والمَرْأَةِ كَامِلةً، وجَعَلَ لهُ في قِصَاصِ جِرَاحَتِه ومَعْقُلَتِهِ علَى قَدْرِ دِيتِهِ، وهي مئةُ دِينَارٍ».(١) كَامِلةً، وجَعَلَ للهِ دِيَّةَ الجِرَاحَة» -إلى قوله اللهِ ثُمَّ نقل الشيخ الله شَطْراً منه من قوله اللهِ: « وجَعَل اللهِ دِيَّةَ الجِرَاحَة» -إلى قوله اللهِ العَظْمُ الَّذِي هوَ فيه»، باختلاف يسير، وزادَ « وأَفْتَى في النَّافِذَةِ إذا أَنْفِذَتْ مِن رُمْحٍ أو خِنْجَرٍ في شَيْءٍ مِن الرَّجُل في أَطْرَافِه، فَلَّ يتُهَا عُشْرُ دِيَّة الرَّجُلِ مَثَةُ دِينَارٍ»(٢). وهذه الجملة موجودة في الكتاب في آخِرِ قولِهِ، وأَفْتَى اللَّ عِينَةِ في الوَجِيئةِ.

ونقل شَطْراً من أوَّل الكتاب من قوله: «الطَّوْت، من الغَنَنِ» -إلى قوله - «والأنْنَيَين ألف دينار»، وهكذا، «ذَهَابِ السَّمْعِ كُلِّهِ أَنْفُ دِينَارٍ، والطَّوْتِ كُلِّهِ مِنَ الغَنَنِ، والبَحْحِ أَنْفُ دِينَارٍ، وشَلَلِ اليَدَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، وَالشَّلَلِ كُلِّهِ أَنْفُ دِينَارٍ، وشَلَلِ اليَدَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، وَالشَّلْلِ كُلِّهِ أَنْفُ دِينَارٍ، وشَلَلِ اليَدَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، وَالشَّلْلِ كُلِّهِ أَنْفُ دِينَارٍ، وشَلَلِ اليَدَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، وَالظَّهْرِ إِذَا حَدِبَ أَنْفُ الرَّجُلِ الرَّجُلِ اللَّهُ وِينَارٍ، والشَّفُوطِلَ أَنْفُ دِينَارٍ، والبَيْضَتَيْنِ أَنْفُ دِينَارٍ، وفي صُدْغِ الرَّجُلِ دِينَارٍ، والذَّكَرِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ أَنْفُ دِينَارٍ، والبَيْضَتَيْنِ أَنْفُ دِينَارٍ، وفي صُدْغِ الرَّجُلِ دِينَارٍ، والذَّكَرِ إذا اسْتُؤْمِلَ أَنْفُ دِينَارٍ، والبَيْضَتَيْنِ أَنْفُ دِينَارٍ، ولمَنْ اللَّهِ خَمْسُمئَةً دِينَارٍ، فما كان دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِه». (٣)

ونقل شَطْراً منه من قوله: « وقَضَى ﷺ في شَفْر العَيْنَ » \_إلى قوله \_ « علَى حساب ذلك »، باختلاف يسير .(٤)

ونقل شَطْراً آخر أيضاً من قوله: «فإذا أُصِيْبَ الرَّجُلُ في إحْدَى عَـيْنَيهِ» \_إلى قوله\_«حَلَفَ معَه خَمْسَةُ رِجالٍ».

١. تهذيب الأحكام: ج١٠ ص٢٨٥ ح١١٠، الكافي: ج٧ ص٣٤٣ ح١ نحوه.

٢. تهذيب الأحكام: ج١٠ ص٢٩٢ - ١١٣٥، الكافي: ج٧ ص٣٢٧ - ٥.

٣. تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٢٤٥ ح ٩٦٨، الكافي: ج ٧ ص ٣١١ - ١.

٤. تهذيب الأحكام: ج١٠ ص٢٤٨ ح ١٠١١، الكاني: ج٧ ص ٣٣٠ ح٢.

مكاتيب الأئمة /ج ٢

ونقل بعده جملاً كثيرة المخالفة في المتن ولذا فلابُدُّ من نقلها كلُّها قال:

« وكَذَلِكَ القَسَامَةُ كُلُّهَا فِي الجُرُوحِ ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُصَابِ بَصَرُهُ مَنْ يَحْلِفُ مَعَهُ ضُوعِفَتْ عَلَيْهِ الأَيْمَانُ إِنْ كَان سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّةً وَاحِدَةً، وإِنْ كَان ثُلُثَ بَصَرهِ حَلَفَ مَرَّتَيْن وهذا الحِسَاب، وإِنَّمَا القَسَامَةُ على مَبْلَغ مُنْتَهَى بَصَرهِ، وإنْ كان السَّمْعَ فعلَى نَحْو منْ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ بِشَيْءٍ حَتَّى يُعْلَمَ مُنْتَهَى سَمْعِهِ ، ثُمَّ يُقَاسُ من ذلِكَ ، والقَسَامَةُ علَى نَحْوِ ما يَنْقُصُ مِن سَمْعِه ، فإنْ كان سَمْعَهُ كُلَّهُ فَخِيفَ منْه فُجُورٌ فإنَّهُ يُتْرَكُ حَتَّى إذا اسْتَقَلَّ نَوْماً صِيحَ بِه ، فإنْ سَمِعَ قَاسَ بَيْنَهُمُ الحَاكِمُ بِرَأْيِه ، وإنْ كان النَّقْصُ فِي العَضُدِ والفَخِذِ فَإِنَّهُ يُعَلَّمُ قَدْرُ ذَلِكَ يُقَاسُ بِخَيْط رَجْلِه الصَّحِيحَةِ، نُسمَّ يُقَاسُ بِهِ المُصَابَةُ ، فَيُعَلِّمُ قَدْرُ ما نَقَصَتْ رِجْلُهُ أو يَدُهُ ، فإنْ أُصِيبَ السَّاقُ أو السَّاعِدُ فَمِنَ الفَخِذِ والعَضُدِ يُقَاسُ ويَنْظُرُ الحَاكِمُ قَدْرَ فَخِذِهِ».(١)

## أبو رافع مولى رسولالله

غَلَبتْ عليه كنيتُه ، واختُلف في اسمه ، فقيل : أسلَمُ ؛ وهو أشهر ما قيل فيه ، وقيل : إبراهيم (٢) ، وقيل غير ذلك . أحد الوجوه البارزة في التَّشيُّع ، ومن السَّابقين إلى التَّأليف والتَّدوين والعلم ، وأحد صحابة الإمام الأبرار .

كان غلاماً للعبّاس عمّ النّبيّ عليه الله وهبه العبّاس للنبيّ عليه العبّاس للنبي عليه السّام أسلم

١. تهذيب الأحكام: ج١٠ ص٢٦٧ ح ١٠٥٠، الكافي: ج٧ ص٣٢٤ ح٩ مع اختلاف يسير.

٢. الاستيعاب: ج ١ ص١٧٧ الرقم ٣٤: تهذيب المقال: ج ١ ص١٦٤ الرقم ١.

٣. المستدرك على الصحيحين: ج ٣ص ٦٩٠ ح ١٥٣٦ ، الطبقات الكبرى: ج٤ ص٧٧ ، تاريخ الطبري: ج٣ ص ١٧٠ ، تاريخ الإسلام للذهبي : ج٣ ص٦٦٨ ؛ رجال النجاشي : ج١ ص٦٦ الرقم١ .

٤. المستدرك على الصحيحين: ج ٣ ص ٦٩٠ ح ٦٥٣٦، الطبقات الكبرى: ج٤ ص٧٣، تاريخ الطبري: ج٣ ص ۱۷۰ ، تاريخ الإسلام للذهبي : ج٣ ص٦٦٨ .

مكاتيب الإمام عليّ /مكاتيبه المجهولة التاريخ......

العبّاس وبلّغ أبو رافع رسولَ الله ﷺ بإسلامه أعتقه. (١١)

شهد أبو رافع حروب النَّبيِّ عَلَيها إلا بدراً (٢). ووقف بعده إلى جانب الإمام أمير المؤمنين الله ثابت العقيدة ولم يفارقه (٣). وهو أحد رواة حديث الغدير (٤). وعُد من أبرار الشِّيعة وصالحيهم (٥). وكان مع الإمام الله أيضاً في جميع معاركه (٦).

وكان مسؤولاً عن بيت ماله الله بالكوفة (٧). وولداه عبيدالله (٨)، وعليّ (٩) من كُتّابه .

ولأبي الله رافع كتاب كبير عنوانه، السُّنن والقضايا والأحكام (١٠)، يشتمل على الفقه في أبوابه المختلفة ، رواه جمع من المحدِّثين الكبار وفيهم ولده . وله كتب أخرى منها كتاب: أقضية أمير المؤمنين، وكتاب الدِّيات وغيرهما، ويعتقد بعض

الطبقات الكبرئ:ج٤ ص٧٧، تاريخ الإسلام للذهبي: ج٣ ص٦٦٨، سِيرَ أعلامِ النبلاء:ج٢ ص١١ الرقم٣،
 الاستبعاب:ج١ ص١٧٧ الرقم٣٤؛ رجال النجاشي: ج١ ص ٦١ الرقم١.

٢٠ الطبقات الكبرئ: ج٤ ص٧٤، الاستبعاب: ج ١ ص١٧٨ ألرقم٣٤؛ رجال النجاشي: ج١ ص٦٢ الرقم١ وفيه
 «وشهد مع النّبي عليم مشاهده».

٣. رجال النَّجاشي : ج ١ ص٦٢ الرقم ١ . الأمالي للطوسي : ص٥٩ - ٨٦.

٤. مقتل الحسين للخوارزمي :ج ا ص٤٨ ؛ الغدير : ج ا ص١٦ ح٨.

٥. رجال النجاشى: ج ١ ص ٦٢ الرقم ١.

<sup>7.</sup> رجال النجاشي : ج ١ ص٦٢ الرقم ١ ، الأمالي للطوسي : ص٥٩ ص٨٦.

٧. الكامل فمي التاريخ: ج٢ ص٤٤١.

٨. الطبقات الكبرئ: ج٤ ص٤٧، تاريخ الطبري: ج٣ ص١٧٠ وفيه «عبيدة الله»؛ رجال النجاشي: ج١ ص٦٢ الرقم١، رجال الطوسى: ص٧١ الرقم٤ ٦٥٠.

٩. رجال النجاشي: ج ١ ص ٦٢ الرقم ١ ، رجال ابن داوود: ص ١٣٤ الرقم ١٠١١ وراجع تهذيب المقال: ج ١
 ص ١٦٤ ــ ١٨٢ الرقم ١ .

١٠. رجال النجاشي : ج١ ص٦٤ الرقم١.

في رجال النّجاشي عن أبي رافع: دخلت على رسول الله على وهو نائم، أو يوحى إليه، وإذا حيّة في جانب البيت، فكرهت أن أقتلها فأوقِظَهُ، فاضطجعت بينه وبين الحيّة، حتَّى إن كان منها سوء يكون إليّ دونه، فاستيقظ وهو يتلو هذه الآية: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوٰةَ وَهُمْ رُكِعُونَ ﴾ (٥).

ثمّ قال : الحمد لله الّذي أكمل لِعَليّ اللهِ مُنيته ، وهنيناً لعليّ اللهِ يِتفضيل اللهِ إيّاهُ ، ثمّ التفت ، فرآني إلى جانبه ، فقال : ما أضجَعكَ هاهنا يا أبارافع ؟ فأخبرته خبر الحيّة ، فقال : قم إليها فاقتُلها ، فقتلتها .

ثم أخذ رسول الله على الباطل! يكون في حَقّ الله جِهادُهُم، فَمَنَ لَم يَستطِع جِهادَهُم فَبقلبه، فَمَن لَم يَستطِع الحَقّ وهم على الباطل! يكون في حَقّ الله جِهادُهُم، فَمَن لَم يَستطِع جِهادَهُم فَبقلبه، فَمَن لَم يَستطِع فليس وراءَ ذلِكَ شيءٌ، فَقُلتُ : ادعُ لي إنْ أدركْتُهم أن يُعينني الله ويُقوّيني عَلى قتالهم، فَقالَ : اللّهم إن أدركتُهم فقوّه وأعِنْه، ثمّ خَرَج إلى النّاس، فقال: يا أيّها النّاس! مَن أحَبّ أن يَنظُرَ إلى أمِيني على

١. تدوين السنَّة الشريفة: ص١٣٨\_١٤٢.

٢. رجال النجاشي : ج١ ص٦٤ الرقم١ ، الأمالي للطوسي : ص٥٩ ح٨٦.

٣. التاريخ الكبير : ج ٥ ص١٣٨ ح ٤١٥.

ع. سيرأعلام النبلاء: ج٢ ص١٦ الرقم٣، تاريخ الإسلام للذهبي: ج٣ ص٦٦٨، وقيل «مات بعد قـتل عـثمان»
 كما في الطبقات الكبرى: ج٤ ص٧٥ و تاريخ الإسلام للذهبي: ج٣ ص٨٦٨، وقيل « توفّي في خلافة عليّ ﷺ »
 كما في سِيرٌ أعلام النبلاء: ج٢ ص١٦ الرقم٣ والاستيعاب: ج١ ص٨٧٨ الرقم ٣٤.

٥. المائدة: ٥٥.

#### نَفْسي وأهلِي ، فهذا أبو رافع أميني علَى نَفْسِي . (١)

وعن عَوْن بن عُبَيْد الله بن أبي رافع: لمّا بويع علي الله وخالفه معاوية بالشَّام، وسار طَلْحة والزُّبَيْر إلى البصرة، قال أبو رافع: هذا قول رسول الله ﷺ: «سيُقاتِلُ عليّاً الله قَوْمُ يَكُونُ حَقّاً فِي اللهِ جهادهُم».

فباع أرضه بخيبر وداره ، ثمّ خرج مع علي الله وهو شيخ كبير له خمس وثمانون سنة ، وقال: الحمد لله ، لقد أصبحت لا أحد بمنزلتي ، لقد بايعت البيعتين ، بيعة العقبة ، وبيعة الرّضوان ، وصلّيت القبلتين ، وهاجرت الهجر الثّلاث ، قلت : وما الهجر الثّلاث ؟ قال : هاجرت مع جعفر بن أبي طالب ـرحمة الله عليه ـإلى أرض الحبشة ، وهاجرت مع رسول الله عليه إلى المدينة ، وهذه الهجرة مع عليّ بن أبي طالب الحوفة ، فلم يزل مع عليّ الله حتى استشهد علي الله ، فرجع أبو رافع الله المدينة مع الحسن الله ، ولا دار له بها ولا أرض ، فقسم له الحسن الله دار علي الله بن أبي رافع علي الله بن أبي رافع علي الله بن أبي رافع من معاوية بمئة ألف وسبعين ألفاً .(٣)



# كتابه إلى أبى موسى الأشْعَرِيّ

« مُروا الأقارِبَ أن يَتزاورُوا ولا يَتَجاوَرُوا».

[نقله العلّامة المتتبّع المحقق الكاشائي في المَحَجّة البيضاء، بعد ما نقله عن

١. رجال النجاشي: ج ١ ص ٦٣ الرقم ١.

٢. سُنُح: موضع بعَوالي المدينة ، فيه منازل بني الحارث بن الخزرج (النهاية: ج٢ ص٤٠٧).

٣. رجال النجاشي: ج ١ ص ٦٤ الرقم ١.

٣٠٠ ..... مكاتيب الأنفة /ج ٢

عمر بن الخَطَّاب، أنَّه كتبه إلى عمَّاله، قال: وقد نسب بعض العلماء هذه المكاتبة إلى أمير المؤمنين على ، وأنَّه كتبه إلى أبى موسى الأشْعَرِيِّ ].(١)



### كتابه إلى عُمْروبن العاص

كتب على الله عَمْرو بن العاص:

لَأُصبِحَنَّ العاصِ وابنَ العاصِي تسعِينَ ألفا عاقِدِي النَّواصِي مُسْسِتَحْقِبِيْنَ حَسلَقَ الدِّلاصِ قد جنَّبوا الخَيْلَ مَعَ القِلاصِ مَسْسِتَحْقِبِيْنَ حَسلَقَ الدِّلاصِ آسادُ غيلِ حِينَ لا مَناصِ

فكتب عَمْرو بن العاص إلى على على البياتا مطلعها:

أَلَسْتَ بِالعاصِي وشيخ العاصِي مِن مَعشَرِ في غالبٍ مصّاص (٢)



### كتابه فى قائم سيفه

يقال: إنَّ هذه الأبيات كانت مكتوبة على قائم سيف الإمام عليّ بن أبي طالب الله النَّاسُ حِرضٌ عَلَى الدُّنيا وقَدْ فَسَدَتْ فَصَفُوها لَكَ مَصَمْرُوجٌ بِتَكدِيرِ فَكَ مُصَمِّنْ مُكِبٍّ عَصليها لا تُساعِدُهُ وعاجِزٍ نَسالَ دُنسياهُ بِتَقصِيرِ

١. المحجَّة البيضاء: ج٣ ص٤٢٩.

١٤ الفتوح: ج٢ ص٥٣٩ وراجع: الكامل في التاريخ: ج٢ ص٢٦١، شوح نهج البـلاغة لابـن أبـي الحـديد: ج٣
 ص١٦٦؛ وقعة صڤين: ص١٦٦٠.

وإنَّــــما أدرَكُـوها بـالمَقادِيرِ طَـارَ البُـزاةُ بأرزَاقِ العَـصافِيرِ». (١)

لَــم يُــدرِكُوها بِعَقلٍ عِـندَما قُسِـمَتْ لَــوكــانَ عَـن قُـدْرَةٍ أو عَـن مُـغالَبَةٍ وفي لفظ ابن عساكر:

وصَافُوها لَكَ مَامزُوجٌ بِالتَكدِيرِ لَكِالَّهُم رُزِقُ وها بالمَقادِيرِ وما بالمَقادِيرِ ومانتٍ نَالًا دُناهُ بِالتَقصِيرِ ومانتٍ نَالًا دُناهُ بِالتَقصِيرِ طارَ البُزاةُ بأرزاقِ العَصافِير».(٢)

للناسِ حِرصٌ عَلَى الدُّنيا وتَدبيرِ لَم يُرزَقُوها بِعَقلٍ عِندما قُسِمَتْ كَم مِن أدببٍ لَبِيبٍ لا تُساعِدُهُ لوكانَ عَنْ قُوّةٍ أو عن مُغالَبَةٍ

# ﴿١٩٩ کتابهﷺ إلى شَبِيْببن عامر

كتب (أمير المؤمنين الله ) إلى شبيب بن عامر بمثل هذه النَّسخة:

«أمَّا بعدُ؛ فالحَمُد لله الَّذي يَصنَعُ للمَرءِ كَيفَ يَشاءُ، ويُنزِلُ النَّصرَ عَلَى مَن يَشاءُ اذا شاءَ، فَنِعْمَ المَولَى رَبُّنا ونِعمَ النَّصِيرُ، وقَد أَحسَنتَ النَّظَرَ لِلمُسلِمينَ ونَصَحتَ إذا شاءَ، فَنِعْمَ المَولَى رَبُّنا ونِعمَ النَّصِيرُ، وقَد أَحسَنتَ النَّظَرَ لِلمُسلِمينَ ونَصَحتَ إمامَك، وقُدْماً كانَ ظَنِّي بِكَ ذلِكَ فجربت (٣) والعصابَةَ الَّتي نَهَضْتَ بِهِم إلى حَربِ عَدُونَ خَيرَ ما جُزِيَ الصَّابِرونَ والمُجاهِدُونَ، فانظُر لا تَغزُونَ غَزوَةً ولا تَجلُونَ إلى حَربِ عَدُولَ خُطوةً بعدَ هذا حَتَّىٰ تَستأذِنني في ذلِكَ كَفانا اللهُ وإيَّاكَ تَظاهُرَ حَرْبِ عَدُولَ خُطوةً بعدَ هذا حَتَّىٰ تَستأذِنني في ذلِكَ كَفانا اللهُ وإيَّاكَ تَظاهُرَ الظَّالِمِينَ، إنَّه عَزيزٌ حَكِيمٌ، والسَّلامُ عَليكَ ورحمَةُ اللهِ وَبَركاتُهُ .».

١. بهجة المجالس وأنس المجالس: ج ١ ص١٤٣ عن بَكر بن حمّاد.

٢. تاريخ مدينة دمشق : ج٢٢ ص ٥٢٥، البداية والنهاية : ج٨ ص١٠.

٣. كذا في المصدر، والظاهر أنّها: «فَجُزيتَ».

٣٠/ ..... مكاتيب الأنمة /ج ٢

وليس فيها زيادة غير هذه الكلمات: «واعلَم يا شَبِيْبُ أَنَّ اللهَ ناصِرُ مَن نَصَرَهُ، وجاهَدَ في سَبيلِهِ ـوالسَّلامُ عَليكَ ورَحمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ ـ ».(١)



#### كتابه إلى بعض عمَّالة

«أَمَّا بعدُ، فإنَّك مِمَّنْ أَسْتَظْهِرُ بِهِ عَلَى إِقَامَةِ الدِّينِ، وأَقْمَعُ بِهِ نَخْوَةَ الأَثِيمِ، وأَسَدُّ بِهِ لَهَاةَ الثَّغْرِ الْمَخُوفِ.

فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ عَلَى مَا أَهَمَّك، واخْلِطِ الشِّدَّة بِضِغْثٍ مِنَ اللَّينِ، وارْفُقْ مَا كَانَ الرِّفْقُ أَرْفَقَ، واغْتَزِمْ بِالشِّدَّةِ حِينَ لا تُعْنِي عَنْك إِلَّا الشِّدَّةُ، واخْفِضْ لِلرَّعِيَّةِ جَنَاحَك، وابْسُطْ لَهُمْ وَجْهَك، وأَلِنْ لَهُمْ جَانِبَك، وآسِ بَيْنَهُمْ فِي اللَّحْظَةِ والنَّظْرَةِ، والإِشَارَةِ والتَّحِيَّةِ، حَتَّى لا يَطْمَعَ الْعُظْمَاءُ فِي حَيْفِك، ولا يَيْأَسُ الضَّعَفَاءُ مِن عَدْلِك، والسَّلامُ ».(٢)

#### كتابه إلى عمَّاله

إنَّ أمير المؤمنين إلى عمَّاله:

«أَدِقُّوا أَقُلَامَكم، وقارِبُوا بينَ سُطورِكم، وأَحْذِفُوا عَنِّي فَضُولَكم، وأَوْخَذِفُوا عَنِّي فَضُولَكم، وأقْصِدوا قصْدَ المعاني، وإيَّاكم والإكْثارَ، فإنَّ أموالَ المُسلِمينَ لا تحتَمِلُ الاضْرارَ».(٣)

١ . الفتوح : ج ٤ ص ٢٢٨ وراجع : الكامل في التاريخ : ج ٢ ص ٤٢٨. أنساب الأشراف : ج ٣ ص ٢٣٢.

٢. نهج البلاغة: الكتاب٤٦.

٣. الخصال: ص ٣١٠ ح ٨٥، بحار الأنوار: ج٧٦ ص ٤٩.

مكاتيب الإمام على /مكاتيبه المجهولة التاريخ ..........

#### كتابه إلى عمّاله

روى مُحَمَّد بن يعقوب الكليني ﴿ عن أبي عليّ الأَشْعَرِيّ ، عن مُحَمَّد بن عبد الجبّار ، عن صَفْوَان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ﴿ قال : كان أميرُ المُؤمِنِينَ ﴾ يكتب إلى عمّاله: ﴿ لا تَسخَروا المُسلِمينَ ، ومَن سألَكُم غَيرَ الفَرِيضَةِ فَقَد اعتَدَى فَلا تُعطُوهُ. وكانَ ﴿ يَكتُبُ ويُوصِي بالفَّلاحِينَ خَيراً وهُم الأكّارُونَ ﴾ . (١)

#### كتابه الله إلى عمّاله

روى أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه؛ أنَّ عليًا الله كان يكتب إلى أمراء الأجناد:

أنشُدُكُم اللهَ في فَلَاحِي الأرضِ أن يُظلَّمُوا قِبَلَكُم. (٢)

#### كتابه الله عمَّاله

كتَب ﷺ إلى عمَّاله (بالفتح) في الآفاق، في كلام طويل، وكان فيه: «إنَّ اللهَ تعالَى قَتَل طَلْحَةَ والزُّبَيْرَ عَلى بَغْيِهِما وشِقاقِهِما ونَكْثِهما، وهَزْم جَمْعَها، ورَدَّ عائِشَةَ خاسِرَةً».(٣)

### كتابه إلى بَعْض عمَّاله

«أَمَّا بِعْدُ، فَإِنَّ دَهَاقِينَ أَهْلِ بَلَدِكَ شَكَوْا منْك غِلْظَةً وقَسْوَةً، واحْتِقَاراً وجَـفْوَةً،

الكافي: ج٥ ص ٢٨٤ ح٣، تهذيب الأحكام: ج٧ ص ١٥٤ ح ٣٠، النوادر للأشعري: ص ١٦٤ ح ٤٢٥، بحار الأنوار: ج٣٠٠ ص ١٧٢ ح ٦.

٢. قرب الإسناد: ص١٣٨ ح ٤٨٩، بحار الأنوار: ج١٠٠ ص٣٣ ح١٠٠

٣. الفصول المختارة: ص١٤٢.

ونَظَرْتُ فَلَمْ أَرَهُمْ أَهْلاً، لأَنْ يُدْنَوْا لِشِرْ كِهِمْ، ولا أَنْ يُقْصَوْا، ويُجْفَوْا لِعَهْدِهِمْ، فَالْبَسْ لَهُمْ جِلْبَاباً مِنَ اللَّينِ تَشُوبُهُ بِطَرَفٍ مِنَ الشِّدَّةِ، ودَاوِلْ لَهُمْ بَيْنَ الْقَسْوَةِ والرَّأْفَة، والمُزُجْ لَهُمْ بَيْنَ التَّقْرِيبِ والإِدْنَاءِ، والإِبْعَادِ والإِقْصَاءِ إِنْ شَاءَ الله». (١)

#### كتابه إلى بعض عمَّاله

قال الزُّهْريّ: دخلت إلى عمر يوماً، فبينا أنَا عنده إذ أتاه كتاب من عامل له، يخبِره أنَّ مدينتهم قد احتاجت إلى مَرمَّة، فقلت له: إنَّ بعض عمَّال عليّ بن أبي طالب كتَب بمثل هذا، وكتَب إليه:

«أمًّا بَعدُ ، فَحَصَّنْها بالعَدلِ ، ونَتَّ طُرُقَها مِنَ الجَوْر » .

فكتب بذلك عمر إلى عامله.(٢)



### كتابه إلى القضاة

قال ﷺ لقضاته: \_وقد سألوه بم نحكم يا أمير المؤمنين ؟ فقال: «اقضُواكَماكُنتُم تَقضُونَ، حَتَّىٰ تكونَ النَّاسُ جَماعَةً، أو أموتُ كما ماتَ أصحابي» (٣). (٤)

١. نهج البلاغة: الكتاب ١٩ وراجع: تاريخ اليعقوبي: ج٢ ص١٩٢؛ أنساب الأشواف: ج٢ ص١٦١.

٢. تاريخ اليعقوبي : ج٢ ص٣٠٦ وراجع : تاريخ مدّينةً دمشق : ج٤٥ ص٢٠٢.

٣. تهذيب الأحكام: ج ٩ ص ٢٥٩، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٧ ص٧٧.

٤. وفي صحيح البخاري: صعن عبيدة، عن علي \$ ! قال : «اقضوا كما كنتم تقضون، فإنّي أكره الاختلاف حَتّىٰ يكون للناس جماعة، أو أموت كما مات أصحابي ». فكان ابن سيرين يرى أنَّ عامّة ما يروي عملى عملي الكذب. (ج٣ص١٣٥٩ ح ٢٠٥٩ وفي تاريخ بغداد: ج٨ص٢٦ ح ٢٠٩٨).

قال ابن أبي الحديد: ثُمَّ ذكر اللهِ نكتة لطيفة في هذا المعنى، فقال: «العادة أنَّ الرَّعِيَّة تَخافُ ظُلَمَ الوالي وأنا أخافُ ظُلْمَ رَعِيَّتِي»؛ ومن تأمّل أحواله الله في خلافته، علم أنَّه كان كالمحجور عليه لا يتمكّن من بلوغ ما في نفسه، وذلك لأنَّ العارفين بحقيقة حاله كانوا قليلين، وكان السَّواد الأعظم، لا يعتقدون فيه الأمر الَّذي يجب اعتقاده فيه، ويرون تفضيل من تقدّمه من الخلفاء عليه، ويظنّون أنَّ الأفضليّة إنَّما هي الخلافة، ويقلّد أخلافهم أسلافهم، ويقولون لولا أنَّ الأوائل علموا فضل المتقدّمين عليه لما قدّموهم، ولا يرونه إلَّا بعين التَّبعية لِمَن سَبقه، والعقيدة، وكان الله م، وأكثرهم إنّما يحارب معه بالحميّة وبنخوة العربيّة، لا باللدين والعقيدة، وكان الله مدفوعاً إلى مداراتهم ومقاربتهم، ولم يكن قادراً على إظهار ما عنده، ألا ترى إلى كتابه إلى قضاته في الأمصار، وقوله: فاقضوا كما... وهذا الكلام لا يحتاج إلى تفسير، ومعناه واضح، وهو أنَّه قال لهم:

اتبعوا عادتكم الآن بعاجل الحال في الأحكام والقضايا الَّتي كنتم تقضون بها إلى أن يكون للناس جماعة، أي إلى أن تسفر هذه الأُمور والخطوب عن الاجتماع وزوال الفرقة وسكون الفتنة، وحينئذ أُعرِّفُكم ما عندي في هذه القضايا والأحكام التي قد استمررتم عليها.

ثُمَّ قال: «أو أموتُ كما ماتَ أصحابِي»، فمن قائل يقول: عَنَى بأصحابه الخلفاء المُتقدِّمين، ومن قائل يقول: عَنَى بأصحابه شيعتَه كسَلْمان، وأبي ذرَّ، والمقداد، وعَمَّار، ونحوهم.(١)

 <sup>⇒</sup> وراجع: فتح الباري: ج٧ ص ٧١ الرقم ٢٧٠٧، الأموال: ص٣٤٣ ح ٨٥٠، عمدة القاري: ج١٦ ص ٢١٨ ح
 ح٢٠٢، إرشاد الساري: ج٦ ص ١١٤؛ الغارات: ج١ ص ١٢٣، أخبار القضاة: ج٢ ص ٣٩٩.

١. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج٧ ص٧٢.



### كتابه الشُرَيْح بن الحَارِث قَاضِيه

رُوِيَ أَنَّ شُرَيْحَ بن الْحَارِثِ قَـاضِيَ أَصِيرِ الْـمُؤْمِنِينَ ﷺ اشْـتَرَى عَـلَى عَـهْدِهِ دَاراً بِثَمَانِينَ دِينَاراً فَبَلَغَهُ ذَلِك، فَاسْتَدْعَى شُرَيْحاً وقال لَهُ:

«بَلَغَنِي أنَّك ابْتَعْتَ دَاراً بِثَمَانِينَ دِينَاراً، وكَتَبْتَ لَهَا كِتَاباً، وأَشْهَدْتَ فِيهِ شُهُوداً».

فقال لَهُ شُرَيْحٌ: قَدْ كَانَ ذَلِك يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ .

قال: فَنَظَرَ إِلَيْهِ نَظَرَ الْمُغْضَبِ، ثُمَّ قال لَهُ:

« يَا شُرَيْحُ أَمَا إِنَّهُ سَيَأْتِيك مَنْ لا يَنْظُرُ فِي كِتَابِك ، ولا يَسْأَلُك عَنْ بَيِّنَتِك ، حَتَّى يُخْرِجَك مِسْنَهَا شَاخِصاً ، ويُسْلِمَك إِلَى قَبْرِك خَالِصاً ، فَانْظُرْ يَا شُرَيْحُ ، لا تَكُونُ ابْتَعْتَ هَذِهِ الدَّارَ مِن غَيْرِ مَالِك ، أو نَشَاخِصاً ، ويُسْلِمَك إِلَى قَبْرِك خَالِصاً ، فَانْظُرْ يَا شُرَيْحُ ، لا تَكُونُ ابْتَعْتَ هَذِهِ الدَّارَ مِن غَيْرِ مَالِك ، أو نَقَدْتَ الثَّمَنَ مِن غَيْرِ حَلالِك ، فَإِذَا أَنْتَ قَدْ خَسِرْتَ دَارَ الدُّنيا ودَارَ الآخِرَةِ .

أَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَتَيْتَنِي عِنْدَ شِرَائِكَ مَا اشْتَرَيْتَ لَكَتَبْتُ لَكَ كِتَاباً عَلَى هَذِهِ النَّسْخَة ، فَلَمْ تَرْغَبْ فِي شِرَاءِ هَذِهِ الدَّارِ بِدِرْهَمِ فَمَا فَوْقُ ، والنَّسْخَةُ هَذِه »:

«هَذَا مَا اشْتَرَى عَبْدٌ ذَلِيلٌ مِن مَيِّتٍ قَدْ أُزْعِجَ لِلرَّحِيلِ اشْتَرَى مِنْهُ دَاراً مِنْ دَارِ الْغُرُورِ، مِن جَانِبِ الْفَانِينَ، وخِطَّةِ الْهَالِكِينَ، وتَجْمَعُ هَذِهِ الدَّارَ حُدُودٌ أَرْبَعَةً: الْحَدُّ الْأَنِي يَسْتَهِي إِلَى دَوَاعِي الْمُصِيبَاتِ، والْحَدُّ النَّانِي يَسْتَهِي إِلَى دَوَاعِي الْمُصِيبَاتِ، والْحَدُّ النَّانِي يَسْتَهِي إِلَى الشَّيْطان الْمُغْوِي، والْحَدُّ الرَّابِعُ يَنْتَهِي إِلَى الشَّيْطان الْمُغْوِي، والْحَدُّ الرَّابِعُ يَنْتَهِي إِلَى الشَّيْطان الْمُغُوي، والْحَدُّ الرَّابِعُ يَنْتَهِي إِلَى الشَّيْطان الْمُغُوي، وفيهِ يَشْرَعُ بَابُ هَذِهِ الدَّارِ الشَّيَرَى هَذَا الْمُغْتَرُ بِالأَمَلِ مِن هَذَا الْمُزْعَجِ بِالأَجَلِ، هَذِهِ الدَّارِ الشَّرَى هَذَا الْمُغْتَرُ بِالأَمْلِ والضَّرَاعَةِ، فَمَا أَدْرَكَ هَذَا اللَّالَ بِالْخُرُوجِ مِن عِزِّ الْقَنَاعَةِ، والدُّخُولِ فِي ذُلُّ الطَّلَبِ والضَّرَاعَةِ، فَمَا أَدْرَكَ هَذَا الْمُشْتَرِي فيما اشْتَرَى مِنْهُ مِن دَرَك، فَعَلَى مُبَلِيلِ أَجْسَامِ الْمُلُوك، وسَالِبِ نُفُوسِ الْمُشْتَرِي فيما اشْتَرَى مِنْهُ مِن دَرَك، فَعَلَى مُبَلِيلِ أَجْسَامِ الْمُلُوك، ومَنْ جَمَعَ الْمَالَ الْجَبَابِرَةِ، ومُزِيلِ مُلْك الْفَرَاعِنَةِ، مِثْلِ كَسْرَى وقَيْصَرَ، وتُبُع وحِمْيَرَ، ومَنْ جَمَعَ الْمَالَ الْمُالِ

عَلَى الْمَالِ فَأَكْثَرَ، ومَنْ بَنَى وشَيَّدَ وزَخْرَفَ ونَجَّدَ، وادَّخَرَ واعْتَقَدَ، ونَظَرَ بِزَعْمِهِ لِلْوَلَدِ إِشْخَاصُهُمْ جَمِيعاً إِلَى مَوْقِفِ الْعَرْضِ والْحِسَابِ، ومَوْضِعِ الثَّوَابِ والْعِقَابِ، إِذَا وَقَعَ الأَمْرُ بِفَصْلِ الْقَضَاءِ، ﴿ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾ (١)، شَهِدَ عَلَى ذَلِك الْعَقْلُ إِذَا خَرَجَ مِن أَسْرِ الْهَوَى وسَلِمَ مِن عَلائِقِ الدُّنيا». (٢)



في معنى الصلاة:

«أَمَّا بَعْدُ؛ فَصَلُّوا بِالنَّاسِ الظُّهْرَ حَتَّىٰ تَفِيءَ الشَّمْسُ مِن مَرْبِضِ الْعَنْزِ، وصَلُّوا بِهِم الْعَصْرَ والشَّمْسُ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ فِي عُضْوِ مِن النَّهَارِ، حِينَ يُسَارُ فيها فَرْسَخَان، وصَلُّوا بِهِم الْمَغْرِبَ حِينَ يُغْطِرُ الصَّائِمُ، ويَدْفَعُ الْحَاجُّ إلى مِنىً، وصَلُّوا بِهِم الْعِشَاءَ حِينَ يَتَوَارَى الشَفَقُ إلى ثُلُث اللَّيْلِ، وصَلُّوا بِهِم الْغَدَاةَ والرَّجُلُ يَعْرِفُ وَجْهَ صَاحِبِه، وصَلُّوا بِهِم صَلاةَ أَضْعَفِهِم، ولا تكونُوا فَتَّانِينَ». (٣)



| : 3 | مک | على | مله | عا | هو | و |
|-----|----|-----|-----|----|----|---|
|-----|----|-----|-----|----|----|---|

۱. غافر :۷۸.

٢. نهج البلاغة: الكتاب وراجع: الأمالي للصدوق: ص١٨٧، روضة الواعظين: ص٣٦٦، دستور معالم الحكم:
 ص ١٣٥، بحار الأنوار: ج٧٧ ص٢٧٧؛ تذكرة الخواص: ص ١٨٥.

٣- نهج البلاغة: الكتاب ٥؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٧ ص٢٢. وراجع في شرح هذه الجملات:
 شرح الحميدي، والبحراني.

«أَمَّا بَعْدُ؛ فأقِمْ لِلنَّاسِ الْحَجَّ، وذَكَّرْهُم بأيَّام اللهِ، واجْلِسْ لَهُمُ الْعَصْرَيْن، فَأَفْتِ الْمُسْتَفْتِيَ ، وعَلِّم الْجَاهِلَ ، وذَاكِرِ الْعَالِمَ ، ولا يَكُنْ لَك إلى النَّاس سَفِيرٌ إلَّا لِسَانُك ، ولا حَاجِبٌ إِلَّا وَجْهُك، ولا تَحْجُبَنَّ ذَا حَاجَةٍ عَن لِقَائِك بها، فإنَّها إِنْ ذِيدَتْ عَن أَبْوَابِك في أَوَّل وِرْدِها لَم تُحْمَدُ فيما بعْدُ على قَضَائها، وانْظُر إلى ما اجْتَمَعَ عندك مِن مَال اللهِ، فَاصْرِفْهُ إلى مَن قِبَلَك مِن ذَوِى الْعِيَال، والْمَجَاعَةِ مُصِيباً بِهِ مَوَاضِعَ الْفَاقَة، والْخَلَاتِ، وما فَضَلَ عَن ذَلِك فَاحْمِلْهُ إِلَيْنَا لِنَقْسِمَهُ فِيمَنْ قِبَلَنَا، ومُرْ أَهْلَ مَكَّةَ أَلَّا يَأْخُذُوا مِن سَاكِنِ أَجْراً، فَإِنَّ الله سُبْحَانَهُ يَقُولُ: سَوْاءً الْعَاكِفُ فِيهِ والْبادِ، فَالْعَاكِفُ الْمُقِيمُ بِه ، والْبَادِي الَّذِي يَحُجُّ إليْه مِن غَيْرٍ أَهْلِه ، وَفَقَنَا اللهُ وإيَّاكُم لِمَحَابِّهِ ، والسَّلام » .(١)

[أقول: قُثَمُ كَزُفَر كما في القاموس ـ بن العبَّاس، عممٌ رسول الله ﷺ، وأمُّه أُمّ الفضل، أوَّل امرأة أسلمت بمكّة بعد خَديجة رضى الله عنها، وكان يشبه النَّبيَّ ﷺ.

سأل عبد الرَّحمٰن بن خالد قُثَم: ما شأن عليٌّ ؟ كان له من رسول الله عليُّ منزلة لم تكن للعبَّاس؟ وفي رواية: كيف ورث عليٌّ رسول الله عليٌّ دونكم؟ فقال قُثَم: كان أَوَّلُنا لحوقاً، وأشدّنا لزوقاً \_لزوماً \_(٢)، وكان آخر النَّاس عهداً برسول الله ﷺ (٣). وكان قُشَمُ أخا الحسن اللهِ من الرِّضاعة، لأنَّه الله كان يرتضع من لبن أمّ الفضل أُمّ قُثَم. (٤)

١. نهج البلاغة: الكتاب٢٦؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٨ ص٣٠. ٢. راجع: أسد الغابة والإصابة.

٣. راجع: الاستيعاب، أسد الغابة، الإصابة.

٤. راجع: بحار الأثوار: ج٤٢ ص٢٥٥.

وقد ولاه أمير المؤمنين الله لمّا بويع على مكة والطّائف، كما في الطّبري (١)، أنّه ولاه المدينة، والأوَّل أصحّ، لأنّه أشهر، بل متّفق عليه بين المؤرّخين، ومخالفه ينتهي إلى الزُّبَيْر بن بكَّار، ولعلَّ ابن قُتَيْبَة أيضاً ينتهي إليه، ويمكن الجمع بين القولين بقول ثالث، وهو أنَّ أمير المؤمنين الله عزل خالد بن العاص بن هِشام عن مكة، وولاها أبا قتادة الأنصاريّ، ثم عزله وولاها قُثَم، كما في الإصابة، والاستيعاب، فلعلّ قُثَم كان على المدينة حين كان أبو قتادة على مكّة، ثم عزل أبا قتادة، وولى قَثَم على مكّة، وعلى أي حال، فقد كان قُثَم على مكّة والطّائف، حَتَّىٰ قتل أمير المؤمنين الله .

وتوفّي قُثَم في زمن معاوية بسمرقند شهيداً ، كما في أُنسد الغابة والإصابة والاستيعاب .

وله أقاصيص في الكرم، ووفور العطاء، ومدحَه الشُّعراء، وقد ذكرها أبو الفرج.(٢)

ولم أعثر إلى الآن على قدح فيه، بل قال الطَّبري: أنَّه كان وَرِعاً فاضِلاً، بل هذا الكتاب يدلِّ على جلالته، ولم يذكره قَيْس بن سَعْد بطل الشَّيعة، وخطيب الأنصار بسوء، حين خطب بعد فرار عُبيد الله إلى معاوية، مع أنَّه وقع في عبدالله، وعُبيد الله، والعبَّاس. وهذا، أيضاً يدلِّ على جلالته، إلَّا أنَّه فرّ وخلّى مكة لبُسر بن أرطاة لعدالة تعالى ]. (٣)

١. تاريخ الطبري: ج٤ ص ٤٥٥ و ٤٩٢ وج٥، الإمامة والسياسة: ج١ ص٥٥ وراجع: أسد الغابة: ج٥، ص ٣١٦ الرقم ٥٢٥٤ الرقم ٧٦٤٨.

٢ . راجع : سفينة البحار : ج٢ ص٤٠٨ وقاموس الرجال.

٣. راجع:الطبقات الكبرى:ج٧ ص٣٦٧.سِيرَ أعلام النبلاء:ج٣ ص٤١،المنتخب من ذيل المذيل للطبري:ص٣٨.

٣١٣ ......مكاتيب الأنمّة /ج ٢

### أُمُّ الفَضْلِ بنْتُ الحارِث

« الأخوات المؤمنات : ميمونة بنت الحارث وأمّ الفضل وسلمي وأسماء» . (١)

في الفتوح: كتبت أمّ الفضل بنت الحارث إلى علي الله الرّحمٰن الله الرّحمٰن الله الرّحمٰن الله علي الله علي أمير المؤمنين من أمّ الفضل بنت الحارث، أمّا بعد؛ فإن طَلْحَة والزُّبَيْر وعائِشَة قد خرجوا من مكّة يريدون البصرة، وقد استنفروا النّاس إلى حربك، ولم يخفّ معهم إلى ذلك إلّا من كان في قلبه مرض، ويد الله فوق أيديهم، والسّلام.

قال: ثمّ دفعت أمّ الفضل هذا الكتاب إلى رجل من جُهينة له عقل ولسان ، يقال له : ظفْر ، فقالت : خذ هذا الكتاب ، وانظر أن تقتل في كلّ مرحلة بعيراً وعَلَيّ بن أبي ثمنه ، وهذه مِئة دينار قد جَعلتُها لك ، فجُدّ السَّيرَ حتَّى تلقى عليّ بن أبي طالب في ، فتدفع إليه كتابي هذا .

قال: فسار الجُهَنيّ سيراً عنيفاً حتَّى لحق أصحاب علِيٍّ في وهم على ظهر المسير (٢) ، فلمّا نظروا إليه نادوه من كلّ جانب: أيَّها الرَّاكب ما عندك؟ قال: فنادى الجُهَنيّ بأعلى صوته شعراً يخبر فيه قدوم عائِشَة وطَلْحَة والزَّبَيْر. (٣)

١. الاستيعاب: ج ٤ ص ٤٦٢ الرقم ٢٥١٤ وراجع أسد الغابة: ج ٧ ص ٢٤٦ الرقم ٧٢٥٧.

٢. أي يتهيّؤوا للخروج إلى الشام.

٣. الفتوح: ج٢ ص٤٥٦ وراجع: تاريخ الطبري: ج٤ ص٤٥١.

### أبو قَتادَةَ الأنْصارِيّ

هو الحارث بن رِبْعيّ بن بَلْدَمَة ، أبو قَتادَة الأنْصاريّ الخَزْرَجيّ ، وهو مشهور بكنيته ، كان من الصّحابة (١) . شارك في معركة أحد وما بعدها من المعارك (٢) . وكان أحد الشَّجعان في جيش (٣) النَّبيّ عَلَيْهُ حتَّى ذكره عَلَيْهُ بأنّه من خيرة المقاتلين .

كان من صحابة الإمام أمير المؤمنين ﷺ (٤) ، واشترك في جميع حروبه (٥) . قال في معركة الجمل قولاً يدل على إيمانه العميق ووفائه للإمام ﷺ (١) . وكان على الرَّجَالة في النهروان (٧) . وولاه الإمام ﷺ على مَكّة (٨) . توفّي أبو قَتادَة في أيّام خلافة الإمام ﷺ . (٩)

١. رجال الطوسي : ص٣٥ الرقم١٨٣ ؛ تاريخ الإسلام للذهبي : ج٤ ص ٣٤١.

۲. المستدرك على الصحيحين: ج ٣ ص ٥٤٦ - ٦٠٣١، تاريخ بغداد: ج ١ ص ١٥٩ الرقم ١٠، تاريخ الإسلام
 للذهبي: ج ٤ ص ٣٤٠، الاستيعاب: ج ٤ ص ٢٩٥ الرقم ٣١٦١، أسد الغابة: ج ٦ ص ٢٤٤ الرقم ٦١٧٣.

٣. تاريخ الإسلام للذهبي: ج٤ ص ٣٤١، سِير أعلام النبلاء: ج٢ ص ٤٤٩ الرقم ٨٧ الاستيعاب: ج١ ص ٣٥٣ الرقم ٤١٤ ، أسد الغابة: ج ٦ ص ٢٤٤ الرقم ٦١٧٣ .

٤. رجال الطوسى : ص٨٦ الرقم ٨٣٧ : تاريخ بغداد : ج ١ ص١٥٩ الرقم ١٠ .

٥. تاريخ الإسلام للذهبي: ج٤ ص٣٤٢، الاستيعاب: ج٤ ص٣٩٥ الرقسم ٣١٦١، أسد الغابة: ج٦ ص٣٤٥ الرقم ٣١٦١.

٦. تاريخ الطبري: ج٤ ص٤٥١.

٧. تاريخ الطبري: ج٥ ص ٨٥، الأخبار الطوال: ص٢١٠، تاريخ بـغداد: ج١ ص١٥٩ الرقم١٠ وفيه «حضر معه قتال الخوارج بالنهروان».

٨. رجال الطوسي : ص٨٣ الرقم ٨٣٧؛ تاريخ خليفة بن خياط : ص١٥٢ ، الاستيعاب : ج ٣ص٣٦٣ الرقم ٢١٩٠ وزاد فيهما « ثمّ عزله » .

٩. الاستيعاب: ج ٤ ص ٢٩٥ الرقــم ٣١٦١، أسد الغابة: ج ٦ ص ٢٤٥ الرقـم ٣١٧٦، سِيرَ أعلامِ النبلاء:
 ج ٢ ص ٤٥٣ الرقم ٨٧، وذكرت بعض المصادر أنّه « توفّي سنة ٥٥ ه وهو ابن سبعين سنة » كما في المستدرك على الصحيحين: ج ٣ ص ٢٤٠٠ - ٢٤٧٤.

في الاستيعاب: إنّ عليّاً لمّا وليّ الخلافة عزل خالد بـن المُـغِيْرَة العـاصي بـن هِشام بن المخزومي عن مكّة، وولّاها أبا قَتادَة الأنْصاريّ.(١)

وفي تاريخ الطبريّ عن أبي قَتادَة ـ لعليّ على خوب الجمل ـ: يا أمير المؤمنين! إن رسول الله على قلدني هذا السّيف وقد شِمْته (٢) فطال شَيمه، وقد أنَى تجريدُه على هؤلاء القوم الظّالمين الّذين لم يألوا الأمَّة غشًا؛ فإن أحببت أن تقدّمني، فقدِّمني، فقدِّمني. (٣)

# ﴿٢٠٥ كتابه ﴿ بين رَبيعة واليَمن

«هذا ما اجْتَمَعَ عليه أَهْلُ اليَمَنِ حَاضِرُها وبَادِيها، ورَبِيعَةُ حَاضِرُها، وبَادِيها أَنَّهُم على كِتَابِ اللهِ يَدْعُونَ إليهِ، ويَأْمُرُونَ بهِ، ويُجِيبُون مَنْ دَعا إليهِ، وأَمَرَ به لا يَشْتَرُونَ بهِ فَمَناً، ولا يَرْضَوْنَ بهِ بَدَلاً، وأَنَّهُمْ يَدٌ وَاحِدَةٌ على مَن خالَفَ ذَلِكَ، وتَرَكَهُ أَنْصَارٌ بهِ فَمَناً، ولا يَرْضَوْنَ بهِ بَدَلاً، وأَنَّهُمْ يَدٌ وَاحِدَةٌ على مَن خالَفَ ذَلِكَ، وتَرَكَهُ أَنْصَارٌ بعضُهُم لِبَعْضِ، دَعْوَتُهُم واحِدةٌ، لا يَنْقُضُون عَهْدَهُمْ لِمَعْتَبَةِ عَاتِبٍ، ولا لِغَضَبِ غَاضِبٍ، ولا لاسْتِذْلالِ قَوْمٍ قَـوْماً، ولا لِمَسَبَّةِ قَـوْمٍ قَـوْماً على ذلك، شَاهِدُهُمْ وَعَائِمُهُم ، ومَا يَبُهُم بنذلِك عَـهدَ الله وَعَلِيمُهُم وحَالِمُهُم، وحَلِيمُهُم وجَاهِلُهُم، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْهم بنذلِك عَـهدَ الله ومِيثَاقَهُ، إِنَّ عَهْدِ الله كَانَ مَسؤولاً، وكتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ». (3)

١. الاستيعاب: ج ٣ ص٣٦٣ الرقم ٢١٩٠ ، تاريخ خليفة بن خياط: ص١٥٢ وفيه «خالد بن سعيد بن العاصي».

٢. الشَّيْم : إغماد السيف ، وهو من الأضداد (النهاية: ج٢ ص ٥٢١) .

٣. تاريخ الطبري: ج٤ ص٤٥١.

٤. نهج البلاغة: الكتاب ٧٤: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٨ ص٦٦، شرح نهج البلاغة لابن ميشم: ج٥
 ص١٣٣٠.

[أقول: اليمن كلُّ من ولده قحطان: نحو حِمْيَر، وعكّ، وجُـذام، وكِـنْدَة، والأزْد، وغيرهم.

ورَبيعة هو: ربيعة بن نِزار بن مَعَدّ بـن عَـدنان؛ وهـم بَكْـر، وتَـغْلِب، وعـبد القّيس.(١)

وسُمِّي قَحطان أبو اليَمن، وللمسعودي في مروج اللَّهب (٢) كلام في المغاضبة بين رَبيعة ومُضرّ، وبين اليَمانيَّة القَحطانيين، وإنَّ الموجد لها هو الكميت الأسدي، بأمر عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر، وذلك بإنشائه قصائد في مدح نِزار، وتفضيلهم على قحطان، فأثار غضب اليمانيَّة، وتسبّب في قيام المنازعات بينهم.

وعلى التَّفصيل المذكور في الكتاب المشار إليه، كأنَّ هذه العصبية المنتِجة للمغاضبة المذكورة كانت عريقة (٣) كامنة، وإنَّ هذا الكتاب بينهما كان لإطفاء نارها وإخماد فتنتها، ولعلَّ السَّبب في كتابة هذا العهد حِراجة (٤) الموقف، وعظم الفتن التي كان أمير المؤمنين علمها.

في الحديث عن النّبي ﷺ: «كلُّ حِلْفٍ كان في الجاهِليَّةِ فلا يَزيدُهُ الإسلامُ إلّا شِدَّةً»؛ ولا حِلْف في الإسلام، لكنَّ فِعْلَ أمير المؤمنين الله أولى بالاتباع من خبر الواحد، وقد تحالفت العرب في الإسلام مراراً، ومن أراد الوقوف على ذلك فليطلبه من كتب التَّواريخ]. (٥)

١. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٨ ص٦٦.

٢. مروج الذُّهب: ج٣ ص٢٤٤.

٣. أي الأصيلة.

٤. أي الصعابة.

٥. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٨ ص٦٧.

٣٢ ...... مكاتيب الأنمّة /ج ٢

## <٢٠٦> كتابه # لأبي الأُسْوَد في النَّحو

قال العلامة التُستريّ في القاموس في ترجمة أبي الأسْوَد: وأمَّا تأسيسه النَّحو، ففي معجم الأَّدباء، ياقوت الحَمَويّ، عن أمالي الزَّجاج، عن الطَّبريّ ـصاحب المازني ـ عن السَّجستانيّ، عن الخُضْريّ، عن سَعِيد بن سَلَمَة الباهِليّ، عن أبيه، عن جدّه، عن أبي الأسْوَد، قال: دخلت على أمير المؤمنين الله فرأيته مطرقاً مفكّراً! فقلت: فيم تِفكّر يا أمير المؤمنين؟

قال: «إنِّي سمِعتُ بِبلدِكُم لَحْناً، فأرَدتُ أَنْ أضَعَ كِتاباً في أُصُولِ العَربِيَّة ».

فقلت: إن فعلت هذا يا أمير المؤمنين، أحييتنا وبقيت هذه اللُّغة فينا؛ ثُمَّ أتيته بعد أيَّام، فألقى إلىَّ صحيفة، فيها:

#### «بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم

الكلامُ كلّه: اسمٌ ، وفِعلٌ ، وحَرفٌ ؛ والاسمُ ، ما أنبأ عَنِ المُسمَّى ، والفِعلُ ، ما أنبأ عَن حَرَكَةِ المُسمَّى ، والحَرفُ ، ما أنبأ عَن مَعنى لَيسَ باسم ولا فِعْلِ ».

ثُمَّ قال لمي: « تتبَّغهُ وزِدْ فيه ما وقَعَ لَكَ ، واعلَم يا أبا الأَسْوَدِ، أنَّ الأَشـياء ثــلاثَةُ: ظــاهِرُ ، ومُضمَرُ ، وشيءٌ لَيسَ بِظَاهِرِ ولا مُضمَرِ ».

قال: فجمعت منه أشياء وعرضتها عليه، وكان من ذلك حروف النَّصب، فكان منها: إنَّ وأنَّ وليتَ ولعلَّ وكأنَّ، ولم أذكر لكنَّ.

فقال لى: «لِمَ تَركْتَها»؟

فقلت: لم أحسبها منها.

مكاتيب الإمام على /مكاتيبه المجهولة التاريخ ......

فقال: « بل هِيَ مِنها فَزِدْها فِيها » . (١)

ونقله العلامة المجلسي في البحار نقلاً عن المناقب هكذا:

«الكلامُ ثلاثَةُ أشياء: اسمٌ، وفِعلٌ، وحَرفٌ جاء لِمَعنى، فالاسمُ: ما أَنباً عَنِ المُسمَّى، والفِعلُ: ما أنباً عن حَرَكَةِ المُسمَّى، والحَرفُ: ما أوجَدَ مَعنىً فِي غَيرِهِ؛ وكتَبَ علىُّ بنُ أبى طالب»(٢)

[وفي ملحقات إحقاق الحقّ (٣) نقل تأسيسه الله لعلم النّحو عن الأنباري في كتابيه: لمع الأدلّة ونزهة الألبّاء، والقفطي في إنباه الرّواة، والزَّجاجيّ: في الإيضاح، وابن كثير في البداية والنّهاية، والدِّينُوري في الشّعر والشُّعراء، والعسكري في المصون، وابن العمَّاد في شذرات الدَّهب، والقلقشندي في صبح الأعشى، والسّمعاني في الأنساب، وابن النّديم في الفهرست، واليافعي في ميرآة الجنان، والكنفراني في المُسوفّى، والزّبيديّ في تاج العروس، والإشبيلي في طبقات النّحاة، والسّيوطي في الوسائل وتاريخ الخلفاء، والبستوي في محاضرة الأوائل، والذّهبيّ في تاريخ الإسلام، والمُسبَرّد في الفاضل، وغيرهم، ثمَّ نقل علل التَّأسيس، ثمَّ ذكر ما ألقاه أمير المؤمنين الله إلى الأسْوَد عَلَى اختلافِ النُسخ:

املى على أبي الأسود جوامعه وأصوله \_ أي النّحو \_ من جملتها: ] الكلام كلّه ثلاثة أشياء: اسم، وفعل، وحرف؛ ومن جملتها تقسيم الكلمة إلى معرفة، ونكرة، وتقسيم وجوه الإعراب إلى الرّفع، والنّصب، والجرّ. (٤)

١. قاموس الرجال: ج ٥ ص٥٨٢ الرقم ٣٧٧١ وراجع: سِيرَ أعلام النبلاء: ج٤ ص٨٤.

٢. المناقب لابن شهرآشوب: ج٢ ص٤٧، بحار الأنوار: ج٠٤ ص١٦٢.

٣. إحقاق الحق : ج١ ص ١ ـ ١٠.

٤. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١ ص ٢٠.

[٢. عن أنباه الرُّواة للشَيْبانِيِّ (١) موافقاً لما مرّ عن ياقوت الحموي الملحقات]. ٣. روى أبو الأُسْوَد قال: دخلت على أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب، فوجدت في يده رقعة، فقلت: ما هذه يا أمير المؤمنين؟

فقال: «إنّي تأمّلتُ كَلامَ العَرَبِ، فَوجَدتُهُ قد فسَدَ بِمُخالَطَةِ هذهِ الحَمراءِ، يَعنِي الأعاجِمَ، فأردتُ أن أصنَعَ شَيئاً يَرجِعُون إليه، ويَعتَمِدونَ عَليه»، ثُمَّ ألقى إليَّ الرَّقعة، وفيها مكتوب: «الكلامُ كُلُّهُ: اسمٌ، وفِعلٌ، وحَرفٌ، فالاسمُ: ما أنباً عَنِ المُسمَّى، والفِعلُ: ما أنباً بهِ، والحَرفُ: ما أفادَ مَعنى».

وقال لي: «انحُ هذا النَّحق، وأضعف ما وَقَعَ إليْكَ، واعلم يَا أَبَا الأَسْوَد، إِنَّ الأَسماء ثـلاثةً: ظاهرٌ، ومُضْمرٌ، واسم لا ظاهر ولا مضمر، وإنَّما يتفاضل النَّاس يا أَبا الأَسْوَد، فيما ليس بظاهر ولا مضمر، وأراد بذلِكَ الاسمَ المُبهَم».

قال: ثُمَّ وضعت بابي العطف والنَّعت، ثُمَّ بابي التَّعجّب والاستفهام، إلى أن وصلت إلى باب إنَّ وأخواتها، ما خلا لكنَّ، فلمَّا عرضتها على علي ﷺ، أمرني بضم لكنَّ إليها، وكنت كلَّما وضعت باباً من أبواب النَّحو عرضتها عليه ﷺ، إلى أن حصلت ما فيه الكفاية.

قال ﷺ: «ما أحسن هذا النَّحوَ الَّذي نَحَوتَ » فَلذلِكَ سُمِّي نَحْواً » . (٢)

[ويعلم من الأخبار المنقولة أنَّ أبا الأَسْوَد أخذ بعضه عن أمير المؤمنين الله مكتوباً، وبعضه شفاهاً، وألحق به من عند نفسه أشياء، ثُمَّ قرأه على أمير المؤمنين الله، فقرّره، وصحّحه، إلى أن حصلت ما به الكفاية، وكان

ا . أنباه الرواة : ج ا ص٤.

٢. نزهة الالباء؛ ص٣ وراجع : غرر الخصائص.

مكاتيب الإمام على /مكاتيبه المجهولة التاريخ......مكاتيب الإمام على /مكاتيبه المجهولة التاريخ....

أبو الأَسْوَد لا يخرجه بل يخفيه ويسرّه ويضن به حَتَّىٰ أمره زياد .(١١)

بل إليه تنتهي العلوم الإسلاميَّة والكمالات الإنسانيَّة، وقد أقرَ بـه ابـن أبـي الحديد].(٢)

قال ابن أبي الحديد: وما أقول في رجل أقرّ له أعداؤه وخصومه بالفضل، ولم يمكنهم جَحْدُ مناقبهِ، ولا كتمانُ فضائله... وما أقول في رجل تُعْزَى إليه كلَّ فضيلة، وتنتهي إليه كل فرْقة، وتتجاذبه كلّ طائفة، فهو رئيس الفضائل وينبوعها، وأبو عُذْرِها، وسابق مضمارها، ومجلِّي حَلْبتها، كلُّ مَن بزغ فيها بعده فمنه أخذ، وله اقتفى، وعلى مثاله احتذى.

وقد عرفتَ أنَّ أشرف العلوم هو العلم الإلهيّ، لأنَّ شرف العلم بشرف المعلوم، ومعلومه أشرف الموجودات، فكان هو أشرف العلوم، ومن كلامه القبس، وعنه نقل، وإليه انتهى، ومنه ابتدأ، فإنَّ المعتزلة \_الَّذِين هم أهلَ التُّوحيد والعدل، وأرباب النَّظر، ومنهم تعلَّم النَّاس هذا الفنّ \_ تلامذتُه وأصحابه ؟(٣) [ثُمَّ ذكر إسناد العلوم الإسلاميَّة إليه مفصَّلاً].



#### كتابه المن يستعمله على الصَدقات

«انْطَلِقْ عَلَى تَقْوَى اللهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، ولا تُرَوِّعَنَّ مُسْلِماً، ولا تَجْتَازَنَّ عَلَيْهِ كارِهاً، ولا تَأْخُذَنَّ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّ الله في مَالِه، فَإِذَا قَدِمْتَ عَلَى الْحَيِّ فَانْزِلْ بِمَائِهِمْ

١. راجع: الشيعة وفنون الإسلام: ص٥٣ ـ ١٦٤؛ الإصابة: ج٢ ص٢٤٢.

٢. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١ ص١٦ ـ ٢٠ وج ١٦ ص١٤٦. وراجع: مطالب السؤول: ص ٢٨.
 ملحقات الإحقاق: ج ٨ ص ١ - ٦٦ والشيعة وفنون الإسلام: ص ٥٣ ـ ١٦٤.

٣. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١ ص١٦ ـ ٢٠.

مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخَالِطَ أَبْيَاتَهُمْ، ثُمَّ امْضِ إِلَيْهِمْ بِالسَّكِينَةِ والْوَقَارِ حَتَّىٰ تَقُومَ بَيْنَهُمْ، فَتَسَلِّمَ عَلَيْهِمْ، ولا تُخْدِجْ بِالتَّحِيَّةِ لَهُمْ، ثُمَّ تَقُول: عِبَادَ الله أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ وَلِيُّ الله وخَلِيفَتُهُ لآخُذَ مِنْكُمْ حَقَّ الله في أَمْوَالِكُمْ، فَهَلْ لله في أَمْوَالِكُمْ مِنْ حَقٍّ فَتَوَّدُّوهُ إلى وَلِيِّه، فَإِنْ قال قَائِلٌ لا فَلا تُرَاجِعْهُ، وإِنْ أَنْعَمَ لَك مُنْعِمِّ فَانْطَلِقْ مَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُنخِيفَهُ، أو تُوعِدَهُ ، أَو تَعْسِفَهُ ، أَو تُرْهِقَهُ ، فَخُذْ مَا أَعْطَاك مِنْ ذَهَبِ أَو فِضَّةٍ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَاشِيَةٌ أَو إِبِلَّ فَلا تَدْخُلْهَا إِلَّا بِإِذْنِه، فَإِنَّ أَكْثَرَهَا لَه، فَإِذَا أَتَيْتَهَا فَلا تَدْخُلْ عَلَيْهَا دُخُولَ مُتَسَلِّطٍ عَلَيْهِ، ولا عَنِيفٍ بِه، ولا تُنَفِّرَنَّ بَهِيمَةً، ولا تُفْزِعَنَّهَا، وَتَسُوأَنَّ صَاحِبَهَا فيها، واصدع الْمَالَ صَدْعَيْنِ، ثُمَّ خَيِّرُهُ فَإِذَا اخْتَارَ فَلا تَعْرِضَنَّ لِمَا اخْتَارَهُ، ثُمَّ اصْدَع الْبَاقِي صَدْعَيْنِ، ثُمَّ خَيِّرْهُ، فَإِذَا اخْتَارَ فَلا تَعْرِضَنَّ لِمَا اخْتَارَهُ، فَلا تَزَالُ كَذَلِك حَتَّىٰ يَبْقَى مَا فيه وَفَاءٌ لِحَقِّ الله في مَالِه فَاقْبِضْ حَقَّ الله مِنْهُ، فَإِنِ اسْتَقَالَك فَأَقِلْهُ ثُمَّ اخْلِطْهُمَا، ثُمَّ اصْنَعْ مِثْلَ الَّذِي صَنَعْتَ أَوَّلاً حَتَّىٰ تَأْخُذَ حَقَّ الله في مَالِه، ولا تَأْخُذَنَّ عَوْداً، ولا هَرِمَةً ، ولا مَكْسُورَةً ، ولا مَهْلُوسَةً ، ولا ذَاتَ عَوَارٍ ، ولا تَأْمَنَنَّ عَلَيْهَا إلَّا مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ رَافِقاً بِمَالِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّىٰ يُوَصِّلَهُ إِلَى وَلِيِّهِمْ فَيَقْسِمَهُ بَيْنَهُمْ، ولا تُوَكِّلْ بها إلَّا نَاصِحاً شَفِيقاً وأُمِيناً حَفِيظاً غَيْرَ مُعْنِفٍ ولا مُجْحِفٍ ولا مُلْغِبِ ولا مُتْعِبٍ، ثُمَّ احْدُرْ إِلَيْنَا مَا اجْتَمَعَ عِنْدَك نُصَيِّرْهُ حَيْثُ أَمَرَ الله بِه ، فَإِذَا أَخَذَهَا أَمِينُك فَأَوْعِزْ إِلَيْه أَلاّ يَحُولَ بَيْنَ نَاقَةٍ وبَيْنَ فَصِيلِهَا ، ولا يَمْصُرَ لَبَنَهَا فَيَضُرَّ ذَلِك بِوَلَدِهَا ؛ ولا يَجْهَدَنَّهَا رُكُوباً ، ولْيَعْدِلْ بَيْنَ

وبَيْنَ فَصِيلِهَا، ولا يَمْصُرَ لَبَنَهَا فَيَضُرَّ ذَلِك بِولَدِهَا؛ ولا يَجْهَدَنَّهَا رُكُوباً، ولْيَعْدِلْ بَيْنَ صَوَاحِبَاتِهَا في ذَلِك وبَسْنَهَا، ولْيُرَفِّهْ عَلَى اللاغِبِ، ولْيَسْتَأْنِ بِالنَّقِبِ والظَّالِع، ولْيُورِدْهَا مَا تَمُرُّ بِهِ مِنَ الْغُدُرِ، ولا يَعْدِلْ بِهَا عَنْ نَبْتِ الأَرْضِ إِلَى جَوَادِّ الطُّرُقِ، ولْيُروِرِدْهَا مَا تَمُرُّ بِهِ مِنَ الْغُدُرِ، ولا يَعْدِلْ بِهَا عَنْ نَبْتِ الأَرْضِ إِلَى جَوَادِّ الطُّرُقِ، ولْيُمْهِلْهَا عِنْدَ النِّطَاف والأَعْشَابِ، حَتَّىٰ تَأْتِينَا بِإِذْنِ الله، ولْيُرَوِّحْهَا في السَّاعَات، ولْيُمْهِلْهَا عِنْدَ النِّطَاف والأَعْشَابِ، حَتَّىٰ تَأْتِينَا بِإِذْنِ الله، بُدُّنَا مُنْقِيَاتٍ غَيْرَ مُتْعَبَاتٍ، ولا مَجْهُودَاتٍ لِنَقْسِمَهَا عَلَى كِتَابِ الله وسُنَّةِ نَبِيِّه عَلَيْهُ، فَإِنَّ

مكاتيب الإمام على /مكاتيبه المجهولة التاريخ......مكاتيب الإمام على /مكاتيبه المجهولة التاريخ....

## ذَلِك أَعْظَمُ لأَجْرِك وأَقْرَبُ لِرُشْدِك إِنْ شَاءَ اللهُ».(١١

[أقول: رواها الكليني الله المستند صحيح يأتي ذكره، وكذا الشَّيخ في السَّهذيب، ورواها الشَّيخ المفيد الله في المُقنعة عن حَمَّاد، عن حريز، عن بُرَيْد، ورواها عنه ابن إدريس في السَّرائر، ولعلَّه أخذه عن كتاب حَمَّاد لا عن الكافي].

#### ورواها الثَّقَفيّ بالسند الآتي قال:

حدَّثنا محمِّد، قال: حدَّثنا الحسن، قال: حدثنا إبراهيم، قال: وأخبرني يحيي بن صالح الحريري، قال: أخبرنا أبو العبَّاس الوليد بن عَمْرو، وكان ثقة، عن عبد الرَّحمٰن بن سُلَيْمان، عن جعفر بن محمَّد بن علي ﷺ، قال: بَعَثَ عليً ﷺ فصَّدِقاً مِنَ الكُوفَةِ إلى بادِيَتِها...الحديث. (٢)

وفي النّهاية: «ظلع»، وفي حديثه يعني أمير المؤمنين الله عنه وليَسْتَأْنِ بِالنَّقِبِ والطَّالِع»، أي بذات الجَرَب والعَرْجاء، (٤) وكذا أشار إلى الحديث في «نطف» قال:

١. نهج البلاغة: الكتاب ٢٥ وراجع: الكافي: ج٣ ص٣٦٥ ح ١، التهذيب الأحكام: ج٤ ص٩٦ ح ٢٧٤، المقنعة:
 ص ٢٥٥، الغارات: ج١ ص ١٢٥ وج٨ ص ١١٠، بحار الأنوار: ج٣٣ ص ١٢٥، ح ٧١٧؛ شرح نهج البلاغة لابن
 أبي الحديد: ج ١٥ ص ١٥١.

۲. الغارات: ج ۱ ص۱۲٦ وج ۲ ص ۷۲٤.

٣. الغارات: ج٢ ص٧٢٣.

٤. النهاية لابن أثير: ج٣ ص١٥٨.

٣٢٦ ...... مكاتيب الأئمة /ج ٢

ومنه حَديثُ عليٌ «ولْيُمْهِلْهَا عِنْدَ النِّطَاف والأَعْشَابِ»، يعني الإبل والماشية النِّطاف جمع نطفة يريد أنَّها إذا وردت على المياه والعُشْب يَدَعُها لِتَرِد وتَرْعَى .(١)

وكذا في «مصر» قال: وفي حديث عليٌّ «ولا يَمْصُرَ لَبَنَهَا فَيَضُرَّ ذَلِك بِوَلَدِهَا»، المصر: الحلب بثلاث أصابع يريد لا يكثر من أخذ لبنها. (٢)

وراجع: لسان العرب (٣) في هذا الموادّ، وغرضنا من نقل جملات النّهاية إنَّ الحديث مشهور.

صورة أخرى من الكتاب:

عَلِيٌّ بن إِبْرَاهِيم، عن أَبِيه، عن حَمَّاد، بن عِيسَى، عن حَرِيزٍ، عن بُـرَيْدِ بْـنِ مُعَاوِيَةَ، قَال: سَمِعْتُ أَبَا عَبدِاللهِ ﷺ يَقُول:

« بَعَثَ أَمِيرُ المُؤْمِنِين - صلوات الله عليه - مُصَدِّقاً مِن الكُوفَة إلى بَادِيَتِهَا ، فقالَ لَهُ :

يا عبد اللهِ انْطَلِقْ، وعَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، ولا تُؤْثِرَنَّ دُنْيَكَ على آخِرَتِكَ، وكُنْ كَافِظاً لِمَا ائْتَمَنْتُكَ عليه، رَاعِياً لِحَقِّ اللهِ فيهِ، حَتَّىٰ تَأْتِي نَادِي بَنِي فَلانٍ، فَإِذَا قَدِمْتَ فَانْزِلْ بِمَانِهِمْ مِن غَيْرِ أَنْ تُخَالِطاً أَبْنَاتَهُمْ، ثُمَّ امْضِ إلَيْهِمْ بِسَكِينَةٍ ووقارٍ، حَتَّىٰ تَقُومَ بَيْنَهُمْ، وتُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قُلْ مَن غَيْرِ أَنْ تُخَالِطاً أَبْنَاتَهُمْ، ثُمَّ امْضِ إلَيْهِمْ بِسَكِينَةٍ ووقارٍ، حَتَّىٰ تَقُومَ بَيْنَهُمْ، وتُسَلِّم عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قُلْ لَهُ في امْوَالِكُمْ مِنْ حَقِّ لله في أمْوَالِكُمْ، فَهَلْ للهِ في أَمْوَالِكُمْ مِنْ حَقِّ للهُ في أَمْوَالِكُمْ، فَهَلْ للهِ في أَمْوَالِكُمْ مِنْ حَقِّ للهُ في أَمْوَالِكُمْ، فَهَلْ للهِ في أَمْوَالِكُمْ مِنْ حَقِّ اللهِ في أَمْوَالِكُمْ، فَهَلْ للهِ في أَمْوَالِكُمْ مِنْ حَقِّ اللهِ في أَمْوَالِكُمْ، فَهَلْ للهِ في أَمْوَالِكُمْ مِنْ عَيْر أَنْ فَتُولُ وَلِيَّهُمْ مَنْعِمْ فَانْطَلِقْ مَعَهُ مِن غَيْر أَنْ نَتُولَ اللهِ وَلِيّه، فَإِنْ قَال لَكَ قَائِلُ : لا، فَلا تَدْخُلُه إلَّا بِإِذْنِه، فَإِنَّ أَكْثَرَه لَه، فَقُلْ يا عبد اللهِ أَ تَأَذَنُ لِي تُخْتَمُ اللهِ عَيْدَهُ أَو تَعِدَهُ إلَّا خَيْراً، فَإِنْ أَذِنَ لَكَ فَلا تَدْخُلُهُ دُخُولَ مُتَسَلِّطٍ عَلَيْهِ فِيهِ، ولا عُنْفٍ به، فَانْ أَذِنَ لَكَ فَلا تَدْخُلُهُ دُخُولَ مُتَسَلِّطٍ عَلَيْهِ فِيهِ، ولا عُنْفٍ به، فَا أَذِنَ لَكَ فَلا تَدْخُلُهُ دُخُولَ مُتَسَلِّطٍ عَلَيْهِ فِيهِ، ولا عُنْفِي به، ولا عُنْفِي به في المَالَ

١ ، النهاية لابن أثير : ج ٥ ص٧٥.

٢. النهاية لابن أثير: ج٤ ص٣٣٦.

٣. لسان العرب: ج٥ ص١٧٥.

صَدْعَيْن، ثُمَّ خَيِّرهُ أَيَّ الصَّدْعَيْنِ شَاء، فَا يَّهُمَا اخْتَارَ فَلا تَعْرِضْ لَهُ، ثُمَّ اصْدَعِ البَاقِي صَدْعَيْنِ، ثُمَّ خَيِّرهُ، فَأَيَّهُمَا اخْتَارَ فلا تَعْرِضْ لَهُ، ولا تَزَالُ كذلك حَتَّىٰ يَبْقَى ما فِيه وَفَاءٌ لِحَقِّ اللهِ تَبَارَك وتعالَى مِن مَالِه، فَإِذَا بَقِي ذَلِك فَاقْبِضْ حَقَّ اللهِ مِنْه، وإنِ اسْتَقَالَكَ فَاقِلْهُ، ثُمَّ اخْلِطْهَا، واصْتَعْ مِعْلَ اللّه ني مَنْفَتَ أُولاً حَتَّىٰ يَأْخُذَ حَقَّ الله في مالِه، فَإِذَا فَبَضْتَهُ فلا تُوكُلُ بِه إِلّا نَاصِحاً شَفِيقاً أَمِسِناً حَفِيظاً عَيْنَ مُعْنِفٍ لِشَيْءٍ مِنْهَا، ثُمَّ احْدُرُكُلَّ ما الجَتَمَعَ عِنْدَكَ مِن كُلِّ نَادٍ إِلَيْنا نُصَيِّوهُ حَيْثُ أَمَر اللهُ تَظَنَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قَال: ثُمَّ بَكَى أَبُو عبد الله ﷺ ، ثُمَّ قال: يا بُرَيْدُ ، لا واللهِ ، مَا بَسَقِيَتْ للهِ حُرْمَةُ إِلّا انْ تُهِكَتْ ، ولا عُمِلَ بِكِتَابِ اللهِ ولا سُنَّةِ نَبِيِّه في هَذَا العَالَم ، ولا أُقِيمَ في هَذَا الخَلْقِ حَدُّ مُنْذُ قَبَضَ اللهُ أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ وسَلامُهُ عَلَيْه ، ولا عُمِلَ بِشَيْءٍ مِن الحَقِّ إلى يَوْمِ النَّاس هَذَا ، ثُمَّ قال: أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ وسَلامُهُ عَلَيْه ، ولا عُمِلَ بِشَيْءٍ مِن الحَقِّ إلى يَوْمِ النَّاس هَذَا ، ثُمَّ قال: أَمَا واللهِ ، لا تَذْهَبُ الأَيَّامُ واللَّيَالِي حَتَّىٰ يُحْيِيَ اللهُ المَوْتَى ، ويُمِيتَ الأَحْيَاءَ ، ويَسرُدَّ اللهُ الحَقَّ إلى أَلْمُ واللَّيَالِي حَتَّىٰ يُحْيِيَ اللهُ المَوْتَى ، ويُمِيتَ الأَحْيَاءَ ، ويَسرُدَّ اللهُ الحَقَّ إلى أَلْمُ واللهِ ، مَا الحَقَّ الْمَوْتَى ، ويُقِيمَ وينَهُ الَّذي ارْ تَضَاهُ لِنَفْسِهُ ونَبِيِّهِ ، فَأَبْشِرُوا ، ثُمَّ أَبْشِرُوا ، ثُمَّ أَبْشِرُوا ، فَوَ اللهِ ، مَا الحَقُّ إلا في أَيْدِيكُم » (١)

۱. الكاني: ج٣ص٥٣٦ ـ ٥٣٨ ح١.



#### كتابه إلى الصدقة

روى محمَّد بن عِيسَى، عن محمَّد بن مِهْرَان، عن عَبدالله بن زُرْعَة \_ زَمْعَة \_ عن أبيه عن جدَّه \_ عن أبيه \_: إنَّ أمِيرُ المُؤْمِنِينَ \_صلوات الله عليه \_كتَب في كِتَابِهِ الَّذي كَتَبه له بِخَطِّه، حِينَ بَعَثَهُ عَلى الصَّدَقَات:

«مَنْ بَلَغ عِنْده مِن الإبِل صَدَقَةُ الجَذَعَةِ، ولَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهُ تُقْبَلُ منه الحِقَّةُ، ويَجْعَلُ مَعهَا شَاتَيْن أو عِشْرينَ دِرْهَماً.

ومن بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ، ولَيْسَتْ عنده حِقَّةٌ، وعندَه جَذَعَةٌ، فَإِنَّهُ تُقْبَلُ منه الجَذَعَةُ، ويُعْطِيهِ المُصَدِّقُ شَاتَيْنِ أو عِشْرِينَ دِرْهَماً.

ومن بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ حِقَّةً، ولَيْسَتْ عنده حِقَّةٌ، وعندَه بنت لَبُونٍ، فَإِنَّهُ تُقْبَلُ مـنه بْنَت لَبُونٍ، ويُعْطِي معها شَاتَيْنِ أو عِشْرِينَ دِرْهَماً.

ومن بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ، ولَيْسَتْ عندَه ابْنَةُ لَبُونٍ، وعندَه حِقَّةً، فَإِنَّهُ تُـقْبَلُ الحِقَّةُ منه، ويُعْطِيهِ المُصَدِّقُ شَاتَيْنِ أو عِشْرِينَ دِرْهَماً.

ومن بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونِ، وعندَه ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَإِنَّهُ تُقْبَلُ منه ابْنَةُ مَـخَاضٍ، ويُعْطِى معها شَاتَيْنِ أو عِشْرينَ دِرْهَماً.

ومن بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ مَخَاضٍ، ولَيْسَتْ عندَه ابْنَةُ مَخَاضٍ، وعنده ابْنَةُ لَبُونٍ، فَإِنَّهُ تُقْبَلُ منه بنت لَبُونٍ، ويُعْطِيهِ المُصَدِّقُ شَاتَيْنِ أو عِشْرِينَ دِرْهَماً، ومن لَمْ يَكُنْ عندَه ابْنَةُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا، وعندَه ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ منه ابْنُ لَبُونٍ، ولَيْسَ معه شَيْءٌ.

ومن لَمْ يَكُنْ عنده إِلَّا أَرْبَعَ مِن الإبِل، ولَيْس له مَالٌ غَيْرُهَا، فليْس فيها شَيْءٌ إِلَّا

مكاتيب الإمام علىّ /مكاتيبه المجهولة التاريخ......

## أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذا بِلَغ مالله خَمْساً (من الإبِل) ففيه شَاةً».(١)

#### [أقول:سند الكليني هو:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيم، عن أبيه، عن مُحَمَّد بن عِيسَى، عن يُونُسَ، عن مُحَمَّد بن مُقَرِّنِ بن عبدالله بن زَمْعَة بن سُبَيْع، عن أبيه، عن جَدِّه، عن جَدِّه، عن جَدِّ أبيه، أنَّ أمير المُؤْمِنِينَ عَلَى كَتَبَ له في كِتَابِه الَّذي كَتَبَ له بِخَطِّه، حِين بَعَثَهُ على الصَّدَقَات...الحديث.(٢)

وهذا غير ما نقلناه من سند المفيد ا.]



#### كتابه إلى عَمْروبن العاص

نَصْر: قال عُمَر: عن أبي زُهَيْر العَبْسِيّ، عن النَّصْر بن صالح قال: كنت مع شُرَيْح بن هانئ في غزوة سِمجِسْتان، فحدَّثني أنَّ عليًا أوصاه بكلمات إلى عَمْرو بن العاص، قال له: قل لعَمْرو إنْ لقِيتَه:

«إنَّ عليّاً يقولُ لكَ: إنَّ أفضل الخَلقِ عِندَ اللهِ مَن كانَ العَمَلُ بالحَقِّ أحبَّ إليهِ وإنْ نَقَصَهُ، وإنَّ أبعد الخَلقِ مِنَ اللهِ مَن كان العَمَلُ بالباطِلِ أحبًّ إليهِ وإن زادَهُ.

واللهِ يا عَمْرو، إنَّك لَتعلَمُ أينَ مَوضِعُ الحَقِّ، فلِمَ تتجاهَل؟ أَبِأَنْ أُوتِيتَ طَـمَعاً يَسِيراً، فَكُنتَ للهِ ولأوليائِهِ عَدُوًاً، فكأنْ واللهِ، ما أُوتِيتَ قَـد زالَ عَـنكَ فـلا تَكُـن

ا. المقنعة: ص٢٥٣ ـ ٢٥٥، الكافي: ج٣ ص ٥٣٥ ح٧، تهذيب الاحكام: ج٤ ص ٩٥. كلاهما نحوه مع اختلاف يسير، وراجع: صحيح البخاري: ج١ ص ٥٢٥ ح ١٣٨٥، سنن أبسي داوود: ج٢ ص ٩٦ ح ١٥٦٧، سنن أبسن ماجة: ج١ ص ٥٧٥ ح ١٨٠٠، مسئد ابن حنبل: ج١ ص ٣٥ – ٣٧ ح ٧٢، كنز العمال: ج٦ ص ٣١٦ ح ١٥٨٣١.
 ١. الكافي: ج٣ ص ٥٣٥ ح ٧.

٣٣ ...... مكاتيب الأثمّة /ج ٢

للخائِنينَ خَصِيماً، ولا للِظالِمينَ ظَهِيراً. أما إنّي أعلَمُ أنّ يـومَكَ الَّـذي أنتَ فـيهِ نادِمٌ، هوَ يَومُ وفاتِكَ، وسَوْفَ تَتَمنّى أنّكَ لَم تُـظهِرْ لِـمُسلِمٍ عَـداوَةً، ولم تَأْخُـذُ علَى حُكْم رِشْوَةً».

قال شُرَيْح: فأبلغتُه ذلك، فتمعَّر وجهُ عَمرو، وقال: متى كنت أقبل مشورة عليِّ، أو أنيبُ إلى أمره وأعتدُّ برَأيه؟ فقلت: وما يمنعك يا بن النَّابغة أن تقبل من مولاك وسيِّد المسلمين بعد نبيهم على مشورته . لقد كان من هو خير منك، أبو بَكر وعمر، يستشيرانه ويعملان برَأيه. فقال: إنَّ مِثلي لا يُكلِّمُ مِثلَك. فقلت: بأيِّ أبويك ترغبُ عن كلامى؟ بأبيك الوشيظ، أم بأمَّك النَّابغة؟ فقام من مكانه. (١)

[لمّا أخذ زياد حُجْر بن عَدِيّ وأصحابه وأشهد هم على ] أنَّ حُجْراً جمع إليه الجموع، وأظهر شتم الخليفة، ودعا على أمير المؤمنين \_ يعني معاوية \_ وزعم أنَّ هذا الأمر لا يصلح إلَّا في آل أبي طالب... فشهد عدّة، وكتب في الشُّهود شُرَيْح القاضي وشُرَيْح بن هانئ... ثُمَّ دفع زياد حُجْر بن عَدِيّ وأصحابه إلى وائل بسن حُجْر الحَضْرَمِيّ وكثير بن شِهاب وأمرهما أن يسيرا بهم إلى الشَّام، فخرجوا عشيَّة، فلمًّا بلغوا الغريين، لحقهم شُرَيْح بن هانئ وأعطى وائلاً كتاباً، و... فإذا فيه: بلغني أنَّ زياداً كتب شهادتي وإنَّ شهادتي على حُجْر أنَّه مِمَّن يقيم الصَّلاة ويؤتي الزَّكاة ويديم الحجّ والعُمرة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حرام الدَّم والمال فإن شئت فاقتله وإن شئت فدعه. (٢)

١. وقعة صفين : ص٥٤٢، بحار الأنوار : ج٣٣ ص٣٠؛ تاريخ الطبري : ج٥ ص٦٩ ،الكامل في التاريخ : ج٢
 ص٣٩٤ ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج٢ ص٢٥٤ كلّها نحوه مع اختلاف يسير .

۲. الكامل في التاريخ: ج٢ ص٩٦، تاريخ الطبري: ج٥ ص٢٧٢، تاريخ مدينة دمشق: ج٨ ص٢٢، تاريخ ابـن
 خلدون: ج٣ ص٥١ كلّها نحوه.

مكاتيب الإمام على /مكاتيبه المجهولة التاريخ.....................



#### كتابه إلى الحسن إلى

نقل في العِقد الفريد: قال ووقّع (يعني أمير المؤمنين ﷺ) في كتاب جاءه من الحسن بن على رضى الله عنهما:

« رأي الشَّيخ خَيرٌ مِن مَشهَدِ الغُلام » .(١)



#### كتابه البعض أهل الكوفة

روي أنَّ بعض أهل الكوفة اشترى داراً، وناول أمير المؤمنين الله رقاً، وقال له اكتب لى قبالة فكتب الله:

## «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

هذا ما اشترى مَيّتٌ عن مَيِّتٍ داراً في بَلدَةِ المُذنِبينَ ، وسَكنَةِ المَافِلينَ ، الحَدُّ مِنها ينتهي إلى المَوتِ ، والثَّاني إلى القَبرِ ، والثَّالِثُ إلى الحِسابِ ، والرَّابِعُ إمَّا إلى الجَنَّةِ ، وإمَّا إلى النَّارِ . ثُمَّ كتَبَ في ذيلها هذه الأبيات :

أنَّ السَّلامة مِنْها تَرْكُ ما فِيها إلاَّ السَّلامة مِنْها تَرْكُ ما فِيها إلاَّ الْسَوْتِ بانِيها وإنْ بَسناها بِشَسرًّ خَابَ نساوِيها حتَّى سَقاها بِكأسِ المَوتِ ساقِيها مِسنَ المَسنِيَّةِ آمسالٌ تُسقَوِّيها مِسنَ المَسنِيَّةِ آمسالٌ تُسقَوِّيها

النَّفْشُ تَبَكِي علَى الدُّنِيا وقَـدْ عَـلِمَتْ لا دارَ للسمَرءِ بَـعدَ المَـوتِ يَسكُـنُها فَسإنْ بــناها بِـخَيرٍ طَـسابَ مَسكَـنُها أيــنَ المُسلوكُ الَّـتي كـانَتْ مُسلَّطَةً لِكُسلِّ نَـفْسٍ وإنْ كـانتْ عـلَى وجَـلٍ

١. العِقد الفريد: ج٣ ص ٢٣١.

٣٣٠ ...... مكاتيب الأنمة /ج ٢

ف المَر ءُ يَ بُسُطُها والدَّه مِن يَقْبِضُها والنَّفْسُ تَنشُرُها والمَوتُ يَطْوِيها

أَمْ وَالَـنَا لِـذَوي المِيراثِ نَبِهُمَعُها وَدُورنـا لِـخَرابِ الدَّهْ رِ نَـبْنِيها كَم مِنْ مَدائِنَ فِي الآفاقِ قَـدْ بُنِيَتْ أَمسَتْ خَرابا ودُونَ المَوتِ أهلِيها ».(١)



#### كتابه إلسُّوَيْد بن غَفَلة

أخرج الطّبري، عن سيف، عن ثابت بن هُرَيْم، عن شُوَيد بن غَـفَلَة، قال: استقطعت عليّاً على فقال:

«اكتبْ: هذا ما أقطَعَ عليٌّ سُوَيداً أَرْضاً لداذَوَيْهِ ، ما بَينَ كذا إلى كذا وما شَاءَ اللهُ ١٤٠٠ .



#### كتابه إلى والى المدينة

قال الكشّيّ: وجدت في كتاب أبي عبدالله الشّاذانيّ، قال: حدَّثنِي جعفر بن محمَّد المَدائسنِيّ، عن صَفْوَان، عن عن عبدالله محمَّد المَدائسنِيّ، عن موسى بن القاسم العِجْليّ، عن صَفْوَان، عن عبدالله عن آبائه عليّ الله عليّ الله علي الله المدينة:

" «لا تُعْطِيَنَّ سَعْداً ولا ابنَ عُمَرَ مِنَ الفِيءِ شَيئاً ، فأمَّا أُسامَةُ بنُ زَيْدٍ فإنِّي قَد عَذَرْتُهُ

١٠ منهاج البراعة: ج١٧ ص١٠٦ عن شرح الدبوان المنسوب إلى أمير المؤمنين الله للحسين بن معين الميبدي (ص٤٤٨).

٢. تاريخ الطبري: ج٣ ص٥٨٩.

مكاتيب الإمام عليّ /مكاتيبه المجهولة التاريخ ......مكاتيب الإمام عليّ /مكاتيبه المجهولة التاريخ ....

فِي اليَمِينِ الَّتي كانَت علَيهِ » .<sup>(١)</sup>



#### كتابه إلى الحارث الهَمْدانِيّ

«و تَمسَّك بِحَبْلِ القرآن واسْتَنْصِحْهُ وأَحِلَّ حَلالَهُ وحَرِّمْ حَرامَهُ وصَدِّق بِما سلَفَ مِنَ الحَقِّ واعْتَبِر بِما مضىٰ مِنَ الدُّنيا لِما بَقِيَ مِنها فإنَّ بَعضها يُشْبِهُ بَعْضاً وآخِرَها لاحق بِأوَّلِها وكُلُّها حائِلٌ مُفارِقٌ وعَظِّمِ اسمَ اللهِ أَنْ تَذَكُرَهُ إلَّا علَى حَقَّ، وأكثِر ذِكْرَ المَوتِ وما بَعْد المَوتِ، ولا تَتَمنَّ المَوتَ إلَّا بِشَرطٍ وثيقٍ واحْذَر كُلَّ عَمَلٍ يَرضاهُ صاحِبُهُ لِنَفسهِ ويُكُرَه لِعَامَّةِ المُسلِمينَ واحْذَر كُلَّ عَمَلٍ يُعْملَ بهِ في عَملٍ يَرضاهُ صاحِبُهُ لِنَفسهِ ويُكُرَه لِعَامَّةِ المُسلِمينَ واحْذَر كُلَّ عَملٍ عَملَ بهِ في السَّرِّ ويُسْتحىٰ مِنْهُ في العَلانِيَةِ واحْذَر كُلَّ عَملٍ إذا سُئِل عَنهُ صاحِبُهُ أَنْكَرَهُ أَو اعْتَذَر مِنْهُ ولا تَجْعل عِرْضَكَ غَرَضاً لِنِهالِ القَولِ ولا تُحدِّثِ النَّاسَ بِكُلِّ ما سَمِعتَ بهِ فَكَفَىٰ بِذلِكَ كَذِباً ، ولا تَرُدَّ عَلَى النَّاسِ كلَّ ما حدَّثُوكَ بهِ فَكَفَىٰ بذلِكَ جَهلاً ، واكْظِم فَكَفَىٰ بِذلِكَ كَذِباً ، ولا تَرُدَّ عَلَى النَّاسِ كلَّ ما حدَّثُوكَ بهِ فَكَفَىٰ بذلِكَ جَهلاً ، واكْظِم اللهُ عَلَى النَّاسِ كلَّ ما حدَّثُوكَ بهِ فَكَفَىٰ بذلِكَ جَهلاً ، واكْظِم المُعْتَ به واسْتَصْلِحْ كُلَّ نِعْمَة أَنْعَمها اللهُ عَلَيكَ ولا تُضَيِّعنَ نِعْمةً مِن نِعَم اللهِ عِندَكَ ولْيُرَ عَلَيْكَ والا تُضَيِّعنَ نِعْمةً مِن نِعَم اللهِ عِندَكَ ولْيُرَ علَيْكَ ولا تُضَيِّعنَ نِعْمةً مِن نِعَم اللهِ عِندَكَ ولْيُرَ علَيْكَ ولا تُضَيِّعنَ نِعْمةً مِن نِعَم اللهِ عِندَكَ ولْيُرَ علَيْكَ ولا تُضَيِّع مَا اللهُ به عَليكَ .

واعْلَم أَنَّ أَفْضَلَ المُؤمنينَ أَفضلُهُم تَقْدِمةً مِن نَفْسِهِ وأَهْلِه ومالِه فإنَّك ما تُقَدِّمْ من خَيْر يَبْقَ لَكَ ذُخْرُه، وما تُؤخِّره يكن لِغَيرِكَ خَيْرُهُ واحْذَر صَحابَةَ مَن يَـفِيلُ رأيّـهُ ويُنْكَر عَمَلُهُ فَإِنَّ الصَّاحِبِ واسْكُنِ الأَمْسِارَ العِظامَ فانَّها جِـماعُ المُسلِمينَ واحْذَرِ مَنازِلَ الغَفْلَةِ والجَفاءِ وقِلَّةَ الأعوانِ على طاعَةِ اللهِ، واقْصُر رأيك

١ . رجال الكنثي : ج ١ ص١٩٧ الرقم ٨٢، رجال ابن داوود : ص٨٤ الرقسم ١٥٦، قىلموس الرجال : ج ١ ص٧١٧ الرقم ٦٧٠.

علىٰ ما يَعْنيكَ وإيَّاكَ ومقاعِدَ الأَسْواقِ فإنَّها محاضِرُ الشَّيْطان ومعارِيضُ الفِتَنِ وأَكْثِر أَنْ تَنْظُرَ إلىٰ مَن فُضِّلْتَ علَيْه، فإنَّ ذلِكَ مِن أبوابِ الشَّكْرِ ولا تُسافِر في يَومِ جُمُعَةٍ حتىٰ تَشْهَدَ الصَّلاةَ إلَّا فاصِلاً في سَبيلِ اللهِ، أو في أمرِ تُعْذَرُ بهِ وأطِع اللهَ فِي جَمِيعِ أُمُورِكَ فإنَّ طاعَة اللهِ فاضِلةً علَىٰ ما سِواها خادعْ نفْسَكَ فِي العِبادَةِ وَارْفَقْ بِها، ولا تَقْهَرها وخُذْ عَفْوَها ونَشاطَها إلَّا ما كانَ مكتوباً علَيْكَ مِنَ الفريضَةِ، فإنَّه لا بُدَّ مِن قَضائِها وتَعَاهِدِها عِنْدَ مَحَلِّها وإيَّاكَ أَنْ يَنْزِلَ بِكَ المَوتُ وأنتَ آبقٌ مِن رَبِّكَ في طلَب الدُّنيا، وإيَّاكَ ومُصاحَبَةَ الفُسَّاقِ فَإنَّ الشَّرَّ بالشَرِّ مُلْحَقِّ ووَقِّرِ اللهَ وأحْبِبْ طَلَب الدُّنيا، وإيَّاكَ ومُصاحَبَةَ الفُسَّاقِ فَإنَّ الشَّرَّ بالشَرِّ مُلْحَقِّ ووَقِّرِ اللهَ وأَحْبِبْ طَلَب الدُّنيا، وإيَّاكَ ومُصاحَبَةَ الفُسَّاقِ فَإنَّ الشَّرَّ بالشَرِّ مُلْحَقِّ ووَقِّرِ اللهَ وأَحْبِبْ أَجُنُودِ إبْليسِ، والسَّلامُ ». (١)

## {Y\0}

## كتابه إلى معاوية

«فَاتَّقِ اللهُ فِيمَا لَدَيْكَ، وانْظُرْ فِي حَقِّهِ عَلَيْكَ، وارْجِعْ إِلَى مَعْرِفَةِ مَا لا تُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ، فَإِنَّ لِلطَّاعَةِ أَعْلاماً وَاضِحَةً، وسُبُلاً نَيْرَةً، ومَحَجَّةً نَهْجَةً، وغَايَةً مُطَلَّبَةً، يَرِدُهَا الأَكْيَاسُ، ويُخَالِفُهَا الأَنْكَاسُ، مَنْ نَكَبَ عَنْهَا جَارَ عَنِ الْحَقِّ وخَبَطَ فِي يَرِدُهَا الأَكْيَاسُ، ويُخَالِفُهَا الأَنْكَاسُ، مَنْ نَكَبَ عَنْهَا جَارَ عَنِ الْحَقِّ وخَبَطَ فِي اللهُ لَكَ التَّهِ وَغَيَّرَ الله نِعْمَتَهُ، وأَحَلَّ بِهِ نِقْمَتَهُ، فَنَفْسَكَ نَفْسَكَ، فَقَدْ بَيَّنَ الله لَكَ التَّهِيمِ وَخَيْرُ الله نِعْمَتُهُ وَأَحَلَّ بِهِ نِقْمَتَهُ ، فَنَفْسَكَ نَفْسَكَ، فَقَدْ بَيَّنَ الله لَكَ سَبِيلَكَ وحَيْثُ تَنَاهَتْ بِكَ أُمُورُكَ، فَقَدْ أَجْرَيْتَ إِلَى غَايَةٍ خُسْرٍ، ومَحَلَّةٍ كُفْرٍ، فَإِنَّ نَفْسَكَ قَدْ أَوْلَجَتْكَ شَرًا، وأَقْحَمَتْكَ غَيًا، وأَوْرَدَتْكَ الْمَهَالِكَ، وأَوْعَرَتْ عَلَيْكَ الْمَسَالِكَ» (٢)

ا . نهج البلاغة: الكتاب ٦٦، بحار الأنوار: ج ٣٣ ص ٥٠٨ ح ٧٠٧ نقلاً عنه: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:
 ج ١٨ ص ٤١.

٢. نهج البلاغة: الكتاب ٣٠ وراجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٦ ص٧، جمهرة رسائل العرب: ج١
 ص.٤٣٣.



#### كتابه إلى المُنْذِر بن الجارُود

من كتاب له على المُنْذِر بن الجارُود العَبديّ، وقد استعمله على بعض النَّواحي، وخان في بعض ما ولَّاه من أعماله:

«أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ صَلاحَ أَبِيك غَرَّنِي مِنْك، وظَنَنْتُ أَنَّك تَتَّبِعُ هَدْيَهُ، وتَسْلُك سَبِيلَهُ، فَإِذَا أَنْتَ فِي مَا رُقِّيَ إِلَيَّ عَنْك لا تَدَعُ لِهَوَاك انْقِيَاداً، ولا تُبْقِي لآخِرَتِك عَتَاداً، تَعْمُرُ دُنْيَاك بِخَرَابِ آخِرَتِك، وتَصِلُ عَشِيرَتَك بِقَطِيعَةِ دِينِك، ولَمِنْ كَانَ مَا بَلَغَنِي عَنْك حَقّاً لَجَمَلُ أَهْلِك، وشِسْعُ نَعْلِك خَيْرٌ مِنْك.

ومَنْ كَانَ بِصِفَتِك فَلَيْسَ بِأَهْلٍ أَنْ يُسَدَّ بِهِ ثَغْرٌ، أَو يُنْفَذَ بِهِ أَمْرٌ، أَو يُعْلَى لَهُ قَدْرٌ، أَو يُسْفَلَ فِي أَمْرٌ، أَو يُسعْلَى لَهُ قَدْرٌ، أَو يُشْرَك فِي أَمَانَةٍ، أَو يُؤْمَنَ عَلَى جِبَايَةٍ، فَأَقْبِلْ إِلَيَّ حِينَ يَصِلُ إِلَيْك كِتَابِى هَذَا إِنْ شَاءَ الله ».

قال الرَّضي ﴿: والمُنْذِر بن الجارُود هذا هو الَّذي قال فيه أمير المؤمنين ﴿: «إنَّه لَنَظَّارُ فِي عِطْفَيهِ، مُختالٌ في بُردَيهِ، تقَّال في شِراكِيهِ » .(١)



### كتابه ﴿ إلى زياد ابن أبيه

«فَدَعِ الإِسْرَافَ مُقْتَصِداً، واذْكُرْ فِي الْيَوْمِ غَداً، وأَمْسِكْ مِنَ الْـمَالِ بِـقَدْرِ ضَرُورَتِكَ وقَدِّمِ الْفَضْلَ لِيَوْمِ حَاجَتِكَ، أَ تَرْجُو أَنْ يُعْطِيَكَ الله أَجْـرَ الْـمُتَوَاضِـعِينَ

١٠. نهج البلاغة: الكتاب ٧١ وراجع: الغارات: ج٢ ص٨٩٧، تاريخ اليمعقوبي: ج٢ ص١٩٢؛ أنساب الأشراف:
 ج٢ ص١٦٢، جمهرة رسائل العرب: ج١ ص ٦٠٥.

٣٣٠ ..... مكاتيب الأنمة /ج ٢

وأَنْتَ عِنْدَهُ مِنَ الْمُتَكَبِّرِينَ ؟ وتَطْمَعُ وأَنْتَ مُتَمَرِّعٌ فِي النَّعِيمِ تَمْنَعُهُ الضَّعِيفَ والأَرْمَلَةَ أَنْ يُوجِبَ لَكَ ثَوَابَ الْمُتَصَدِّقِينَ ؟

وإِنَّمَا الْمَرْءُ مَجْزِيٌّ بِمَا أَسْلَفَ، وقَادِمٌ عَلَى مَا قَدَّمَ، والسَّلامُ».(١)



#### كتابه إلى عمّاله على الخَراج

«مِنْ عَبدِالله عَلِيِّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إلَى أَصْحَابِ الْخَرَاجِ.

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ مَنْ لَمْ يَحْذَرْ ما هُو صَائِرٌ إِلَيْهِ لَمْ يُقَدِّمْ لِنَفْسِهِ مَا يُحْرِزُهَا، واعْلَمُوا أَنَّ مَا كُلِّفْتُمْ بِهِ يَسِيرٌ، وأَنَّ ثَوَابَهُ كَثِيرٌ، ولَوْ لَمْ يَكُنْ فِيما نَهَى اللهُ عَنْهُ مِن الْبَغْي والْعُدُوانِ عِقَابٌ يُخَافُ، لَكَانَ في ثَوَابِ اجْتِنَابِهِ ما لا عُذْرَ فِي تَرْك طِلَبِهِ.

فَأَنْصِفُوا النَّاسَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ، واصْبِرُوا لِحَوَائِجِهِمْ، فَإِنَّكُمْ خُزَّانُ الرَّعِيَّةِ، ووُكَلاءُ الأُمَّةِ، وسُفَرَاءُ الأَئِمَّةِ، ولا تُحْشِمُوا أَحَداً عَنْ حَاجَتِهِ، ولا تَحْبِسُوهُ عَنْ طَلِبَتِهِ، ولا تَبِيعُنَّ لِلنَّاسِ فِي الْخَرَاجِ كِسْوَةَ شِتَاءٍ ولا صَيْفٍ، ولا دَابَّةً يَعْتَمِلُونَ عَلَيْهَا، ولا عَبْداً.

ولا تَضْرِبُنَّ أَحَداً سَوْطاً لِمَكَانِ دِرْهَم، ولا تَمَسُّنَّ مَالَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مُصَلِّ ولا مُعَاهَدٍ، إِلَّا أَنْ تَجِدُوا فَرَساً أو سِلاحاً يُعْدَى بِهِ عَلَى أَهْلِ الإِسْلامِ، فَإِنَّهُ لا يَـنْبَغِي لِمُسْلِم أَنْ يَدَعَ ذَلِك فِي أَيْدِي أَعْدَاءِ الإِسْلام، فَيَكُونَ شَوْكَةً عَلَيْهِ.

ولا تَدَّخِرُوا أَنْفُسَكُمْ نَصِيحَةً، ولا الْجُنْدَ حُسْنَ سِيرَةٍ، ولا الرَّعِيَّةَ مَعُونَةً، ولا دِينَالله قُوَّةً، وأَبْلُوا فِي سَبِيلِ الله مَا اسْتَوْجَبَ عَلَيْكُمْ، فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ قَدِ اصْطَنَعَ عِنْدَنَا وعَنْدَكُمْ أَنْ نَشْكُرَهُ بِجُهْدِنَا، وأَنْ نَنْصُرَهُ بِمَا بَلَغَتْ قُوَّتُنَا، ولا قُـوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ عِنْدَنَا وعَنْدَكُمْ أَنْ نَشْكُرَهُ بِجُهْدِنَا، وأَنْ نَنْصُرَهُ بِمَا بَلَغَتْ قُوَّتُنَا، ولا قُـوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

١. نهج البلاغة: الكتاب٢١ وراجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٦ ص١٩٦.

مكاتبب الإمام عليّ /مكاتيبه المجهولة التاريخ ..........

الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ». (١)



#### «بسم الله الرحمن الرحيم

مِن عَبدِاللهِ عليِّ أمِيرِ المُؤمِنينَ إلى أُمَراءِ الخَراجِ.

أَمَّا بَعْدُ، فإنَّه مَن لَمْ يَحْذَرْ ما هو صَائِرٌ إلَيْه، لَمْ يُقَدِّمْ لِنَفْسِهِ ولَمْ يَحْرِزْها، ومَنِ اتَّبَعَ هَواهُ وانْقادَ لَه علَى ما يَعْرِفُ نَفْعَ عاقِبَتِهِ عمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحَنَّ مِنَ النَّادِمينَ.

ألا وإنَّ أَسْعَدَ النَّاسِ في الدُّنيا مَن عَدَلَ عمَّا يَعْرِفُ ضَرَّهُ، وإنَّ أَشْقَاهُم مَنِ اتَّبَعَ هَواهُ، فَاعْتَبِروا، واعْلَمُوا أَنَّ لَكُم مَا قَدَّمْتُم مِن خَيْرٍ، ومَا سِوى ذلِكَ وَدَدْتُم لَوْ أَنَّ بَيْنَكُم وَبَيْنَهُ أَمَدَا بَعْيداً ويُحَدُّرُكُم اللهُ نَفسَه، واللهُ رَوْوُفٌ ورَحِيمٌ بالعِباد، وأنَّ علَيْكُم ما فَرَّطُتُم فيه، وإنَّ الَّذِي طَلَبْتُم لَيسِيرٌ وأنَّ ثوابَهُ لكَبِيرٌ، ولَو لَم يَكن فيما نَهِي عَنهُ مِنَ الظَّلْمِ والعُدوانِ عِقابٌ يُخافُ، كَانَ في ثَوابِهِ مَا لا عُذْرَ لِأَحَدِ بتَرْكِ طَلِبَتِهِ، فارْحَموا الظَّلْمِ والعُدوانِ عِقابٌ يُخافُ، كَانَ في ثَوابِهِ مَا لا عُذْرَ لِأَحَدِ بتَرْكِ طَلِبَتِهِ، فارْحَموا أَنظُلُم والعُدوانِ عِقابٌ يُخافُ، كَانَ في ثَوابِهِ مَا لا عُذْرَ لِأَحَدِ بتَرْكِ طَلِبَتِهِ، فارْحَموا أَنظُلُم والعُدوانِ عِقابٌ يُخافُ، كَانَ في ثَوابِهِ مَا لا عُذْرَ لِأَحَدِ بتَرْكِ طَلِبَتِهِ، فارْحَموا أَنظُلُم والعُدوانِ عِقابٌ يُخافُ، كَانَ في ثَوابِهِ مَا لا عُذْرَ لِأَحَدِ بتَرْكِ طَلِبَتِهِ، فارْحَموا أَنْفُسِكِم، وأَعْبَروا خَلْقَ اللهِ، ولا تُكَلِّفُوهُم فَوْقَ طَاقَتِهِم، وأَنْصِفُوا النَّاسَ مِن أَنْفُسِكِم، وأَصْبِروا لِحَوائِجِهم فإنَّكم خُزَّانُ الرَّعِيَّةِ، لا تَتَّخِذُنَّ حجَّاباً، ولا تَحْجُبُنَّ أَنْ الرَّعِيَّةِ، لا تَتَّخِذُنَّ حجَّاباً، ولا تَحْبُحُبُنَ أَنْ الرَّعِيَّةِ، لا تَتَّخِدُنَ الْحَدِا أَخِيرَ العَمَلِ ودَفْعَ الخَيْرِ، فَإِنَّ عَنْ حَاجَتِهِ حَتَّى يُنْهِيها إلْيُكُم، ولا تأخُذُوا أُحداً بأَحَدٍ العَمَلِ ودَفْعَ الخَيْرِ، فَإِنَّ عَنْ حاجَتِهِ حَتَّى يُنْهِيها إلْيَكُم، ولا تأخُذُوا أُحداً بأَحْدٍ العَمَلِ ودَفْعَ الخَيْرِ، فَإِنْ النَّذَة، وأَصْبِروا أَنْفُسَكُم على ما فيْهِ الاغْتِبَاطُ، وإيَّاكم وتأخِيرَ العَمَلِ ودَفْعَ الخَيْرِ، فَإِنْ في ذلِكَ النَّذُمُ، والسَّلامُ»

١ . نهج البلاغة: الكتاب ٥ وراجع: وقعة صفين: ص١٠٨. بحار الأنوار: ج٧٥ ص٣٥٥. المعيار والموازنة: ج٤
 ٣٢٢٠.

۲. وقعة صفّين: ص١٠٨.

٣٣/ ...... مكاتب الأثمّة /ج ٢



#### كتابه ﷺ إلى بَعْضُ أمراء جيشه

«فَإِنْ عَادُوا إِلَى ظِلِّ الطَّاعَةِ فَذَاكَ الَّذِي نُحِبُّ، وإِنْ تَوَافَتِ الأُمُورُ بِالْقَوْمِ إِلَى الشِّقَاقِ والْبِعْنِ بِمَنِ انْقَادَ مَعَكَ عَمَّنْ تَقَاعَسَ عَنْكَ، فَإِنَّ الْمُتَكَارِهَ مَغِيبُهُ خَيْرٌ مِن مَشْهَدِهِ، وقُعُودُهُ أَغْنَى مِن نُهُوضِهِ». (١)



## من كلام له الله في وصف الإسلام

عليُ بْنُ إِبْراهيم، عن أبيه، ومُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى، عن أحْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وعِدَّةٌ من أصحابِنا، عن أحْمَدَ بن مُحَمَّد بن خَالِدٍ، جَمِيعاً عن الحسن بن مَحْبُوبٍ، عن يَعْقُوبَ السَّرَّاجِ، عن جابرٍ، عن أبي جَعْفَرِ إِنَّه، وبأسانيدَ مُخْتَلِفَةٍ عن الأَصْبَغ بن نُبَاتَة، قال: خَطَبَنَا أميرُ المُؤْمنين إِنَّ في دَاره، أو قال في القَصْرِ ونَحْنُ مُجْتَمِعُونَ، ثُمَّ أَمَرَ صَلَوَاتُ الله عليه، فَكُتِبَ في كِتَابٍ، وقُرِئ على النَّاسِ، وروى عَيْرُهُ: أنَّ ابن الكوَّاءِ سَألَ أمِيرَ المُؤْمِنِين إِنْ عن صِفَة الإسلام والإيمان والكُفْرِ والنَّفَاقِ، فقال:

أمًّا بَعْدُ، فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى شَرَعَ الإسْلامَ، وسَهَّلَ شَرَائِعَهُ لِمَنْ وَرَدَهُ، وأَعَزَّ أَرْكَانَهُ لِمَنْ حَارَبَهُ، وجَعَلَهُ عِزًا لِمَنْ تَوَلَّاهُ، وسِلْماً لِمَنْ دَخَلَهُ، وهُدَى لِمَنِ اثْتُمَّ بِه، أَرْكَانَهُ لِمَنْ تَجَلَّلُهُ، وعُدْرًا لِمَنِ الْنَتَحَلَهُ، وعُدْوةً لِمَنِ اعْتَصَمَ بِه، وحَبْلاً لِمَنِ اسْتَضَاءَ بِه، وعَوْناً لِمَنِ اسْتَغَاثَ بِه، اسْتَغَاثَ بِه، ومُوْمَاناً لِمَنْ اسْتَغَاثَ بِه،

١. نهيج البلاغة: الكتاب؛ وراجع: تذكرة الخواص: ص١٦٦.

وشَاهِداً لِمَنْ خَاصَمَ بِه، وفَلَجاً لِمَنْ حَاجً بِه، وعِلْماً لِمَنْ وَعَاهُ، وحَدِيثاً لِمَنْ رَوَى، وحُكْماً لِمَنْ تَصَى، وحِلْماً لِمَنْ جَرَّبَ، ولِبَاساً لِمَنْ تَدَبَّرَ، وفَهُماً لِمَنْ تَفَطَّنَ، ويَقِيناً لِمَنْ عَقَلَ، وبَصِيرَةً لِمَنْ عَزَمَ، وآيَةً لِمَنْ تَوَسَّمَ، وعِبْرَةً لِمَنِ اتَّعَظَ، ونَجْاةً لِمَنْ صَدَّقَ، وتُؤْدَةً لِمَنْ أَصْلَحَ، وزُلْفَى لِمَنِ اقْتَرَبَ، وثِيقَةً لِمَنْ تَوكَلًل، ورَجَاءً لِمَنْ فَوَضَ، وسُبْقَةً لِمَنْ أَصْلَحَ، وذُلْفَى لِمَنِ اقْتَرَبَ، وثِيقَةً لِمَنْ تَوكَلًل، ورَجَاءً لِمَنْ فَوضَ، وسُبْقَةً لِمَنْ أَحْسَنَ، وخَيْراً لِمَنْ سَارَعَ، وجُنَّةً لِمَنْ مَسَبَر، ولِبَاساً لِمَنِ اتَّقَى، وظَهِيراً لِمَنْ رَشَدَ، وكَهُفا لِمَنْ آمَنَ، وأَمَنَةً لِمَنْ أَسْلَمَ، ورَجَاءً لِمَنْ صَدَقَ، وغِنِي لِمَنْ قَنِعَ.

فَذَلِكَ الْحَقُّ سَبِيلُهُ الهُدَى، ومَأْثُرَتُهُ الْمَجْدُ، وصِفَتُهُ الحُسْنَى، فَهُوَ أَبْلَجُ المِنْهَاجِ مُشْرِقُ الْمَنَارِ، ذَاكِي المِصْبَاحِ، رَفِيعُ الْغَايَةِ، يَسِيرُ الْمِضْمَارِ، جَامِعُ الْحَلْبَةِ، سَرِيعُ السُّبْقَةِ، أَلِيمُ النَّقِمَةِ، كَامِلُ الْعُدَّةِ، كَرِيمُ الْفُرْسَانِ.

فَالإِيمَانُ مِنْهَاجُهُ، والصَّالِحَاتُ مَنَارُهُ، والفِقْهُ مَصَابِيحُهُ، والدُّنْيَا مِـضْمَارُهُ، والمَوْتُ فَايَتُهُ، والنَّارُ نَـقِمَتُهُ، والنَّـقُوَى عُـدَّتُهُ، والنَّـارُ نَـقِمَتُهُ، والنَّـقُوَى عُـدَّتُهُ، والمُحْسِنُونَ فُرْسَانُهُ.

فَبِالْإِيمَانِ يُسْتَدَلُّ عَلَى الصَّالِحَاتِ، وبِالصَّالِحَاتِ يُعْمَرُ الفِقْهُ، وبِالْفِقْهِ يُـرْهَبُ المَوْتُ، وبِالْمَوْتُ، وبِالْقِيَامَةِ تُـزْلَفُ الجَـنَّةُ، والمَوْتُ، وبِالْقِيَامَةِ تُـزْلَفُ الجَـنَّةُ، والجَنَّةُ عَسْرَةُ أَهْلِ النَّارِ، والنَّارُ مَوْعِظَةُ المُتَّقِينَ، والتَّقْوَى سِنْخُ الإيمَان». (١)

١ . الكافي: ج٢ ص ٤٩ ح ١ وراجع: نهج البلاغة: الخطبة ٤٠١، الأمالي للمفيد: ص ٢٧٥، الأمالي للطوسي:
 ص ٣٥.



# فأئدة



#### لا بدُّ هنا من بيان أمور:

#### الأوَّل:

من رزقه مِنَ الفيء.

قال ابن أبي الحديد: قد عاتبت العثمانيّة، وقالت: إنَّ أبا بكر مات ولم يخلف ديناراً ولا درهماً، وإنَّ عليّاً على مات وخلَّف عَقاراً كثيراً - يَعنون نَخْلاً - قيل لهم: قد عَلِم كل أحد أنَّ عليّاً على استخرَج عيوناً بكد يده بالمدينة، ويَنبُع وسُويْعة، وأخيًا بها مَواتا كثيراً، ثُمَّ أخرَجها عن ملِكه، وتصدَّق بها على المسلمين، ولم يمتْ وشيءٌ منها في ملِكه، ألا ترى إلى ما تتضمّنه كُتبُ السِير والأخبار من منازعة زيْد بن عليّ، وعبدالله بن الحسن في صَدقات عليّ ه ولم يُورِّث علي ه بنيه قليلاً من المال، ولا كثيراً، إلَّا عبيدَه وإماءَه وسبعمئة دِرهَم من عَطائِه، تركها ليشتري بها خادماً لأهله قيمتُها ثمانية وعشرون دِيناراً، على حَسَب المئة أربعة دنانير، وهكذا كانت المعاملة بالدراهم إذ ذاك، وإنَّما لم يَترُك أبو بكر قليلاً، ولا كثيراً، لأنَّه ما عاش، ولو عاش لتَرَك، ألا تَرَى أن عمر أصدَق أمَّ كلثوم أربعين ألفَ درهُم، ودَفَعها إليها! وذلك لأنَّ هؤلاء طالت أعمارُهم، فمنهم من دَرَّتْ عليه أخلاف التجارة، ومنهم مِن كان يَستعمر الأرض ويَزرَعها، ومنهم من استفضل أخلاف التجارة، ومنهم مِن كان يَستعمر الأرض ويَزرَعها، ومنهم من استفضل

وفَضَلَهم أمير المؤمنين ﴿ بأنَّه كان يَعمل بيده، ويَحرُث الأرض، ويَسْتَقي الماء، ويغرِسُ النَّخلَ، كل ذلك يباشِرهُ بنفسِه الشَّريفة، ولم يَسْتبِق منه لوقته، ولا لَعقبه قليلاً ولا كثيراً، وإنَّما كان صَدَقةً ؛ وقد مات رسول الله عَلَيْ وله ضِياعٌ كثيرة جليلة جدًّا بخيْبَر وفَدَك وبَني النَّضير، وكان له وادِي نخلة وضِياعٌ أحرى كثيرة بالطائف، فصارت بعد موته صدقة بالخَبَر الَّذي رواه أبو بكر.

أقول: اشتغل أمير المؤمنين الله بعد أن منع عن حقّه، وأبعد من عمله الاجتماعيّ وهو الحكومة على المجتمع؛ بالزِّراعة والغرس وإحياء الأرض، حَتَّىٰ صارت له مزارع وبساتين كثيرة في ينبع، ووادي القرى وخيبر وفدك، حَتَّىٰ قال اللهِ: مضى عليً ما أربط الحجر على بطني من الجوع، واليوم يبلغ صدقتي في كُلِّ سَنَة أربعون ألف دِينارِ. (٢)

قال النَّووي في تهذيب الأسماء، وابن حَجَر في أُسد الغابَة: ليس المراد من الصَّدقة الزَّكاة، بل المراد غِلات موقوفاته الله.

١. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٥ ص١٤٦.

٢. راجع: مسند ابن حنبل: ج ١ ص٣٣٤ ح ١٣٦٧ و ١٣٦٨، أُسد الغابة: ج ٤ ص ٩٧، تاريخ مدينة دمشق: ج ٤٤ ص ١٧٠: كشف المحجة لثمرة المهجة: ص ١٨٢، المناقب لابن شهر أشوب: ج ٢ ص ٧٧، بحار الأنوار: ج ٤١ ص ٢٠٠.
 ٢. وح ٢٠٠٤.

ذكرنا تفاصيل أمواله وموقوفاته وصدقاته في أصول مالكيت (١)، وقلنا: إنَّ علياً علياً على إماماً للبشر سيّما المسلمين، في العبادة والايمان والعلم والبيان والعمل والكسب من الحلال، فلمَّا أُبعد الله عن الخلافة، وحرم عباد الله عن أنوار الإمامة والولاية، وأقصِي عن الحكم والقضاء، وابتلي الإسلام بهذه المصيبة العظمى، اشتغل بالعبادة والزَّرع والغرس والسَّقي، فأحيا الأراضي، وأجرى العيون والآبار والقنوات، فحصل له مزارع وبساتين، وقد ذكرت ذلك في كتب الحديث والتَّاريخ والتَّراجم. (٢)

عن عَلِيٌّ بن إِبْرَاهِيمَ، عن أَبِيه، عن ابن أَبِي عُمَيْرٍ، عن سَيْفِ بن عَمِيرَةَ وسَلَمَةَ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ، عن أَبِي أَسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّام، عن أَبِي عَبدِ الله اللهِ : «أَنَّ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ اللهِ أَعْتَقَ أَلْفَ مَعْلُوكِ من كَدِّ يَدِهِ».

وعن أَحْمَدَ بن أَبِي عَبدِ الله ، عن شَرِيفِ بن سَابِقٍ ، عن الفَضْلِ بن أَبِي قُرَّةَ ، عن أَبِي عَبدِ الله عَلَيْهِ عَبدِ الله عَلَيْهِ يَضْرِبُ بِالْمَرِّ ويَسْتَخْرِجُ الأَرْضِينَ ، وَكَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ يَضْرِبُ بِالْمَرِّ ويَسْتَخْرِجُ الأَرْضِينَ ، وكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَمَثُ النَّوى بِفِيهِ ، ويَغْرِسُهُ فَيَطْلُعُ من سَاعَتِه ».

مُحَمَّدُ بن يَحْيَى، عن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدٍ، عن ابْنِ فَضَّالٍ، عن ابن بُكَيْرٍ، عن زُرَارَةٍ، وعن أبي جَعْفَرِ ﷺ، قال: «لَقِيَ رَجُلُ أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ ﷺ وتَحْتَهُ وَسُنَّى من نَـوىً. فَقَال لَه: مَا هَذَا يَا أَبَا الحَسَنِ تَحْتَكَ؟ فَقَال: مَنَهُ أَلْفِ عَذْقٍ إِنْ شَاءَ اللهُ، قال: فَـغَرَسَهُ فسلمْ يُـغَادَرُ مِنْهُ تَوَاةٌ وَاحِدَةٌ ».

١ . أصول مالكيت: ج٢، فارسى.

وعن سَهْلِ بن زِيَادٍ، عن ابن مَحْبُوبٍ، عن عبد اللهِ بْنِ سِنَانٍ، عن أبِي عبد اللهِ بْنِ سِنَانٍ، عن أبِي عبد الله على الله على أَنْ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ عَلَمْ كَانَ يَخْرُجُ ومَعَهُ أَحْمَالُ النَّوَى، فَيُقَالُ لَهُ: يَا أَبَا الحَسَنِ، مَا هَذَا مَعَك؟ فَيَقُول: نَخْلُ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَيَغْرِسُهُ فَلَمْ يُغَادَرْ مِنْهُ وَاحِدَةً». (١)

قال في المناقب بعد نقل الحديث الثَّالث: فهو من أوقافه، ووقف مالا بخيبر وبوادي القرى، ووقف مال أبي نيرو، والبغيبغة، وارباجا، وارينه، ورعدا، ورزينا، ورباحا، على المؤمنين، وأمر بذلك أكثر ولد فاطمة من ذوي الأمانة والصَّلاح، وأخرج مئة عين ينبع، جعلها للحجيج، وهو باق إلى يومنا هذا، وحفر آباراً في طريق مكة والكوفة وبنى مسجد الفتح في المدينة، وعند مقابل قبر حمزة، وفي الميقات، وفي الكوفة، وجامع البصرة، وفي عبادان وغير ذلك. (٢)

وكان الله في خلافته يصرف في نفسه وعائلته من غِلاّت أملاكِهِ بالمدينة، ولا يصرف من بيت المال، وعن أبي جعفر الله قال: قبض علي الله وعليه دين ثمانمئة ألف درهم، فقضاها عنه، وباع ألف درهم، فقضاها عنه، وناع ضيعة أخرى له بثلاثمئة ألف درهم فقضاها عنه، وذلك أنّه لم يكن يذر من الخمس شيئاً، وكان تنوبه نوائب. (٣)

١. الكافي : ج ٥ ص٧٤ ح٢ و٤ و٦ و ٩.

٢. المناقب لابن شهرأشوب: ج٢ ص١٢٣.

۱۰ المنافي دان شهراسوب: ج ا ص ۱۱۱.

٣. راجع: كشف المحجة لشمرة المهجة: ص١٨٣، بحار الأنوار: ج٤٠ ص٢٣٩ - ٣٣٨ - ٣٢.
 ٤. الكافي: ج٨ ص١٨٢ ح٤٠٢، الاختصاص: ص١٥١، بحار الأنوار: ج٤١ ص١٣١ - ٣٤٠.

ويقول: «فَوَ اللهِ ماكَنَزتُ من دنياكُم تِبْراً، ولا ادَّخرْت من غنائمها وَفْراً، ولا أَعْدَدْت لِبالي ثَوْبَيَّ طِمْراً...». (١)

العباس قال: حدَّثنا ابن المبارك، قال: حدَّثنا بكر بن عيسى، قال: كان علي الله العباس قال: كان علي الله يقول: «يا أهَل الكوفة، إذا أنا خرجتُ من عندكم بغير رَحلي وراجِلَتي وغلامي فأنا خائنٌ، وكانت نفقته تأتيه من غلّته بالمدينة من يَنْبُع، وكان يطعم النَّاس الخُبْز واللَّحم، ويأكل من الثَّريدِ بالزَّيتِ، ويُكلِّلُها بالتَّمرِ مِنَ العَجُوةِ ... » . (٢)

ويقول: « دخلتُ بلادَكُم بأشمالي هذهِ ورحلتي وراحِلَتي ومَا هي ، فإن أَنَا خَرجتُ مِن بِلادِكُم بِغَيرِ ما دخَلتُ ، فإنَّني مِنَ الخائِنينَ » .

وفي رواية: «يا أهلَ البَصرةِ، ما تنْقِمونَ مِنْي؟ إنَّ هذا لَـمِن غَـرُّلِ أهـلِي»، وأشــار إلى قميصه .<sup>(٣)</sup>

وروى أبو مِخْنَف لوط بن يَحْيَى، عن رجاله، قال: «لمَّا أراد أمير المؤمنين ﷺ التُّوجُّه إلى الكوفة قام في أهل البصرة، فقال: ما تنْقِمون عليّ يا أهل البصرة؟ وأشار إلى قميصه وردائِه، فقال: والله إنَّهما لَمِنْ غَزلِ أهلِي ما تنْقِمونَ منِّي يا أهلَ البَصرة؟ وأشار إلى صرّة في يَدِهِ فيها نَفَقَتُهُ فَقالَ: والله ما هي إلَّا من غلّتي بالمدينة، فإن أنَا خرجتُ من عندكم بأكثر ممَّا ترون فأنَا عند الله من الخائنين. (٤)

هذا عمله وكسبه منذ قبض رسول الله على وأقصي عن مقامه الذي جعله الله له، وصبر وفي العين قَذى وفي الحَلقِ شَجَى وهذا أيضاً صدقاته وعطاياه، ثُمَّ جعل

١. نهج البلاغة: الكتاب ٤٥، بحار الأنوار: ج ٤٠ ص ٢٤٠ ح ٢٧، معادن الحكمة: ج ١ ص ٢٢٠.

٢. الغارات: ج ١ ص٦٨، بحار الأنوار: ج ٤١ ص ١٣٧؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ٢ ص ٢٠٠.

٣. المناقب لابن شهر آشوب: ج٢ ص٩٨، بحار الأنوار: ج ٤٠ ص ٣٢٥ م٧.

٤. الجمل: ص٤٢٢.

٣٤٨ ......مكانيب الأثمّة /ج ٢

أملاكه وأمواله كلّها وقفاً في سبيل الله لبني هاشم، وبني عبد المطّلب، وللحجيج والفقراء، والمَساكِينَ.

مُحَمَّدُ بن يَحْيَى، عن أَحْمَدَ بن مُحَمَّد وعليُّ بن مُحَمَّدِ، عن سَهْل بن زِيَاد، جَمِيعاً عن ابن مَحْبُوب، عن أبي حَمْزَة عن أبي جَعْفَر ﷺ، قال: «لَمَّا قُبِض أميرُ المُؤمِنِين ﷺ، قَام الحَسَن بن علي ﷺ في مسجِد الكُوفَة، فَحَمِد الله، وأثنى عليه، وصَلَّى على النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ قال: أَيُّهَا النَّاس، إِنَّهُ قد قُبِض في هَذه اللَّيْلَة رَجُلُّ ما سَبَقَهُ الأُوَّلُونَ ولا يُدْرِكُهُ النَّيِّ ﷺ، ثُمَّ قال: أَيُّهَا النَّاس، إِنَّهُ قد قُبِض في هَذه اللَّيْلَة رَجُلُّ ما سَبَقَهُ الأُوَّلُونَ ولا يُدْرِكُهُ النَّيْسَةِ مِن عَظَائِه، أرادَ أَنْ يَشْتَرِي الآخِرُون ... والله، مَا تَرَكَ بَيْضَاءَ، ولا حَمْرَاء، إلّا سَبْعَمنة درُهم فَضَلَتْ عن عَطَائِه، أرادَ أَنْ يَشْتَرِي بها خَادِماً لِأَهْلِه... (١)

#### الثَّاني:

#### رَباح

بالرًّاء المهملة المفتوحة، والباء المُوحَّدة مِن تَحت، والحاء المُهمَلَة. (٢) وما في الوسائل في النَّسخة الموجودة عندي: «أبو رِياح» تصحيف، لاتفاق النَّسخ الموجودة عندي من الوصيّة بكونه رَباحاً، كان عبداً أعتقه رَسولُ الله عَلَيْ (٣)

قال الطَّبري: رَباح كان يُؤذِّن للنبي، ويحتمل أن يكون رَباح اسم سَفِينة، مولى رسول الله عليه، الَّذي كان لأم سَلمة، فأعتقته واشترطت عليه خِدْمة رسول الله عليه

الكافي: ج ا ص ٢٥٧ ح ٨ وراجع: الإرشاد: ج ٢ ص ٨، كشف الغمة: ج ١ ص ١٧٩، بحار الأنوار: ج ٢٥ ص ٢١٤ ح ٢٥٠، العقد الفريد: ج ٢ ص ٢١٤ ح ٢٥٠، العقد الفريد: ج ٢ ص ٣٩٥، العقد الفريد: ج ٢ ص ٣٩٠، شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد: ج ٧ ص ٢١٩.

٢. راجع: تاريخ الخميس: ج٢ ص١٧٨.

٣٦٠ راجع : الطبقات الكبرئ : ج ١ ص٤٩٨، السيرة الحلبية : ج ٣ ص٣٢٦؛ بحار الأنوار :ج ٢٢ ص٢٥٦ و٢٦٢
 ٢٦٣٠.

مدّة حياته. (١) ولكن صرَّح ابن سَعْد في الطّبقات بأنَّ رَباحاً وسفينة كانا عبدين له عليه في العبدين المعلمة عنه المعلمة المعل

كان أسود اللّون يُؤذِّن على رسول الله ﷺ (٣)، ويستقى له من بئر غرس، وبيوت السُّقيا بأمره (٤)، ولمَّا قتل يسار مولى النَّبي ﷺ جعل رَباحاً مكانه، فكان يقوم بلقاح رسول الله ﷺ (٥)

وظًاهر الوصيَّة: أنَّ رَباحاً هذا مولى عليًّ ﴿ وأنَّه هو اشتراه وأعتقه، إذ معنى هذه الجملة: فَهُم موالِيَّ، إلَّا أن يريد أنَّ موالي رسول الله عَلَيُّ هم موالي أهل البيت ﷺ .

ولكن في الدَّعائم: وعن عليٌ ﷺ، أنَّه أعتق أبا بيرز (نيزر) وحبتراً ورِياحاً وزريقاً، على أن يعملوا في ضيعة حبسها أربع سنين، ثُمَّ هم أحرار فعملوا ثُمَّ عتقوا.(٩)

١. تاريخ الطبري: ج٣ ص١٧١.

۲. رأجع: الطبقات الكبرى: ج١ ص٤٩٨

٢٠ راجع: الطبقات الكبرئ: ج ١ ص٤٩٨، الكامل في التاريخ: ج ١ ص٦٥٨، أسد الغابة: ج ٢ ص٢٤٨، الإصابة:
 ج ٢ ص٣٧٧، السيرة الحليئة: ج ٣ ص٣٢٦.

٤. الطبقات الكبرئ: ج ١ ص٥٠٤.

٥. راجع: أنساب الأشراف: ج٢ ص١٢٧، الإصابة: ج٢ ص٣٧٧.

٦. راجع: أسد الغابة: ج٢ ص٢٤٨ الرقم ١٦٠٧ وص ٢٤٩ الرقم ١٦١١.

٧. راجع: تفسير الفخر الرازي: ج ٢٩ ص ٢٨٥، فتوح البلدان: ج ١ ص ٣٥ الرقم ١١٤.

٨. راجع: الإصابة: ج٢ ص٣٧٦ الرقم ٢٥٦٨ وص ٣٧٧ الرقم ٢٥٧١.

٩. دعائم الإسلام: ج٢ ص٢٠٦ - ١١٥١.

مكاتيب الأئمة /ج ٢

وفي الكافي: على بن إبراهيم، عن أبيه، أو قال مُحَمَّد بن يَحْيَى، عن أحْمَدَ بن أُمِيرُ التُؤْمِنِين على المال خَنسَ سِنِينَ . (١١) وجُبَيْراً عَتَقُوا على أَنْ يَعْمَلُوا فِي المال خَنسَ سِنِينَ . (١١) رَباح بفتح الرَّاء، وباء موحدة، وبالحاء المهملة، أسود نوبي اشتراه من وفد عبد العَقِيل، فأعتقه، وكان يأذن عليه أحيانا إذا انفرد.<sup>(٢)</sup>

#### أبو نِيْزَر

بكسر النُّون، وسكون الياء المثناة التَّحتانيّة، وفتح الزَّاء المعجمة، بعدها راء مهملة ،(٣) وهو الصَّحيح ، لاتفاق نسخ الوسائل والتَّهذيب والوافي في الوصيّة تلك ، فما في المستدرك «أبو يثرب»، وما في الدَّعائم «أبو بيرز» تصحيف. وقد تقدُّم في «رَباح»، أنَّ عليًّا على أعتقه بشرط. (٤)

قال ابن حَجَر: يقال: إنَّه ولد النَّجاشيّ جاء وأسلم، وكان مع النَّبيَّ ﷺ في مؤنته، ثُمَّ كان مع فاطمة، ثُمَّ مع ولدها، وكان يـقوم بـضيعتي عـليِّ اللّـتين فـي البقيع، تُسمَّى إحداهما البغيبغة، والأُخرى عين أبي نيزر(٥)، وقد تقدُّم كلام المُبَرِّد في الكامل.

وقال الحلبي في السِّيرة: إنَّ عليّاً على وجد ابن النَّجاشي عند تاجر بـمكَّة، فاشتراه منه، وأعتقه مكافاةً لما صَنع أبوه مع المسلمين، وكان يقال له: «نيزر»

الكافى: ج ٦ ص ١٧٩ ح ١، بحار الأنوار: ج ٤٢ ص ٧١ ح ١.

٢. تاريخ الخميس: ج٢ ص١٧٨.

٣. الإصابة: ج٧ ص٣٤٣ الرقم ٦٦٠، معجم البلدان: ج٤ ص١٧٥.

٤. راجع: دعائم الإسلام: ج٢ ص٣٠٦ ح ١٥١١، بحار الأنوار: ج٢٤ ص٧١ م١.

٥. راجع: الإصابة: ج٧ ص٣٤٣ الرقم ١٠٦٦٠، وفاء الوفاء: ج٤ ص١٢٧٢.

مولى عليّ كرَّم الله وجهه، ويقال: إنَّ الحَبَشة لمَّا بلغهم خبره أرسلوا وافداً، منهم الله ليملّكوه، ويُتوِّجُوه ولم يختلفوا عليه، فأبى وقال: ما كنت أطلب الملك بعد أن منَّ الله عليَّ بالإسلام، وكان من أطول النَّاس قامة، وأحسنِهِم وجهاً.(١)

قال السَّمهوديّ: وأبو نيزر مولى عليّ، الَّذي ينسب إليه العين، كان ابناً للنجّاشيّ، الَّذي هاجر إليه المسلون، اشتراه عليّ، وأعتقه مكافاة لأبيه. (٢)

قال العلاَّمة السَّيِّد الأمين: كلام المُبَرِّد دالٌ على أنَّه أسلم صغيراً على يدي النَّبيِّ عَلَيْ، فكان معه في مؤونته، ثُمَّ مع فاطمة وولدها. وكلام ابن إسحاق دالٌ على أنَّ عليًا الله الشراه وأعتقه، وجعله في الضَّيعتين، ويمكن الجمع بأنَّ عليًا الله السَّراه من تاجر وهو صغير وأعتقه، ثُمَّ جاء به إلى النَّبيِ عَلَيْ، فأسلم وبقي عند النَّبي عَلَيْ إلى وفاته، فانتقل إلى بيت عليّ، فصار مع فاطمة وولدها، ثُمَّ جعله في الضَّيعتين. (٣)

#### جُبَيْر

بالجيم، ثُمَّ الباء، ثُمَّ الرَّاء المهملة، كما في نسخ الوسائل والوافي والكافي والبحار؛ وما في اللَّعائم «حبتر» تصحيف. (٤)

لم أجد إلى الآن جُبَيْراً في مواليه ﷺ، ولا في موالي رسول الله ﷺ، إلَّا في هذا الكتاب.

١ . وفاء الوفاء : ج ٤ ص ١٢٧١ ، وراجع : معجم البلذان : ج ٤ ص ١٧٥ .

٢. وفاء الوفاء: ج٤ ص١٢٧١.

٣. أعيان الشيعة: ج ١ ص٤٣٥.

٤. راجع: الكافي: ج٧ص٥، تهذيب الأحكام: ج٩ ص١٤٨، بحار الأنوار: ج١١ ص٤٢ - ١٩.

٣٥٧ ..... مكاتيب الأثمّة /ج ٢

#### أبو سمر بن أبرهة

وفي التهذيب: «أبو شمر»، وفي الوافي والكافي والبحار، وقاموس الرّجال «أبو سمر» بالمهملة، وفي الإصابة: أبو شمر بن أبرهة بالمعجمة بالحِمْيَرِيّ، وفلا على النّبيّ عَلَيْ الله وقتل مع علي الله بصفين (١١)، وفي كتاب صفين لنصر: عمر بن سَعْد قال: أبو يَحْيَى، عن الزَّهْريّ، قال: وخرج في ذلك اليوم بعني اليوم الخامس من أبرهة بن الصّباح الحِمْيَرِيّ فلحق بعليّ الله في ناس، من قُرَّاء أهل الشّام ففت ذلك في عضد معاوية وعمرو... وقتل من أصحاب معاوية أكثر، وقتل فيهم تلك اللّيلة شمر بن أبرهة. (٢)

[أقول: الَّذي نقله نَصْر هو شمر بن أبرهة، والَّذي شهد في الكتاب هو أبو شمرة، ولكن في قاموس الرِّجال، قال: أبو شمر بن أبرهة بن الصَّبَاح الحِمْيَرِيِّ]، قال: عدَّه «جخ» في «ي» قائلاً: وكان معه رجال أهل الشَّام بأمير المؤمنين الله يوم صفِّين. (٣)

فعلى هذا ما في كلام نصر من أنَّ اسمه «شمر» تصحيف، فيحتمل أن يكون المذكور في الكتاب هو أبو شمر بن أبرهة، ولكنَّه ذكر أيضاً: «أبو سمرة بن أبرهة»، قائلاً يظهر من الصدقات. جعل أمير المؤمنين له من شهود الوصية (قال بعد نقله عن التَّنقيح): الَّذي وجدت أبو سمرة بن أبرهة.

والصَّحيح: هو أبو شمر بن أبرهة، كما في الإصابة، وفي هامش الكافي للعلامة الزَّنجاني: الصَّواب، شمر بالمعجمة، كما في التَّهذيب، وترجم له في الإصابة،

١. الإصابة: ج٧ ص١٧٥ الرقم ١٠١٠ وراجع: أعيان الشيعة: ج٧ ص٣٥٠.

٢٠ وقعة صفين : ص٢٢٢ و ٣٦٩ وراجع: الغديو : ج ٩ ص٢٠٥؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ٥ ص ١٨٠.
 ٣ . قاموس الرجال : ج ١٠ ص ٩٨.

مكاتيب الإمام علىّ / فائدة ...........مكاتيب الإمام علىّ / فائدة ..................................

وورد ذكره في مقدمة الأنساب للسمعاني.(١١)

#### سَعِيدُ بنُ قَيْسٍ الهَمْدَانِيّ

أحد شهود الوصيَّة على رواية التَّهذيب، هو من التَّابعين الكِبار ورؤسائهم، وزُهَّادهم، مدحه أمير المؤمنين الله في قصيدة يمدح بها هَمْدان:

« يَسقودُهُمُ حامِي الحَقِيقَةِ ماجِدٌ سَعِيدُ بنُ قَيْسٍ والكَرِيمُ يُحامِي »(٢)

« وعَليكَ وإنْ كُنتَ مَعَ المُترَبِّصينَ ».

فقال: حاش لله يا أمير المؤمنين، لست من أولئك.

قال: « فعَل اللهُ ذلك »(٤).

وجعله أمير المؤمنين على هَمْدان ومن معهم من حمير (٥)، وجعله من أمراء أسباع الكوفة .

وكان سعيد قبل ذلك في حرب نهاوند من الأبطال العظماء أشراف الكوفة،

١. راجع: الإصابة: ج٧ ص١٧٥ الرقم ١٠١٠، الأنساب: ج١ ص٢٩.

٢٠ قاموس الرجال: ج٥ ص١١٤ الرقام ٣٢٤٨، تنقيح المقال: ج٢ ص٢٩، سفينة البحار: ج٤ ص١٥٧
 (الهامش)، راجع: بحار الأنوار: ج٣٣ ص٤٩٧.

٣. سفينة البحار:ج٤ ص١٥٧.

٤. وقعة صفيّن : ص٧.

٥. وقعة صفين: ص١١٧ و ٢٠٥، تنفيح المقال: ج٢ ص ٣٠، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٤ ص٢٧،
 الفتوح: ج٣ ص ٢٥ وفيه: «على خيل الجناح سعيد بن قيس».

والمبادرين إلى الجهاد(١١)، وبعثه عثمان على الرَّيِّ، وكان بها حَتَّىٰ قتل عثمان، وكان سعيد على همدان فعزل(٢١)، ثُمَّ رجع سعيد بعد قتل عثمان فصار من أصحاب أمير المؤمنين الله وخواصه، وأبطاله المحامين عن حوزته بأشد ما يمكن، وهو القائِلُ لأمير المؤمنين الله حين شكا تَثاقُلُ أصحابِهِ في نُصرتِهِ: «والله، لو أمرتنا بالسير إلى قسطنطنيَّة وروميّة مُشاةً حُفاةً على غير عطاء، ولا قوّة، ما

خالفتك، ولا رَجُلٌ من قومي. فقال ﷺ : «صدَقتُم جَزاكُمُ اللهُ خَيراً »<sup>(٣)</sup>.

وهو القائل في علمي ﷺ يرتجز بصفّين:

هذا على وابنُ عَـم المُـصطَفى أوَّلُ مَـن أَجَـابَهُ فِــيما رَوَى

َنُ عَمِّ المُصطفى اوَّل مَــن اَجَــابَهَ فِــيما رَوَى هُو المُصطفى في اوَّل مَــن اَجَــابَهَ فِــيما رَوَى هُو الإمامُ لا يُبالِي مَن غَوَى (٤)

[وهو الخطيب بقُناصِرِين]،عن مالك بن قُدامَة الأرجي، قال: قام سعيد بن قَيْس يخطب أصحابه بقُناصِرين، فقال: الحمد لله الَّذي هدانا لدينه، وأورثنا كتابَه، وامتنَّ علينا بنبيِّه عَلَيْ فجعله رحمةً للعالمين، وسيّداً للمسلمين، وقائداً للمؤمنين، وخاتَمَ النَّبيّين، وحجَّة الله العظيم على الماضين والغابرين، وصلوات

الله عليه ورحمة الله وبركاته. ثُمَّ كان ممَّا قضَى الله وقدَّرهُ ـوالحمد لله على ما أحببنا وكرهنا ـ أنْ ضمّنا وعَدُوَّنا بقُناصِرين ، فلا يُحْمَد بنا اليومَ الحِياصُ ، وليس هذا بأوان انصرافٍ ، ولات حينَ مَناص. وقد اختصَّنا الله بنعمةٍ فلا نستطيع أداءَ شُكرها ، ولا نُقدَّرُ

١. راجع: تاريخ الطبري: ج٤ ص١٢٨ ـ ١٢٩ ، الكامل في التاريخ: ج٢ ص١٨٢ .

٢. راجع: تاريخ الطبري: ج٤ ص ٣٣٠. الكامل في التاريخ: ج٢ ص٢٧٣.

٣. سفينة البحار: ج٤ ص١٥٧.

٤. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٣ ص٢٣٢.

قدرها: أنَّ أصحابَ مُحمَّدٍ المصطَّفَينَ الأخيارَ معنا، وفي حيِّزِنا.

فوالله الَّذي هو بالعباد بصيِّر أن لو كان قائدُنا حبشيًّا مجدَّعاً إلّا أنّ معنا من البَدْرِييِّن سبعين رجلاً، لكان ينبغي لنا أن تَحسُنَ بصائرُنا، وتطيبَ أنفسنا، فكيف وإنَّما رئيسُنا ابنُ عمّ نبيِّنا، بدريٌّ صِدق، صَلّى صغيراً، وجاهد مع نبيًّكم كبيراً.

ومعاوية طليقٌ من وِثاق الأسارِ، وابنُ طليق، إلّا أنَّه أغوى جُفاةً فأورَدَهم النَّارَ، وأورَثهم النَّارَ، وأورَثهم العار، والله، مُحِلِّ بهم الذِّلّ والصَّغار.

أ لا إنَّكم ستلقون عدوَّكم غداً ، فعليكم بِتَقوى اللهِ والجِدِّ والحزم، والصِدق والصَّبر ؛ فإنَّ الله مع الصَّابرين.

ألا إنَّكم تفوزون بقتلهم، ويشقَون بقتلكم، والله لا يقتلُ رجلٌ منكم رجلاً منهم أدخل الله القاتلَ جنَّات عدْنِ ، وأدخلَ المقتولَ ناراً تلَظَّى، ﴿ لاَيُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُثِلِسُونَ ﴾ (١) عصمنا الله وإيَّاكم بما عصم بهِ أولياءَهُ، وجعلنا وإيَّاكم مِمَّن أطاعَهُ واتَّقاه، وأستغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين.

ثُمَّ قال الشَّعْبيِّ: لعَمري لقد صدق بفعله، وبما قاله في خطبته (٢).

وهو القائل يوم الجمل، وكان في عسكر عليّ ﷺ:

أَيّهُ حَرْبٍ أَضرِمَتْ نِيرانُها وكُسِّرَتْ يَومَ الوغى مُرَّانُها قُل للوَصيِّ أَقبلَت قَحطانُها فادعُ بِها تَكفِيكَها هَمْدَانُها

هُمُ بَنوها وهُمُ إِخْوَانُها(٣)

١. الزخرف:٧٥.

٢٠ وقعة صفين: ص٢٣٦ . الغدير: ج١٠ ص٢٣٣ ـ ٢٣٢؛ شرح نهج البلاغة لابن أبسي الحديد: ج٥ ص١٨٨.
 جمهرة رسائل العرب: ج١ ص٣٥٥.

٣. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١ ص١٤٤.

وهُوَ المجيب لكلام أمير المؤمنين حين قال لهم: «يا معشر هَمْدان، أنتم دِرعـي ورُمْحي يا هَمْدان، ما نَصرتُم إلّا اللهُ، و لا أجبتم غيرَه».

فقال سعيد بن قيس: أجَبْنا الله وأجَبْناك، ونصرنا نبيَّ الله صلى الله عليه في قبره، وقاتلنا معك مَن ليس مِثلَك، فارم بنا حيثُ أحبَبْت (١١).

وهو الَّذي ينادي يوم صفِّين قومه، ويقول: يا معشر هَمْدان، إنَّ عكاً قد بايعوا أنفسهم وأديانهم من معاوية بالدُّنيا، فبيعوا أنتم أنفسكم من أمير المؤمنين على بن أبي طالب الآخرة (٢).

ولسعيد بن قَيْس في حرب صفين مشاهد عظيمة، ومواقف محمودة، حَتَّىٰ غم معاوية (٣)، وسرَّ أمير المؤمنين الله حَتَّىٰ قال فيه وفي هَمْدان قبصيدة، يقول

أرسله علي الله على الله الله على الله الله على الله على

١. وقعة صفيَّن : ص٤٣٧؛ شرح نهيج البلاغة لابن أبي الحديد : ج٨ص٧٨.

٢ . الفتوح : ج٣ ص٥٨ .

٣٠. راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٨ص ٦٩: وقعة صفين: ص٤٢٧.

٤. وقعة صفين: ص٤٣٧ وراجع: الغدير: ج١٠ ص٤٢٦، مواقف الشيعة: ج٢ ص٤٢٦، بـحار الأنوار: ج٢٢

ع. وقعه صفين : ص ۲ مع وراجع : انعدير : ج ١٠ ص ٢ ٢ م. مواقف الشيعه : ج ٢ ص ٢ ٢ م . بـحار الانــوار : ج ٢٢ ص ٤٤٨ : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ٨ ص ٧٨ ، تاريخ الطبري : ج ٤ ص ٥٧٣ .

٥. وقعة صفين : ص١٨٧؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج٤ ص١٤، الكامل في التاريخ : ج٢ ص٣٦٥.
 وراجع زيادة : وقعة صفين : ص ٢٥١ و ٢٧٥ و ٤٠٠٤ و ٤٣٧ و ٤٣٨ و ٥٤٧، ببحار الأنوار : ج٣٣ ص ٤٥٣ و ٤٦٥ و و٤٤٥ و ٤٧٥ و ٤٧٠ و ٤٧٥ و ٤٧٥ و ٤٧٥ و ٤٧٥ و ٤٧٠ و ٤٧٥ و ٤٧٠ و ٤٧٠

و 200 و 300 ؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ٥ ص ١٩٩ و ٢١٦ وج ٨ ص ٥٧ و ٧١ و ٧٨ و ٩٧ مروج الذهب: ج٢ ص ٣٧٩ و ٣٨٢ .

قال نَصْر: حدثنا عمر بن سَعْد قال: لمَّا تعاظمت الأمور على معاوية قبل قتل عُبيد الله بن عُمر بن الخطَّاب، وعبد الرَّحمٰن بن خالد بن الوليد، فقال لهم: إنَّه وعُبيد الله بن عُمر بن الخطَّاب، وعبد الرَّحمٰن بن خالد بن الوليد، فقال لهم: إنَّه قد غمَّني رجال من أصحاب عليّ، منهم سعيد بن قيْس في هَمْدان، والأشتر في قومه، والمِرْقال وعَدِيّ بن حاتم وقيْس بن سَعْد في الأنصار، -ثُمَّ عيَّن لكل منهم رجلاً من هؤلاء الفجَّار - فقال، فأنا أكفيكم سَعيد بن قيْس وقومَه غداً... فأصبح معاوية في غده، فلم يدع فارساً إلا حشدَه، ثمَّ قصد لهَمْدان بنفسه وتقدَّم الخيل وهو يقول:

لا عَيشَ إلَّا فَلْقُ قِحْفِ الهامِ من أرحَبٍ وشاكرٍ وشِبامٍ

فطعن في أعراض الخيل مليًا. ثُمَّ إنَّ هَمْدان تنادت بشِعارها، وأقحمَ سَعيد بن قَيْس فرسَه على معاوية ، واشتدَّ القِتالُ، وحجز بينهم اللَّيل ؛ فذكرت هَمْدان أنْ معاوية فاتها ركْضاً.

وقال سَعيد بن قَيْس في ذلك:

يا لَهْفَ نَفسِي فَاتَنِي مُعاوِيَةٌ فَوقَ طِمِرٌ كَالْعُقَابِ هَاوِيَةُ(١)

ومدحه معاوية فقال لأصحابه : وقد عبأت نفسي لسيّدهم وشجاعهم سعيد بن قيس (٢).

وعابه عُتْبَة بن أبي سُفْيَان بقوله : وأمَّا سَعيد بن قَيْس فقلَّد عليًّا دينه (٣).

[كان مع معاوية أربعة آلاف خُضْريَّة عليهم عُبيد الله بن عُمَر]، كان مع على الله

١. وقعة صفيَّن : ص٢٦٦ ؛ وراجع : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج٨ ص ٦٩ ،الفتوح : ج٣ ص٤٤ .

٢. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ٨ ص ٧٤.

٣. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٨ص٦٦.

أربعة آلاف مجفِّف (١) من هَمْدان، مع سعيد بن قَيْس رَجْراجَة، وكان عليهم البَيْضُ والسِّلاح والدُّروع.(٢)

[فلمًا تداعى النَّاس إلى الصُّلح بعد رفع المصاحف، وتكلَّم من الفريقين مَن تكلُّم كما تقدُّم فتكلَّم سَعيد] وقال:

يا أهل الشَّام، إنَّه قد كان بنينا وبينكم أمورٌ حامينا فيها على الدِّين والدُّنيا، سمَّيتموها غدراً وسَرَفاً، وقد دعوتُمونا اليومَ إلى ما قاتلناكم عليه بالأمس، ولم يكنْ ليرجع أهلُ العراق إلى عراقهم، ولا أهلُ الشَّام إلى شامهم، بأمر أجملَ من أن يحكم بما أنزل الله، فالأمر في أيدينا دُونكم، وإلّا فنحن نحن وأنتم أنتم (٣).

[لم يكن سعيد كالأشتر وعَدِيّ من المستبصرين في قضية التَّحكيم، وقال نصر: وأمَّا سعيد بن قَيْس فتارةً هكذا، وتارةً هكذا، يعني قد لا يرى إلا الحرب، وقد يرى الموادعة، ولكنَّه لمَّا سمع كلام أمير المؤمنين اللهِ ] يقول:

« إِنَّمَا فَعَلْتُ مَا فَعَلْتُ لَمَّا بِدَا فِيكُم الخَوَرُ والْفَشَلُ » .

فجمع سعيدُ بن قَيْسِ قومَه، ثُمَّ جاء في رجراجةٍ من هَمْدان كأنَّها ركنُ خَصِير -يعني جبلاً باليمن - فيهم عبد الرَّحمٰن بن سعيد بن قيس، غلامٌ له ذؤابة، فقال سعيد: هأنذا وقومي، لا نُرادُّك، ولا نرُدٌ عليك، فمُرْنا بما شئت.

قال: أمّا لو كان هذا قبل رَفع المصاحف لأزَلْتُهم عن عسكرهم أو تنفرد سالِفَتي قبل ذلك، ولكن انصرِفُوا راشدين؛ فلعَمري ما كنتُ لأُعرِّضَ قبيلةً واحدةً للناس.(٤)

١. المجفف: لابس التجفاف، وأصله ما يوضع على الخيل من حديد وغيره.

۲. وقعة صفيّن : ص٤٥٣.

٣. وقعة صفيّن : ص٤٨٣ ، المعيار والموازنة : ص١٧٤ .

٤. وقعة صفيّن : ص٥٢٠.

كان سعيد بن قَيْس في خدمة الحرب بعد كتابة الصَّلح، فكان في الكوفة لمَّا أغار سُفْيَان بن عَوْف على الأنبار بعثه على الله في ثمانية آلاف. (١)

لمًّا عزم أمير المؤمنين الرُّجوع إلى الشَّام ثانياً، وطلب من أصحابه التهيَّؤ والاستعداد فقام حُجْر بن عَدِيّ، وسعيد بن قَيْس الهَمْدانِيّ، فقالا: لا يسؤك الله يا أمير المؤمنين، مرنا بأمرك نتبعه، فو الله ما نعظم جزعاً على أموالنا إن نفدت، ولا على عشائرنا إن قتلت في طاعتك.

فقال : « تَجَهَّزوا لِلمَسير إلى عَدُوِّنا » . (٢)

[ولمَّا قال ﷺ في جمع من رؤساء عسكره ورؤوس القبائل] «قال: يا أَهلَ الكُوفَةِ أَنتم إِخوانِي وأنْصارِي، وأعْوانِي عَلَى الحَقِّ، وصَحَابِتِي علَى جِهادِ عَدُوِّي المُحِلِّينَ بِكُم، أضرِبُ المُدْبِرَ وأرجو تَمامَ طاعَةِ المُقْبِلِ، وقد بَعْتُ إلى أَهْلِ البَصرَةِ فاستنفر تُهُم إليكُم، فَلَم يأتِني مِنهُم إلا المَدْبِرَ وأرجو تَمامَ طاعَةِ المُقْبِلِ، وقد بَعْتُ إلى أَهْلِ البَصرَةِ فاستنفر تُهُم إليكُم، فَلَم يأتِني مِنهُم إلا ثَلاثَةُ آلافٍ ومئِتا رَجُلٍ، فأعينوني بِمُناصَحَةٍ جَلِيَّةٍ خَلِيَّةٍ مِنَ الغِشِّ... وإنِّي أَسألُكُم أَن يَكتُب لِسي رَئِيسُ كُلُّ قَومٍ ما في عَشِيرَتِهِ مِنَ المُقاتِلَةِ وأبناءِ المُقاتِلَةِ، الَّذِين أَدرَكُوا القِتالَ، وعِبدَانِ عَشِيرَتِهِ ومؤالِيهِم، ثُمَّ يَرفَعُ ذلِكَ إلينا».

فقام سعيد بن قَيْس الهَمْدانِيّ، فقال: يا أميرَ المُؤمِنينَ سَـمْعَاً وطاعةً، وودًاً ونصيحةً، أنا أوَّل النَّاس جاء بما سألت، وبما طلبت».(٣)

ثُمَّ بعد شهادة أمير المؤمنين على كان سعيد بن قيس من شيعة الحسن على وكان معه في تجهيزه العساكر إلى معاوية، وأوصى الحسن على عُبيد الله بن عبًاس بمشاورة قيس بن سَعْد وسعيد بن قيس. (١٤)

١. راجع: الغارات: ج٢ ص ٤٧٠ و ٤٨١ ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٢ ص٨٨.

٢. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٢ ص٩٠.

٣. تاريخ الطبري: ج٥ ص٧٩، الكامل في التاريخ: ج٢ ص٤٠٢.

٤. راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٦ ص٣٨\_ ٤٠؛ وتنقيح المقال: ج٢ ص٢٩.

٣٦ ...... مكاتيب الأثمّة /ج ٢

بقي سعيد بن قيس حَتَّىٰ ابتلى بالحَجَّاج نعندالله فأجبره مِن تـزويجِ ابنَتهِ مِن رجُلِ ناصبيً (١).

كان مقاتلاً شجاعاً وبطلاً، شهد الجمل (٢)، وصفين (٣). جعله الإمام أمير المؤمنين الله أميراً على همدان في الجمل (٤) وصفين (٥). وفي سياق خطبة بليغة خطبها في جماعة من أصحابه، كشف حقيقة الجيشين جيداً، وأظهر انقياده التام للإمام الإمام الإمام أمير المؤمنين الله الله الذي كان فيه ثُلّة من البدريين. ثم بين منزلة الإمام الرّفيعة بكلام رائع، وفضح معاوية وأخزاه مشيراً إلى السّابقة السيّئة له ولأسلافه (١). وقد أصحر بطاعته المطلقة للإمام الله بعبارات حماسيّة في مواطن كثيرة. وكان الإمام الله يُثني على ذلك الرّجل الزّاهد المقاتل. (٨)

أشخصه الإمام إلى الأنبار (٩) بعد معركة صفّين لصدّ الغارات الّتي كان يشنّها

١٠ مروج الذّهب: ج٣ ص١٥٢، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٤ ص ٦١؛ راجع: تنقيح المقال: ج٢
 ص ٣٠٠.

٢. الجمل: ص٣١٩: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١ ص١٤٤.

٣. تاريخ الطبري : ج ٤ ص ٥٧٤ ، الفتوح : ج٣ ص ٣١ .

٤ . الجمل : ص٣١٩ .

٥. وقعة صفّين : ص٢٠٥ ؛ تاريخ خليفة بن خياط : ص١٤٧ ،الفتوح : ج٣ ص٣١.

٦. وقعة صفين : ص٢٣٦ وص ٤٣٧ ، الغارات : ج٢ ص ٤٨١ وص ٦٣٧ ، الأمالي للـطوسي : ص ١٧٤ ح ٢٩٣ ؛
 تاريخ الطبري : ج٥ ص ٧٩ ، الكامل في التاريخ : ج٢ ص ٤٠٢ ، الفتوح : ج٣ ص ٣١ .

٧. وقعة صغين: ص٢٦٦ و٢٣٧.

٨. المسناقب لابسن شهرأشوب: ج٣ ص١٧١ ، الديسوان المنسوب إلى الإمام علي ﷺ : ج٥٧٢ ص٤٣٢ ، بحار الأثوار : ج٣٢ ص٤٩٧ وفيهما «منهم» بدل «ماجد» .

٩. الأنبار: مدينة صغيرة كانت عامرة أيَّام السَّاسانيّين، وآثارها غرب بغداد على بُعد ستّين كيلومتراً مشهودة.

مكاتيب الإمام عليّ / فائدة .......مكاتيب الإمام عليّ / فائدة ......

سُفْيَان بن عَوْف (١١).

وثبت سعيد على صراط الحقّ بعد أمير المؤمنين الله من أصحاب الإمام الحسن الله المعدد الم

#### هَيَّاج بن أبي الهَيَّاج

(هياج ـ لشداد ـ ق) وفي رواية عبد الرَّزَّاق هَيَّاج بن أبي سُفْيَان.

قال في تنقيح المقال: هَيَّاج بن هَيَّاج، عدَّه الشَّيخ في رجاله من أصحاب أمير المؤمنين الله ولم أقف على توثيقه في كلام أحد من أصحابنا، لكنَّه ثقة على الأقوى، لجعل أمير المؤمنين إيَّاه من شهود وصيَّته، المنقولة في باب صدقات النَّبيَ عَلَيْ وفاطمة والأثمَّة عِيْمن وصايا الكافي بطريق صحيح ...(١٤).

#### الثَّالث:

#### الأماكن المذكورة في هذه الكتب هي:

١. «أنينة»: بالألف المضمومة، ثُمَّ الذَّال المعجمة المفتوحة، ثُمَّ الياء المثنّاة

 <sup>⇒</sup> وسبب تسميتها بالأنبار هو أنها كانت مركزاً لخزن الحنطة والشعير والتبن للجيوش ، وإلا فإن الإيرانيين كانوا يستونها «فيروز شاپور».

فُتحت على يد خالد بن الوليد عام ( ١٢ هـ) وقد اتّخذها السَّفَّاح \_أوَّل خلفاء بني العبّاس \_مقرّاً له مدّة من الزمان .

ا . الغارات: ج٢ ص ٤٧٠ ، تاريخ اليعقوبي : ج٢ ص ١٩٦ ؛ تاريخ الطبري : ج٥ ص ١٣٤ ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج٢ ص ٨٨ .

٢. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج١٦ ص٤٠ ، مقاتل الطالبيين : ص٧١ .

٣. تنقيح المقال: ج٢ ص٢٦ الرقم ٤٨٦٠.

٤. تنقيح المقال: ج٣ ص٣٠٥، قاموس الرجال: ج٩ ص٣٧٣.

٣٦٠ ..... مكاتيب الأنمَة /ج ٢

من تحت، ثُمَّ النَّون (كما في الكافي والتَّهذيب والوسائل) كجهنية، اسم وادٍ من أودية القبلية (١).

والقَبَلِية (بفتحتين وإليها تضاف معادن القبلية) هي من نواحي الفُرْع (٢)، سراة بين المدينة وينبع، ما سال منها إلى ينبع سمّي بالغور، وما سال منها إلى أودية المدينة سُمّى القبليّة.

«تَيتَد» قال الياقوت: ثالثه مثل أوَّله مفتوح، ودال مهملة، اسم واد من أودية القَبلِية، وهو المعروف بأذينة، وفيه عرض فيه النَّخل من صَدَقَة رسول الله عَلَيُّ ، عن النَّمخشري، عن السَّيِّد على العلويِّ (٣).

Y . «ديمة» كما في الكافي أو «دعة» كما في نسخة منه أو «ترعة» كما في أخرى أو «نعة»:

ولم أجد إلى الآن في تفسير هذه المواضع شيئاً إلّا ما ذكره السَّمهوديّ: قال: وذكر ابن شَبَّة في صدقات علي الله وادياً يقال له «نزعة» بناحية فدك بين لابتي حرَّة. (٤)

وفي الدَّعامُم «بَرْعة» و «برقة» وبَرْعة مخالف بالطائف، وبُرَع جبل شبهامة (٥٠).

١. معجم البلدان: ج١ ص١٣٣، تاج العروس: ج١٨ ص١٤.

٢. الفُرْع: من أعمال المدينة عن يسار السَّقيا على ثمانية بُرُد من المدينة، وبها منبر ونخل ومياه كثيرة، وهي قرية غنّاء كبيرة، وأجلّ عيونها، عينان غزيرتان إحداهما: الربض والسُّقيا قرية عظيمة قريبة من البحر، على ميسرة يوم وليلة، وقال المجد: هي على يومين من المدينة. (راجع: وفاء الوفاء: ج٢ ص١٢٣٤ و ١٢٨٨، معجم البلدان: ج٣ ص٢٢٨ و ٢٥٨، ملحقات إحقاق الحقّ: ج٨ ص ٥٩١.

٣. معجم البلدان: ج٢ ص ٦٥ .

٤. وفاء الوفاء: ج٤ ص ١٦١١ . ملحقات إحقاق الحقُّ : ج٤ ص ٥٩٠ .

٥. دعائم الإسلام: ج٢ ص٢٤٢؛ قاموس المحيط: ج٣ ص٤، معجم البلدان: ج١ ص٣٨٥.

و «بُرقة » بالضَّم، وروي بالفتح من صدقات النَّبيِّ ﷺ (١). والظَّاهر أنَّ الصَّحيح هو «ترعة » كما تقدم.

٣. «يَنْبُع»: بالفتح، ثُمَّ السُّكون، وضمّ الموحدة، وإهمال العين مضارع \_ نبع الماء، أي ظهر من نواحي المدينة على أربعة أيَّام، وإنَّما أحرزت عنها في الأعصر الأخيرة، سميت به لكثرة ينابيعها، قال بعضهم: عددت بها مئة وسبعين عيناً.

ولمًّا أشرف عليها علي على ونظر إلى جبالها، قال: لقد وضعت على نقيًّ من الماء عظيم، وسكانها جُهينة، وبنو ليث، والأنصار، وهي اليوم لبني حسن العلويين. (٢)

وروى ابن شَبَّة: أنَّ عمر بن الخَطَّابِ أقطع عليًّا بيَنْبُع، ثُمَّ اشترى عـليّ إلى قطيعة عمر شيئاً، وفيها عيون عذاب غزيرة (٣)

وروى أيضاً عن كشد بن مالك الجُهنيّ، قال :...فلمّا أخذ رسول الله على ينبع أقطعها لكشد، فقال : إنّي كبير ولكن أقطعها لابن أخي فأقطعها له، فابتاعها منه عبد الرّحمٰن بن سعد الأنْصاريّ بثلاثين ألف درهم، فخرج عبد الرّحمٰن إليها وأصابه صافيها وربحها فقدرها، وأقبل راجعاً فلحق عليّ بن أبي طالب في دون يَنْبُع، فقال:

« مِن أينَ جِئتَ ؟ »

١ . وفاء الوفاء : ج ٤ ص١١٤٧ وراجع : فتوح البلدان : ص٢٧ .

٢. وفاء الوفاء: ج٤ ص١٣٣٤ وراجع: معجم البلدان: ج٥ ص٤٤٩، النهاية لابن أثير: ج١٩٧٢١ ، تاج العروس:
 ج١١ ص٤٦٦، لسان العرب: ج٨ص٥٣٥، لغت نامه دهخدا: ج١٣ ص١٩٧٢٢ .

٣. وفاء الوفاء: ج٤ ص١٣٣٤، وراجع: السنن الكبرئ للبيهقي: ج٦ ص٢٦٥ ح١١٨٩٧، فتوح البلدان: ص٢٣،
 معجم البلدان: ج٥ ص ٤٥٠.

مكاتيب الأئمة /ج ٢

فقال: من يَنْبُع، وقد سئمتها فهل لك أن تبتاعها؟ قال عليّ:

«قد أخَذتُها بالثَّمن ».

قال هي لك، فكان أوَّل شيء عَمِلَه عليٌّ فيها البغيبغة(١١).

وعن عَمَّار بن ياسر، قال: اقطع النَّبيِّ عَليًّا بذي العشيرة من يَنْبُع، ثُمَّ اقطعه عمر بعدما استخلف قطيعة، واشترى عليِّ إليها قطيعة، وكانت أموال عليّ بيُّنبُح عيوناً متفرِّقة تصدَّق بها<sup>(٢)</sup>.

وروى أحمد بن الضَّحَّاك أنَّ أبا فضالة خرج عائداً لعليّ بيَنْبُع وكان مريضاً، فقال له: ما يسكنك هذا المنزل؟ لو هلكت لم يَلِكَ إلَّا الأعرابُ أعرابُ جُهينة، فاحتَمِل إلى المَدِينَةِ فإن أصابَكَ قَدَرٌ وَلَيكَ أصحابُكَ، فقال على الله:

« إنِّي لَستُ بِميّتٍ مِن وَجَعي هذا ، إنَّ رسُولَ الله ﷺ عَهدَ إليَّ ألّا أموتَ حَتَّى أُضرَبَ ، ثُمَّ تُخضَبُ هذه \_ يعنى لِحيَتَهُ \_ مِن هذِه ، يَعنى هامَتُهُ . (٣)

قال ياقوت: هي عن يمين رَضوي لمن كان منحدراً من المدينة إلى البحر، على ليلة من رَضوي، من المدينة على سبع مراحل، وهي لبني حسن بن عليٌّ، وكان يسكنها الأنصار، وبُجهينة، وليث، وفيها عيون عذاب غزيرة، وواديها لها يَلْيَل، وبها مِنبَر، وهي قرية غنَّاء وواديها يصبّ في غَيْقَة، وقال غيره: يَنبُع حِصن به نخيل وماء وزرع، وبها وُقوف لعليِّ بن أبي طالب الله يتولُّاها وُلده (٤٠).

١ . وفاء الوفاء : ج٤ ص١٣٣٤ .

٢. وفاء الوفاء: ج٤ ص١٣٣٤، ملحقات إحقاق الحقّ : ج٨ ص٥٨٨.

٣. وفاء الوفاء: ج٤ ص١٣٣٥؛ الغارات: ج٢ ص٧٠١.

٤. معجم البلدان: ج٥ ص ٤٥٠، وراجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٣ ص٢٩٦؛ تكملة منهاج البراعة: ج ٨٨ ص ٣٧٤.

وقال ابن دُريد: يَنْبُع بَين مَكَّةَ والمدينة، وقال غيره: يَنْبُع من أرض تهامة غزاها النَّبيِّ ﷺ، فلم يَلْقَ كيداً، وهي قريبة من طريق الحاجُ الشَّاميِّ (١).

قال ابن شَبَّة: فيما نقل في صدقاته: وكانت أمواله متفرقة بيَنْبُع، ومنها عين يقال لها: عَين البحير، وعين يقال لها: عين أبي نيرز، وعين يقال لها: نولا، وهي التي يقال: إنَّ عليًا إلى عمل فيها بيده، وفيها مسجد النَّبي عَلَيْهُ، وهو متوجّه إلى ذي العشيرة، وعمل على أيضا بيَنْبُع البغيبغات.

وفي كتاب صدقته: «أنَّ ماكان لي بيَنْبُع مِن ماءٍ يُعرَفُ لِي فيها وما حَولَهُ صَدَقَةٌ وقَفْتُها، غَيرَ أنَّ رَباحاً وأبا نيزر وجُبَيْراً أعتقناهم، وهُم يَعمَلُونَ فِي المساء خَـمسَ حِجَج، وفِيهِ نَفَقَتُهم ورِزقُهُم، انتهى. (٢)

وفي المناقب أخرج: مئة عين ينبع جعلها للحجيج ٣٦٠).

١٠ مسعجم البلدان: ج٥ ص ٤٥٠، وراجع: نهاية الإرب للقلقشندي: ص١٧، تكملة منهاج البراعة: ج١٨
 ص ٣٧٥.

٢. وفاء الوفاء:ج٤ ص١٢٧١.

٣. المناقب لابن شهرآشوب: ج٢ ص١٢٣، الغارات: ج٢ ص٧٠ نحوه، بحار الأنوار:ج٧١ ص٣٢ ح٣.

٤. الكافي: ج٧ ص ٥٥ ح ٩، دعائم الإسلام: ج٢ ص ٣٤١ ح ١٢٨٣، بـحار الأنوار: ج ١١ ص ٣٩ ح ١٨. وفي ذخانر العقبى: إنّ عمر أقطع عليًا ينبع، ثُمَّ اشترى علي أرضاً إلى جنب قطعه فحفر فيها عيناً، فبينا هم يعملون فيها، إذا انفجر عليهم مثل عُنُق الجزور من الماء، فأتى عليّ خلط فبشر بذلك، فـقال: «بشـروا الوارث». ثُـمَّ تصدّق بها على الفقراء والمساكين وابن السّبيل وفي سبيل الله ليوم تبيض فيه وجوه وتسوّد فيه وجوه، ليصرف الله به وجهي عن النّار ويصرف النّار عن وجهي. أخرجه ابن السّمان في موقفه.

٣٦٣ ......مكاتيب الأنمّة /ج ٢

٤ . «المُبْقَدْبِغَة»: (مصغر البُغْبُغ كقنفذ: البئر القريبة الرَّشاء ـ ق) ضيعة بالمدينة، أو عين غزيرة كثيرة النَّخل لآل رسول الله ﷺ.(١)

روى ابن شَبَّة: أنَّ يَنْبُع لمَّا صارت لعلي الله كان أوَّل شيء عمل فيها البغيبغة، وأنَّه لمَّا بشَّر بها حين صارت له قال: «تسرُّ الوارث»، ثُمَّ قال: «هي صَدَقَةُ على المَساكِين وابن السَّبيل وذوي الحاجَةِ الأقرَب» (٢).

وفي رواية الواقدي: أنَّ جدادها بلغ لي زمن علي الله ألف وَسْق »(٣).

وقال محمّد بن يَحْيَى: عمل عليّ بيَنْبُع البغيبغات، وهي عيون؛ منها عين يقال لها: خَيفُ الأراكِ، ومنها عين يقال لها: خَيفُ ليلى، ومنها عين يُقال لها: خَيفُ بِسطاس، قال: وكانت البغيبغات ممّا عمل عليّ وتصدَّق به، فلم يزل في صدقاته حَتَّى أعطاها حسين بن عليّ، عبدالله بن جعفر بن أبي طالب، يأكل شمرها، ويستعين بها على دَيْنه ومؤنته، على ألّا يزوّج ابنته من يزيد بن معاوية، فباع عَبدُ اللهِ تِلكَ العُيونِ من معاوية، ثم عبضت حين ملك بنو هاشم الصَّوافيّ، فكلم فيها عبدالله بن حسن بن حسن أبا العبّاس، وهو خليفة فردّها في صَدَقَة عليّ، فأقامت في صدقته حَتَىٰ قبضها أبو جعفر في خلافته، وكلّم فيها الحسنُ بن زَيْدِ المهديّ حين استخلف، وأخبره خبرها، فردَّها مع صدقات على (٤).

قال ياقوت: قال محمّد بن يزيد في كتاب الكامل رووا أنَّ عليّ بن أبي طالب الما أوصى إلى ابنه المحسن في وقف أمواله، وأن يجعل فيها ثلاثة من مواليه وقف فيها عين أبى نيزر والبغيبغة، قال: وهذا غلط، لأنَّ وقفه هذين الموضعين كان

١ . القاموس المحيط : ج٣ ص١٠٣، لسان العرب : ج٨ ص٤١٩. وفاء الوفاء : ج١ ص٤٦٩ .

٢. وفاء الوفاء: ج ٤ ص ١١٥٠. ملحقات إحقاق الحقّ : ج ٨ ص ٥٨٤ نحوه .

٣. وفاء الوفاء: ج٤ ص١١٥؛ ملحقات إحقاق الحقّ : ج٨ص٥٨٤.

٤. وفاء الوفاء: ج٤ ص ١١٥١، وراجع: ملحقات إحقاق الحتُّن: ج٨ ص ٥٨٤.

مكاتيب الإمام على / فائدة ......

لسنتين مِن خلافَتِهِ<sup>(١)</sup>.

[أقول: وقف علي ﷺ البغيبغة وعين أبي نيزر كان في أوَّل ما ملك يَنْبُع، وكان ذلك في نهاية زمن الخليفة الأوَّل أو الثَّاني، ووقفه لسائر ما يملكه من الضَّيعة والبساتين كان قبيل شهادته ﷺ بِمَسْكِنْ

أمًّا كون وقفه في زمان الخليفة الثَّاني، لما في النَّقل من أنَّه جاء وطلب الطَّعام من أبي نيزر، ثُمَّ دخل وشرع في الحفر، ولما تقدّم من أنَّه الله أوَّل ما عمل البغيبغة، ووقفه بعد العمل، فلا مجال لتوهم كونه لسنتين من خلافته، وقول أبي نيزر له: «يا أمير المؤمنين»، دالاً على كونه في زمان خلافته مدفوع، بأنَّ أبا نيزر هو شيعته ومولاه، وهو يعرف أنَّه أمير المؤمنين بِنَصَّ النَّبِي عَلَيْهُ من الله تعالى].

قال العلامة الأمين في أعيان الشّيعة: إنَّ المبرّد صرَّح بأنَّ وقف عليَ الضَّيعتين كان لسنتين من خلافته، وخطاب أبي نيزر بقوله: طعام لا أرضاه لأمير المؤمنين، وقوله في كتاب الوقف: «هذا ما تَصَدَّقَ بهِ عَبدُ اللهِ عليُّ أمِيرُ المُؤمِنينَ» دالٌ على أنَّ ذلك في زمن خلافته، وما ذكره من أنَّ وقفه للضيعتين كان لمَّا جاء أبا نيزر، وهو يقوم بهما، وضرب في العين بالمعول فانثالت كأنَّها عُنق بعير، دالٌ على أنَّ ذلك كان وعليٌ بالحجاز، مع أنَّه بعد أن ذهب إلى العراق واتّخذ الكوفة مسكناً لم يذكر أحد أنَّه رجع إلى الحجاز، ومتى كان يمكنه أن يرجع وهو قد ذهب للعراق لحرب أصحاب الجمل، وبعد فراغه اشتغل بحرب صفين، وبعد فراغه اشتغل بحرب صفين، وبعده بحرب الخوارجَ، ثمَّ استشهد فلم تكن لَهُ فرصة لِئن يذهب للحجاز، وليس

١ . معجم البلدان : ج ١ ص ٤٦٩ ، وراجع : وفاء الوفاء : ج ٤ ص ١١٥٠ ـ ١١٥١ ، مىلحقات إحقاق الحق : ج ٨
 ص ٥٨٥ .

٣٦/ ٢٦.

هناك أمر مهمّ يدعوه للذهاب.(١١)

[وأمَّا أنَّ وقف سائر أمواله كان في مَسْكنِ، فبتصريحه في الكتاب بذلك].

٥ . «وادي القُرى»: واد كثير القرى، بين المدينة والشَّام، وقال الحافظ بن حَجَر: هي مدينة قديمة بين المدينة والشَّام [وعلى سبع ليال من المدينة، أو ستّ من أعمال المدينة].

قال أبو المُنْذِر: شُمّي وادي القرى؛ لأنَّ الوادي كان من أوَّله إلى آخره قرى منظمة، وكانت من أعمال البلاد وآثار القرى إلى الآن بها ظاهرة، إلَّا أنَّها في وقتنا هذا كلِّها خراب، ومياهها جارية تتدفق ضائقة، لا ينتفع بها أحد<sup>(٢)</sup>.

٦. «الفُقَيْرَيْن»: عن جعفر بن محمَّد، قال: «أقطع النَّبي ﷺ عليًا أربع أرضين: الفقيران (٣)، وبئر قيس، والشَّجرة، وأقطع عمر يَنْبُع، وأضاف إليها غيرها (٤).

الفَقِير ضدَّ الغنيِّ، اسم موضعين قرب المدينة، يقال لهما: الفقيران (٥)، وعن جعفر الصَّادق ﴿ أَنَّ النَّبِي اللَّهُ أَقطع عليًا »...وبعالية المدينة حديقة تعرف بالفُقير بالفتح.

ونقل ابن شَبْة في صَدَقَة علي على أنَّ منها الفُقَيْرَيْن بالعالية، وأنَّه ذكر أنَّ حسناً

ا أعبان الشيعة: ج ١ ص ٤٣٤ (وله الله تحقيق حول هذا الكتاب فراجع، وقد ذكر قسماً منه فيما تقدم بما بما ير تبط بالمقام.

٢. راجع: وفاء الوفاء: ج ٤ ص ١٣٢٨، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ص ١٥ ص ٦٦؛ الغارات: ج ٢
 ص ١٥٥.

هكذا في المصدر، والظاهر أنَّها « الفقيرين ».

٤. معجم البلدان: ج٥ ص ٤٥٠، فتوح البلدان: ص٢٢: تكملة منهاج البراعة: ج١٨ ص٣٥٥.

٥. هكذا في المصدر، والظاهر أنَّها «الفقيرين».

أو حُسَيناً باع ذلك، فتلك الأموال متفرّقة في أيدي النّاس، ثُمَّ حكى كتاب الصَّدقة نصّاً، ولفظه:

« والفَقِير لِي كما قَد عَلِمتمُ صَدَقَةٌ في سبيلِ اللهِ ».

ثُمَّ ذكر تسويغ البيع لكل من الحسن والحسين دون غيرهما، وسبق في الصَّدقات بمكاتبة سَلْمانَ سيّدَه القرظى على أن يُحْيي له ذلك النَّخل بالفقير، فالظَّاهر: أنَّه المعروف اليوم بالفقير قرب بني قريظة، وإن كان أصله مكبّراً فقد صغروه كما صغروا الشَّجرة فيقولون فيها «الشُجَيرَة»(١).

وكان الفقير لعليّ بن أبي طالب...وهي في وسط العوالي، وفيها نخيل كثير، أكثر من هذا القَدَر، وفيها العنب، والرُّمَّان، واللِّيمون الحلو والحامض، والزهر والفل (الفول) بقرب البئر، وفي البئر ماء عذب طيِّب، وعندها النَّخلة الَّتي غرسها النَّبيّ بيده المباركة الشَّريفة، فأثمرت في تلك السَّنة، وغرس عمر بن الخَطَّاب واحد ودي فقلعها النَّبي الله وغرسها بيده...(٢).

قال السَّمهوديّ: الفقير اسمُ الحديقة بالعالية ، قُرب بني قريظة ، وقد خفي ذلك على بعضهم ، فقال: كما نقله ابن سيِّد النَّاس: قوله «بالفقير» الوجْهُ إنَّما هو بالعفير ، انتهى .

والصَّواب إنَّه اسم لموضع، وليس هو من صدقات النَّبيِّ ﷺ، فقد ذكر ابن شَبَّة في كتاب صَدَقة على بن أبي طالب الذي كان بيد الحسن بن زَيْد ما لفظه:

١ . وفاء الوفاء : ج ٤ ص ١٢٨٢ وراجع : ملحقات إحقاق الحقّ : ج ٨ ص ٥٩٠ .

٢. عمدة الأخبار: ص٣٩٠.

٣٧ ......مكاتيب الأثفة /ج ٢

« والفقيرُ لي كما قد عَلِمتُم صَدَقَةٌ في سبيلِ اللهِ »، لكنه سمَّاه قبل ذلك في أخبار صدقاته بالفُقَيْرَيْن، مُثَنَّى، فقال: وكان لي صدقات بالمدينة، الفُقيْرَيْن بالعالية، وبئر الملك بقناة، فالظَّاهر أنَّه يسمَّى. بكلّ من اسمين، وأهل المدينة اليوم ينطقون به مفرداً بضم الفاء تصغير الفقير ضِدً الغنى (١).

[أقول اللّذي ذكرته كتب الأماكن والبقاع هو الفقير، والفُقيْرَيْن، كما في الكافي، ونقل في البحار عنه، ولكن في التّهذيب «القصيرة»، وفي الوسائل عنه «القصيرتين»، وفي روضة المتقين «القفيزتين»، وفي تكملة المنهاج عن مراة العقول «العفيرتين»، وعن بعض النّسخ «الفقرتين»، ولم أتحقق هذه كلّها، وأظنّها تصحيفاً من النّسّاخ، كما قال العلّامة المجلسي الله في البحار:

الظَّاهر أنَّ أكثر هذه الأسماء ممَّا صحّفه النُّسّاخ (٢) وإن قاله في أسماء صدقات النَّبيّ عَلَيْهُ، ولكنَّه جار هنا أيضاً.

وعلى كلّ حال هذه من صَدَقَة عليٌّ الله حول المدينة المُشرَّفة، وقد ذكروا له الله صدقات حول المدينة المكرّمة غير هذه وهي :

١. «سويقة»: تصغير ساق... قال المجد: هي موضع قرب المدينة يسكنه آل عليّ بن أبي طالب في، وكان محمَّد بن صالح بن عبدالله بن موسى الحسني خرج على المتوكِّل، فأنفذ إليه أبا السَّاج في جيش ضخم، فظفر به وبجماعة من أهله فأخذهم، وقيَّدهم، وقتل بعضهم، وأخرب سويقة، وعَقَر بها نخلاً كثيراً، وخرَّب منازلهم، وما أفلحت سويقة بعد ذلك، وكانت من جملة صدقات علىّ بن أبي طالب...

١. وفاء الوفاء: ج٣ ص٩٩٢، مراصد الاطلاع: ج٣ ص١٠٣٨.

٢. بحار الأثوار : ج٢٢ ص٢٩٥.

وفي شرح ابن أبي الحديد: «سويعة» بالعين بدل القاف، وهو تصحيف (٢).

٢ . «بئر الملك»: نقل ابن شَبَّة: إنَّ علي بن أبي طالب الله كنان من صدقاته بالمدينة بئر الملك بقناة (١٥) ، وقناة واد من أودية المدينة المشرفة (٤) .

٤ . «الشَّجرة»: وقد تقدَّم أنَّ النَّبيِّ ﷺ أقطع عليًا ﷺ أربع أرضين . الفقيران وبئر قَيْس والشجرة .

والشَّجرة كما ذكره السَّمهوديّ: بلفظ واحدة، الشَّجر يضاف إليها مسجد ذي الحُليفة، وهي سَمُرة كان النَّبيَ عَلَيُهُ ينزل تحتها هناك فعرف الموضع بها، والشَّجرة أيضاً: مال فيه أُطْمَ (٦) لبني قُريظة؛ ولعلَّه المعروف اليوم هناك بالشجيرة مصغّراً (٧).

١. وفاء الوفاء: ج٤ ص١٢٣٩، معجم البلدان: ج٣ ص٢٨٧ راجع: مقاتل الطالبيين: ص٣٧٤ ـ ٤٨٠، القاموس المحيط: ج٣ ص٢٤٧، تاج العروس: ج١٢ ص٢٤٩، ملحقات إحقاق الحقّ: ج٨ ص٥٨٨.

٢. راجع : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ١٥ ص١٤٦ .

٣. وفاء الوفاء: ج٤ ص١١٤٤ .

٤. وفاء الوفاء: ج٣ ص١٠٧٤ .

٥ . وفاء الوفاء : ج٤ ص١٢٨٢ .

٦. الأطْم \_بالضم \_: حِصْنُ مَبْنيُّ بحجارة ( لسان العرب: ج ١٢ ص ١٩).

٧. وفاء الوفاء: ج٤ ص١٢٤٢ و١٢٨٢.

ويعرف بمسجد ذي الحليفة (١)، وقال العزّبن جماعة: وبذي الحليفة البئر الَّتي تسمّيها العوام بئر عليّ، وينسبونها إلى عليّ بن أبي طالب الله الظنَّهم أنَّه قاتلُ الجنّبها، وهو كذب، ونسبتها إليه غير معروفة عند أهل العلم (٢).

0. «حرّة الرَّجْلَى»: بديار بني القين... وقال ابن شَبَّة في صدقات عليٍّ: وله بحرَّة الرَّجْلاَء من ناحية شعب زيد واد يُدعىٰ الأحمر، شطره في الصَّدقة وشطره بأيدي آل مناع، وبني عَدِيٌ منحة مِن عليٍّ أو له أيضاً بِحَرَّة الرَّجْلَىٰ، واد يقال له: «البيضاء»(٣)، فيه مزارع وعفا، وهو في الصَّدقة، ثَمَّ قال: وله بناحية فَدَك بأعلى حرّة الرَّجْلَىٰ ما يقال له: «القصيبة»(٤).

7. «مَسْكِن»: بالفتح ثُمَّ السُّكون وكسر الكاف ونون... هو موضع قريب من أوانا على نهر دُجيل عند دير الجاثليق، فيها لاقى عساكر الحسن الله مع معاوية، ووقع الحرب بين عبد الملك ومُصْعَب بن الزُّبَيْر (٥).

#### الرابع:

في نقل الكافي جملة لا يتضح معناها وهي: «إنَّ مال مُحَمَّد بن عليٍّ علَى نَاحِيَتهِ، وهُو إلى البَنى فَاطِمَة »(٦).

والجملة مجملة فيها تحريف، وفي الدَّعائم: «وإنَّ مال مُحَمَّد ﷺ إلى بني فاطمة،

١. وفاء الوفاء: ج٤ص ١١٩٣ و١١٩٥.

۲. وفاء الوفاء: ج٤ ص١١٩٥.

٣. وفاء الوفاء: ج ٤ ص١٨٦ ١ ، معجم البلدان: ج ١ ص ٥٣٠ .

٤. وفاء الوفاء: ج٤ ص١١٨٦.

٥. معجم البلدان: ج٥ ص١٢٧ وراجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٦ ص ٤٠.

الكافي: ج٧ ص ٥٠ ح ٧ ، بحار الأنوار: ج ٤١ ص ٤١ ح ١٩ .

مكاتيب الإمام علىّ / فائدة ......مكاتيب الإمام علىّ / فائدة .....

وكذلك مال فاطمة إلى بينها»، والظُّاهر صحَّة نقل الدَّعائم، وفيها إشارتان:

الأُولى: إلى صدقات رسول الله على الحوائط الثّانية إلى صدقاتها، وجعل أمرها إلى الحسنين صلوات الله عليه أجمعين، ولا بأس بنقلها بنصّها، واللّفظ للكافي:

مُحَمَّد بن يَحْيَى، عن أحمد بن مُحَمَّد، عن أبي الحسن الثَّاني ﷺ ، قال : سَالْتُهُ عن الحِيطَان السَّبْعَة الَّتي كانتْ مِيرَاتْ رسُول الله ﷺ لِفَاطِمَةَ ﷺ ، فقال : « لا إنَّمَا كانتْ وَقْفاً ، وكان رسول الله ﷺ يَأْخُذُ إليْه منها ما يُنْفِق على أَضْيَافِه ، والتّابِعَةُ يَلْزَمُهُ فيها ، فلمَّا قُبِض جاء العبَّاسُ يُخَاصِم فاطِمَة ﷺ ، وهِي الدَّلالُ ، والعبَاسُ يُخَاصِم فاطِمَة ﷺ ، وهِي الدَّلالُ ، والعَوافُ ، (١) والحُسْنَى ، والصَافِيَة ، ومَا لِأُمِّ إِبْرَاهِيم ، والمَيْقَبُ والبُرْقَة .

عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نَجران، عن عاصِم بن حُمَيْدٍ، عن أبي بصير، قال: قال أبو جعفر اللهُ : « ألا أُقْرِئُكَ وَصِيَّةَ فَاطِمَةَ اللهُ ؟ »

قال: قلتُ: بَلَى.

قال: فَأُخْرَجَ حُقًّا أَو سَفَطاً، فَأُخْرَجَ مِنْه كِتَاباً فَقَرَأُهُ؛

## بِسْمِ اللهِ الرَحْمٰنِ الرَحِيم

هذا مَا أَوْصَتْ بِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ رسول الله عَلَى، أَوْصَتْ بِحَوَائِطِهَا السَّبْعَةِ العَوَافِ والدَّلال، والبُرْقَة، والمَيْنَب، والحُسْنَى، والصَافِيَة، ومَا لِأُمِّ إِبْرَاهِيم، إلى عليِّ بن أبي طَالِبٍ ﴿ فَإِنْ مَضَى عليٌّ فإلى الحَسَن، فإنْ مَضَى الحَسَنُ فإلى الحَسَن، فإنْ مَضَى الحَسَنُ فإلى الحَسَنْ، فإنْ مَضَى الحُسَنُ فإلى الأحبَر من وُلْدِي؛ شَهِد اللهُ على ذَلِك، الحُسَيْن، فإنْ مَضَى الحُسَيْنُ فإلى الأحبَر من وُلْدِي؛ شَهِد اللهُ على ذَلِك، والمِقْدَادُ بْنُ الأَسْوَد، والزُبَيْرُ بْنُ العَوَّامِ، وكَتَبَ عليُّ بْنُ أبي طَالِبٍ. (٢)

١. راجع: الكافي : ج٧ ص٤٧ ح ١.

٢. الكافي: ج٧ ص٤٨ ح ٥، تهذيب الأحكام: ج٩ ص١٤٤ ح ٦٠٣، من لا يحضره الفقيه: ج٤ ص٢٤٤

٣٧ ...... مكاتيب الأثمّة /ج ٢

ولها صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها وصيَّة أُخرى، أحرى بالذِّكر هنا وهي :

### «بِسْم اللهِ الرَحْمٰنِ الرَحِيم

هذا ما كَتَبَتْ فاطِمَةُ ﴿ بِنتُ مُحَمَّدِ ﴾ في مالِها، إن حدَثَ بِها حادِثٌ تَصدَّقَتْ بِثمانِينَ أُوقِيَّةً تُنفَقُ عَنها، مِن ثِمارِها الَّتي لَها كُلَّ عامٍ في كُلِّ رَجبٍ بَعد نَفقَةِ السَّقْي ونَفَقَةِ المعلِّ (١)، وأنَّها أنفَقَتْ أثمارَها العامَ، وأثمارَ القَـمح عـاماً قـابِلاً في أوان غَلَتها، وإنَّها أمرَتْ لِنفقراء بَيني غَلتها، وإنَّها أمرَتْ لِنفقراء بَيني هاشِم وبَني عَبدِ المُطَّلِبِ بِخَمسينَ أُوقِيَّةً.

وكتَبَتْ في أَصْلِ مالِها في المَدينَةِ: أَنَّ عليًّا ﷺ سأَلَها أَن تُولِّيَهُ مالَها، فَيَجمَعُ مالَها إلى مالِ رَسُول اللهِ ﷺ، فلا تَفرَّقَ، وتَليهِ ما دامَ حَيّاً، فإذا حدَثَ بهِ حادِثٌ دفعَهُ إلى ابنى الحَسَنِ والحُسَينِ فَيَلِيانِهِ.

وإنِّي دَفَعْتُ إلى عَلِيّ بن أبي طالِبٍ علَى أنِّي أُحلَلُه فيه، فَيَدفَعُ مالِي ومالَ مُحَمَّدِ اللهِ لا يُفَرِّق مِنهُ شَيئاً ، يَقضِي عنِّي مِن أثمارِ المَالِ ، ما أمَرتُ بهِ وما تصَدَّقْتُ بهِ ، فإذا قضى اللهُ صدَقتَها، وما أمَرتُ بهِ فالأمرُ بِيَدِ اللهِ تعالَى وبِيَدِ علي اللهِ يتصدَّق ويُنفِقُ حَيثُ شاءَ لا حَرَجَ عَليهِ ، فإذا حَدَثَ به حَدَث دفَعهُ إلى ابنيَّ الحَسنِ والحُسينِ المالَ جَمِيعاً ، مالي ومالُ مُحَمَّدِ اللهِ ، فَيُنفِقانِ ويَتصدَّقانِ حَيثُ شاءا، ولا حَرَجَ عَليهِ ما

ح ح ۸۷۵۷، دعائم الإسلام: ج ۲ ص ۳٤٣ ح ۱۲۸۱، كشف الغمة: ج ۲ ص ۱۲۵ نحوه اختصاراً . بحار الأنوار: ج ۲ ص ۱۸۵ مح ۱۸۸ محمد ۱۸۸ مح ۱۸۸ مح ۱۸۸ محمد ۱۸۸ محم

الغلّة: الدخل الذي يحصل من الزرع والشمر، وفلان يُغِلَّ على عياله، أي يأتيهم بالغلّة (لسان العرب: ج١١ ص ٥٠٤).

وإنَّ لابنة جُنْدُب \_ يَعني بِنت أبي ذَرِّ الغِفارِيِّ \_ التَّابُوتَ الأصغرَ، وتَغطُّها فِي المَالِ ما كانَ، ونَعلَيُّ الآدَميينِ، والنَّمطَ، والجبُّ، والسَّريرَ، والزَّريبَةَ، والقَطيفَتينِ.

وإن حَدَث بأحَدٍ مِمَّن أوصيتُ لَهُ قَبل أن يُدفَع إليهِ، فَاإِنَّه يُنفَقُ فِي الفُقرَاءِ والمَساكِين .

وأنَّ الأستارَ لا يَستَتِرُ بها امرأةٌ إلّا إحدى ابنتيَّ ، غيرَ أنَّ عليًا يَستَتِرُ بِهِنَّ إنْ شاءَ ما لَم يَنكَحْ<sup>(١)</sup> .

وإنَّ هذا ما كَتَبَتْ فاطِمَةً ﴿ فَي مالِها وقَضَتْ فِيهِ واللهُ شهيدٌ، والمِقْدادُ بن الأَسْوَدُ، والزَّبَيْرُ بنُ العَوَّامِ، وعليُّ بنُ أبي طالبٍ كتبها، وليس على عليّ بن أبي طالب حرج فيما فعل من معروف (٢).

قال الأحمدي: الرِّقة،كذا في الوسائل، وفي الفقيه والتَّهذيب والوافي: البرقة بالباء الموحدة، ثُمَّ الرَّاء المهملة، ثُمَّ القاف، وهو الصَّحيح لِأنَّ «بُرقة» بالضّم، وقد رواه بعضهم بالفتح، بالمدينة، من الأموال الَّتي كانت من صدقات

١. نقل أعداء أهل البيت على إن فاطمة على أحدثت على بيتها ستراً، فلمّا رآه رسول الله على رجع ولم يدخل بيتها، والستر مذكور في هذه الوصيّة كما نقله أحمد في المسند قال: «حدّثنا عبدالله، حدّثني أبي، حدّثنا عبد الصمد، حدَّثنا القاسم بن الفضل قال: قال لنا محمّد بن عليّ: كتب إلى عمر بن عبدالعزيز أن أنسخ إليه وصيّة فاطمة، فكان في وصيّتها السّتر الَّذي يزعم النّاس أنّها أحدثته، وإنّ رسول الله دخل عليها، فلمّا رآه رجع» ردّ الباقر على هذه المزعمة.

٢. بحار الأنوار: ج١٠٣ ص١٨٤ ح ١٣ نقلاً عن مصباح الأنوار.

٣٧٦ ..... مكاتيب الأثمّة /ج ٢

رسول الله ﷺ، وفي أمالي الشَّيخ «البرقط»، ولكنَّه تصحيف بُرقة: وهي معروفة في قبلة المدينةِ، ممَّا يلي المشرق(١).

والعواف بالعين المهملة وآخره الفاء، كذا في جميع نسخ الكتاب، وفي الدَّعائم: العوالي (على ما في هامشه)(٢)، وفي كتب التَّواريخ: الأعواف].

قال السَّمهوديّ: الأعواف، ويقال: العواف إحدى صدقات النَّبيّ ﷺ وآباره المتقدّمة (٣)، موضع بالمدينة كان فيه مال لأهل المدينة.

وفي الحديث: «طلب رسول الله على سارقاً، فهرب منه فنكبه الحجر الله الذي وضع بين الأعواف صدقة النَّبي على والشَّطبية »...(٤)

قال العلامة المجلسي ﴿ : الظَّاهر أنَّ أكثر هذه الأسماء مِمَّا صحَّفَهُ النُّسّاخ و «العواف» صحيح مذكور في تاريخ المدينة، لكن في أكثر رواياته «أعواف»، وفي بعضها «العواف»(٦).

١. راجع: الأمالي للطوسي: ص٢٦٦ ح ٤٩٠، وفاء الوفاء: ج٤ ص١١٤٧ وج٣ ص٩٩٣، الطبقات الكبرى: ج ١
 ص٢٠٥، فتوح البلدان: ص٢٧ ـ ٢٨، النهاية لابن أثير: ج١ ص١٢٠.

٢. دعائم الإسلام: ج٢ ص ٢٤٦ (الهامش).

٣. وفاء الوفاء: ج ٤ ص ١١٢٨ وراجع: الإصابة: ج ٦ ص ٤٧ نقل عن الزبير بن بكّار . وفيه «ميثر» بدل «الميثب»
 و «المعوان» بدل «الأعواف» .

٤. عمدة الأخبار: ص ٢٣٨ و ٤٨٠ وراجع: وفاء الوفاء: ج٣ ص ٩٨٨.

٥. راجع: الطبقات الكبرى: ج ١ ص٥٠٢.

<sup>7.</sup> بحار الأنوار:ج٢٢ ص٢٩٥.

قال السمهودي: «الأعواف» جزع معروف بالعالية بقرب المربوع، والجزع منعطف الوادي، ووسطه أو منقطعه أو منحناه أو هو مكان بالوادي لا شجر فيه (١١). وبئر أعواف بالمدينة معروف. (٢)

الدَّلال: بالمهملات كذا في جميع النُّسخ إلا في تاج العروس في كلمة «ميثب» فإنَّه نقله «الزلال»، والظَّاهر أنَّه تصحيف، لأنَّه نقله عن ياقوت، وفيه: «الدلال».

روى عن جعفر بن محمَّد عن أبيه، قال: «كان الدَّلال لامرأة من بني النَّضير، وكان لها سَلْمان الفارسِيّ، فكاتبته على أن يُحييها لها، ثُمَّ هو حرّ، فأعلم بذلك النَّبيَ عَلَيْهُ، فخرج إليها، فجلس على فقير، ثُمَّ جعل يحمل إليه الوَدِيّ فيضعُه بيده، فما عَدَتْ منها وديّة أن أطلعت.

قال: ثُمَّ أفاءها الله على رسوله ﷺ، قال: والَّذي يظهر عندنا أنَّه من أموال بني النَّضير، وممًّا يدلِّ على ذلك أنَّ مهزوراً يسقيها، ولم يزل يسمع أنَّه لا يسقي إلّا أموال بني النَّضير.

قلت: فيه نظر؛ إذ المعروف ببني النَّضير إنَّما هو مذينب، ومهزور لبني قريظة ٣٠٠.

نقل العلامة المجلسي في البحار هذا الكلام إلى هنا، ثُمَّ قال: ويُؤيدها في سنن أبي داوود: أنَّه كانت نخل بني النَّضير لرسول الله الله الله إيَّاه، فقال: ﴿ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ﴾ الآية (٤٤)، فأعطى أكثرها المهاجرين، وبقي منها

١. رأجع: وفاء الوفاء: ج٣ ص٩٩٣.

٢. راجع: عمدة الأخبار: ص٢٥٧\_٢٥٨، وفاء الوفاء: ج٣ص٩٤٩.

٣٠٠ وفاء الوفاء: ج ٣ ص ٩٨٩ ، بحار الأنوار: ج ٢٢ ص ٢٩٩ وراجع: سنن أبي داوود: ج ٣ ص ١٥٧ ح ٢٠٠٤ ،
 الطبقات الكبرئ: ج ١ ص ٥٠٢ .

٤. الحشر: ٦.

٣٧/ ......مكاتيب الأنئة /ج ٢

صدقة رسول الله على الله الله الله الله الله الله السَّبعة .(١)

قال في المراصد: «الدلال» كسَحاب: اسم حائط من الحوائط الَّتي تصدَّق بها النَّبيّ عَلِيهُ ممَّا أوصى إليه من أموال بني النَّضير ...(٢).

والدُّلال جزع معروف أيضاً قبل (٣) الصَّافة بِقُربِ المُليكي (٤).

«المشي»:

بالميم، ثُمَّ الياء المثنّاة التَّحتانيَّة، ثُمَّ الثَّاء المثلّثة الفوقانيّة، ثُمَّ الباء الموحّدة، كذا في التَّهذيب، والفقيه، والوافي، والكافي. وفي الوسائل «المبيت» بالباء الموحّدة بدل الياء، والياء بدل الثَّاء، ثُمَّ التَّاء بدل الباء.

قال في الفقيه: المسموع من ذكر أحد الحوائط «الميثب»، ولكنّي سمعت السَّيِّدَ أبا عبدالله محمَّد بن الحسن الموسوي أدام الله توفيقه يذكر أنَّها تعرف عندهم بالميثم (٥)، وفي الدَّعائم: «المنت» وهو تصحيف (١).

وفي القاموس - في وثب-: «المِيثَب» بكسر الميم، الأرض السَهلة والقافِز والجالِس، وما ارتَفَع من الأرض، وماءٌ لعُبادَة، وماءٌ لِعقيل، ومالٌ بالمدينة إحدى صدقاته على هكذا وَقَع في كُتب اللَّغة، وهو غَلَطٌ صريحٌ، والصَّوابُ مِيثٌ، كرميل»، من الأرض المَيثاء. (٧)

١. بحار الأنوار : ج٢٢ ص٢٩٩ وراجع : سنن أبي داوود : ج٣ ص١٥٧ ح ٣٠٠٤،

٢. مواصد الاطّلاع: ج٢ ص ٥٣١.

٣. في المصدر: «قبليٰ »، ولا معنيٰ له.

٤. وفاء الوفاء: ج٣ص٩٩٣.

٥. من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٢٤٥.

راجع: دعائم الإسلام: ج ٢ ص ٣٤١.

٧. القاموس المحيط: ج ١ ص١٣٦.

ورد عليه الزُّبيدي في التَّاج قال: ومِيثَبُ: مالٌ بالمدينة الشَّريفة، من إحدى صدقاته عليه، وله فيها سَبعة حِيطان، كان أوصى بها مُخَيْرِيقٌ اليهوديِّ للنبيَ عَلَيْ ... وأسماء هذه الحِيطان: بَرْقَة، ومِيتَب، والصَّافَة، وأعواف، وحَسْنَى والزَلال ومشْرَبة أُمَّ إبراهيم.

كذا في المعجم. هكذا وقع في كتب اللَّغة، بل وفي أسماء المواضع والبِقاع، كالمراصد، والمُعجَم لياقوت، وغيرِهما ومصَنَّفات أبي عُبَيْد. وقوله: هو غلَطٌ صريح، فيه ما فيه؛ لأنَّه ليس له تخطِئة نصِّ صحيح.

وقوله الصَّوابُ «مِيثٌ »، كـ «مِيل » مأخوذ من الأرض المَيْثاء ، وهي السَهلَة ، لا يَنهَض دليلاً على ما قاله ، بل المُعْتَمَد ما ذهب إليه الأئمَّة . وقد سبَق الكلام عليه . وأيضاً هذا الَّذي ادّعاه أنَّه الصَّواب ، إنَّما هو ذو المِيثب : موضعٌ بعَقيق المدينة (١١) .

قال ياقوت: و «مِيثَب» مال بالمدينة إحدى صدقات النَّبيّ، وله فيها سبعة حيطان، وكان قد أوصى بها مُخَيْريق اليهودي للنبيّ عِينَ (٢).

والميثب: غير معروف اليوم، ويؤخذ من وصف هذه الأربعة \_يعني الصَّافية وبُرقة والدَّلال والميثب\_بكونها متجاورات فربما من الأماكن المذكورة، ولعلَّه بقرب بُرقة، لِما سبق من أنَّهما غرسهما سَلْمان، وكانا لشخص واحد (٣).

رُوي عن أبي عبدالله على ، قال: «المِيثُبُ هُوَ الَّذِي كَاتَبَ عَلَيهِ سَلْمَانُ ، فأَفَاءَ اللهُ ﷺ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَهُوَ فَى صَدَقَتِهَا ».

«الحُسْنَى »:

١. تاج العروس: ج٢ ص٤٦٢.

۲ . معجم البلدان : ج ٥ ص ۲٤١ .

٣. وفاء الوفاء: ج٣ ص٩٩٣.

أحد صدقات النَّبيِّ ﷺ، لكن ضبَطها المراغي بالضَّم (١)، فيسقيها مهزور، وهي من ناحية القف(٢).

الحسنى: بالحاء المهملة، والسِّين والنَّون والياء مقصوراً، كذا في جميع النُّسخ الموجودة مِنَ الوصيَّة وغيرها.

قال السّمهودي: وحُسْنَى: ضبطها الزين المراغي، كما في خطّه بالقلم، بضمّ الحاء، وسكون السِّين المهملتين، ثُمَّ نون مفتوحة \_ قال: وروايته كذلك في ابن زبالة بالسين بعد الحاء، قال: ولا يعرف اليوم، ولعلَّه تصحيف من الحِنَّاء، بالنُّون بعد الحاء، وهو معروف اليوم.

قلت: حمل ذلك على التَّصحيف المذكور مُتعذِّر؛ لأنّي رأيته بحاء، ثُمَّ سين، ثُمَّ نون، في عدّة مواضع من كتاب ابن شَبَّة، ومن كتاب ابن زبالة، وغيرهما، وإن أراد أنّ أهل زمانِهِ صَحَّفوة بالحِنَّاء، فلا يصحّ أيضاً، لأنَّ الموضع المعروف اليوم بالحناء في شرق الماجشونية، ولا يشرب بمهزور، وقد تقدَّم أنَّ حُسْنَى يسقيها مهزور، وأنَّها بالقُفِّ ... والَّذي يظهر أنَّ حُسْنَى هو الموضع المعروف اليوم بالحسينيات بِقُربِ الدَّلال، فإنَّه بجهة القُفِّ، يَشرَبُ بِمَهزورِ (٣). وينافي ذلك ما يأتي من أنَّ الحسينيات في شامئ المَشرَبة.

قال في العمدة: «القُفّ» بالضَّم وتشديد الفاء، علَمٌ لوادٍ من أودية المدينة، عليه أموال...والظَّاهر أنَّه الموضع المعروف بالحسينيات في شامي المشربة، وهي من القُفِّ...(٤)

١. عمدة الأخبار : ص٣٠٣.

۲. وفاء الوفاء:ج٣ص٩٨٩.

٣. وفاء الوفاء : ج٢ ص٩٩٣ وراجع : الطبقات الكبرىٰ : ج١ ص٥٠٢ .

٤. عمدة الأخبار : ص٣٩٨ ، وفاء الوفاء : ج٤ ص ١٢٩١ نحوه .

مكاتيب الإمام عليّ / فائدة.....

«الصَّافية »:

بالصَّاد المهملة، ثُمَّ الألف، ثُمَّ الفاء، ثُمَّ الياء، ثُمَّ التَّاء، كذا في جميع النَّسخ التَّى عثرتُ عليها.

قال السَّمهوديّ: فأمَّا الصَّافِيةُ، وبُرقة، والدَّلال، والميثب، فمجاورات لأعلى الصُّورين من خلف قصر مروان بن الحكم، ويسقيها مهزور (١١)، فالصَّافية معروفة هناك اليوم، قال الزين المراغي: هي في شرقي المدينة الشَّريفة بجزع زهرة (٢٠).

مال أُمّ إبراهيم: ويقال مشربة أُمّ إبراهيم: مشْرُبة بالفتح والضَّم، الغرفة، ومشربة أُمّ إبراهيم ابن رسول الله على معروفة بالعالية (٣).

روى ابن شُبَّة فيما جاء في صدقات النَّبيِّ عَن ابن شهاب: إنَّ تلك الصَدَقَات كانت أموالاً لمُخَيْرِيق كما سيأتي، وعَدَّ منها مَشْرُبَةَ أُمَّ إبراهيم، ثُمَّ قال: وأمَّا مَشْربة أُمَّ إبراهيم فإذا خَلَفْتَ بين مِدْرَاسِ اليهودِ، فجئت مالَ أبي عُبَيْدة بن عُبيد الله بن زمعة الأسدي، فمشربة أمِّ إبراهيم إلى جنبه، وإنَّما سُمِّيت مَشْربة أمِّ إبراهيم، لأنَّ أُمَّ إبراهيم ابن النَّبيِّ عَلَيْهُ، وَلَدَتْه فيها، وتعلَّقت حين ضربها المَخَاضُ بخشبة من خشب تلك المَشْربة، فتلك الخشبة اليوم معروفة.

قال ابن النَّجار : وهذا الموضع بالعَوالي من المدينة بين النَّخيل، وهو أكَمَة قد حُوِّط عليها بِلَبِن.

والمَشْرُبَة: البستان، وأظنُّه قد كان بستاناً لمارِيَة القِبْطِيّةِ أُمّ إبراهيم ابن النَّبيِّ عَلِيه .

١. وفاء الوفاء: ج٣ ص٩٨٨ وراجع الطبقات الكبرى: ج١ ص٥٠٢.

٢. وفاء الوفاء:ج٣ص٩٩٣.

٣. وفاء الوفاء:ج٣ص٩٩٣.

٣٨٢ ...... مكاتيب الأثمّة /ج ٢

قلت: قال في الصّحاح: المِشربة بالكسر أي بكسر الميم إناء يُشرَبُ فيه، والمَشْرُبَة بالفتح: الغرفة... والظّاهر أنَّه كان عِليَّة في ذلك البستان، وهو أحَد صدقات النَّبي عَلَيُهُ، وهذا هو الَّذي يناسب ما تقدَّم من رواية ابن شَبَّة (١).

هذه كلّها صدقة رسول الله على التي اختُلف فيها: أنَّها كانت من أموال مُخَيْرِيق اليهوديّ، الَّذي أسلم، ثُمَّ حضر أحداً، وأوصى بماله إن قتل إلى رسول الله على الله على الله علمًا استشهد صار كلّها لرسول الله على فجعلها صدقة في سَنَة سبع (٢).

أو أنَّها من أموال بني النَّضير من الفيء كانت له على الله وصارت كلها صدقة بعد موته على المرفوع: «نَحنُ معاشِر الأنبياءِ لا نُورَثُ، ما تركناهُ صَدَقَةً »(٣).

أو أنَّها كانت من الفيء فتملَّكها رسول الله الله على حينما قسّم الفيء فجعل كلّها صدقة في سبيل الله، أو وقفاً خاصًاً لأولاده وبني هاشم (٤).

١ . وفاء الوفاء : ج٣ ص ٨٢٥\_٨٢٦ وراجع : الطبقات الكبرى : ج٨ ص٥٠٢ .

٧. راجع: الإصابة: ج ٦ ص ٢٥، قاموس الرجال: ج ٨ ص ٤٥٨، فتوح البيلدان للسبلاذري: ص ٢٧ و ٢٨، الطبقات الكبرئ: ج ١ ص ٢٠٥، و فاء الوفاء: ج ٣ ص ٩٨٩ و ٩٨٩ و ٩٩٠، وج ٤ ص ١٦٦١، السيرة النبوية لابن هشام: ج ٤ ص ١٦٤ – ١٦٥، معجم البيلدان: ج ٥ ص ١٤١ و ٢٩٠، البيداية والنهاية: ج ٤ ص ٣٦ – ٣٧، تباج العروس: ج ٢ ص ٢١١ – ٢٦٥ في «وثب»، الأحكام السلطانية للماوردي: ص ١٩٦، الأحكام السلطانية أبي يعلى: ص ١٨٦، الاكتفاء: ج ٢ ص ١٠٠، بيحار الأنوار: ج ٢٢ ص ٢٩٨ عن السمهودي، مقدمة مرآة العقول: ج ١ ص ١٨٠ و ١٩٠ (عن الواقدي وامتاع الأسماع والاصابة ووفاء الوفاء)، عمدة الأخبار: ص ٣٩٤ و ٤٤٠ الكامل في التاريخ: ج ١ ص ٥٩٠ (التراتيب الإدارية: ج ١ ص ٢٠٠ ، مراصد الاطلاع: ج ٢ ص ٥٣١ في « دلال ».
 ٣ . راجع: وفاء الوفاء: ج ٣ ص ٩٩ – ٩٩ .

٤. روى عن الصّادق على رسول الله على الميثب هو الّذي كاتب عليه سلمان، فأفاء الله على رسول الله على المسن في صدقتها » يعني انتقل إلى فاطمة على بالإرث، فجعلتها صدقة، ولكن في رواية أخرى عن أبي الحسسن الثاني على قال: «سألته عن الحيطان السَّبعة الَّتي كانت ميراث رسول الله على أفاطمة على أنها كانت وقفاً، وكان رسول الله على أخذ إليه منها ما ينفق على أضيافه والتابعة ... الحديث، حيث تدل على أنَّ الحيطان

[وأمًّا صدقات رسول الله ﷺ غير هذه الحوائط السَّبعة فهي على ما عثرت عليه إلى الآن. وأمَّا صدقات فاطمة ﷺ الَّتي ذكرت في هذه الوصيَّة، فهي على ما وقفتُ عليه في عليه التاريخ، والأماكن، والبقاع، فهي على ما عثرنا عليه في المصادر].

<sup>◄</sup> السَّبعة كانت وقفاً في حياته ﷺ، ومنها الميثب (الكافي :ج٧ ص٤٨ ح ٣ وص٤٧ ح ١).

وعن المناقب والإرشاد: اصطفى رسول الله ﷺ أموال بني النَّضير، فكانت أوَّل ضيافة قسّمها رسول اللهﷺ بين المهاجرين الأوَّلين وأمر عليًاً ﷺ، فحاز مالرسول اللهﷺ، فجعله صدقة، فكان فيمدَّة أيَّام حياته، ثُمَّ في يد أمير المؤمنين ﷺ بعده، وهو في ولد فاطمة حَتَّى اليوم (الإرشاد: ج١ ص٩٣، المناقب لابن شهراَشوب: ج١ ص١٩٧ نحوه، بحار الأثوار: ج٢٠ ص١٧٣ ح٢).

وفي المستدرك ، عن الرضايح : قال سألت الرضايح عن الحيطان السّبعة ، فقال : كانت ميراثاً من رسول الله على وقف ، فكان رسول الله على أضيافه ... (ج٢ ص١٥٥). وفي السنن الكبرى ، عن عائشة : أنَّ رسول الله على سبع حيطان له بالمدنية صدقة على بني عبدالمطّلب وبني هاشم (السنن الكبرى للبيهقي : ج٦ ص٢٦٥ ح ٢٦٨٦).



## الفهارس

| ۳۸۷          | ١. فهرس الأيات الكريمة            |
|--------------|-----------------------------------|
| ٤٠٣          | ٢. فهرس المكاتيب                  |
| ٤١٧          | ٣. فهرس الأحاديث                  |
| ٤٣٣          | ٤. فهرس الخطب                     |
| ٤٣٥          | ٥. فهرس الوصايا                   |
| £٣V          | ٦. فهرس الأعلام                   |
| ۲۹           | ٧. فهرس الأديان والفرق والمذاهب . |
| ٤٧١          | ٨. فهَرس الجماعات والقبائل        |
| ٤٧٩          | ٩. فهرس البلدان والأماكن          |
| ٤٨٥          | ٠ ٩ . فهرس الأشعار                |
| والأزمنة ٤٨٩ | ١١. فهرس الحوادث والوقائع والأيام |
| ٤٩٣          | ١٢. فهرس الكتب الواردة في المتن   |
| ٤٩٩          | ١٣. فهرس المنابع والمآخذ          |
| ٥ ٢٣         | ١٤. الفهرس التفصيلي               |



#### (1)

# فهرس الآيات الكريمة

الفاتمه

| الجزء/الصفحة         | رقم الآية | الآية                                                                              |
|----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |           | الفاتمه                                                                            |
| ٥٢/١                 | ۲         | (ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْمَـٰ لَمِينَ)                                          |
| 01/1                 | ٣         | (ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ)                                                          |
| ٥٢/١                 | ٤         | (مَـٰـلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ)                                                        |
| 07/1                 | ٥         | (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)                                         |
| 07/1                 | ٦         | ﴿ ٱهْدِنَا ٱلصِّينَ طَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾                                            |
| 07/1                 | ٧         | (صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ)           |
|                      |           | البقره                                                                             |
| <b>Y</b> Y/ <b>Y</b> | 14        | ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوۤاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ ﴾      |
| Y•Y/1                | **        | ﴿ وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ |

| مكاتيب الأئمّة /ج ٢    |     | ٣AA                                                                                |
|------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/977                  | ۴.  | ﴿ وَ أَوْفُواْ بِعَهْدِي ٓ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّا يَ فَارْهَبُونِ ﴾           |
| 110/4                  | 44  | (يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلَآءُ)     |
| \77 <b>/Y</b>          | ۵۴  | ﴿إِنَّكُمْ طَلَمْتُمْ أَنفُسِكُم بِاتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُقَ أَإِلَىٰ﴾     |
| Y • £/¥                | ۸۳  | ﴿ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا ﴾                                                   |
| <b>YV</b> 1/ <b>1</b>  | ١٧٨ | ﴿رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ﴾                      |
| YV1/1                  | 179 | ﴿رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ)               |
| YVY/1                  | 144 | ﴿إِنَّ اللَّهَ اَمْنِطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ﴾                                       |
| Y • £/¥                | ۱۳۶ | ﴿قُولُواْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾                             |
| YV+/1                  | 448 | ﴿إِذْ قَالُواْ لِنَبِيِّ لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ﴾                 |
| YV•/1                  | 747 | ﴿ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا ﴾                                       |
| <b>***/</b>            | 744 | ﴿أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ﴾                                                        |
| Y•0/ <b>Y</b>          | 444 | ﴿وَإِن تُبْدُواْ مَا فِيَ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ﴾            |
|                        |     | آلعمران                                                                            |
| ~11/ <b>1</b>          | ٧   | ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرُّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْم          |
| Y <b>Y</b> Y/ <b>1</b> | ۱۹  | (مِن ٰ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَا ٰ بَيْنَهُمْ)                        |
| <b>717/1</b>           | 71  | ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِئَايَـٰتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ﴾                    |
| YEA/1                  | 44  | ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾                   |
| YV1/ <b>1</b>          | ٣۴  | ﴿ذُرِّيَّةً ، بَعْضُهَا مِنْ البَعْضِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾                   |
| ۱/۰۷۲، ۱۸۲             | ۶۸  | ﴿إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرُهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَـٰذَا ٱلنَّبِيُّ﴾ |
| ٥٠/١                   | ۸۵  | ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ ﴾         |
| ٤٥٠/١                  | 114 | ﴿لَاتَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَايَأْنُونَكُمْ خَبَالًا﴾                |

| ۳۸۹             | •••••• | فهرسُ الآيات الكريمة                                                                         |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>YY/Y</b>     | 1.4    | ﴿ وَٱعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَاتَفَرَّ قُوا ۚ وَٱذْكُرُوا بِعْمَتَ ﴾         |
| 779/1           | 144    | ﴿ وَمَا محمّد إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾                            |
| 707/ <b>7</b>   | 104    | (قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ)                     |
| YYY/ <b>Y</b>   | 159    | ﴿ وَ لَا تَحْسَدَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾                               |
|                 |        | النساء                                                                                       |
| 7.1/1           | ۲      | ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ ﴾                             |
| 770/ <b>7</b>   | ۲۱     | ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ , بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَـٰٓ قُلَاءٍ ﴾ |
| YV0/Y           | **     | (يَوْمَى بِدٍ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ)       |
| m1·/1           | ٥١     | ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَـٰبِ يُؤْمِنُونَ ﴾              |
| m./1            | ٥٢     | ﴿ أُوْلَــَٰبِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ ﴾          |
| T1•/1           | ٥٣     | ﴿أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّايُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا﴾                |
| 1/257, 377, •17 | ٤٥     | ﴿أُمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَا ءَاتَعِهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِي﴾                     |
| 779/1           | ۵۵     | ﴿فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِ، وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ﴾                                  |
| 1/177, 313      | ۵۹     | ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ﴾             |
| <b>*</b> \PY7   | ٧٢     | ﴿ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَـ بَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ ﴾         |
| <b>*</b> \\$    | ٧٣     | (وَلَـلـبِنْ أَصَـنبَكُمْ فَضْلُ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن ۖ)             |
| 707/ <b>Y</b>   | ٧٨     | ﴿أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكِكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ﴾       |
| T11/1           | ۸۳     | ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرُّسُولِ وَإِلَىَّ﴾                                                 |
| ٣٠٨/١           | ۸۴     | ﴿فَقَـٰتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَاتُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ﴾                               |
| 444/ <b>4</b>   | 110    | ﴿ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ، مَا تَوَلَّىٰ ﴾                       |
| ٤٣٦/١           | ۱۳۵    | ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ﴾       |

| مكاتيب الأئمّة /ج ٢   |            | ٣٩٠                                                                                            |
|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y+Y/Y                 | 14.        | ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَـٰبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ﴾                            |
| YV£/ <b>Y</b>         | 188        | ﴿ لَآ إِلَىٰ هَـٰٓقُ لَآءِ وَ لَآ إِلَىٰ هَـٰٓقُ لَآءٍ ﴾                                       |
|                       |            |                                                                                                |
|                       |            | المائدة                                                                                        |
| Y • 0/Y               | ۶ (        | ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ |
| YVY/ <b>1</b>         | ٧          | ﴿ وَمِيثَ ٰقَهُ ٱلَّذِى وَاثَقَكُم بِهِ مَ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا ﴾                           |
| Y. £/¥                | 41         | ﴿ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِأَفْوَ ٰهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ﴾                   |
| 197/1                 | 44         | ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهَ فَأُولَئِك هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾                   |
| ٤٥٠/١                 | ۵۱         | ﴿لَاتَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٓ أَوْلِيَآءَ﴾                                       |
| ٤٥٠/١                 | ۱۵         | ﴿ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾                                             |
| ٣٠٤/٢                 | ۵۵         | ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ﴾         |
|                       |            | الأنعام                                                                                        |
|                       |            | ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَـٰتِنَا ﴾                                     |
| Y. 17/ <b>Y</b>       | ۶۸         |                                                                                                |
| Y.T/Y                 | <i>የ</i> ለ | ﴿ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَـٰنُ فَلَاتَقْعُدْ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ﴾                  |
| ٤٦٨/١                 | 184        | ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾            |
| ٤٦٨/١                 | ۱۶۳        | ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾                       |
| <b>*</b> V\/ <b>1</b> | 184        | ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾                                                     |
|                       |            | الأعراف                                                                                        |
| 1AV/ <b>1</b>         | 14         | ﴿ فَقَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ ﴾                               |
| 70./1                 | **         | ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِى وَٱلطَّيِّبَـٰتِ﴾            |

| <b>791</b>           | ,   | فهرس الآيات الكريمة                                                                     |
|----------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| YV0/ <b>Y</b>        | 45  | ﴿ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَـلـٰهُمْ ﴾                     |
| YA•/ <b>Y</b>        | ۵۸  | ﴿قَدْ جَآءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ)         |
| YY0/ <b>Y</b>        | ١٢٨ | ﴿إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِى وَٱلْعَنْقِبَةُ﴾        |
| 7 <b>/</b> 7/7       | 140 | ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ ٰ بَعْدَهُ و يُؤْمِنُونَ ﴾                                           |
|                      |     | الأنفال                                                                                 |
| YVY/1                | 71  | ﴿ وَ لَاتَكُونُوا ۚ كَالَّذِينَ قَالُوا ۚ سَمِعْنَا وَهُمْ لَايَسْمَعُونَ ﴾             |
| <b>Y</b> \/ <b>Y</b> | ۲۶  | ﴿ وَانْكُرُ وَا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ ﴾        |
| 740/1                | 41  | ﴿ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَه ﴾                |
| 77 <b>./</b> 7       | 40  | ﴿ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾                              |
| 77·/ <b>7</b>        | 48  | ﴿ وَلَا تَنَكَ عُوا فَتَفْشِلُوا ۚ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَ أَصْبِرُ وَا إِنَّ ٱللَّهَ ﴾ |
| ۸٧/ <b>۲</b>         | ۵۸  | ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَاثَةً فَا ٰنبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ﴾       |
| 178.18.14            | ۵۸  | ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآثِنِينَ﴾                                               |
| 17V/ <b>Y</b> .      | ۶.  | ﴿و أَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ﴾                       |
| ٣٠٨/١                | ۶۵  | ﴿حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِثِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ﴾                                               |
| 777 <b>/7</b>        | 144 | (يَـٰٓأَيُّهَا لَلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا﴾      |
|                      |     | التوبة                                                                                  |
| m11/1                | ۱۳  | ﴿ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾           |
| ۳٦١/ <b>١</b>        | 14  | ﴿ فَتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اَللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ ﴾         |
| 798/1                | ٣٢  | (وَيَأْبَى اَللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ)                                         |
| ٤٣/١                 | ٣٢  | ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ﴾                                      |

| مكاتيب الأثمّة /ج ٢ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 91/ <b>Y</b>        | 41 (d                                 | ﴿ لَنْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَهِدُواْ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّ |
| 111/1               | 48                                    | (يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ)           |
| \ <b>TV/</b> 1      | 4٧                                    | ﴿ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفِّرًا وَنِفَاقًا وَ أَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَآ ﴾         |
|                     |                                       | يونس                                                                                           |
| ۸٤/ <b>۲</b>        | 74                                    | ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٓ أَنفُسِكُم﴾                                 |
| 769/1               | 48                                    | ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةُ﴾                                              |
| ۹٠/٢                | <b>۳۵</b>                             | ﴿ أَفَمَن يَهْدِيٓ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّايَهِدِّيٓ ﴾                 |
| Y0./Y               | ۵۸                                    | (قُلْ بِفَصْٰلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، فَبِذَلِكَ فَلْيَقْرَحُواْ هُوَ)                       |
| 107/1               | ۶۲                                    | ﴿لَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُون﴾                                                   |
| 77./1               | 1.1                                   | ﴿ وَمَا تُغْنِى ٱلْأَيَاتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمٍ لِّايُؤْمِنُونَ ﴾                            |
|                     |                                       | مود                                                                                            |
| Y1Y/1               | 48                                    | (إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ)                                                                 |
| ۲۸۳/۱               | ۸۳                                    | ﴿ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظُّـٰلِمِينَ بِبَعِيد ﴾                                                    |
| YA•/ <b>Y</b>       | ۸۵                                    | ﴿وَلَاتَعْثَوْاْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾                                                    |
| YA•/ <b>Y</b>       | ٨۶                                    | (بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ)     |
| ۲۰۰/۱               | 114                                   | ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذُّكِرِينَ﴾                   |
|                     |                                       | يوسف                                                                                           |
| Y £ 1/4             | ۵۳                                    | ﴿إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ ۖ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيٓ ﴾                         |

| <b>M4M</b>      |    | فهرس الآيات الكريمة                                                              |
|-----------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|
|                 |    | الزعد                                                                            |
| ۹۰/۲            | ٧  | ﴿إِنَّمَاۤ أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾                                 |
| 1/571, 381, 777 | 11 | ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَايُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ |
| ۲۰۸/۱           | ۲١ | ﴿ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَاۤ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ٓ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ ﴾    |
| Y • £/¥         | 44 | ﴿أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَلَيِنَّ ٱلْقُلُوبُ﴾                                |
|                 |    | إبراهيم                                                                          |
| YVY/ <b>\</b>   | ٣۶ | ﴿فَمَن تَبِعَثِي فَإِنَّهُ مِنِّي﴾                                               |
|                 |    | الممر                                                                            |
| 729/1           | 44 | ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾                                        |
| 729/1           | 94 | ﴿عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾                                                   |

التمل

401/1

101/1

729/1

101/1

Y £ 9/Y

YVY/1

T0/Y

Y . £/Y

۲A

44

۳.

27

44

44

98

1.8

﴿ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّىا هُمُ ٱلْمَلَ آبِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ فَٱلْقَواأُ... ﴾

﴿ فَادْخُلُوۤا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَلَبِثْسَ مَثْوَى ﴾

﴿ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّا الْمُلَآمَكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ...﴾

﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن الْبَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَ لأا ... ﴾

﴿مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقِ وَلَنَجْزِينٌ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓا أَ...

﴿ وَقِعْلَ لِلَّذِينَ أَتَّقُواْ مَاذَاۤ أَعْزَلَ ﴾

﴿فَسْئُلُوٓا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ﴾

﴿إِلَّا مَنْ أَكْرُهُ وَقَلَّبُهُ مُطْمَ مِنٌّ كَبِالْإِيمَ نِ

| الأنمّة /ج ٢ | مكاتب                                 |     | ٣٩٤                                                                                        |
|--------------|---------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| _            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ١٠٨ | ﴿ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾                                              |
| יץ           | rr/ <b>Y</b>                          | ۱۲۸ | ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ﴾                      |
|              |                                       |     | الإسراء                                                                                    |
| 71           | vo/1                                  | 48  | ﴿وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ﴾                                                          |
| γ,           | V£/1                                  | ٣٣  | ﴿ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا ﴾                        |
| ۲            | ۰۳/۲                                  | ٣۶  | ﴿ وَ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ ، عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ ﴾                |
| ۲            | ۰٥/۲                                  | ۳۷  | ﴿ وَ لَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ ﴾                     |
| ۲            | ۰٥/۲                                  | ۲۸  | ﴿كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّۓُهُۥ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾                                  |
| ٣            | 14/1                                  | ۶۰  | ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِىٓ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ﴾ |
| ۲۰           | ۷٣/ <b>١</b>                          | 111 | (لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ)                   |
|              |                                       |     | الكهف                                                                                      |
| 1.           | 7r/ <b>Y</b>                          | *   | ﴿إِن يَظْهَرُوا ْعَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَو يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ﴾                |
| ٤٩           | x0/x                                  | 1.4 | ﴿ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ ﴾               |
|              |                                       |     | db                                                                                         |
| /            | \ <b>Y</b> \ <b>Y</b>                 | ۵۲  | ﴿عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي عِتَـٰبٍ لَّايَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى﴾                      |
| ۲            | ٧٠/١                                  | ۶۱  | ﴿ وَقَدْ خَابَ مَنِ اَفْتَرَىٰ ﴾                                                           |
| ۲            | 07/1                                  | 174 | ﴿فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا﴾                                                            |
| ۲            | <b>۲1/۲</b>                           | 144 | ﴿ وَ أُمُّرَ أَهْلَكَ بِالصَّلَوْةِ وَ أَصْطَبِرْ عَلَيْهَا ﴾                              |
| ۲            | V£/ <b>Y</b>                          | 144 | ﴿رَبُّنَا لَوْ لَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَـٰتِكَ مِن قَبْلِ﴾       |
| ۲            | <b>∨</b> ٥/ <b>₹</b>                  | ۱۳۵ | ﴿قُلْ كُلُّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبُّصُواْ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ)                    |

| ٣٩٥                    | ***1******** | فهرس الآيات الكريمة                                                                          |
|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |              | المجّ                                                                                        |
| 174/1                  | ۴.           | ﴿ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّرَبُّنَا ٱللَّهُ﴾                         |
| 175/1                  | ٣١           | ﴿ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا﴾                |
| ۲٠٣/ <b>۲</b>          | <b>VV</b>    | (يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ)                                 |
|                        |              | المؤمنون                                                                                     |
| Y79/1                  | **           | ﴿مَا هَـٰذَاۤ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ﴾                  |
| Y74/1                  | 44           | ﴿ وَلَـ بِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَسِرُونَ ﴾                    |
| 1/9/1                  | ۵۴           | (مَا هَـٰذَاۤ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ)                  |
|                        |              | النور                                                                                        |
| Y• <b>*</b> / <b>Y</b> | ۱۵           | ﴿إِذْ تَلَقُّوْنَهُ, بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم﴾                           |
| Y • £/¥                | ۳٠           | ﴿قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ﴾               |
| 771/ <b>7</b>          | **           | ﴿ رِجَالٌ لَّاتُلْهِيهِمْ تَجَـٰزَةُ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ ﴾ |
| V7/ <b>Y</b>           | ۵۵           | ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّــٰلِحَـٰتِ ﴾                 |
|                        |              | الفرقان                                                                                      |
| Y+£/¥                  | <b>YY</b>    | ﴿وَإِنَّا مَرُّواْ بِاللَّفْقِ مَرُّواْ كِرَامًا ﴾                                           |
| T70/1                  | **           | ﴿قُلْ مَا يَعْبَقُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَآ فُكُمْ ﴾                                    |

الشعراء

﴿ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَى مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾ ٢٢٧

| مكاتيب الأئمّة /ج ٢  | . , |                                                                                           |
|----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |     | النمل                                                                                     |
| T0/ <b>T</b>         | 44  | ﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَ ٰ ثُ أَعْمَ ٰ لَهُمْ ﴾                                       |
| 7 <b>7/7</b>         | 44  | ﴿فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَآ﴾        |
| T18/1                | ۶۲  | ﴿ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطِرَّ إِنَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ﴾                                   |
|                      |     | القصص                                                                                     |
| 4.8/4                | ۵۵  | ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّفْقِ أَعْرَضُوا عَنْهُ ﴾                                           |
| <b>Y</b> 7/ <b>Y</b> | ۵۷  | (إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِينَآ ﴾                            |
| <b>Y</b> 7/ <b>Y</b> | ۵۷  | ﴿ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَٰتُ)                  |
| 041/1                | **  | ﴿ وَ البُّتَغِ فِيمَا ءَاتَـلَـكَ اللَّهُ الدَّارَ الْأَخِرَةَ وَلَاتَنسَ ﴾               |
|                      |     | العنكبوت                                                                                  |
| 14.11                | ١   | (الَّمْ)                                                                                  |
| 174.174/1            | ۲   | (أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓا أَن يَقُولُوٓا ءَامَنَّا وَهُمْ لَايُفْتَنُونَ)        |
| 1/937                | **  | ﴿وَءَاتَيْنَنهُ أَجْرَهُ وفِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّسْلِحِينَ﴾ |
| *\*/ <b>*</b>        | **  | ﴿ وَتِلْكَ الْأُمْثَالُ نَصْرِ بُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَاۤ إِلَّا ٱلْعَـٰلِمُونَ ﴾ |
|                      |     | الرّوي                                                                                    |
| \VA/ <b>Y</b>        | ١.  | ﴿ثُمُّ كَانَ عَنْقِبَةَ الَّذِينَ أَسَنُّواْ السُّوَأَيَّ أَن كَذَّبُواْ بِئَايَـٰتِ﴾     |
|                      |     | لقمان                                                                                     |
| Y0Y/ <b>Y</b>        | ۱۷  | ﴿ وَأُمُّرْ بِالْمَعْرُوفِ وَآنَٰهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَٱ أَصَابَكَ ﴾      |

#### الأمزاب

| 1/•٧٢، ٤٧٢، ١٨٢ | ۶   | (النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْفَجُهُ ٓ أُمَّهَنتُهُمْ) |
|-----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Y0./Y           | 44  | ﴿مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَـٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ﴾             |
| <b>7</b> \377   | 18  | ﴿قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ﴾        |
| 404/ <b>4</b>   | ۲١  | ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾                          |
| \7r/ <b>Y</b>   | 77" | ﴿ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا ﴾                     |
| Y7A/1           | ۴,  | ﴿أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَـٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّينَ﴾   |
| ** <b>**/1</b>  | ۶۲  | (سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْامِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ)                        |
| 178/1           | ۶٧  | ﴿ رَبُّنآ إِنَّاۤ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَ آءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا﴾     |
| YEA/ <b>T</b>   | ٧٠  | ﴿ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا﴾                                       |
| Y£A/ <b>Y</b>   | ٧١  | ﴿يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَـٰ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾                      |
|                 |     |                                                                                       |

#### سبأ

| 10./1 | ** | ﴿ فَأَوْ لَـٰٓ ٓ بِكَ لَهُمْ جَزْآءُ ٱلضِّيعُفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ ﴾ |
|-------|----|-------------------------------------------------------------------------|
| m1m/1 | ۵۱ | ﴿ وَلَوْ تُرَى ٓ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ﴾                           |

يَس

﴿ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى ٓ أَفْقَ هِمْ وَتُكَلِّمُنا ٓ أَيْدِيهِمْ ... ﴾ ٢٠٥/٢

#### الصّافات

﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَ هِيمَ ﴾ ٨٣ ٧٥/٢

| كاتيب الأثمّة /ج ٢ | •          | ٣٩٨                                                                            |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                    |            | مَن                                                                            |
| ۲\۲۲               | 49         | ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اَللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ﴾       |
|                    |            | الزمر                                                                          |
| 789/1              | ١.         | ﴿يَنْعِبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَتَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ﴾ |
| Y+£/ <b>Y</b>      | 14         | (فَبَشِّرْ عِبَادِ)                                                            |
| ۲ <b>۰٤/۲</b>      | ١٨         | ﴿ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥٓ أُوْلَـٓ بِكَ﴾  |
| 720/ <b>Y</b>      | ۵۶         | ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَـٰحَسُرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَذَّبِ﴾           |
| <b>****/\</b>      | ۶۵         | ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن ﴾                            |
| 70 <b>7/1</b>      | ۶۸         | ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَٰتِ وَمَن فِي﴾              |
|                    |            | غافر                                                                           |
| ٤٨/١               | **         | ﴿ وَإِن يَكُ كَنْذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا ﴾               |
| *\*/ <b>*</b>      | <b>Y</b> A | ﴿ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِ لُونَ ﴾                                         |
|                    |            | فصّلت                                                                          |
| ۲ <b>۰۳/۲</b>      | **         | ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ ﴾             |
|                    |            |                                                                                |
|                    |            | الشوري                                                                         |
| \•V/ <b>Y</b>      | **         | ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ ﴾   |
| 7/737              | 44         | ﴿قُل لَّا أَسْئِلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَىٰ ﴾  |
|                    |            |                                                                                |

| <b>٣٩٩</b>     |    | فهرس الأيات الكريمة                                                                      |
|----------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |    | الزغرف                                                                                   |
| T00/Y          | ۷۵ | ﴿لَا يُفَتُّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ﴾                                        |
|                |    |                                                                                          |
|                |    | ممتد                                                                                     |
| Y.0/Y          | ۴  | (فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ)                              |
| 1/2.7.4.7.3.7. | ** | ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوٓاْ﴾      |
| 0.7, 9.7, 117  |    |                                                                                          |
| 740/1          | 44 | ﴿أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن…﴾                                      |
| YV0/1          | ۳, | ﴿ وَلَوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنَ ٰ كَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَ ٰهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ ﴾ |
|                |    |                                                                                          |
|                |    | الفتع                                                                                    |
| <b>12/4</b>    | ١. | ﴿ وَ لَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ﴾                                |
| T+0/1          | ۱۸ | ﴿لَّقَدْ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ﴾                         |
|                |    |                                                                                          |
|                |    | الممرات                                                                                  |
| ۳۷۸/۱          | ٩  | (فَقَاتِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٓ)                                   |
|                |    |                                                                                          |
|                |    | قَ                                                                                       |
| 7£0/ <b>7</b>  | ** | ﴿فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَ آءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾                              |
|                |    |                                                                                          |
|                |    | النمم                                                                                    |
| W+4/1          | ۳۱ | ﴿لِيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ أَسَـَّوا بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ﴾                    |
|                |    |                                                                                          |

| مكاتيب الأثمّة /ج ٢    |      | £                                                                                            |
|------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |      | الرممن                                                                                       |
| ٥٣/١                   | ۶۸   | ﴿فِيهِمَا فَـٰكِهَةً وَنَخْلُ وَرُمَّانُ﴾                                                    |
|                        |      |                                                                                              |
|                        |      | الممادلة                                                                                     |
| \• <b>\/\</b>          | **   | ﴿ أُولَـٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَآإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ اَلْمُقْلِحُونَ ﴾                |
|                        |      | المشر                                                                                        |
| ~~~/ <b>Y</b>          | ۶    | (مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ)                                                       |
| 729/1                  | 18   | ﴿إِذْ قَالَ لِـثْلِنسَـنِ آكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّى بَرِيٓءً﴾                     |
|                        |      |                                                                                              |
|                        |      | الممتمنة                                                                                     |
| 797/1                  | 14   | (كَمَا يَـلبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْقُبُورِ)                                        |
|                        |      | رفصا                                                                                         |
| ٤٩١/١                  | ۴    | ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَاتَفْعَلُونَ ﴾                            |
| ***/ <b>*</b>          | ۴    | ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَـٰتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ، صَفًّا كَأَنَّهُم﴾             |
| <b>*</b> ***/ <b>*</b> | ٨    | ﴿ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ ى وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَـٰفِرُونَ ﴾                                 |
|                        |      | الطلاق                                                                                       |
| Y£ <b>\/</b> \         | 1.   | ﴿قَدْ أَنزَلَ اَللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا﴾                                                   |
| Y84/ <b>Y</b>          |      | رَ سُولًا يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ مُنِيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ |
| 127/1                  | 11 ₹ | السولا ينتوا عنيجم وايت اسو ميپنت بيتجرج الدين وامنوا                                        |

| ٤٠١           |    | فهرس الآيات الكريمة                                                   |
|---------------|----|-----------------------------------------------------------------------|
|               |    | الماقة                                                                |
| T17/1         | 70 | ﴿يَسْلَيْتَنِي لَمْ أُوثَ كِتَنبِيَهُ﴾                                |
| W1Y/1         | 48 | ﴿ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ ﴾                                     |
|               |    | المِنّ                                                                |
| Y•Y/Y         | ۱۸ | ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَـٰجِدَ لِلَّهِ فَلَاتَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدُا ﴾ |
|               |    | المدّثر                                                               |
| ۱۰/۲ : ۲٤٨/١  | 44 | ﴿كُلُّ نَفْسٍ ۖ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةً ﴾                            |
| 771/ <b>7</b> | 44 | (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴾                                          |
| YY1/ <b>Y</b> | ** | ﴿قَالُواْ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ﴾                               |
|               |    | النباء                                                                |
| Yo•/1         | 46 | ﴿جُزَآءً مِّن رَّبِّكَ عَطَـآءً حِسَابًا﴾                             |
|               |    | العاديات                                                              |
| ٣٨٨/١         | 1. | ﴿ وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُورِ ﴾                                      |

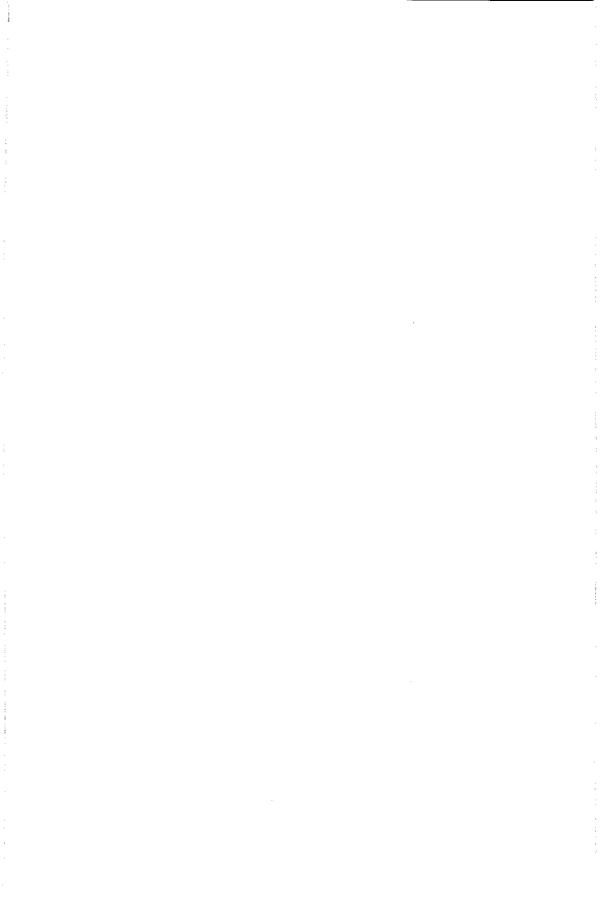

### **(Y)**

# فهرس المكاتيب

| الجزء / الصفحة    |                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| or. / 1           | أتاني كتابك، تذكر ما رأيت من أهل البصرة                                   |
| £0Y/1             | أدُّ أمانَتَكَ، وَوَفِّ صَفْقَتَكَ، ولا تَخُنْ                            |
| T.A/Y             | أدِقُوا أَقْلامَكم، وقارِبُوا بينَ سُطورِكم                               |
| YA+ / Y           | إذا أتَاكَ كِتابِي هذا فاحْتَفِظْ بما فِي يَدَيْكَ مِن                    |
| £0V/1             | إذا قَرأَتَ كتابِي فَنَحُ ابنَ هَرْمَةَ عَنِ السُّوقِ                     |
| 117/1             | ارفَع عَنِ النَّاسِ سَوطَكَ، وأُخْرِجُهُم عن حُجْزَتِكَ، واجلِس           |
| 187/4             | أَشْرَكُتُكُ فِي أَمَانَتِي، وجَعَلْتُكَ بِطانَتِي                        |
| <i>( ) FF.</i> (Y | اعتَرِل عَمَلَنا يا ابنَ الحائِكِ، مَذْمُوماً مَدْخُوراً                  |
| 141 / 1           | اعْلَمُ أَنَّ البَصْرةَ مَهْبِطُ إِبْلِيسَ، ومَغْرِسُ الْفِتَنِ، فَحَادِث |
| ٤٥٥ / ١           | اعْلَمُ يا رُفاعَة أنَّ هذهِ الإمارَةَ أمانَةٌ، فمَن                      |
| T1./Y             | اقضُوا كَماكُنتُم تَقضُونَ، حَتَّىٰ تكونَ النَّاسُ جَماعَةً               |
| ٤٥٥ / ١           | أقِم الحُدودَ في القَريبِ يَجتَنِبْها البَعيدُ، لا تُطَلِّ                |
| 777 / <b>7</b>    | اكتبْ: هذا ما أُقطَعَ عليٌّ سُوَيداً أَرْضاً لداذَوَيْهِ                  |
| 1 / 183           | ألا وإنَّ مصر قد افتتحها الفجرة أولياء الجور                              |
| YVT / Y           | إلى المُقَرَّبِين المقرِّين في الأَظِلَّةِ ، المُمْتَحَنِينَ              |
| Y7V / 1           | أمَّا بَعْدُ، إنَّ الله تَبارَك و تَعالَى ذا الجَلال والإكْرام            |

| مكاتيب الأثمّة /ج ٢ |                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777 / <b>1</b>      | أمَّا بعدُ؛ إنَّما غرَّك مِن نَفسِكَ، وجرَّ أك على آخرك                                       |
| 147/1               | أمًّا بَعدُ؛ خَيرُ النَّاسِ عِندَ اللهِ غداً، أعمَلُهم بِطاعَته                               |
| WE / <b>Y</b>       | أمًا بعدُ؛ فابعث رجلاً من قِبَلِكَ صلِيباً شُجاعاً                                            |
| 17. / <b>Y</b>      | أمًّا بعدٌ ، فاحْمِل ما قِبَلَك مِن مالِ اللهِ                                                |
| TEE / 1             | أَمَّا بَعْدٌ، فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِي فَاحْمِلْ معاوية علَى الْفَصْلِ                       |
| ۲ / ۱۹۳، ۳۹۷        | أمَّا بعدُ؛ فاستخلِفْ عَلَى عَمَلِكَ، واخرُج في طائِفَةً                                      |
| ٤٩٨ / ١             | أمَّا بعدُ؛ فاستَعْمِلْ عبد الله بن شُبَيْلِ الأُحْمَسِيِّ خَلِيفَةً لكَ                      |
| ٤٩٨ / ١             | أمًّا بَعْدُ؛ فاستَعْمِلْ علَى عَمَلِكَ عبدًالله بن شُبَيْلِ الأحْمَسِيّ، وأَقْبِلْ فَإِنَّهُ |
| m19 / 1             | أمَّا بَعدُ؛ فأشخِصْ إليَّ مَنْ قِبَلَكَ مِنَ المُسلمينَ وَالمُؤمِنينَ                        |
| T18/ T              | أمَّا بَعْدُ؛ فأقِمْ لِلنَّاسِ ٱلْحَجَّ، وذَكَّرْهُم بأيُّام اللهِ                            |
| 1 / 1               | أمَّا بَعدُ، فإنَّا التَّقَينا في النُّصفِ مِن جُماديُ الآخِرَةِ                              |
| YAT / 1             | أمَّا بعدٌ؛ فإنَّ أخا خَوْ لانَ قَلِمَ عَلَيَّ بِكتابٍ مِنك                                   |
| 777 / <b>1</b>      | أمَّا بَعدُ، فإنَّ أَفضَلَ ما شَغَلَ بهِ                                                      |
| A / <b>T</b>        | أمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّا قَدْ خَرَجْنا إلى مُعَسْكَرِ نا بالنُّحيْلَةِ                          |
| YA9 / 1             | أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّا كُنَّا نَحْنُ وأَنْتُمْ عَلَى مَا ذَكَرْتَ مِنَ الأُلْفَةِ            |
| ۳۷۲ / ۱             | أمَّا بَعدُ، فإنَّ الَّذِي أَعْجَبَكَ مِمَّا تَلَوَّيْتَ مِنَ الدُّنيا                        |
| ۳۸0 / ۱             | أمَّا بعدٌ، فإنَّ الَّذي أعْجَبَك مِنَ الدُّنيا ممَّا نازَعَتْكَ                              |
| ۳۷۱ / ۱             | أمَّا بعدً، فإنَّ الله تعالى أنْزَل إليْنا كتابَه ولم يَدَعْنا في                             |
| ٣٦٦ / ١             | أمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ اللهَ جَعَلَكُم في الحَقُّ جَميعاً                                      |
| 1 / ۱۶۶             | أمًّا بعدُ، فإنَّ الله سُبْحَانَهُ بَعَثَ محمَداً ﷺ نَذِيراً لِلْعَالَمِينَ                   |
| ۳۰۰/۱               | أُمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الله سُبْحَانَهُ قَدْ جَعَلَ الدُّنْيَا لِمَا بَعْدَهَا                |
| mm/ 1               | أمَّا بعدُ، فإنَّ الْوَالِيَ إِذَا اخْتَلَفَ هَوَاهُ                                          |
| 1.4/1               | أمًّا بَعدُ، فإنَّ البّغاةَ عَاهَدُوا اللهَ، ثُمَّ نَكَثُوا وتَوَجَّهُوا إلىٰ مِصْرِكَ، و     |
| YTO / 1             | أمَّا بعدُ، فإنَّ بَيْعَتِي بالمَدِيْنَةِ لَوْمَتْكَ وأنْتَ بالشَّام                          |
| 171 / <b>Y</b>      | أمَّا بعدُ؛ فَإِنَّ تَضْيِيعَ الْمَرْءِ ما وُلِّي                                             |
| 114/Y               | أمّا بَعْدُ؛ فإِنَّ الجهاد                                                                    |

.

| ٤٠٥            | فهرس المكاتيب                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| r7r/1          | أَمَّا بِعْدُ، فإنَّ حَقّاً على الْوَالِي أَلَّا يُغَيِّرُهُ على رَعِيَّتِه      |
| 1 / 121, 521   | أمَّا بعدُ؛ فإنَّ خَيرَ النَّاسِ عِندَ اللهِ(عزّوجلّ)، أقوَمُهُم للهِ بِالطاعَةِ |
| 111/1          | أمَّا بَعدُ؛ فإنَّ دارَ الهِجرَةِ تَقَلَّعَتْ بِأَهلِها                          |
| YVA / 1        | أمَّا بعدُ، فإنَّ الدُّنيا حُلْوَةً خَضِرَةً، ذاتُ زِيْنَةٍ                      |
| Y4./1          | أمَّا بعدُ، فإنَّ الدُّنيا دَارُ يَجارَةٍ، ورِبْحُها أَوْ خُسْرُها الآخِرَة      |
| TAE .T.T / 1   | أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الدُّنْيَا مَشْغَلَةٌ عَنْ غَيْرِهَا، ولَمْ               |
| T.9 / T        | أَمَّا بِعْدُ، فَإِنَّ دَهَاقِينَ أَهْلِ بَلَدِكَ شَكَوْا مِنْك                  |
| ££9 / 1        | أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ دَهَاقِينَ عَمَلِكَ شَكَوا غِلْظَتَكَ                     |
| ٤٥٠/١          | أمَّا بَعدُ، فإنَّ رِجالاً مِن أهل الذُّمَّةِ مِن عَملِكَ ذكرُوا نَهْراً         |
| 1A1 / Y        | أمًا بعدُ؛ فإنَّ رَسول الله(صَ) قال: الوَلدُ                                     |
| 1Vr / Y        | أَمَّا بَعَدُ، فإنَّ رَسُولِي أَحْبَرِنِي بِعُجْبٍ، زَعَمَ                       |
| 1V1 / <b>Y</b> | أَمَّا بَعدُ؛ فإنَّ سَعْداً ذَكَرَ أنَّك شَتَمتَهُ ظُلماً                        |
| TT0 / Y        | أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ صَلاِحَ أَبِيك غَرَّنِي مِنْك                             |
| mam / 1        | أمًا بعدُ؛ فإِنَّ صَلاحَ أَبِيكَ غرَّنِي مِنكَ، فإذا                             |
| 77 / <b>7</b>  | أمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ العالِمينَ باللهِ العامِلينَ لَهُ، خِيارُ الخَلَّقِ        |
| YV• / Y        | أمًّا بعدُ، فإنَّ العَجَبَ كُلِّ العَجَبِ مِنْكَ، إذْ                            |
| 0£ / ¥         | أمًّا بعدُ، فإنَّ عَيْنِي بِالْمَغْرِبِ كَتَبَ إِلَىَّ، يُعْلِمُنِي              |
| Y77/1          | أَمَّا بَعْدُ، فإنَّ فُلانٌ بن فُلانٍ وَحِلْيَتُهُ كَذَّا وكذا، قَتَلَ           |
| Y1A / 1        | أمًّا بعدُ، فإنَّ القضاءَ السَّابِقَ، والقَدَرَ النَّافِذَ يَنْزِلُ              |
| 201/1          | أمَّا بَعدُ؛ فَإِنَّ قَوْماً مِن أَهْلَ عَمَلِكَ أَتَوْني                        |
| 071/1          | أمَّا بَعدُ؛ فإنَّك أبطأتَ بِحَمَّل خَراجِكَ                                     |
| TVT / 1        | أَمَّا بَعْدُ، فإنَّك تَركتَ مرُوءَتَكَ لامْرِئُ فاسِقِ مَهْتُوكٍ                |
| 114/1          | أَمَّا بَعدُ، فإنَّكِ خَرَجْتِ مِن بَيْتكِ عاصِيَةً لِله تَعالى                  |
| 1V+ / Y        | أمًّا بَعدُ؛ فإنَّكَ شتمْتَ رَسُولي وزَجَرْتَهُ                                  |
| 1A+ / Y        | أمًّا بعدُ؛ فإنَّك عَمَدتَ إلى رَجُلِ مِنَ المُسلمِينَ                           |
| TAO / 1        | أمًّا بعدُ؛ فَإِنَّكَ قَد أُدِّيتَ خَراجَكَ ، وأَطَعْتَ رَبُّكَ                  |

| مكاتيب الأثمّة /ج ٢ | ٣٠٤                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| rvr / 1             | أمَّا بعدٌ؛ فإنَّك قد ذُقْتَ ضَرَّاءَ الحَرْبِ وأَذَقتها                                      |
| 7V7 / <b>Y</b>      | أمَّا بعدُ، فإنَّك لَسْتَ بسابِقِ أجَلَك، ولا                                                 |
| ٤٥٩ / ١             | أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّكَ مِمَّنْ أَسْتَظْهِرُ بِهِ عَلَى إِقَامَةِ الدِّينِ                    |
| T.A/Y               | أمَّا بعدُ ، فإنَّك مِمَّنْ أَسْتَظْهِرُ بِهِ عَلَى إِقَامَةِ الدِّينِ                        |
| TEV / 1             | أمَّا بَعدُ؛ فإنَّكم مَيامِينُ الرَّأي، مَراجِيحُ الحِلْم                                     |
| 797/1               | أمَّا بَعدُ؛ فإنَّكَ مِن كافِرٍ وُلِدتَ فَقَربتَ وأَشبَهَٰتَ آباءَكَ                          |
| m1x / 1             | أُمَّا بعدٌ، فإنَّ لِله عِباداً آمَنوا بالتُّنْزيلِ وعَرَفوا                                  |
| Y91 / 1             | أمَّا بعدُ، فإنَّ ما أَتَيْتَ بِه من ضَلالِكَ لَيْس بِبَعيد الشَّبَهِ                         |
| 1.2/1               | أمَّا بَعْدُ، فَإِنَّمَا أُهْلِكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ                            |
| Y \ PYY             | أمَّا بَعْدُ، فإنَّ ما في يَدِكَ مِنَ المالِ قَدْ كانَ لَهُ أَهْلٌ قَبْلَكَ                   |
| m/1                 | أمَّا بَعدُ، فإنَّما مَثَل الدُّنيا مَثَلُ الحَيَّةِ، لَيُنّ مَسُّها، قاتِلّ                  |
| YV1 / <b>Y</b>      | أمَّا بعدُ ، فإنَّ المَرءَ قدْ يَسُرُّهُ دَرْكُ ما لَمْ يكُنْ لِيَفُونَهُ ، ويَسُوؤْ          |
| 1£1 / ¥             | أُمَّا بَعدُ، فإنَّ المَرءَ يَسرُهُ دَرْكُ ما لَم يَكُن لِيفوتَهُ                             |
| Y98 / 1             | أمَّا بَعْدُ، فإنَّ مَساوِيكَ مَعَ عِلْمِ اللهِ تَعالى فِيْك                                  |
| YV / <b>Y</b>       | أُمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ مِصْرَ قَدِ افْتُتِحَتْ، ومُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَدِ اسْتُشْهِدَ |
| 179/4               | أمَّا بعدُ ؛ فإنَّ مَنْ أدَّى الأمانَةَ ، وحَفِظَ                                             |
| 7 \ PF7             | أمَّا بعدُ، فإنَّ من أعْجَبِ العَجَبِ تَرْيينُ نَفسِكَ لَكَ                                   |
| 07.E. / Y           | أمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ مِن أعظَمِ الخِيانَةِ ، خِيانَةُ الأُمَّةِ                              |
| Y 1. / Y            | أمَّا بعدُ، فإنَّ مِنَ العَجَبِ أَنْ تَزَيِّنَ نَفْسُكَ ، أَنَّ                               |
| 777 / <b>7</b>      | أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ مَنْ لَمْ يَحْذَرْ ما هُو صَائِرٌ إلَيْهِ لَمْ يُقَدِّمْ               |
| 1 \ 7577            | أمَّا بعدُ، فإنَّ النَّاسِ قَتَلُوا عثمان عَنْ غَيْرٍ                                         |
| YAY / 1             | أمًّا بعدُ؛ فإنَّه أتاني كِتابُكَ تذكر فيهِ حسدي للخُلفاء                                     |
| TAA / 1             | أَمَّا بَعدُ، فإنَّه بَلَغَنِي أنَّ رجِالاً مِن أَهْلِ المَدِينَةِ يَخرُجُون                  |
| YYA / <b>Y</b>      | أمَّا بعدُ، فإنَّه قَدْ كان أتَّانا خَبَرٌ ارْ تَاعَ له إخْوانُك                              |
| 187 / Y             | أمَّا بَعدُ؛ فإنَّهُ لا يَسَعُنِي تَرْ كُكَ حَتَّىٰ تُعلِمَني                                 |
| 179 / <b>Y</b>      | أمَّا بَعدُ؛ فإنَّه من استَهانَ بالأَمانَةِ                                                   |

| ٤٠٧             | فهرس المكاتيبفهرس المكاتيب                                                         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 77°V / <b>Y</b> | أمَّا بَعْدُ، فإنَّه مَن لَمْ يَحْذَرْ ما هو صَائِرٌ إلَيْه                        |
| m1/1            | أمَّا بعدُ؛ فَإِنَّهُ مَن لَمْ يَنْتَفِعْ بِما وُعِظَ لم يَحذَرْ                   |
| 770/1           | أمَّا بَعدُ؛ فإنِّي أبرأُ إِلَيكُمْ وإلى أهلِ الذُّمَّةِ مِن                       |
| 7A / Y          | أمَّا بَعْدُ، فإنَّي أحمَدُ اللهَ الَّذي لا إِلَه إِلَّا هُوَ ، الَّذي             |
| 1.4/1           | أمَّا بَعدُ، فإنَّي أُخبِرُ كُم عن أمْرِ عثمان، حَتَّى يكونَ أمرُهُ كالْعِيان      |
| 1.9/1           | أمًّا بَعْدُ، فإنِّي أُخْبِرُ كُم عَن أَمْرِ عثمان حَتَّى يكونَ سَمْعُهُ كعِيانِهِ |
| A / Y           | أمَّا بَعدُ؛ فإنِّي أَذكُرُ كُم (اللهَ) أَنْ تكونوا مِنَ الَّذِينَ                 |
| Y1V/1           | أمَّا بَعْدُ، فإنِّي أَفْنَيْتُ قوْمَك يوْمَ بَدْرٍ، وقَتَلْتُ عَمَّك وخالَكَ      |
| 1/1             | أمَّا بعدُ، فإنَّي أُخبِرُكَ عِنا أميرَ المُؤمنِينَ ـ أكرَمَهُ اللهُ، أنَّ قِبَلي  |
| 1/737           | أمَّا بَعدُ؛ فإنِّي أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ في سِرٌّ أَمْرِكَ وعَلانِيَّتِهِ      |
| YEA / 1         | أمَّا بعدُ؛ فإنِّي أُوصيكُم بِتقوَى اللهِ والعَمَلِ بما أنتُم عَنْهُ               |
| V• / Y          | أمَّا بعدُ، فإنِّي بَعثْتُكَ في وجْهِكَ الَّذي وَجُهْتَ لَهُ                       |
| 117/1           | أمَّا بَعدُ؛ فإنِّي خَرَجتُ مَخرَجي هذا؛ إمَّا                                     |
| r·r/1           | أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي عَلَى التَّرَدُّدِ فِي جَوَابِك، والاسْتِمَاع               |
| ٧٣/١            | أمَّا بَعدُ؛ فَإِنِّي قد اختَر تُكُم وَ آثَرتُ النُّزولَ بَينََ                    |
| TTV / 1         | أمَّا بَعدُ؛ فَإِنِّي قَد أُمَّرِتُ علَيكُما مالِكاً، فاسمَعا                      |
| 000/1           | أمَّا بَعدُ؛ فإنِّي قد بَعَثْتُ إليك زيادَ بن خَصَفَة، فأشخِص                      |
| 1 / 07          | أمَّا بَعدُ، فإنِّي قَدْ بَعَثْتُ إليْكَ هاشم بن عتبة، لِتُشْخِصَ                  |
| 10m/Y           | أمَّا بَعْدُ ، فإنِّي قَد كُنْتُ أَشْرَ كُتُكَ                                     |
| 97/1            | أمَّا بَعدُ، فإنِّي قَدْ وَلَّيتُك ماكُنتَ عَلَيْهِ لِمَن كانَ قَبْلِي             |
| Y77 / <b>Y</b>  | أمَّا بعدُ، فإنِّي قد وَلَّيْتُك ما وَلَّيتُك، وأنَا                               |
| 770/1           | أمَّا بَعدُ؛ فَإِنِّي قَد وَلَّيتُ مُقَدِّمتِي زِيادَ بن النَّضْرِ وأَمَّرتُهُ     |
| TY1 / 1         | أُمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي قَدْ وَلَّيْتُ النُّعْمَانَ بِن عَجْلانَ الزُّرَقِي        |
| ۲ / ۵           | أمَّا بعدُ، فإنِّي كُنْتُ أَشْرَ كُنَّكَ فِي أَمَانَتِي                            |
| 7 / 75          | أمَّا بَعْدُ، فأقبِلْ على خَراجِكَ بالحَقِّ، وأُحْسِنْ                             |
| Y1./Y           | أمَّا بَعدُ، فَحَصَّنْها بالعَدلِ، ونَقُّ طُرُقَها مِنَ الجَوْدِ                   |

| مكاتيب الأثمّة /ج ٢ | £•A                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| T.V.11T/ T          | أمَّا بَغْدُ؛ فالحَمْدُ للهِ الَّذي يَصْنَعُ للمَرْءِ كَيْفَ يَشاءُ                    |
| YA / Y              | أمَّا بعدُ؛ فالحمد لله على تأييده أولياءه                                              |
| ٣٧٠/١               | أمًّا بعد، فدع الحسد، فإنَّك طالماً لم تنتفِعْ به                                      |
| 0+V/1               | أمًا بعد ، فسر إلى القوم الَّذين ذكرت                                                  |
| 99/1                | أمَّا بَعدُ؛ فَسِرْ إلى القَوم الَّذِينَ ذَكَرتَ، فإن دَخَلوا:                         |
| mm/ <b>4</b>        | أمَّا بَعْدُ؛ فَصَلُّوا بالنَّاسَ الظُّهْرَ حَتَّىٰ تَفِيءَ                            |
| 792/1               | أمَّا بَعْدُ، فطَالَ ما دَعوْتَ أنْتَ وأوْلياؤُك أوْلِياءُ الشَّيْطان                  |
| <b>7</b> \ 001, PFY | أمّا بعد، فالعَجَبُ كُلِّ العَجَبِ من تَزيينِ نَفْسِكَ                                 |
| Y9Y / 1             | أمَّا بَعدُ؛ فالعَجَبُ لِما تَتَمنَّى وما يَبلُغُني عَنك                               |
| T. T / 1            | أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ آنَ لَك أَنْ تَنْتَفِعَ بِاللَّمْحِ الْبَاصِرِ                   |
| TVE / 1             | أمَّا بَعْدُ، فَقَدْ أَتَانَا كتابُك بِتَنْوِيقِ المَقَالِ وضَرْبِ                     |
| 777/1               | أمَّا بَعْدُ، فَقَدْ أَتَانَا كتابُكَ، كِتابُ امْرِيْ لَيْسَ لَه بَصَرٌ يَهْدِيه       |
| YA+ / 1             | أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ أَتَانِي كِتَابُك تَذْكُرُ فيه اصْطِفَاءَ                        |
| TA1                 | أمَّا بعدُ، فَقَدْ أَتَثْنِي منْك مَوْ عِظَةٌ مُوَصَّلَةٌ                              |
| 171 / 4             | أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالاً مِمَّنْ قِبَلكَ يَتَسَلَّلُونَ          |
| TAA / 1             | أمَّا بَعدُ؛ فَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالاً مِن أَهْلِ المَدِينَةِ خَرجُوا            |
| £9 / Y              | أمَّا بعدُ؛ فَقَدْ بَلغَنِي عَنْكَ أمرٌ أكْبُرْتُ أَنْ أُصَدَّقَهُ                     |
| 140/1               | أمَّا بعدُ، فَقَدْ بَلَغَنِي عَنْك قَوْلٌ، هُوَ لَك وعَلَيْك، فَإِذَا                  |
| T0 / Y              | أمًّا بعدُ؛ فقد بلغني كتابك، وفهمت ما ذكرت به النَّاجيِّ وأصحابه                       |
| ٤٩٤/١               | أمًّا بعدُ، فَقَدْ بَلَغَنِي مَوْجِدَتُك مِن تَسْوِيحِ الأَشْتَوِ إِلَى عَمَلِك        |
| A / Y               | أُمَّا بَعْدُ؛ فَقَدْ جاءَكُمْ ماكُنْتُم تُرِيدُونَ                                    |
| 007/1               | أمَّا بعدُ؛ فَقَدْ جاءَنِي رسُولُكَ بِكتابِكَ تَذْكُرُ                                 |
| Y99 / 1             | أمَّا بعدُ، فَقدُّرِ الْأُمورَ تَقديرَ مَن يَنظُوُ لِنَفسِهِ                           |
| T98/ 1              | أمَّا بعدُ؛ فقد طال في الغيِّ إدرَاجُكَ، وعَنِ                                         |
| ١ / ٢٢              | أمًّا بَعْدُ، فَقَدْ عَلِمْتَ إِعْذَارِي فِيكُمْ وإعْرَاضِي عَنْكُمْ، حَتَّى           |
| 110/1               | أمَّا بَعْدُ، فَقَدْ عَلِمْتُمَا وإِنْ كَتَمْتُمَا، أَنِّي لَمْ أُرِدِ النَّاسَ حَتَّى |

| ٤٠٩            | فهرس المكاتيب                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| rr / <b>r</b>  | أمًا بَعْدُ؛ فَقَدْ فَهِمْتُ ما ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ العِصابَةِ الَّتِي                  |
| ٥٣٠/١          | أمًا بعدُ؛ فقد قدم عليَّ رسولك                                                           |
| Y78 / 1        | أمَّا بَعدُ؛ فقَدْ قَدِمَ عليَّ رَسُولُكَ، وذكرتَ ما رأيت                                |
| T·V/1          | أمَّا بَعدُ؛ فَقَدْ قَراْتُ كِتابَكَ فَكَثْر ما                                          |
| 1/17           | أمًا بعدُ، فقد كنت أرَى أن بُعدَكَ مِن هَذا الأَمْرِ الَّذي                              |
| rr / <b>r</b>  | أمَّا بَعدُ؛ فَقَدْ كُنْتُ أَمَرْ تُكَ أَنْ تنزِلَ دَيْرَ أَبِي مُوسى                    |
| TAV / 1        | أمًا بَعدُ ، فَقَدْ وَ فَرتَ علَى المُسلِمينَ فَيْأَهُم وأَطَعْتَ رَبَّكَ                |
| ov / 1         | أمَّا بَعدُ، فَقَد وَلَّيتُكَ ما قِبَلَكَ مِنَ الأمرِ والمالِ                            |
| YV1 / <b>Y</b> | أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ يَسُوُّ المَرْءَ ما لمْ يَكُن لِيَفُوتَهُ، ويَحْزُنُهُ             |
| YVY / <b>Y</b> | أمَّا بعدُ ، فلا يكُن حَظُّك فِي وِلايَتِك مالاً تسْتَفِيدُه                             |
| YY1 / 1        | أَمَّا بَعْدُ، فَلَوْ لا هَناتٌ كُنَّ فِيْكَ، كنْتَ المقدِّمَ في                         |
| 79T / 1        | أمَّا ابَعدُ؛ فَما أُعجَبَ ما يأتيني مِنكَ، وما أُعلَمَنِي                               |
| 171 / <b>Y</b> | أمَّا بَعدُ؛ فَمِثلُكَ نصَحَ الإمامَ والأُمَّةَ ، ودلَّ علَى الحَقُّ                     |
| 77./1          | أمَّا بعدُ، فَو اللهِ ما قَتَلَ ابنَ عَمُّكَ غَيرُكَ، وإنِّي                             |
| TA / 1         | أمَّا بَعدُ، يَا أَبا ذَرُّ، فإنَّكَ غَضِبْتَ لِلَّهِ تَعَالَى، فَارْجُ                  |
| TE0 / 1        | أَمَّا بَعْدُ، يا ابنَ صَخْرٍ، يا ابنَ اللَّعينِ، يَزِنُ                                 |
| 1.0/1          | أَمَّا بَعَدُ، يا بن حُنَيفٍ، فَقَدْ بلَغَنِي أَنَّ رَجُلاً من فِتيَةِ أَهْلِ البَصْرَةِ |
| 171 / Y        | أُمَّا بَعدُ؛ يا بنَ العَبَّاسِ فَقد بَلغَنِي عَنْكَ أُمُورٌ                             |
| 117/1          | أَمَّا بَعدُ؛ يا طَلْحَةُ والزُّبَيْرُ، قد عَلِمْتُما أنِّي لَم أُرِدِ البّيعةَ          |
| 0A / <b>Y</b>  | أَمَّا بَعدُ؛ يا مُعاوِيَةُ، فإنَّ اللهَ عَدْلٌ لا يَجورُ ، وعزِيزٌ                      |
| 1 \ 157        | أمًّا اللَّذان تزندقا، فإن تابا، وإلَّا فاضرب أعناقهما، وأمَّا                           |
| 1 / 157        | أن أقم الحدّ فيهم على المسلم الَّذي فجر بالنَّصرانيَّة، وادفع                            |

T.9/Y

TAT / 1

r . . / Y

**TAY / 1** 

إِنَّ اللهَ تعالَى قَتَل طَلْحَةَ والزَّبَيْرَ عَلى بَغْيِهِما وشِقاقِهِما...

أنَّ الأمرَ قَد طالَ بَينَنا وبَينَك، وكُلُّ واحِدٍ

إِنَّ بِيْعَتِي شَمِلَت الخاصُّ والعامُّ، وإنَّما....

إِنَّ أُمِيرِ المُؤْمِنِينَ ﷺ جَعَلَ دِيَّةَ الجَنِينِ مَنْةَ دِينَارٍ

| مكاتيب الأثمّة /ج ٢ | £1•                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 197/Y               | أَنْ تَفَقُّه في الدِّينِ، وعَوِّد نفسَكَ الصَّبرَ علَى المكروهِ           |
| £1 / Y              | أنْتَ وأصحابُكَ مَأجورون، فقد أطَعْتُم وسَمِعْتُم وأحسَنْتُم البَلاءَ      |
| 114/1               | انطَلِق إلَيهِم فناشِدْهُم (أي طَلْحَة والزُّبَيْر وعائِشَة ومَن تابعهم    |
| 777 / <b>7</b>      | انْطَلِقْ عَلَى تَقْوَى اللهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ                     |
| 71/1                | إِنْ كَانَ عِثمان ابنَ عَمَّكَ فَأَنَا ابنِ عَمِّكَ، وَإِنْ                |
| 1 \ 157             | إنْ كان محْصِناً فارجمه، وإنْ كان بِكْراً فاجْلده منة جَلْدَة              |
| 7·/Y                | إنَّك زعَمْت أنَّ الَّذي دعاكَ إلى ما فَعَلْتَ الطَّلبُ بِدَم              |
| or. / 1             | إنَّكم أتيْتُمونِي بكِتابٍ مِنَ اللهِ فيهِ شَرطً                           |
| 11/1                | إِنَّ النَّاسَ قَدَ قَتَلُوا عِثُمان عَن غَيرِ مشورَةٍ مِنِّي، وَبَايَعُوا |
| YYY / <b>1</b>      | إِنَّهُ بَايَعَنِي الْقَوْمُ الَّذِينَ بَايَعُوا أَبَا بَكْرِ وعُمَرَ      |
| Y7F/ <b>1</b>       | إنَّ هذا المال لمَن جاهَد عليه، ولكنَّ لي مالاً بالمدينة فأصِب منه ما شئت  |
| £0V / 1             | إِنْهَ عَنِ الحُكْرَةِ، فمَن رَكَبَ النَّهْيَ                              |
| ٧٣/١                | إنِّي اخَتَر تُكُم علَى الأمصَارِ، وَفَرِعْتُ إليكُم                       |
| Y09 / 1             | إنِّي استعملت محمَّد بن أبي بَكر على مصر، فكتب إليِّ                       |
| ٤٥٦/١               | أنْ يَامُرَ القصَّابِينَ أنْ يُحْسِنوا الدَّبحَ                            |
| 717/ <b>7</b>       | إنِّي تَركتُ تِسعَ عَشْرَةَ سَرِيَّة ، فأيَّتُهنَّ                         |
| 1/9/1               | أنِّي قد عَزِلتُكَ فَفَوِّضِ الأمرَ إلى جَرِير، والسَّلام                  |
| T£7/1               | إنِّي قد عَزَلتُكَ، فَفَوِّض الأمرَ إلى جَرِيرٍ، والسَّلامُ                |
| ٤٠٢/١               | إنِّي كنتُ أمرتُكَ بالمُقامِ في دِيرِ أبي                                  |
| TV9 / 1             | إنِّي مناجِزٌ القوْمَ إذا أُصبَحتُ، وغادٍ                                  |
| maa / 1             | إنِّي ولَّيتُكَ مَعونَةَ البِهقُباذاتِ، فآثِرْ طاعَةَ الله                 |
| T11 / Y             | أو أموتُ كما ماتَ أصحابِي                                                  |
| 7 \ PF              | أُرصِيكَ يا جارِيَةُ بِتَقُوى اللهِ ، فإنَّها جُموعُ الخَيْرِ              |
| 1AT / Y             | أو لستَ المدَّعي زياداً في الإسلام، فزعمت أنَّه ابن أبي سفيان              |
| Y.Y/Y               | إيَّاكَ والعُجْبَ ، وسُوءَ الخُلُقِ، وقِلَّةَ الصَّبرِ                     |
| 199 / Y             | اتًاكَ و مُشَاهَ رَقُّ النِّساء ، فإنَّ رَأْتُكُ ؛ إلى الأفني              |

| £\\\            | فهرس المكاتيب                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 11r/Y           | أيُّها النَّاس، إنِّي اسْتَنْفَر تُكُم لِجِهادِ هؤلاءِ القوْم             |
| £7£/1           | أيُّها النَّاسُ المُجتَمِعةُ أبدانُهم، المُختلِفَةُ                       |
| 454/1           | أُوصِيكُم، آمرٌ كُم، مِنكُم و                                             |
| T17 / T         | بَلَغَنِي أَنَّكَ ابْتَعْتَ دَاراً بِثَمَانِينَ دِينَاراً ، وكَتَبْتَ     |
| 0./4            | بلغني عَنْكَ أمرً ، إن كُنْتَ فَعَلْتَهُ فَقَد أتيتَ شَيْناً              |
| £A / <b>Y</b>   | بَلَغَنِي عَنْكَ أَمْرٌ إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَهُ فَقَدْ أَسْخَطْتَ إِلَهَك  |
| YV / 1          | تَعَرَّضْ لَهُ حَتَّى تَحْبِسَه                                           |
| ٤٥٥/١           | دَارِيْ عَنِ المُؤْمِنِ ما استَطَعْتَ ، فإنَّ                             |
| ٤٥٥ / ١         | ذَرِ المَطَامِعَ، وخالِفِ الهَوَى، وزَيِّن                                |
| 17. / ٢         | ذَكَرْتَ ما صارَ في يَدَيْكَ مِن حُقُوقِ المُسلمِينَ                      |
| W·1 / Y         | ذَهَابِ السَّمْعِ كُلِّهِ ٱلْفُ دِينَارِ                                  |
| 77°1 / <b>Y</b> | رأي الشَّيخِ خَيرٌ مِن مَشهَدِ الغُلامِ                                   |
| 199/1           | سلام الله على من اتَّبع الهُدى، أمَّا بعدُ، فإنَّا                        |
| 114/1           | سَلامٌ عَلَيكِ، أحمَدُ إليكِ اللهَ الَّذي لا إِلَه إِلَّا هُوَ، أُمَّا    |
| 1A0 / ¥         | سلامٌ علَيكَ، أمَّا بَعدُ؛ فإنَّ جُهَّالَ العِبادِ                        |
| ££A / 1         | سَلامٌ عَلَيْكَ، أَمَّا بَعدُ، فإنَّكَ امرؤٌ ظَلَمكَ الهَوى               |
| 78/1            | سلامٌ عليْك، أمَّا بَعْدُ، فإنِّي أحْمدُ اللهَ الَّذِي لا إلهَ            |
| 14/4            | سلامٌ علَيْكَ أمَّا بَعْدُ؛ فإنِّي قد بعثت أغيِّن بن ضُبَيْعَة لِيُفرُّقَ |
| ٣٤٦/١           | سلامٌ علَيكَ، فإنِّي أحمَدُ اللهَ إليكَ الَّذي                            |
| 12. / 4         | سلامٌ عليكما ، فإنِّي أحمَدُ إليكما اللهَ الَّذي لا إله                   |
| <b>7</b> \ \    | سلامٌ عَليكُمْ، أمَّا بَعدُ؛ فَإِنَّ اللهَ حَلِيمٌ ذو أناةٍ لا يَعجَلُ    |
| T97/1           | سلامٌ عليكُم ، أمّا بَعدُ ، فإنّي أدعوكُم إلى                             |
| 1/246.441       | سَلامٌ عَلَيكُم. فإنِّي أحمَدَ اللهَ إلَيكُم الَّذي لا إلهَ إلَّا هُوَ    |
| 1 / ٨٤٢, ٧٩٢    | سلامٌ عَلَيكُم، فإنِّي أحمَدُ إليكُمُ اللهَ الَّذي لا إله                 |
| 140/1           | سَلامٌ على مَن اتَّبع الهُدى ، أمَّا بعدُ                                 |

سَلامٌ علَى مَنِ اتَّبعَ الهُدى، فَإنِّي...

سَلامٌ علَى مَنِ اتَّبِعَ الهُدى، فإنِّي أحمد....

779/1

Y7V / 1

| مكاتيب الأثمّة /ج ٢   |                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Y4 / 1                | شَقُّوا متَلاطِمات أَمْواجِ الفِتَن بِحَيَازِيمٍ سُفُنِ النَّجاةِ، و            |
| Y7Y / 1               | شَكَكْتَ في حرْبِنا، فَشَكَكْنا في عطائِكَ                                      |
| W-1 / Y               | الصوت، من الغنن                                                                 |
| mi / m                | العادَةُ أَنَّ الرَّعِيَّةَ تَخافُ ظُلمَ الوالي                                 |
| 114/1                 | عبدُ الرَّحمُٰنِ بن عَتَّاب                                                     |
| r.1/Y                 | العَظْمُ الَّذِي هوَ فيه                                                        |
| ٥٤ / ١                | العِلمُ يُؤْتَىٰ ولا يَأْتِي                                                    |
| YVA / 1               | غرَّكَ عِزُّك، فصار قِصارُ ذلك ذُلُّك، فاخشَ فاحِشَ                             |
| TTE / Y               | فَاتَّقِ الله فِيمَا لَدَيْكَ، وانْظُرْ فِي حَقِّهِ                             |
| Y09 / 1               | فَاخْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَك، وأَلِنْ لَهُمْ جَانِبَك، وابْسُطْ                    |
| T.1 / Y               | فإذا أُصِيْبَ الرَّجُلُ فِي إِحْدَى عَيْنَيهِ                                   |
| ٣٠٦/١                 | فَأَرَادَ قَوْمُنَا قَتْلَ نَبِيُّنَا، والجُتِيَاحَ أَصْلِنَا                   |
| ٦٠/١                  | فَارْبَعْ أَبَا الْعَبَّاسِ _ رَحِمَكَ اللهُ _ فيما جَرَى عَلَى لِسَانِك، و     |
| Y10 / 1               | فاستعملهم اختِباراً، ولا تُولُّهم مُحاباةً وأثَرةً                              |
| ١٨٠ / ١               | فأعطانا اللهُ النُّصرَ بِحَولِهِ وَقُوَّتِهِ وأعطاهُم سُنَّة الظَّالمينَ        |
| TTA / <b>T</b>        | فَإِنْ عَادُوا إِلَى ظِلُّ الطَّاعَةِ فَذَاكَ الَّذِي نُحِبُّ، وإِنْ            |
| ٣٠٤/١                 | فإنَّك قَدْ جَعَلْتَ دِينَك تَبَعاً لدُّنيا امْرِيْ ظَاهِرٍ غَيُّهُ، مَهْتُوك   |
| ££V / \               | فَإِنَّ النَّاسِ قَدْ تَغَيَّرَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ عَنْ كَثِيرٍ مِن حَظِّهِمْ     |
| 90/1                  | فَإَنِّي أَحْمَدُ اللهَ الَّذِي لا إلهَ إلَّا هُوَ، وَأَسْأَلُهُ أَنْ يُصَلِّيَ |
| 1.7/1                 | فإنُّي أَحْمَدُ اللهَ إِلَيْكُم الَّذِي لا إِلٰه إِلَّا هـو؛ أمَّا              |
| 188 / Y               | فَإِنِّي كُنتُ أَشرَ كُتُكَ في                                                  |
| 1AE / Y               | فإنِّي وَلَّيْتُكَ مَا وَلَّيْتُكَ ، وأنا أراكَ لِذلِكَ أَهْلاً                 |
| TTO / Y               | فَدَع الإِسْرَافَ مُقْتَصِداً، واذْكُرْ فِي الْيَوْمِ غَداً                     |
| <b>γ</b> λ / <b>1</b> | فَرَسُولُاللهِ(ص) لِإِذَنْ قاتلُ حَمزَةً                                        |
| YYA / <b>Y</b>        | فمَن كانَ مِن أهْلِ طاعَتِنا مِن أهْلِ الجَزيرَةِ، وفِيما                       |
| Y7£ / 1               | فَمَنْ كَانَ مِن أَهلَ طاعَتِنا مِن أهلُ الجَزيرَةِ، وفيما بَينَ                |

| ٤١٣            | فهرس المكاتيب                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| £1 / Y         | فَنِعْمَ المرءُ زِيادٌ، ونِعْمَ القَبِيلُ قَبِيلُهُ                                    |
| m//            | قَد بَلَغَني يا أبا عَبدِ اللهِ سَلْمانَ مُصِيبَتُكَ بِأَهلِكَ، وَأَوْجَعَنِي          |
| YV / <b>\</b>  | قِفْ حَيْثُ أَدْرَكَكَ رَسُولِي                                                        |
| TT1 / T        | الكلامُ ثلاثةً أشياء: اسمٌ، وفِعلٌ                                                     |
| ** / • *** *** | الكلامُ كلّه: اسمٌ، وفِعلٌ، وحَرفٌ                                                     |
| 11 / <b>Y</b>  | لا تُخَاصِمْهُمْ بِالْقُرْ آنِ ، فَإِنَّ الْقُرْ آنَ حَمَّالٌ ذُو وُجُوهِ              |
| ٤٥٦/١          | لا تَستعمِل مَن لا يُصدِّقُكَ، ولا يُصَدِّقُ                                           |
| 100/1          | لا تُطَلُّ الدِّماءُ، ولا تُعَطَّلُ الحُدودُ                                           |
| TTT / <b>Y</b> | لا تُعْطِيَنَّ سَعْداً ولا ابنَ عُمَرَ مِنَ الغِيءِ شَيناً                             |
| ۳.0/۱          | لا تَقْتُلِ النَّاسَ بَيْنِي وبَيْنَكَ، و                                              |
| ٤٥٥ / ١        | لا تَقْضِ وأنْتَ غَضْبَانٌ، ولا من النَّوم سَكْران                                     |
| Y / Y          | لا تُمَلُّكِ المَرْأَةَ من الأمر ما يُجَاوِزُ نَفْسَها                                 |
| £0V / 1        | لا حِميٰ إلَّا مِن ظَهْرِ مُؤمِنٍ، وظَهْرِ                                             |
| ٤٥٦/١          | لا قِسْمَةَ فيما لا يَتَبَعَّضُ، يعني ما لا يَتَجَزَّأْ                                |
| ۱ / ۳۲         | لْقَدْ نَقَمْتُمَا يَسِيراً، وأَرْجَأْتُمَا كَثِيراً                                   |
| YV9 / 1        | نُوْ أَمَرْتُ بِهِ لَكُنْتُ قَاتِلاً، أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ                             |
| 197/1          | لْيَتِمَّنَّ النُّورُ عَلَى كُرْهِكَ، ولَيُنْفذَنَّ العِلمُ بصَغارِك                   |
| ٤٥٩ / ١        | ما لِمِصْر إلَّا أحدُ الرَّجُلَينِ: قيس بن سَعْدِ                                      |
| T.0/Y          | مُروا الأقارِبَ أن يَتزاورُوا ولا يَتَجاوَرُوا                                         |
| 7 / A77        | مَنْ بَلَغ عِنْده مِن الابِل صَدَقَةُ الجَذَعَةِ                                       |
| ٤٥٦/١          | مَنْ تَنقَصَ نبيًّا فلا تُناظِرُهُ                                                     |
| 1.A/Y          | بِن عَبْدِ اللهِ عَلَيّ ، إلى مَنْ قُرِئ عَليهِ كتابي مِنَ المُسلِمينَ                 |
| EVA / 1        | بِنْ عبد الله عَلِيٍّ أُميرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ غَضِبُوا لِلَّهِ |
| v / <b>Y</b>   | بِنْ عَبِدِ اللهِ عَلِيَّ أَمِيرِ المُؤمِنينَ ، إلى زَيْدِ بنِ حُصَيْن                 |
| vo / 1         | يِن عَبْدِ اللهِ عَلِيِّ أميرِ المُؤمِنِينَ إلى عَبْدِ اللهِ بن قيس، أمَّا             |
| 7 / 7          | بِنْ عَبِ دِاللهِ عليّ أميرِ المُؤمِنينَ، إلى مَنْ شاقً وغَدَرَ مِنْ                   |

| مكاتيب الأثمّة /ج ٢                     | εγε                                                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ma / Y                                  | من عَبدِ اللهِ على أميرِ المُؤمِنينَ إلى مَن قُرِئ عَليهِ كتابي هذا                     |
| YA / Y                                  | مِنْ عَبْدِ اللهِ عليَّ أميرَ المُّؤمِنينَ ، إلى مَن قُرِئ عَلَيْهِ كِتابِي هذا مِنَ    |
| V0 / Y                                  | مِن عبدالله عليٌّ أميرَ المؤمنينَ ، إلى شِيعَتِهِ من المُؤمِنينَ                        |
| 1.9/1                                   | مِن عبد الله علىَّ أُميْرِ المُؤمِنينَ إلى عثمان بن حُنَيْف                             |
| 9 / Y                                   | مِن عبداللهِ وابْنِ عَبْدُهِ، أميرِ المُؤْمِنينَ وأجِيرِ المُسْلِمِينَ أخِي رَسُول الله |
| 01/1                                    | مِن عَلِيٌّ بن أَبِي طَالبِ صِهْرِ مُحَمَّدٍ، وَوَارِثِ                                 |
| ٥٣٨./ ١                                 | منَ الوالِد الْقَانِ، المُقِرِّ للزَّ مانِ، المُدْيِر العُمْرِ                          |
| Y · 1 / Y                               | واعلَمْ أنَّ مُروءَةَ المَرءِ المُسلِم مُروءَتانِ                                       |
| Y £ V / \                               | واعلم يا محمَّد بن أبي بَكرٍ، قُد ولَيتك                                                |
| W-1/Y                                   | وٱفْتَى في النَّافِذَةِ إِذَا أَنْفِذَتُّ مِن رُمْح                                     |
| TA9 / 1                                 | واللهِ، مَا قُلَعتُ بابَ خَيْبَرَ ورَمَيْتُ بِهِ خَلْفَ                                 |
| 11.5.1.7                                | وَأُمًّا طَلَبُكَ إِلَيِّ الشَّامَ، فَإِنِّي لَم                                        |
| TEO / 1                                 | وإِنَّ الْبَغْيَ والزُّورَ يُوتِغَانِ (يذيعان) الْمَرْءَ                                |
| T+1/Y                                   | والأنْتَيَينَ ألف دينار                                                                 |
| 771 / <b>1</b>                          | وإِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَةٍ، ولَكِنَّهُ فِي عُنْقِكَ أَمَانَةٌ               |
| Y1./1                                   | وإنَّ لهم بنا رَحِماً ماسَّةً وقَرابةً خاصَة                                            |
| 1VA / <b>Y</b>                          | وإنَّما كانَتْ مِن أَبِي سُفْيَانَ فَلتَةٌ زمَنَ                                        |
| 7./1                                    | وإنَّ المُغيْرَةَ بن شُعْبَةَ قَد كَانَ أشارَ عَلَيَّ أن                                |
| <b>Y</b> \ <i>F T T T T T T T T T T</i> | وإِنِّي أُقْسِمُ بِاللَّهِ قَسَماً صَادِقاً ، لَئِنْ بَلَغَنِي                          |
| YTY / 1                                 | وإنِّي أُخبِرُكَ عَن نبأ مَنْ سِرنا إليهِ مِن جُموعِ طَلْحَة                            |
| ٣٣٦/١                                   | وإنِّي قَد بَعثْتُ إليكُم عَبْداً مِن عِبادِ اللهِ، لا يَناُمُ                          |
| £0V/1                                   | وإيَّاكَ والنُّوحَ علَى المَيِّتِ بِبَلَدٍ                                              |
| YAV / 1                                 | وبَعدُ؛ أنِّي رأيتُ قد أكثرتَ في قَتَلَةِ عثمان                                         |
| 1VA / 1                                 | وجَزَاكُم اللهُ مِن أهْل مِصْرٍ حعن أهْل بَيْت نبِيُّكم-أَحْسنَ ما يَجْزِي              |
| T-1 / T                                 | وجَعَل ﷺ دِيَّةَ الجِرَاحَة                                                             |
| r7r / 1                                 | و قَدْ أُمَّا تُ عَلَيْكُمَا وعَلَى مَنْ فِي حَيِّز كُمَا                               |

| ٤١٥            | فهرس المكاتيب                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71 / <b>Y</b>  | وقَدْ عَرَفْتُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيْك يَسْتَزِلُّ لُبَّك                                        |
| 4.5/1          | وقَدْكَانَ مِن انْتِشَارِ حَبْلِكُمْ وشِقَاقِكُمْ مَا لَمْ تَغْبَوْا عَنْهُ                               |
| r.1 / ¥        | وقَضَى ﷺ في شَفْر العَيْن                                                                                 |
| 1 / 270        | وكَانَ بَدْءَ أَمْرِنَا أَنَّا الْتَقَيْنَا والْقَوْمُ مِنْ أَهْلِ الشَّام، والظَّاهِرُ                   |
| T. 7 / Y       | وكَذَلِكَ الْقَسَامَةُ كُلُّهَا فِي الجُرُوحِ                                                             |
| TV7/1          | وكَيْفَ أَنْتَ صَانِعٌ إِذَا تَكَشُّفَتْ عَنْكَ جَلابِيبُ مَا أَنْتَ فِيه                                 |
| m11 / 1        | وما مِنْهُ حَرْقٌ إِلَّا وَلَهُ حَدٌّ مُطَّلِعٌ على ظَهْرِ القُرآنِ                                       |
| 71A / <b>Y</b> | هذا ما الجُتَمَعَ عليه أَهْلُ اليَمَنِ حَاضِرُها وبَادِيها، ورَبِيعَةُ                                    |
| 717 / <b>7</b> | هَذَا مَا اشْتَرَى عَبْدٌ ذَلِيلٌ مِن مَيِّتٍ قَدْ أُزْعِجَ لِلرَّحِيلِ                                   |
| 771 / <b>T</b> | هذا ما اشترى مَيّتٌ عن مَيّتٍ داراً في بَلدَةِ المُذنِبينَ                                                |
| £V9 / 1        | هَذَا ما أَمَرَ به عبد الله عَلِيِّ أمير الْمُؤْمِنِينَ مَالِك بن الْحَارِثِ الْأَشْتَرَ في عَهْدِهِ إليه |
| Y17 / <b>Y</b> | هَذَا مَا أَمَرَ بِه عَبدُ الله عليُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ                                                  |
| 777 / <b>Y</b> | هذا مَا أَوْصَتْ بِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ رسول اللهَ ﷺ، أَوْصَتْ بِحَوَ انْطِهَا السَّبْعَةِ       |
| 19. / Y        | هذا ما تصَدَّقَ بهِ عَبدُ اللهِ عليُّ أميرُ المُوْمِنينَ ، تَصَدَّقَ بالضَّيعَتَينِ                       |
| ٤٠٣/١          | هذا ما تقاضي عَليهِ أميرُ المُؤمِنينَ عليُّ بن أبي طالبٍ ومعاوية                                          |
| TVE / Y        | هذا ما كَتَبتْ فاطِمَةُ عِلَى بِنتُ مُحَمَّدِ عَلَيْلَةٌ في مالِها، إن حدَثَ                              |
| 7 / 5.7        | يا بُنَيَّ إِيَّاكَ والاتُّكالَ علَى الأمَانِيِّ                                                          |
| Y+V / Y        | يا بُنَيَّ، الرَّزقُ رِزقانِ: رِزْقٌ تَطْلُبُه ورِزْقٌ يَطْلُبُكَ                                         |
| Y.Y/ <b>Y</b>  | يا بُنَيَّ لا تَقلْ ما لا تَعلَم، بَل لا                                                                  |
| 220/1          | يا مالِ، إنَّ زياداً وشُرَيْحاً أرسلا إليَّ يُعلماني، أنَّهما                                             |
| 70 / Y         | يا مَعْقِل بن قَيْس اتَّق الله ما استطعت؛ فإنَّه وصية الله                                                |



# (٣)

# فهرس الأحاديث

| بعدهم الله كما بعدت ثمود! أما والله                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بِالفَضَائِلِ يَبغي عَليَّ ابن آكِلَةِ الأكبادِ                                                                     |
| بن سُمَيَّةً، ما عُرِضَ عَلَيهِ أمرانِ قَطُّ إِلَّا أَخَذَ                                                          |
| تَّقُوا الحَالِقَةَ، فَإِنَّهَا تُعِيتُ الرِّجَالَ. قُلْتُ                                                          |
| جب مروان على شعره هذا                                                                                               |
| حتفظ بهما فإنَّ ذهابهما ذَهاب دينك                                                                                  |
| حسَنْتَ وأصَبْتَ وَوُقَقْتَ                                                                                         |
| خبرني جبر ثيل ﷺ، أنَّ ريحَ الجنَّة يُوجَدُ مِن مَسيرَةِ ألفِ عام، ما                                                |
| ختارواً أحد الرَّجلين، عبد الله بن عبَّاس أو الأشْتَر                                                               |
| خرُجْ رحِمَكَ اللهُ حَتَّىٰ تَنزِلَ دَيْرَ أَبِي مُوسى                                                              |
| ل<br>المنافع الموالي الموالي الموالي المالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي |
| دخِلْ أصبغَ بنَ نباتة، وأبا الطُّفَيل عامر بن واثِلَة الكِنانيّ                                                     |
| دخِلْ عَليَّ عَشَرَةً مِن ثِقاتِي                                                                                   |
| دن منّي                                                                                                             |
| ذا اختَلَفَ النَّاسُ كانَ ابن سُمَيَّةَ مَعَ الحَقّ                                                                 |
| ذَا قَطُّعُوا الْأَرْحَامَ، جُعِلَتِ الْأَمْوَالُ فِي أَيْدِي الأَشرار                                              |
|                                                                                                                     |

| مكاتيب الأثمّة /ج ٢ | £۱۸                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 17A / 1             | إذا كانَ يَومُ القِيامَةِ نادى مُنادٍ أينَ حوارِيّو عليٌّ            |
| ٤٧٣/١               | إذا كان يوم القيامة ينادي منادٍ                                      |
| 12./1               | إذا كانَ يَومُ القِيامَةِ يُنادي مُنادٍ : أين حواريّو                |
| ٤٤/١                | إذاكمَلَت بَنُو أُمَيّة ثَلاثينَ رَجُلاً ، اتَخَذُوا                 |
| T1 / T              | اذهب إلى منزل الرَّجل فاعلم ما فعل؛ فإنَّه قلَّ يوم                  |
| ٤١٩ / ١             | أرأيتموني سارَرْتُ رَسُولي إليه؟ أليس                                |
| 177 / <b>Y</b>      | ارتبْتُ وتربَّصْتَ وراوَغْتَ ، وقد كنتَ من                           |
| 11V / 1             | ارجع إلى عائشةً، واذْكُر لَها خُروجَها مِن بيتِ رَسولِ اللهِ         |
| YA1 / <b>Y</b>      | ارْوُوهُ فإنَّهُ صَحِيحٌ                                             |
| ro. / 1             | استخلِفْ علَى عَمَلِكَ أَوْنَقَ أصحابِكَ في نَفْسِكَ                 |
| T99 / 1             | استَعْمِلْ علَى عَينِ التَّمرِ رَجُلاً، وأُقبِلْ إليَّ               |
| £V / 1              | اسمَع وَأَطِع ، وَانفَذْ حَيثُ قَادُوكَ ، وَلَو                      |
| 19. / Y             | َ<br>أُشهِدُ اللهَ، أنَّها صَدَقَةً ، عَليَّ بِدَواةٍ وصَحِيفَةٍ     |
| £0 / Y              | أشيروا عَليَّ بِرَجُلِ صلِيبٍ ناصِح يَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ السُّوادِ |
| Y•Y / 1             | اصْبِر، فَإِنَّ اللهَ سَيَجُعَلُ لكَ فَرَجاً                         |
| 112/1               | اعتزَلْ عُملنا، وتنعَّ عن مِنبَرِنا، لا أُمَّ لَكَ                   |
| Y.0/1               | اعرفوا أنسابَكُم، تَصِلوا أرحامَكُم                                  |
| Y+7/1               | أعطوا الحسنَ بن على بن الحسين و مهو الأفطس سبعين ديناراً             |
| 1AV / 1             | اعلم أنَّ البصرة مَهبِطُ إِبليس                                      |
| ٤١٤ / ١             | اغدُوا عَلَيهِم إن شاءَ اللهُ تَعالى اضطرَبَتْ أقدامُهُم             |
| r. / <b>t</b>       | اغد ولا يستهوينَّك الشَّيطان، ولا يتقحمن بك رأي السُّوء              |
| YAY / <b>Y</b>      | أَفْتَى أمير المُوْمنين الله فكتَب النَّاسُ فُتْياهُ                 |
| 1.0/4               | أقبِل يا جُوَيْرِيَّةُ حتَّى أحدَّثَكَ بِحَديثِكَ                    |
| 117/1               | اقتلوا نَعْتَلاً، قَتَلَهُ اللهُ فَقَد كَفَرَ                        |
| rw/ <b>t</b>        | أقطع النَّبِيِّ ﷺ عليًّا أربع أرضين : الفقيران                       |
| ٤٣٥ / ١             | اْکُلُّ قومِكَ يرى مِثلَ رأيِكَ                                      |

250/1

| ٤١٩             | فهرس الأحاديثفهرس الأحاديث                                                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| TVT / <b>Y</b>  | ألا أُقْرِئُكَ وَصِيَّةَ فَاطِمَةً عِنْهُ                                            |
| TVT / <b>T</b>  | ٱلا أُقْرَلُكَ وَصِيَّةَ فَاطِمَةً ٣                                                 |
| ٤٠٢/١           | ألا انتَدِبُوا إلى مِصرَ مَعَ مالِكِ بن كَعْبِ                                       |
| Y•Y / 1         | ألاَّ إِنَّ فِي التَّبَاغُضِ الحَالِقَةَ، لا أغنِي حَالِقَةَ الشُّعْرِ، و            |
| ٤٦٥ / ١         | ألا إِنَّ مالِّكَ بن الحارِثِ قَدْ قَضَى نَحْبَهُ                                    |
| ۳٤٩ / ١         | اللهُ بيني وبينَكُم، وإليهِ أَكِلُكُم، وبهِ                                          |
| TYE / 1         | أَمَّا الَّذِي عَيَّر تَنِي بِه يا معاوية مِن كِتابي وكَثْرَة ذِكْرِ آبائِي إبراهيمَ |
| 779/1           | أما إنّهما يُحشران يوم القيامة وإمامُهما ضبّ                                         |
| TT9 / 1         | أما إنَّهما يحشران يوم القيامة وإمامهما ضبّ                                          |
| T98/1           | أَمَا أَنَّه نظَّار في عِطفَيهِ، مُختَالٌ                                            |
| TE1 / 1         | أمَّا بعدُ؛ فإذا أَتَاكَ كتابي، فاحمِلْ معاوية على الفَّصلِ                          |
| TTA / <b>T</b>  | أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى شَرَعَ الإِسْلامَ، وسَهِّلَ         |
| 1AE / 1         | أمًّا بعدُ؛ فإنَّ اللهَ ذو رَحمَةٍ واسِعَةٍ، ومَغفِرَةٍ                              |
| ۸۹ / ۱          | أمًا بَعدُ ، فإنَّكُم مَيامِينُ الرَّأي ، مَراجِيحُ                                  |
| 7£1 / 1         | أمًّا بعدُ؛ فإنَّما أرادَ معاوية ألَّا يكون لي في عنقه بيعة، وأن                     |
| ۳۸۰/۱           | أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ جاءَنِي كتابُكَ تَذْكُرُ أَنَّك                                |
| 1 / 177, P77    | أمًا هذا الأعْوَر ـ يعني الأشْعَث ـ فإنَّ اللهَ لم يَرفعْ شَرَفاً إلَّا حَسَدَهُ     |
| YY <b>9 / 1</b> | إِنَّ الْأَشْعَتْ بن قيس شرك في دم علي بن أبي طالب ﷺ                                 |
| 777 / <b>7</b>  | إِنَّ الله دَلَّكُمْ على تِجَارَةٍ تُنْجِيكُم من عذابِ ألِيم                         |
| ٤٣/١            | إِنَّ اللَّهَ(عزَّ وجلَّ) يُجِبُّ مِن أُصحَابِي أَربَعَةً ، أَخبَرَ نِي              |
| m / <b>Y</b>    | إنّا لو فعلنا هذا بكل من يتّهم من النَّاس ملأنا، السُّجون                            |
| reo / <b>Y</b>  | أنَّ أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ أَعْتَقَ ﷺ أَلْفَ مَمْلُوكٍ من كَذِّ يَلِهِ               |
| re7 / ¥         | إِنَّ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ ومَعَهُ أَحْمَالُ النَّوَى              |
| 1AT / 1         | إِنَّ أَمِيرَ المُؤْمِنِينِ، لَمَّا انْقَضَتِ القِصَّةُ فيما بَيْنَه وبيْن طَلْحَة   |
| 144/1           | إنَّ بني تَميم لم يُسبَقوا بِوَغْمِ في جاهليَّةٍ                                     |
| 149 / 1         | إِنَّ بَنِي تَمِيمُ لَم يَغِبْ لهم نجَّم إلَّا طَلَعَ لهم آخَرُ                      |
|                 |                                                                                      |

| مكاتيب الأثمّة /ج ٢ | ٤٢٠                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Y+Y/1               | أنتَ ابن عَمّي وأمسُ الخَلقِ بي رَحِماً                                     |
| 191 / Y             | أنتَ بَدأتَ ، خَطبَ أبو مُحمَّدِ الحسنُ بنُ علِيٍّ ٨عاثِشَة                 |
| V1 / Y              | أَنْتَ لَعَمْرِي لَميمونُ النَّقيبَةِ ، حَسَنُ النَّيَّةِ                   |
| 178/4               | أنْتم شيعَتُنا، وأهلُ مَوَدَّتِنا، ولو كُنتُ بالحَرْم                       |
| 97/1                | إنّ جابِرَ بن عبدالله الأنْصارِيّ، كانَ آخِرَ مَنَ بَقِيَ مِن               |
| ٧٩ ٣٤ / ١           | إِنَّ الجَنَّةَ لَتَسْتَاقُ إِلَى ثَلَاثَةِ: عَلَىَّ وعَمَّادِ وسَلْمانَ    |
| 75./1               | إنَّ حولي من أصحابٍ رَسُولِ الله (ص) من أهل الرَّأي والدُّين                |
| 777 / <b>7</b>      | انحُ هذا النَّحق، وأضعِفُ ما وَقَعَ إليْكَ                                  |
| 7. V / 1            | إنَّ رسولَ اللهِ(ص) قال: رأيت رَحِماً متعلَّقة بالعرشِ، تشكو إلى الله تعالى |
| YV£ / Y             | إنَّ العبْد إذا دخَلَ حُفْرَتَه يأتِيه مَلَكانِ                             |
| r7/1                | إنَّ فِي الآخِرَةِ عَقَّبَةً لا يَقطَعُها إِلَّا المُخِفُّونَ               |
| ۸٥/١                | إنَّ قاتِلَهُ وسالِبَهُ في النَّار                                          |
| 1/170               | إنّ القومَ أتَوني بِعبد الله بن قيس مُبَرّ نَساً                            |
| T9T / 1             | إنَّكَ ما عَلِمْتُ حَسنَ المعونة خفيف المؤونة                               |
| YV / 1              | إِنْ كُنتَ تَرى أَنَّ لِي عَلَيكَ طاعَةً فَقِفْ مَكانَكَ                    |
| 102/1               | إن كُنتَ ـ ما عَلِمتُكَ ـ لَخفِيفَ المَوْونَةِ حَسَنَ المَعونَةِ            |
| 19. / 4             | إنَّما تصدَّق بِهِما أبي ليَقِيَ اللهُ بها وجهَهُ حَرَّ النَّارِ            |
| TOA / Y             | إنَّما فَعَلْتُ ما فعلْتُ لمَّا بدا فِيكُم الخَوَرُ والفَشَلُ               |
| 177 / <b>Y</b>      | إنَّما يُعاتَب مَن تُرْجي موَدَّتُه ونصيحتُه                                |
| 1.1/1               | إنَّ معاوية وعمرو سَيَمكُرانِ بِكَ، فَإِذاكَتبا إلِّيكَ                     |
| 144/1               | إنَّ مِنَ البَيانِ لَسِحراً                                                 |
| 170 / 7             | إنَّ مِنَ العَجْزِ الحاضِرِ أن يُهمِلَ الوالي ما وَلِيَهُ                   |
| Y \ PVY             | إنَّ مَوْلَى لأمِيرِ المُؤْمِنِينَ ﷺ سَأَلَهُ مَالاً                        |
| Y \ 077             | انْهدوا إليهِم، وعليْكم السّكينةُ وسيما الصّالحين                           |
| 17V / <b>Y</b>      | إنَّ هذِهِ القلُوبَ أَوْعِيَةٌ فَخَيْرُها أَوْعاها                          |
| 14./1               | إنَّهُ قامَ عَنِّي وعَنهُ نِسوَةٌ لَم يَقُمنَ عَنكَ                         |

| 4 44 5         |                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| £Y1            | فهرس الأحاديثفهر س الأحاديث                                                       |
| £14/1          | إنَّه لم يَزَلْ أمرِي مَعَكُمْ علَى ما أحِبُّ إلى                                 |
| TTO / Y        | إنَّه لَنَظَّارٌ فِي عِطْفَيهِ، مُختالٌ في بُردَيهِ                               |
| 107/4          | إِنَّهُ يَنظُرُ إِلَى الغَيبِ مِنْ سِتْرِ رَقِيقِ لِعَقْلِهِ                      |
| TOE / 1        | إنِّي أَرَاهُ رأْسَكُم قَبلَ اليَّومِ ، ولا أرى قومَهُ كُلُّهم الَّا              |
| 777 / <b>7</b> | إنِّي تأمّلتُ كَلامَ العَرَبِ، فَوجَدتُهُ قَد فسَدَ                               |
| TY• / ¥        | إنِّي سمِعتُ بِبلدِكُم لَحْناً، فأرَدتُ أنْ أضَعَ كِتاباً في أُصُولِ العَربِيَّةِ |
| 111 / <b>Y</b> | إِنِّي قد بَعَثْتُكَ في ثمانِيَةِ آلافٍ، فاتَّبغ                                  |
| YYE / Y        | إنِّي قد رأيْتُ جَوْلَتَكُمْ وانْحِيَازَكُمْ عن                                   |
| 271/1          | إنِّي لا أرضى بِأبي موسى، ولا أرى أن أُوَلِّيه                                    |
| 77£ / <b>Y</b> | إنِّي لَستُ بِميَّتٍ مِن وَجَعي هذا                                               |
| Y+A/1          | إنِّي مَرَرتُ البارِحَةَ بآيةٍ مِن كتابِ اللهِ فَأَقلقني                          |
| o.v/1          | إنّي والله، ما أُصدِّق بهذا على قيس                                               |
| m / <b>t</b>   | أ وُطنوا فأقاموا، أم جبنوا فظعنوا؟                                                |
| £ V V / 1      | أُوَلَسْتَ قاتِلَ عمرو بن الحَمِقِ صاحبِ                                          |
| Y07/ <b>Y</b>  | إِيَّاكُمْ والْمُثْلَةَ ، ولَوْ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ                            |
| 11./1          | أينَ تَمامُ المنةِ ؟ فَقَد عَهِدَ إليَّ رَسولُ الله (ص)                           |
| 770/1          | أيُّها النَّاسُ إنَّ الأشْعَثَ لا يَزِنُ عِندَ اللهِ جناحَ بَعوضَةٍ، وإنَّه       |
| TYE / 1        | أَيُّهَا النَّاسُ ، هذا مَوقِفٌ من نَطُف فيهِ نَطُفَ يَومَ                        |
| £7 / Y         | أَجَلْ أَنتُم كَذٰلِكَ، فَتَجهَّزُوا إلى غَزوِ الشَّامِ                           |
| 010/1          | أَحسنْتَ واللهِ، يا قيس                                                           |
| 187/1          | أَما واللهِ ما عَلِمتُكَ إلّا حاضِرَ المَعونَةِ ، خَفِيفَ                         |
| 191 / 4        | أَنشُدُكَ اللهَ ، أكانَ ذاكَ                                                      |
| ٤٩ / ١         | أَهَكَذا يُصنَعَ بِصاحِبِ رَسُولِاللهِ إِنَّا للهِ                                |
| 1 / 770        | بارَكَ عَلَيْكُما يا أبا ثابِتٍ، فَقَدْ أَفلَحْتَ                                 |
| ۸٥/١           | بَشَّرْ قاتِلَ ابنِ سُمَيَّةَ بالنَّار                                            |
| ۲۲٦ / <b>۲</b> | بَعَثَ أُمِيرُ المُؤْمِنِينِ-صلوات الله عليه -مُصَدِّقاً مِن الكُوفَة             |

| مكاتيب الأثمّة /ج ٢ |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 770 / <b>7</b>      | بَعَثَ علِيٌ ﷺ مُصَّدِقاً مِنَ الكُوفَةِ إلى بادِيَتِها                        |
| YVA / <b>Y</b>      | بَلَغ أميرَ المؤمنين ﷺ مؤتُ رَجُلٍ مِن أصحابه، ثُمَّ جاء                       |
| 77./ <b>Y</b>       | تتبَعْهُ وزِدْ فيهِ ما وقَعَ لَكَ                                              |
| T09/Y               | تَجَهَّزوا لِلمَسيرِ إلى عَدُوُّنا                                             |
| TE / Y              | تَجَهَّر يا مَعْقِل إليْهِم                                                    |
| 777 / <b>Y</b>      | تسرُّ الوارث                                                                   |
| Y.A/1               | تَعلَّموا مِن أنسابِكُم ما تَصِلونَ بِهِ أرحامَكُم، فإنَّ                      |
| 1V0 / Y             | تقاعدتَ عنِّي، وتربَّصْتَ بي                                                   |
| vv / 1              | تَقتُلُ عَمَّاراً الفِنَةُ الباغِيَةُ                                          |
| A0 .VV / 1          | تَقتُلُكَ الفِئَةُ الباغِيَةُ                                                  |
| Y9 / Y              | ٹکلتك أمّك؛ إذاً تنقض عهدك، وتعصي ربّك                                         |
| Y+T/1               | ثلاثةً لا يدخلون الجنَّة: مُدمِنُ خمرٍ، ومُدمِنُ سِحرٍ                         |
| V9/1                | جَاء عَمَّارُ يَستَأْذِنُ علَى النَّبيِّ (ص) فَقالَ : انذَنُوا لَهُ ، مَرحَباً |
| 077/1               | الجُودُ شِيمَةُ أَهْل ذَلِكَ البَيْتِ                                          |
| 777 / 1             | حدّثتني امرأةٌ مِنّاً ، قالت : رأيتُ الأشْعَثَ بن قيس                          |
| TOE / 1             | حَسبُكَ عابنَ خَليفَة ، هَلُمٌ أَيُّها القومُ إليّ                             |
| T.E/Y               | الحمد لله الَّذي أكمل لِعَليِّ إلله مُنيته                                     |
| 144/1               | الحمدُ للهِ الذي أخرَجَني مِن أخبتِ البلادِ                                    |
| £0 / Y              | خُذْ علَى المَوْصِلِ ، ثُمَّ نَصِيبِينَ ، ثُمَّ القَنِي بِالرَّقَةِ ، فَإِنِّي |
| vo / Y              | خُدُوا هذا الكِتابُ ولْيَقرْأَهُ عُبيدُ اللهِ بنُ أَبِّي رافِع وأَنتُم         |
| 17x/1               | خَليلي مِن هذهِ الأُمَّةِ أويسُ القَرَنِي                                      |
| 179/1               | خَيرُ التَّابِعينَ أُويسُ القَرَنِيِّ                                          |
| TEV / Y             | دخلتُ بلاذكُم بأشمالي هذهِ ورحلتي وراحِلتي                                     |
| 77 / Y              | دعا الكلامَ فِي هذا، حدِّثني عَنْكَ                                            |
| 09/1                | دَع عَنكَ هذا، والله إنِّي لا أظُنِّ، بل لا أشَكُّ، أنَّ                       |
| 72./1               | دَعْهُ حَتَّىٰ نَنظُرَ ما يَرجِعُ بِهِ إلينا                                   |

| ٤٣٣            | فهرس الأحاديث                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| m1/Y           | دعه، فإن قبل الحقّ ورجع عرفنا له ذلك                                             |
| ۸۰/۱           | دَمُ عَمَّار وَلَحمُهُ حَرامٌ علَى النَّارِ أَن تَأْكُلُهُ أَو تَمَسَّهُ         |
| ۸٠/١           | ذاك امرُوِّ حَرَّمَ اللهُ لَحمَهُ وَدَمَهُ علَى                                  |
| ۸۰/۱           | ذَلِكَ امرُوْ خَالَطَ اللهُ الإيمانَ بِلَحمِهِ وَدَمِهِ                          |
| 170/1          | رَجُلانِ مِن أُمَّتِي، أُمَّا أَحِدُهُما فتَسْبِقُهُ يَدُهُ إلى الجَنَّةِ، ثُمَّ |
| A£ / 1         | رَحِمَ اللهُ عَمَّاراً ، ـ ثلاثاً ! ـ قَاتَلَ مَعَ أُميرِ                        |
| A9 / N         | رَحِمَ اللهُ محمَّداً ، كانَ غُلاماً حَدَثاً ، أما                               |
| Y.V/ 1         | الرَّحِمُ حَبلٌ مَمدودٌ ممدود من الأرض إلى السماء                                |
| 177 / <b>Y</b> | رحِمَكَ اللهُ، ما أنتَ عِندَنا بالظَّنين                                         |
| 177 / 1        | رَحَمِكَ اللهُ يَا زيد فَواللهِ مَا عَرَفناكَ إِلَّا خَفِيفَ المؤونةِ كَثِيرَ    |
| 181/1          | رَحَمِكَ اللهُ يا زيد ، قَدكُنتَ خَفيفَ المَوْونَةِ، عَظيمَ                      |
| 170/1          | زید وما زید! جُنْدُب وما جُنْدُب                                                 |
| ٥٩/١           | سِر إلى الشَّامِ فَقَد وَلَّيتُكَها                                              |
| 147/1          | سَعِ النَّاس بِوَجْهِكَ، ومَجْلِسِكَ وحُكْمِك، وإِيَّاكَ                         |
| TOA / 1        | سلامٌ علَيكَ. أمَّا بَعْدُ؛ فإنَّهُ بَدا لِيَ المَقامُ                           |
| Y7/1           | السُّلامُ عَلَى هَمْدانَ، السُّلامُ عَلَى هَمْدانَ                               |
| TY / 1         | سَلْمانُ مِنَا أَهلَ البَيتِ                                                     |
| W.0/Y          | سيُقاتِلُ عليّاً ﷺ قَومٌ يَكونُ حَقّاَ فِي اللهِ جهادهُم                         |
| 177 / <b>1</b> | شَهِدَ مَعَ عَلِيّ بن أبي طالبٍ من التَّابعين، ثلاثةُ نَفَرٍ                     |
| 70£ / Y        | صدَقتُم جَزاكُمُ اللهُ خَيراً                                                    |
| ۲ / ۳٤، ٥٥     | صَدَقْتُم رَحِمَكُم اللهُ! ما زِلْتُ أَعرِ فُكُم بِصِدْقِ النُبَّةِ              |
| YOY / Y        | صَلاحُ ذَاتِ البَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الصَّلاةِ                           |
| EAA / 1        | صَلِّ بِهِمْ كَصَلاةِ أَضْعَفِهِمْ، وكُنْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً              |
| WEA / 1        | الطَّرِيقُ مُشترَكَّ، والنَّاسُ في الحَقِّ سَواءٌ                                |
| 77. / <b>Y</b> | عبادَ اللهِ، اتَّقوا اللهَ ، وغُضُّوا الأبصارَ                                   |
| ENA/1          | عِبادَ اللهِ إِنِّي أَحقُّ مَن أجابَ إلى كتابِ اللهِ، ولكنَّ معاوية              |

| مكاتيب الأئمّة /ج ٢ | £Y£                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸۰/۱               | العَجَبُ لِمُعاوِيَةً وكتابِهِ                                                  |
| YW1 / Y             | عَذَرتُ القِردانَ فَما بَالُ الحَلَم                                            |
| 164/1               | عَزِمتُ عَليكَ لَتفعلَنَّ                                                       |
| 189/1               | عَزِمتُ عَلَيكَ يا صَعْصَعَةً، إلَّا كَتبتَ الكِتابَ بِيدَيكَ، وتُوجَهت         |
| ۲۳/۱                | عَلِمَ العِلمَ الْأُوّلَ والعِلمَ الآخِرَ ، وَقَرَأُ الكِتابَ الأَوّلَ وَقَرَأُ |
| 184 / I             | عليَّ أميرُ البررة، وقاتِلُ الفَجَرة، مَنصورٌ                                   |
| 1A9 / Y             | علَيَّ بهِ                                                                      |
| A. / 1              | عَمَّارٌ خَلَطَ اللهُ الإيمانَ ما بَينَ قَرنِهِ إلى قَدَمِهِ                    |
| TE / 1              | عَن أيِّ أَصحَابِي                                                              |
| TT / <b>T</b>       | فَاخْرُجْ فِي آثارِهِم راشِداً                                                  |
| Y12/1               | فَازْبَعْ أَبِا الْعَبَّاسِ                                                     |
| 1 / 773             | فاصنَعُوا ما أرَدْتُم                                                           |
| T18/1               | فإِنَّا شَرِ يكَانِ في ذلك                                                      |
| 1 / 173             | فَإِنَّهُ ليس لِي بِرِضاً، وقد فارقَني وخَذَّل النَّاس عِنِّي                   |
| 144 / 1             | فَحَادِثْ أَهْلَهَا بِالإحسَانِ إليهم                                           |
| Y•V/1               | فَصِلْ رَحِمَكَ يَزِدِ اللهُ في عُمُرِكَ، ويُخفِّف عَنكَ الحِسابَ يومَ حَشرِكَ  |
| 01 / Y              | فَعلَ فِعْلَ السَّادَةِ ، وَفرَّ فِرارَ العَبيدِ                                |
| 1 \ 777             | خَمِن أَيُّ أَهْلِ البُلْدَان أنْت                                              |
| T1V / Y             | فَوَ اللهِ ما كَنَزتُ من دنياكُم تِبْراً                                        |
| 7.7/1               | في كِتَابِ عَلِيٍّ: ثَلاثُ خِصَالٍ لا يَمُوتُ صَاحِبُهُنَّ                      |
| ££V / 1             | قاتِلْ مَعَ عليٌّ جَمِيعَ مَن يُقاتِلُ                                          |
| 0·/Y                | قَبَّحَ اللهُ مَصْقَلَةً فَعَلَ فِعْلَ السَّادَةِ، وفَرَّ فِرَارَ الْعَبِيد     |
| 0Y / Y              | قَبْحَ اللهُ مصقَّلَةَ ! فَعَلَ فِعْلَ السَّيِّلِ ، وفَرّ فِرارَ العَبدِ        |
| TE7 / T             | قبض عليِّ ﷺ وعليه دَين ثمان مئة ألفِ دِرهَمٍ                                    |
| 1 / 773             | قد أبيتُم إلَّا أبا موسى                                                        |
| 778 / Y             | قد أُخَذتُها بالنُّم:                                                           |

| ٤٢٥            | فهرس الأحاديثفهرس الأحاديث                                                         |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| TTA / 1        | قد أُصَبتُما رُشدَكُما                                                             |
| V£ / ¥         | قَدْ تَفَرِّغْتُم للسُّوَّالِ عمَّا لا يَعنِيكُم                                   |
| 140/1          | قَد عَفَوْتُ عَنكُم، فإيَّاكُم والفِتنَةَ، فإنَّكم                                 |
| 770 / T        | قَسَمَ نَبِيُّ الله ﷺ الفَيْءَ فأصَاب عليًّا                                       |
| *\*/ <b>\</b>  | قطع الإسلام أرحام الجاهليَّة                                                       |
| Y+A/1          | قَطَعَ اللهُ رَحِمَكَ كما قَطَعتَ رَحِمي                                           |
| *** / <b>1</b> | قَطعتَ رَحِمي                                                                      |
| 100/1          | قُل لَه: وأنتَ يَرحَمُكَ اللهُ ، فَلَقدكُنتَ خَفيفَ المَوْونَةِ ، كثيرَ المَعونَةِ |
| T. E / Y       | قم إليها فاقتُلها ، فقتلتها                                                        |
| TE0 / Y        | كَانَ أُمِيرُ المُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ يَضْرِبُ بِالْمَرِّ           |
| T.9 / T        | كان أميرُ المُؤمِنينَ ﷺ يكتب إلى عمّاله: «لا تَسخَروا المُسلِمينَ                  |
| YVT / <b>Y</b> | كان أمير المؤمنين على يكتب بهذه الخُطبَةِ إلى بَعْضِ                               |
| TVV / T        | كان الدُّلال لامرأة من بني النُّصٰير ، وكان لها سَلْمان الفارسِيّ                  |
| ٣VV / <b>Y</b> | كان الدَّلال لامرأة من بني النَّضير ، وكان لها سَلْمان الفارسِيِّ                  |
| T91/1          | كان من النُّقباء                                                                   |
| YVV / <b>Y</b> | كَتَبَ أُمِيرُ المُؤْمِنِينَ ﷺ إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ يَعِظُهُ                   |
| 1 / 570        | كَذَلِكَ هُوَ ، وإنِّي لأَمثُلُ بينه وبين                                          |
| T£ / 1         | كُلُّ أَصحَابِ مُحَمِّدٍ (ص) أَصحَابِي ، فَعَن أَيُهِم                             |
| T19 / Y        | كلُّ حِلْفٍ كان في الجاهِليَّةِ فلا يَزيدُهُ الإسلامُ إلَّا شِدَّةً                |
| 77 / Y         | كلُّ قومِكَ قد اتَّبعني إلَّا شُذَّاذاً مِنهُم ثَلاثَةً                            |
| 140/1          | كُنْتُمْ جُنْدَ الْمَرْأَةِ، وأَتْبَاعَ الْبَهِيمَةِ، رَخَا                        |
| rrr / 1        | كيف صَبرُكَ إذا أرسَل إليكَ دَعِيُّ بني أميّة                                      |
| YA / 1         | لا، إلَّا هَذَا، وَأَخَرِجَ مِن قِرابٍ سَيفِهِ فإذا فِي                            |
| £ 7 7 / 1      | لا إله إلَّا الله، واللهُ أكبر، سُنَّةٌ بِسُنَّة، أمَّا واللهِ                     |
| 777 / <b>Y</b> | لا إِنَّمَا كَانَتْ وَقُفاً ، وكان رسولُ الله ٩ يأْخُذُ إليَّه                     |
| 777 / <b>Y</b> | لا إِنَّمَا كانتُ وَقُفاً ، وكان رسولُ الله ﷺ يأْخُذُ إليْه                        |

| مكاتيب الأنمة /ج ٢ | ٤٢٦                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 102/1              | لا تَتْخِذُنَّ زِيارَتَنا إِيَّاكَ فَحْرَاً علَى قَومِكَ                      |
| 44r/1              | لا تَجعَلْها أَبْهَةً علَى قَومِكَ أَنْ عادَكَ إِمامُكَ                       |
| To / 1             | لا تَقُل: الفارِسيّ ، وَلَكِن قُل: سَلْمانُ المُحَمّدِي ، أَتَدرِي            |
| YYA / 1            | لا يُخافُ رَهَّقُهُ                                                           |
| Y12/1              | لا يَفِيلَنَّ رَأْيِي فيك                                                     |
| ٤٧٠/١              | لا يموت بين امرأين مسلمين ولدان أو ثلاثة                                      |
| r7/1               | لِتَكُن بُلْغَةُ أَحَدِكُم مِنَ الدُّنيا مِثلَ زادِ الرَّاكبِ                 |
| YYE / 1            | لَتَنْتَهُنَّ يا بني وَلِيعُة، أو لأبعَثنَّ عليكم رجلاً عَدِيل                |
| on / 1             | لَستُ مُتَّخِذَ المُضِلِّينَ عَضُداً                                          |
| A£ / 1             | لَعلَكَ تقول: مثل الثَّلاثة! هيهات!                                           |
| Y££ / \            | لَقَد كَانَ إِليَّ حبيباً، وكَانَ لِي رَبِيباً ، فَعِندَ اللهِ نَحتَسِبُهُ    |
| TE0 / Y            | لَقِيَ رَجُلُ أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ ﷺ وتَحْتَهُ وَسُقَّ من نَوَّى             |
| YY9 / Y            | لكِنَّ مِخْنَفَ بنَ سُلَيْم وقومَهُ لَم يتخلَّفُوا                            |
| 107/4              | للهِ دَرُّ ابنِ عبّاس إنْ كاَّنَ لَيُنظُرُ إلى الغَيْبِ                       |
| 1 \ 7.7, 9.7       | لمَّا أُسرِيَ بي إلى السَّماءِ رأيتُ رَحِماً مُتعلَّقةً                       |
| T.0/1              | لمَّا بِلَغَ علي بن أبي طالب ﷺ أمْرُ معاوية، وأنَّه في منة ألف                |
| TEA / Y            | لمَّا قُبِض أُميرُ المُؤْمِنِين ﷺ ، قَام الحَسَن بن عليِّ ﷺ                   |
| TE7 / Y            | لَمَّا وَلِي عَلِيٌّ ﷺ صَعِد المِنْبَرَ ، فَحَمِدَ اللهَ                      |
| ٤٨٨ / ١            | لَنْ تُقَدَّسُ أُمَّةً لا يُؤْخَذُ لِلصَّعِيفِ فِيهَا حَقُّهُ مِنَ الْقَوِيِّ |
| T97 / 1            | لو أَحَبّني جَبَلٌ لتَهافَتَ                                                  |
| YVV / 1            | لوْ تَمالاً أَهْل صَنْعاء وعَدَن على قَتل رَجل وَاحد                          |
| 1 / ۸۲3            | لَوَدَدْتُ أَنَّ لِي بِأَهْلِ الكُوفَةِ                                       |
| VY / <b>Y</b>      | لو كانَ النَّاسُ كلُّهم مِثلَكَ سِرْتُ بِهِم                                  |
| r97 / 1            | لو كبّرتُ علَيهِ سبعينَ لكانَ أهلاً                                           |
| 1 / 770            | اللَّهمَ اجعَلْ صَلواتِكَ ورَحمَتكَ علَى                                      |
| 91/1               | اللُّهمَّ ارزُقهُ الشُّهادَةَ في سَبيلِكَ ، وَالمُرافَقَةَ لِنَبيُّكَ (ص)     |

| £7V            | فهرس الأحاديث                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 114/1          | اللَّهُمَّ افْتَح بَيْنَنا وبَينَ قَومِنا بالحَقِّ وأنتَ خَيرُ الفاتِّحينَ          |
| ۸۰/۱           | اللَّهُمَ إِنَّكَ أَولَعتَهُم بِعَمَّار، يَدعُوهُم إلى الجَنَّةِ ، و                |
| £1V/1          | اللَّهمَّ إِنَّكَ تَعلَمُ أَنَّهُم ما الكتابَ يُريدونَ، فاحكُم                      |
| £Y / Y         | اللَّهمَّ إنَّ يزيدَ بنَ حُجَيَّةً هَرَبَ بمالِ المُسلِمينَ ، ولَحِقَ               |
| £V£ / 1        | اللَّهُمَّ نؤر قَلْبَهُ بالتُّقي ، واهدِهِ إلى                                      |
| £YY / 1        | ليتَ أَنَّ في جُندي منةً مِثلَكَ                                                    |
| ٤٧/١           | كَيسَ بِسَفِيهِ ، سَمِعتُ رَسُولَ الله (ص) يَقُولُ                                  |
| ٤٦٠ / ١        | لَيْس لها غَيْرٌكَ، أُخْرج رَحِمَكَ اللهُ                                           |
| TY9 / 1        | لِيَكُنَّ هذا الكَلامُ مَخْزوناً في صُدُورِكُما، لا تُظهِراهُ ولا يَسمَعْهُ مِنكُما |
| £V+ / 1        | لَيموتنَ أحدكم بفلاةٍ من الأرض، يشهده                                               |
| ٤٧٠/١          | ليموتَنَّ رجلٌ مِنكُم بِفَلاةٍ مِنَ الأرضِ                                          |
| 777 / <b>7</b> | ما أحسن هذا النَّحوَ الَّذي نَحَوتَ                                                 |
| £ . / Y        | ما أرى مَصْقَلَةَ إِلَّا قَدْ حَمَل حَمالَةً، ولا أراكُم إِلَّا سَترَوْنَهُ         |
| ٣+£ / ¥        | ما أضجَعكَ هاهنا يا أبا رافع                                                        |
| ££ / 1         | ما أَظَلَّتِ الخَضرَاءُ ، ولَا أقلَّتِ الغَبراءُ ذا لَهجَةٍ                         |
| 1 / 73         | مَا أَظَلَتِ الخَصْرَاءُ ، ولا أقلَّتِ الغَبرَاءُ عَلَى رَجُلِ                      |
| £Y / 1         | مًا أَظْلَتِ الخَصْرَاءُ ، وَلا أقلَّتِ الغَبرَاءُ، من ذِي لَهجَةٍ                  |
| T9 / 1         | مَا أُطْلِّتِ الخَضرَاءُ ، ومَا أَقَلَتِ الغَبرَاءُ عَلَى رَجُلٍ                    |
| £9 / Y         | ما أُظُنُّ أَبا الفصل إلَّا صادقاً                                                  |
| ٤٠٨/١          | ما أقِرُّ لمعاويةَ ولا لأصحابه، أنَّهم مؤمنون ولا مسلمون                            |
| ٤٦/١           | مَا أَقلَّتِ الغَبرَاءُ، ولا أطبَقَتِ الخَصْرَاءُ، عَلَى ذِي                        |
| 111/Y          | ما تَكْفُونَنِي ولا تَكْفُونَ أَنْفُسَكُم                                           |
| 140/1          | ما تَنْقِمونَ عَليٌّ يا أهلَ البَصرةِ؟ ـوأشار إلى قميصه                             |
| TEV / Y        | ما تنْقِمون عليّ يا أهل البصرة؟ ـ وأشار إلى قميصه وردارْهِ                          |
| 7.7/1          | ما حَالُ أَهْلِ بَيْتِكَ؟                                                           |
| 7.1/1          | مَأْزُورُونَ على قَطِيعَتِهَا                                                       |

| مكاتيب الأثمّة /ج ٢ | £₹Å                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| T9Y / 1             | ما سبقه أحد من قريش ولا من النَّاس بمنقبة                                            |
| 0.4/1               | ما لمصر إلّا أحد الرَّ جلين : صاحبنا الَّذي عزلناه عنها                              |
| 0£ / <b>Y</b>       | ما له؟! ترّحه الله! فَعلَ فِعْلَ السَّيَّدِ                                          |
| ۸۰/۱                | ما لَهُم وَلِعَمَّارِ ؟ يَدعُوهُم إلى الجَنَّةِ ، وَيَدعُونَهُ إلى النَّارِ          |
| 117/1               | ما ورَاءَكَ                                                                          |
| 77 <b>7</b> / 1     | ما يُدْرِيكَ ما عَليَّ ممَّا لي؟ عَليك لَعْنَةُ اللهِ                                |
| 1 / 737, 037        | محمّد ابني مِن صُلْبِ أبي بَكرِ                                                      |
| TEE / <b>T</b>      | مضى عليَّ ما أربط الحجر على بطني                                                     |
| YY7. / <b>Y</b>     | مَعاشِرَ المُسلِمينَ ، استَشعِروا الخَشْيةُ، وأكمِلُوا اللاَمَةَ                     |
| MX/1                | مُقدِّمتي تأتي مِن ورائي                                                             |
| 1/40,110            | المكر والخديعة في النَّار                                                            |
| v9 / 1              | مُلِيْ عَمَّار إيماناً إِلَى مُشاشِهِ                                                |
| 19. / Y             | مَن أدخلَهُ بِطْنُهُ النَّارَ فأبعَدَهُ اللهُ!                                       |
| or/1                | مَن أدرَ كَهُ فلْيقرأ منِّي السَّلام، فإنَّه أخِي                                    |
| rr/1                | مَن أَرادَ أَن يَنظُرَ إِلَى رَجُلِ نُؤَرَ قَالِبُهُ فَلَيَنظُر إِلَى سَلْمان        |
| rar / <b>Y</b>      | مِن أَينَ جِئتَ                                                                      |
| ro / <b>\</b>       | مَن أَحَبُّ عَلِيًا فَقَد أَحَبّنِي ، وَمَن                                          |
| 1 £ A / 1           | مَنْ بِالبابِ مِن وُجوهِ العَرَبِ                                                    |
| 1 \ • ٧١٠ ٢٧١       | مَن رَجُلٌ يَحمِلُ علَى الجَمَلِ؟                                                    |
| 170/1               | مَن سَرَّهُ أَن يَنظُرَ إلى رَجُلٍ يَسْبِقُهُ بَعضُ أعضائِهِ إلى الجَنَّةِ، فَليَنظر |
| E7 / 1              | مَن سَرَّهُ أَن يَنظُرَ إِلَى شَبيهِ عِيسيٰ بن مَريَمَ خَلقاً وخُلُقاً               |
| rov/Y               | مَنْ عَالَ يَتِيماً حَتَّى يَسْتَغْنِيَ أَوْجَبَ اللهَ ﷺ لَهُ بِذَلِكَ الجَنَّةَ     |
| rnn / 1             | مَن عَشِيرَ تُكَ وقَرَ ابَتُك                                                        |
| ~0£ / 1             | مَن كانَ رأْسُكُم في هذهِ المَواطِنِ                                                 |
| ITI / 1             | مَن كُنتُ مولاهُ فعليٌّ مَولاهُ، اللَّهمُّ والِ مَن والاهُ ، وَعادِ                  |
| "£ / \              | مَن لَكُم بمِثِلِ لُقمَانَ الحَكِيمِ؟ ا ذَاكَ امرُؤ مِنَّا وَالينَا                  |
|                     |                                                                                      |

| £44                     | فهرس الأحاديث                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 179/1                   | مَن يَحمِلُ علَى الجَمَلِ؟                                                               |
| YT / Y                  | مَهْ، تَناهَوا أَيُّها النَّاسُ، ولَيردَعْكُمُ الإسلامُ                                  |
| 1V0 / <b>Y</b>          | مهلاً يا أبا سُفْيَان                                                                    |
| TV9 / T                 | المِيثبُ هُوَ الَّذي كاتَبَ عليهِ سَلْمانُ، فأفاءَ                                       |
| TV9 / T                 | المِيثبُ هُوَ الَّذي كاتَبَ عليهِ سَلْمانُ، فأفاءَ                                       |
| TAY / <b>Y</b>          | نَحنُ معاشِر الأنبياءِ لا نُورَثُ، ما تركناهُ صَدَقَةٌ                                   |
| T97 / 1                 | نعم ، كان من الَّذين اختيروا من السَّبعين                                                |
| T.T/1                   | نَعَمُ ويْلَكَ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ، إِنَّ أَهْلِ البَيْتِ لَيَجْتَمِعُونَ ويَتَوَاسَوْنَ |
| 111/1                   | نَعَمْ ، هذا مَثَلٌ ضَرِبهُ لَكَ ، يَقُولُ : ما أنسى الَّذي                              |
| YA7 / <b>Y</b>          | نعم هو حقٌّ، وقد كان أمير المؤمنين ١ يأمر عُمَّالُه بِذلِكَ                              |
| YAY / <b>Y</b>          | نَعم هِيَ حَقٌّ، وقد كان أمير المؤمنين ﷺ يأمُر عُمَّالَه بذلك                            |
| YY0 / <b>Y</b>          | وإذا لَقِيتُم هَؤُلاءِ القوْم غَداً فلا تُقاتِلُوهُم                                     |
| ٤٢٣/١                   | والله، إنِّي لأَرجو أن يُظهِرَ اللهُ عَلَيكَ وعلَى أصحابِكَ                              |
| £YV / 1                 | واللهِ لَوَدِدْتُ أَنَّ لِي بِكُلُّ مِنةِ رَجُلٍ مِنْكُم رَجُلاً مِنْهُم                 |
| V£ / 1                  | وَاللَّهِ مَا كَانَ عِندِي بِمُؤْتَمنِ وَلَا نَاصِح، وَلَقَد                             |
| v. / 1                  | وَ اللهِ مَا كَانَ عِندِي مُؤتَّمَناً وَلا ناصحاً ، وَ                                   |
| 101/1                   | واللهِ، ماكُنتُ عَلِمتُكَ إِلَّا خَفيفَ المَوْونَةِ، كثيرَ المَعونَةِ                    |
| 09/1                    | رَإِنَّكَ لَتَعَلَمُ أَنَّ أَبِاكَ أَبِراً النَّاسِ مِن دَمِهِ                           |
| Y+1/1                   | رِ إِنَّ لهم بِنَا رَحِماً مَاسَّةً                                                      |
| ٤٤٤ / ١                 | رأَيْنَ الكِتابُ                                                                         |
| ٤٨/١                    | ردُّعُوا أَخَاكُم ؛ فَإِنَّهُ لاتبُدُّ للشاخِصِ مِن أَن يَمضِيَ                          |
| 7.7/1                   | رعزٌ تي وجَلالي، لا يَدخُلُها مُدمِنُ خَمرٍ، ولا نَمَّامٌ،                               |
| TOT / Y                 | رعَليكَ وإن كُنتَ مَعَ المُترَبُّصينَ                                                    |
| 1V0 / Y                 | زَحَمَكَ الْقَاعِدُ الْمُتربِّصُ بِي                                                     |
| ۲۷۰ ،۳٦٩ / <del>۲</del> | ِ الْفَقِيرِ لِي كما قَد عَلِمتمُ صَدَقَةٌ في سبيلِ اللهِ                                |
| 721 / 1                 | رقت الرسول وقتاً لا يُقيمُ بعدَهُ إِلَّا مَخدُوعاً أَوْ عاصياً                           |

| مكاتيب الأثمّة /ج ٢ | ٤٣٠                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A4 / <b>1</b>       | وَقَد أَرَدتُ تَولِيَةَ مِصرَ هاشم بن عتبة ، وَلَو وَلَيْتُهُ                                                   |
| YA7 / <b>Y</b>      | وكتب به أمير المؤمنين إلى أمرائهِ ورؤوس أجناده                                                                  |
| MX/1                | و لا بُطؤهُ عمَّا الإسزاعُ إليهِ أحزَمُ                                                                         |
| rt1 / <b>t</b>      | ولا يَمْصُرَ لَبَنَهَا فَيَضُرَّ ذَلِك بِوَلَدِهَا                                                              |
| 1VA / <b>T</b>      | الولَدُ لِلفِراشِ، وللعاهِر الحجَرُ                                                                             |
| rar / 1             | ولِّمَ تَضْمَنُها، وزَعَم لنا أَنَّهُ لَم يأْخُذها، فليحلِفْ ونُخرجُهُ                                          |
| 99 / 1              | وَلُو كُنتُ مُستَعمِلاً أَحَداً لِضَرُّهِ وَنَفعِهِ                                                             |
| TY0 / Y             | ولْيَسْتَأْنِ بالنَّقِب والظَّالِع                                                                              |
| TVE / <b>T</b>      | وَلَيْكُم فَي هَذَا الزَّمانِ أَنَا وَمَن بَعْدي وَصِيِّي                                                       |
| ry7 / <b>Y</b>      | ولْيُمْهِلْهَا عِنْدَ النَّطَافُ والأَعْشَابِ                                                                   |
| 181 / <b>1</b>      | وَ ما عَلِمُكَ بِذٰلِكَ يا أَبا سُلَيْمان                                                                       |
| NVE / Y             | ومن هو يا أبا سُفْيَان؟                                                                                         |
| ~r / <b>Y</b>       | وهَلْ تَدرِي أَيْنَ تَوجَّهَ القَوْمُ                                                                           |
| No / N              | وَيِحَ عَمَّارِ ! تَقتُلُهُ الفِئَةُ الباغِيةُ ، يَدعُوهُم                                                      |
| ~o~ / <b>\</b>      | ويحَكَ، إنَّ عامَّةً مَن معِي يَعصِيني                                                                          |
| ·· · / <b>·</b>     | وي<br>وَيحَكُم، أَنا أَعلَمُ بِقَيس، إِنَّهُ واللهِ ، ما غَدَر، و                                               |
| ~• / <b>Y</b>       | ويحك هلمّ إليَّ، أُدارسك وأناظرك                                                                                |
| 19/1                | ويحك يا يزيد، قل له أقبِلْ إليَّ، فإنَّ                                                                         |
| £1 / Y              | هذا ابنُ عَمّ رَسُولِ اللهِ(ص) فِي عِلْمِهِ وقَدْرِهِ يَفعَلُ                                                   |
| 1 \ 570             | .ن جم و حَدِيرُهُم لقومه<br>هذا أدهَى العَرَبِ و خَيرُهُم لقومه                                                 |
| ۹٤/١                | هذا سيّد أهل الوبر                                                                                              |
| Y0 / <b>Y</b>       | هذا وجع بي <i>ُ</i> ن                                                                                           |
| ۸٩ / <b>۲</b>       | هَل عِندَكَ مِنْ طَعَام ؟<br>هَل عِندَكَ مِنْ طَعَام ؟                                                          |
| · Y / N             | مَّن يِنْنَكَ بِنَ مَنْ مُوابِكَ، وَبِعُقُوقِهِمْ إِيَّاكَ<br>هُو بِمَا صَنَعُوا بِكَ، وَبِعُقُوقِهِمْ إِيَّاكَ |
| 'AY .'YA\           | هو صحیح                                                                                                         |
| ٤٠/١                | هم عَمَلُكِم يا معشَد قُريش، والله ما خَرَجْتُ منكُمْ                                                           |

| ۲۳۱            | فهرس الأحاديث                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| YAW / Y        | هو نعَم حقٌّ، وقد كان أميرُ المؤمنين ١ يأمر عُمَّالَه بذلك                      |
| ۳٦٦ / <b>۲</b> | هي صَدَقَةٌ علَى المَساكِينِ وابن السَّبيلِ وذوي الحاجّةِ الأقرَبِ              |
| ٤٨/١           | يا أبا ذَرَ ، إنَّكَ إِنَّما غَضِبتَ لِلَّهِ(عزَّوجلّ)، فَارجُ                  |
| T. E / Y       | يا أبارافع كَيفَ أنتَ وقومُ يقاتِلونَ                                           |
| 19. / 4        | يا أبا نيزر، إنَّ الأَكْفُ أَنظَفُ الآنِيَةِ                                    |
| 102/1          | يا أحمدُ، إنَّ أميرَ المُؤمنينَ ﷺ، عاد صَعْصَعَة بن صوحان في مَرَضِهِ           |
| TEV / T        | يا أهلَ البَصرةِ، ما تنْقِمونَ مِنِّي؟ إنَّ هذا لَمِن غَزْلِ أهلِي              |
| 140 / 1        | يا أهلَ السَبْخَةِ، يا أهلَ المؤْ تَفِكَةِ، اثتفكتِ                             |
| £7V / 1        | يا أهل الكوفة اخرجوا إلى العبد الصَّالح عمرو بن عميس                            |
| TEV / Y        | يا أهل الكوفة ، إذا أنَّا خرجتُ من عندكم بغير                                   |
| 20/1           | يا أهلَ الكُوفَةِ! سيُقتَلُ فِيكُم سَبعةً نَفرٍ خِيارُكُم                       |
| 1AT/1          | يا أِيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ الدُّنيا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، تَفْتِنُ النَّاسَ       |
| T09/7          | يا أَهلَ الكُوفَةِ أنتم إخوانِي وأنْصارِي، وأعوانِي                             |
| TT / T         | يابنَ أُحِي، افعَلْ، فو اللهِ إنِّي لأَرجُو أَنْ تَكونَ                         |
| 104/4          | يا بن الحرّ ، إنِّي آخذ بأنفاس هؤ لاء                                           |
| £77 / 1        | يا بن النَّابِغَةِ، ومتى لَم تَكُنْ للكافِرينَ وَلِيًّا ولْلِمُسلمِينَ عَدُوًّا |
| 191 / 4        | يا بنيَّة ، إنَّ ابن عمَّك القاسم بن محمّد بن جعفر بن                           |
| 184 / 1        | يَأْتِي عَلَيكُم أُويسُ بن عامِر مع أمدادِ أهلِ                                 |
| 118/1          | يأتيكُم مِن الكُوفَةِ اثنا عَشَرَ أُلفِ رَجُلٍ ورَجُلٌ واحِدٌ، فَوَ             |
| 1.0/Y          | يا جُوَيْرِيَّة اللحق بي لا أَبا لَكَ ! أَلا تَعْلَمُ أُنِّي                    |
| Y-7/1          | يا داودُ، لَقد عُرِضَت عليَّ أعمالُكم يَومَ الخميسِ، فَرأيتُ                    |
| TOV / 1        | يا دنيا، أَإِلِيَّ تعرِّضْتِ؟ أم إِليَّ أقبَلْتِ                                |
| V9 / 1         | يا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّكَ قُلتَ : إِنَّ الجَنَّةَ لَتَشْتَاقُ                  |
| rrr/1          | يارُشَيْد، كيف صَبرُكَ إذا أرسلَ إليْكَ دَعِيُّ بَني أُميَّةً                   |
| 777/1          | يا زيادُ، اتَّقِ اللهَ في كُلِّ مُمْسىً ومُصْبَحٍ، وخَف                         |
| T17 / <b>T</b> | يَا شُرَيْحُ أَمَا إِنَّهُ سَيَأْتِيكَ مَنْ لا يَنْظُرُ فِي كِتَابِك            |

| مكاتيب الائمّة /ج ٢ |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 777 / <b>Y</b>      | يا عبدَ اللهِ انْطَلِقْ، وعَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ    |
| 1/1/1               | يا عبد الله العبّاس، حَليكَ بِتقوى اللهِ، والعدلِ                              |
| ۳۵۳/۱               | يا عَدِيٍّ ، أنتَ شاهِدٌ لنا ، وحاضِرٌ مَعَنا                                  |
| A1 / 1              | يا عَمَّارٌ بن ياسِر ا إن رَأَيتَ عَلِيّاً قَد سَلَكَ وَاديِاً ، وَسَلَكَ      |
| 1 / 1743            | يا عمرو! ليشترك في قتلك الجنّ والإنس                                           |
| 177/7               | ياكُمَيْلُ بنَ زيادٍ ، سَمَّ كُلُّ يَومِ باسمِ اللهِ                           |
| YYA / <b>Y</b>      | يا مِخْنَفُ بنُ سُلَيْمٍ، إِنَّ لَكَ في هذه الصَّدَقَةِ نَصِيباً وحَقًّا       |
| 104/1               | يا مَعاشِرَ النَّاسِ، قدُّ استَخلَفتُ عَلَيكُم عبد الله بن العبَّاس، فاسْمَعوا |

يا معشر هَمْدان، أنتِم دِرعي ورُمْحي يا هَمْدان...

## ( )

# فهرس الخطب

| الجزء / الصفحة |                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| ۲۰۳/۱          | أَعُوذُ بِاللهِ مِن الذُّنُوبِ الَّتِي تُعَجُّلُ الفَنَاءَ    |
| 120/1          | أينَ إخوانِيَ الَّذين رَكَبُوا الطَّرِيقَ ومضَوا علَى الحَقِّ |
| ETE / 1        | أيُّها النَّاسُ المُجتَمِعةُ أبدانُهم، المُحتلِفَةُ           |
| 17. / <b>Y</b> | كَأَنَّ أَسماعَكُم تَمُجُّ ودانِعَ الوَعْظِ، وكأنَّ           |



#### (0)

### فهرس الوصايا

| الجزء / الصفحة |                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Y 1. 17        | اتِّقِ اللهَ في كُلُّ مَمْسَىً ومَصْبَح، وخَفْ                                       |
| TTE / <b>T</b> | اتَّتِّي اللَّه الَّذِّي لا بُدُّ لكَ مِنْ لِقَاَّتِه ، ولا مُنْتَهَى                |
| Y09 / Y        | اتَّقِيَ اللَّهَ فِي كُلِّ صَبَاحٍ ومَسَاءٍ، وخَفْ                                   |
| Y1Y / <b>Y</b> | أَلاَّ يَبِيعَ مِنْ نَحلها وَدِّيَّةً                                                |
| YYV / <b>Y</b> | أَمَرَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ فِي سَرَاثِرِ أَمْرِهِ، وخَفِيَّاتِ                       |
| 779 / <b>7</b> | إِنَّ عليًّا يقولُ لكَ: إِنَّ أَفضل الخَلقِ عِندَ اللهِ مَن كانَ العَمَلُ بالحَقِّ   |
| 7££ / ¥        | أوصَى إلى ابنه الحَسَنِ، وأشهدَ على وصيَّتِهِ                                        |
| 700 / Y        | أُوصِيكُمًا بِتَقْوَى الله ، وَأَلَّا تَبْغِيَا الدُّنيا وإِنْ بَغَتْكُمًا ، ولا     |
| YVV / <b>Y</b> | أُوصِيكَ ونَفْسِي بِتَقْوَى مَنْ لا تَحِلُّ مَعْصِيَتُهُ                             |
| TT1 / <b>T</b> | أَيُّها النَّاسُ ، إذا هَزَمتُموهَم فَلا تُجْهِزُوا                                  |
| ** / <b>*</b>  | تَعَاهَدُوا الصَّلاةَ ، وحافِظُوا عليها واسْتَكْثِرُوا منها                          |
| 707 / <b>Y</b> | الحمْدُ بِلهِ الَّذِي وَقَّتَ الاَجالَ                                               |
| TTE / <b>T</b> | حِينَ يَنبَطِحُ الفَجِرُ فَسِرْ                                                      |
| TTA / 1        | فاخرج فإنّي لَم أُوصِكَ اكتفيت برأيك                                                 |
| 7 / POT        | فَإِذَا نَزَلْتُمْ بِعَدُو ۚ أَو نَزَلَ بِكُمْ فَلْيَكُنْ مَعَسْكَرُ كُمْ فِي قُبُلِ |
| Y12/Y          | فَانْ حِدَثُ بِي حَدَثٌ فِي هِذَا الغَزوِ                                            |

| مكاتيب الأثمّة /ج ٢ | ٤٣٦                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Y \ 0.57            | قد بَلُّغَنِي رَسولي عَنْكَ ما أُخْبَرْ تَهُ بِهِ عَنِ الْأَكُرادِ                   |
| YTV / <b>Y</b>      | كَيْفَ وأَنَّىٰ بِكَ يا بُنُيَّ إِذا صِرْتَ في قَوْمٍ                                |
| Y19 / <b>Y</b>      | لا تُقاتِلوا القَومَ حَتَّىٰ يَبدَوُوكُم، فإنَّكمً                                   |
| 77• / <b>Y</b>      | لا تُقاتِلُوهُم حَتَّىٰ يَبْدَؤُوكُمْ، فإنَّكم بِحَمْدِ                              |
| YYY / <b>Y</b>      | و تَمسُّك بِحَبْلِ القرآن واسْتَنْصِحْهُ وأَحِلِّ                                    |
| Y \ 107             | وَصِيَّتِي لَكُمْ أَن لا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْناً                                |
| 70£ / <b>Y</b>      | وفِيكُم مَن يَخْلُفُ مِنْ نَبِيُّكُم ﷺ ما إن تمسَّكْتُم بهِ لَن                      |
| TVT / <b>Y</b>      | هذا مَا أَوْصَتْ بِه فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ رسول الله ﷺ ، أَوْصَتْ               |
| 720 / <b>Y</b>      | هذا ما أوْصَى بِهِ عَبدُ اللهِ عليُّ بنُ أبي طالبٍ لآخِرِ أيَّامِه مِنَ الدُّنيا     |
| Y1V / <b>Y</b>      | هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَوْصَى أَنَّهُ                  |
| 70V / <b>T</b>      | هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَوْصَى أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لا |
| የም <b>ጊ / </b> ቸ    | هذا ما أوصى بهِ عليٌّ بن أبي طالبٍ أخو مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ                       |
| Y12 / Y             | هَذَا مَا أَوْصَى بِه وقَضَى بِه فِي مَالِهِ عَبدُ اللهِ                             |
| Y / V/ Y            | هذا ما أوصَى بهِ وَقْفاً ، فقضَى في مَالِهِ                                          |
| TVE / Y             | هذا ماكتَبتُ فاطِمَةُ ﷺ بِنتُ مُحَمَّدٍ في مالِها، إن حدَثَ                          |
| 190/4               | يا بُنَيَّ إذا قَويتَ فاقوَ علَى طاعَةِ اللهِ، وإذا                                  |
| YE. / Y             | يا بُنَيَّ ، إذا نزَل بِكَ كَلَبُ الزَّمانِ وقَحْطُ                                  |
| Y£1 / Y             | يا بُنَيَّ ، أُوصِيكَ بِتقوى اللهِ فِي الغِنى والفَقْرِ                              |
| YT4 / Y             | يا بُنِّيٌّ ، لا فَقرَ أَشدُّ مِنَ الجَهلِ ، ولا عُدمَ                               |
| Y-7/1               | يا ميسرُ، لقد زيد في عُمُرِكَ، فأيّ شيءٍ                                             |
| ٤١/١                | يَرحَم اللهُ أَبا ذَرٌ ، يَعِيشُ وحدَّهُ ، ويَمُوتُ وَحدَّهُ                         |
| 187/1               | يَسبِقُهُ عَضلٌ مِنهُ إلى الجَنَّةِ                                                  |
| ٤٤٠/١               | يُقتَلُ بِمَرجِ عَذرَاءَ نَفَرٌ يَغضَبُ لَهُم أهلُ السَّماواتِ                       |
|                     |                                                                                      |

#### فهرس الأعلام

الجزء / الصفحة

الجزء / الصفحة الإسم ابن أبي سَرْح 2١٨/١ آدم به ۱/۳۵، ۲۲، ۲۷۰، ۳۷۲؛ ۲/۵۷۲ ابن أبي سفيان = معاوية بن أبي سفيان الآبي ٢٣٩/١ الأملى ١١٣/١، ٢١٨؛ ٢/١٧١، ١٧٧، ٣٣٤، ٣٣٨ ابن أبي سيف ٢٨/٢، ٣٥ ابن أبي شعبة ٢٤١/٢ إبراهيم على ١/١٧١، ٢٧٢، ٢٧٣، ٢٧٤، ٢٧٥، ٩٥٥؛ YANA/Y ابن أبي معيط - ٢٥٨/١؛ ٢٢٥/٢ إبراهيم ١/١٣٦، ٢٢٢، ٢٧٢ ابن أبي مليكة ٢٨٤/٢ إبراهيم =أبو رافع (مولى رسول الله ﷺ) ابن أبي نجيع ٢٤/٢ إبراهيم بن الأشتر ٤١٩/١ ابن أبي الهذيل ١٣٦/١ إبراهيم بن هلال ٢٨/٢، ٣٥ ابن الأثير - ١٢٠/، ١٤١، ١٨٨، ٢٠٩، ٢١٠، ٢١١، إسراهيم الثقفي الكوفي ٧٤٧/١، ٢٤٨، ٢٥٧، 717, 110 : 7\A3, A11, 731, PO1, 171, PF1, TV1, P77, P37 إبليس ١٨١/١ ١٨٨ ١٨٧ ٣٠٧ ابن الأدبر = حجر بن عدى ابس أبسى الحديد ٥٨/١، ١٣١، ١٤٣، ١٧٠، ابن إدريس ۲۷۸/۲، ۳۲۵ 1A1, P17, 077, ATT, P07, TFT, TAT, ابن إسحاق ٣٥١/٢ FTT, FFT, 3PT, F33 : Y/T3, AF, 711, ابسن الأعشم ١٧٠/١، ١٣٤١، ٣٤١؛ ١٨٢٨، ١٢٢، ALL PLL 731, LVL 7VL TVL TVL 12. 171, 171, 171 PV1, 11% 77% 737

ابن العمّاد ٣٢١/٢ أبن الجنيد ٢١٢/١ ابسن حسجر ۱۲۱/۱، ۱۲۵، ۱۳۵۰، ۵۱۱ ؛ ۴۵۲٪ ابن عمر ۲۳۲/۲؛ ۲۹۲٪ ۲۳۲٪ 151,571,337,937,07

ابن حنیف ۲۲۳/۱

أبن خلدون ١٢٣/١

ابن درید ۲۹۵/۲

ابن عُيينة ٢١٤/٢ أبن الحيضرمي ٤٤١/١، ٥٢٤، ١٢/٢، ١٤، ابن فتحون ١٧٢/١ این فضال ۲۸۱/۲ ۲۸۲

٠٧، ٣٧، ٢٧١، ١٣٢، ٨٢٢ ابسن قستيبة ١/٧٥، ٥٩، ١٢٣، ٢١٨، ٢٩٩، ٢٣١، P73: 7\01T ابن قولویه ۲۷۸/۲ ابن کثیر ۲۱/۲

ابن زبالة ۲۸۰/۲ ابن الكلبي ١٨٠/٢: ١٨٠/٢ ابن الزبير ٢٩/١ ابن الكوّاء ١٤٧/١؛ ٣٣٨/٢ این زیاد ۱/۲۳۲، ۳۹۶؛ ۲/۱۲۸، ۱۲۸ ۲۳۳۲ ابن محبوب ۲۶۳/۱ ابن سَرُح ٢٨١/٢ ابن سعد ۲۰۰۱، ۳۵۰؛ ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۷۳، ۳٤۹ ابن محدوج البكري ۲۲۰/۱، ۳۳۵ ابن مخزوم ۱۲۲/۱ ابن السكيت ٢٧١/٢

ابن مسعود ۷۷/۱؛ ۹۸/۲ ابن سميّة =عمّار بن ياسر ابن مضاهم الكلبي ٤٥٩/١ ابن سیرین ۲٤۱/۱ ابسن شسبَّة ۲۲/۲ ۳۱۳، ۳۲۵، ۳۲۱، ۳۲۹، ۳۷۱، ابن مطیع ۳٤۳/۱ ابن المعمّر ٤٢/٢ **ሃ**ላፕ *የ*ለጉ ሃለኘ

ابن مکعبر ۱۰۵/۲ ابن شهاب ۵۰۲/۱ ۵۰۱؛ ۳۸۱/۲ ابن ملجم ١٥٥/١ ٢٢٨؛ ٢/٥٥، ٢٥٦ ابن شهر آشوب ۱۹۲/۲ ابن طاووس ۲۷۳،۱۹۹، ۱۹۹، ۲۷۳ ابن میثم ۱٤٤/۲:۱۸۲،۱۱۲/۱ ابن عائشة ١١٩/٢ ابن النابغة =عمرو بن العاص

ابن نباتة الخطيب ١١٩/٢ ابن عبّاس ۲/۲۷۲ ابن النجار ۲۸۱/۲ ابن عبد البرّ ٧٨/١ פדד, דדד, פדד, דבד, פפד, מפד, רמד, ابن النديم ٢٢١/٢ AAY, YFT, AVT, Y.O, Y.O, .TO: Y/FL, ابن نمران ۲۰/۲ 3V, AV, PV, + A TA FA + TT, T3T, 33T این هرمة ۱/۷۵۷، ۵۵۸، ۵۹۹ أبو بكر بن عبد العزيز البستى ٢١٦/١ ابن هلال الثقفي ۲۹/۲ أبو بكر بن عيّاش ٢٣٠/١ ابن هند = معاوية بن أبي سفيان أبو بكرة الثقفي ٢٠،١٩/٢ أبو إبراهيم = موسى بن جعفر الكاظم ﷺ أبو بيرز ٢١٧/٢، ٣٤٩، ٣٥٠ أبوأراكة ٢٨/١ أبو تحيى حكيم ٧١/١ أبو إسحاق ١٧٥/١، ٢٥٨، ٤٤٤٧ ٥٦/٢ أبو تراب = على بن أبي طالب ﷺ أبو إسحاق الشيباني ٤٠٧/١ أبو ثروان ۳٦٥/١ أبو الأسود الدؤلي ٤٣٤١، ٣٢٠، ٣٢١؛ ٢٢، ٢٢، ٢٢ أبو ثور =عمرو بن معديكرب ۱۲۱، ۱۳۱، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱، أبو جعفر الإسكافي ٢٥٠/١ ٤٢٤ V31. A31. P31. 101. • 7% 17% 77% 77% أبو جعفر الباقر = محمّد بن على الباقر الله أبو اسيد ٤٠٦/١ أبو جعفرين عنبسة ٢٨٨١ أبو الأعبور السبلمي ٢٣٠/١، ٣٢٢، ٣٢٣، ٣٣٥ -أبو جعفر الخثعمي ٤٨/١ ۸٣٣، ٧٠٤، ٤٠٩، ٣١٤، ٢١٤، ٢٢٤، ٨٦٤ ؛ أبو جعفر الطبري ١١٤/١؛ ٢٣٥/٢ TYO/Y أبو جعفر الطوسي =الشيخ الطوسي أب أمامة ٧٨/١ أبو الأملاك ١٥٢/٢ أبو جعفر = عبدالله بن جعفر الطيّار أبو جعفر = محمّد بن جرير الطبري أبو أنيس =الضحّاك بن قيس الفهري أبو جعفر ٧٣/١ أبو أيُوب ٧/١٪ أبو أيّوب الأنـصارى ٤٢٤/١، ٤٤٢، ٤٤٤، ٤٤٤، أبو جعفر المنصور ٣٦٦/٢ أبو جميلة ٢٧٧/٢ 0 . 1 أبو بحر التميمي السعدي =الأحنف بن قيس أبو جناب ٤٢٢/١ أبو جهضم الأزدي ٤٩/١ أبو البخترى ٣٠٩/٢ أبو بردة بن أبي موسى الأشعرى ٧٢/١، ٤٣٩ أبوجهل ١٦/١ أبو الحباب الكندي ٢٧/١٥ أبو بصير ٣٧٣/٢ أبو حذيفة 27٧/١ أبو بكر ۲۱۳/۱؛ ۱۷۸، ۱۳۷/

أبو بكر بن أبى قـحافة ٢٩/١، ٤٤، ١١٢، ٢٢٦،

أبوحزة الحنفي ٥٣/٢

مكاتيب الأئمة /ج ٢ أبو حسّان ۱۱۸/۲ أبو زيد ١٣٦/٢ أبو حسّان البَكري ١١٨/٢ أبو زينب بن عوف ٣٤٨/١ أبو الساج ٢٧٠/٢ أبو حسّان بن حسّان ۱۱۸/۲ أبو الحسن الثّاني = علي بن موسى الرضا ﷺ أبو السبطين = على بن أبي طالب ﷺ أبو الحسن الرضا =على بن موسى الرضا ﷺ أبو سعد ۷۸/۱ أبو سعيد ٢٨/٢ أبو الحسن = على بن أبي طالب ﷺ أبو سعيد البجلي ٣٠٥/١ أبو الحسن = عليّ بن عبد الله بن محمّد أبو سعيد الخدري ٧٧/١ أبو سفيان / ٣٦/، ١٢٦، ١٤٥، ٢٨٨، ٣٠١، ٣٨١؛ أبو الحسن =عليّ بن عساكر أبو الحسن = موسى بن جعفر الكاظم ﷺ 7/01, 21, 17, 37, 07, 17, 771, 371, 071, أبو حمزة ٣٤٨/٢ ۸۷*۱*، ۱۸۱، ۳۸۱، ۲۲۲ أبو سلمان = زيد بن صوحان أبو حمزة الثمالي ٢٠٣/١ أبو حنيفة ٢٠٥/١ أبو سليمان = زيد بن صوحان أبو خالد الوالبي ٦٩/٢ أبو سمرين أبرهة ٣٥٢/٢ أبو سمرة بن أبرهة ٢/٢٥٣ أبو ذرّ الغفّاري ٢٨/١، ٣٩، ٤٠، ٤١، ٤٢، ٣٤، ٤٤، أبو سيف ٢٩/٢ 03, 73, 73, 83, 83, 00, 78, 303, 873, أبو شبل = علقمة بن قيس · Y3. 1Y3: \$\AV. FA Y · 1. 11% 6YY أبو شمر بن أبرهة ٢١٦/٢، ٣٥٢ أبو راشد ۹۸/۱ أبو شمرة ٣٥٢/٢ أبو رافع ٧٧/١ أبو صادق ۱۱۹/۲ أبو رافع بن مالك ١٩٥/٢ أبو صفرة بن يزيد ٤٠٦/١ أبو رافع (مولى رسنول الله ﷺ) ٢٨٤/٢، ٢٨٥، أبو الصلت التيمي ٢٨/٢ 7.77.77.73.77.6.77 أبو طالب ١٤٧/١، ٣٨١ أبو روق - ۱۳۸/۲ ،۲۲۷ ۲۲۸ ۱۳۹ ۱۳۸ أبو طريف =عديّ بن حاتم الطائي أبورياح ٣٤٨/٢ أبو الزبير المكّي ٩٣/١ أبو الطفيل ١١٤/١ أبو الطفيل = عامر بن واثلة الكناني أبو زكريًا الحريري ١٨٤/٢

> أبو زكريًا العجلاني 1٧٥/١ أبو زهير العبسى ٣٢٩/٣

أبو طلحة = زيد بن سعد الأنصاري

أبو عائشة = زيد بن صوحان

أبو عمر = قرظة بن كعب الأنصاري أبو العاص ٢١٣/١ أبو عمر بن عبدالله ٤٦٩/١، ٥١١ أبو عامر = أويس القرني أبو العبّاس ٣٦٦/٢ أبو عمر بن عبدالبرّ ٤٧١،٤٦٩/١ أبو عمرو ١٢٤/١ أبو العبّاس = عبد الله بن العبّاس أبو عمرو بن العلاء - ١٦٩/١ أبو العبّاس القرشى = عبدالله بن عبّاس أبو العبّاس المُبَرّد ١١٢/٢ أبو عمرو المتطبّب ٢٨١/٢، ٢٨٢، ٢٨٣ أبو عبد الله = جابر بن عبد الله الأنصاري أبو عمرو = هاشم بن عتبة المرقال أبو عبد الله على = جعفر بن محمّد الصادق على أبو الغازية ٦٦/١ أبو عبد الله =الحسين بن على الله أبو الفرج الإصفهاني ١٤٣،١١٩/٢ أبو فضالة ٣٦٤/٢ أبو عبدالله = زيد بن صوحان أبو قتادة الأنبصاري ٧١/١؛ ٥٦/٢، ٣١٥، ٣١٥، ٣١٧. أبو عبدالله = سلمان الفارسي أبو عبدالله الحافظ ٩٨/٢ أبو قتية ٤٤٩/١ أبو عبدالله السلمي ١١٩/٢ أبو عبدالله الشاذاني ٣٣٢/٢ أبو قدامة ٢/٦٣٨ أبوعبد الله العبسى = حذيفة بن اليمان أبو الكنود = عبدالرحمن بن عبيد أبو محمّد ١٣٥/٢ أبو عبد الله = عمر و بن العاص أبو عبدالله = محمّد بن الحسن الموسوى أبو محمّد = الأشعث بن قيس الكندي أبو محمّد =الحسن بن على ﷺ أبو عبدالله = محمّد بن يعقوب الأخرم أبو عبدالرحمن ٤٣٧/١ أبرو مسخنف ١/٠٦، ٦٦، ٦٥، ٥٣، ٧٧، ٧٥، أبو عبد القدّوس = شبث بن ربعي التميمي 711, 711, 711, 011, 011, 033, 203, 7.0, أبو عبيد بن مسعود ٢٨٧/١ V.O. 500: Y/751, 051, V37 أبو عبيدة ٢٧٧/١؛ ١٣٦/٢ ١٣٧، أبو مريم الثقفي ١١٤/١ أبو عبيدة بن عبيدالله بن زمعة الأسدى ٣٨١/٢ أبو مريم السلولي ٢٤/٢، ٢٥، ٢٦ أبو مسعود الأنْصاري ١٨١/١، ١٨١ أبو العرفاء الرقاشي ٢٣/١

أبو مسعود البدري ٤٥٣/١، ٤٥٣

أبو المغيرة = زياد بن عبيد

أبو مسلم الخولاني ٢٨٣/١، ٢٨٦، ٢٨٧؛ ٢٥/٦

أبو المُطَرِّف = سليمان بن صرد الخزاعي

أبو عمر - 4/۸۸ ۱۲۴، ۱۳۳۱ ۳۲۲؛ ۱۹۲۲، ۱۷۳، ۱۷۶، ۱۷۷، ۲۸۰

أبو عمارة =خزيمة بن ثابت الأنصاري

أبو العلاء المنقري ٢٠٠/١

أبو المقدام = شريح بن هانئ الحارثي أحمد بن محمّد ٢٧٣/٢ أبو المنذر ٢٩٦/٦ أبو المنذر ٢٩٦/٢

أبو موسى الأشعري ٢٧/١، ٦٥، ٦٦، ٦٨، ٩٦، أحمد بن محمّد العاصمي ١٩٩/٢ ٧٠، ٧١، ٧٧، ٧٧، ٧٧، ٧٤، ٨٨، ١١٤، ١٢٩، أحمد بن محمّد النحوي ٢٧٦/١ ١٣٠، ١١٤، ١٧٥، ١٨١، ١٨١، ٢٧٧، ٣٣٣، أحمد بن النصر ١٥٤/١

٠٣٠، ٢٠٤، ٢١٤، ٤٤١، ٨٤٤، ٢٦٤، ٤٢٥؛ الأحمدي ١١٤١، ٢٧١، ٣٧٥/٣

أبو نصر بن أبي ربيعة ١٠٧٦ ١٥٣/ ١٠٣٤ ١٠٣٤ ١٠٣٤ أبو نعيم ٢٠٥١، ٢٠٠٨ ١٣٤٤ أبو نعيم ٢٠٥١ ١٣٤٤ أحيمر بن بهدلة ٢٠٠/١

بو تعیم ۱۹۰۲، ۱۸۹/۲ ، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۰ تا گوت استان المواد کا ۲۰۰/۱ أبو نيزر ۱۸۹/۲ ، ۱۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۷ تا الأزرق اليشكري ۱۳۳/۲ أبو الودّاك ۱۶۰/۲

أبو هانىء بن معمّر السَّدوسيِّ ٢٧/١ إسحاق بن بشر ٢٧/١ أبو الهذيل ٢٧١/١ أبو الهذيل ٢٧١/١ إسماعيل ١٤ ٢٧١/١ ٢٧٢، ٢٧٢، ٢٧٢، ٢٧٥، ٢٧٥ وهم الم

بو ريو أبو الهيثم الأنصاري ٤٤٥، ٤٤٤، ٤٢٤، ٤٤٥ إسماعيل بن أبي زياد ٢٦٢/١ أبو يثرب ٣٥٠/٣ أبو يحيى ٣٥٢/٣

أبو يزيد = عقيل بن أبي طالب إسماعيل التيمي ٢١٢،٤١١/١ أبو اليسر ٢/٧١، ٥٢١ أبو اليسر ٢٤٣، ٥٢١، ١٢٤٥ أبو اليسر ١٢٤٢، ٥٤١٠؛

أبو اليسر بن عمرو الأنْصاريّ ٤٠٦/١ ٢١٦ أبو اليقظان = عمّار بن ياسر الأسود بن أبي الأسود الدؤلي ١٩٤/٢ أبو اليّمن ٣١٩/٣ أبو يوسف ٢٩/١

أبيّ بن قيس ٩٩/٢ (١٣٦٢، ٣٦٢ الأسود بن زيد بن قطبة ٣٦٢، ٣٦٢ المسود بن طهمان الخزاعي ٣٦٠/١ المسود بن طهمان الخزاعي ٣٦٠/١ أحمد بن الضحاك ٣٦٤/٢ أسير بن جابر، ١٣٩/١

فهرس الأعلام .....فهرس الأعلام .....

الإمام المجتبى الله = الحسن بن على الله أمامه هانئ بن الخطَّاب الهمداني ١٠٧/٢ أم ابراهيم ٢٨١، ٣٧٣/ أم جميل ٢٠/٢ أُمَّ ذَرِّ ٢/٤٦٩، ٤٧٠ أمّ سلمة ٧٧/١ ٢٤٨/٢ ٣٤٨/٣ أم الفضل بنت الحارث ٣١٦،٣١٤،٥٥/٢ أُم كُلثوم بنت عبدالله بن جعفر الطيّار ١٩٠/٢، 191, 791, 737 اَم موسى ۷/۲، ۹۸ أمّ المؤمنين = عائشة أمّ هانئ بنت أبي طالب ١٨٠/١، ١٨٠ العكامة الأميني ٧٣/١، ٥١٠، ٢٥١؛ ١٩٢/٢، ٣٦٧ أمير المؤمنين = على بن أبي طالب الله أمئة ٧١٠١، ٢٠٩/١ ٣٨١ الأنبارى ٣٢١/٢ أنس بن مالك ١/٧٧ أويس القرنى - ١٣٢/١، ١٣٧، ١٣٨، ١٣٩، ١٣٩، 131,773 أوى طالب ٣٠١/١ أيوب بن عطية الحذّاء ٣٦٥/٢ البحراني ٢٨٣/١ ٢٦٦، ٣٦٦ البخارى ١/٥٥٨ البراء بن عازب ٢٦/١؛ ٧٨/٢

البرقى ١٤٢/١

برید ۲۲۵/۲

بريد بن معاوية ٢٢٧/٢ ٣٢٧

بريدة الأسلمي ٤٢/١، ٤٠٦؛ ٧٩/٢ ٨٠ ، ٨٠

الإشبيلي، ٢٢١/٢ الأشتر =مالك الأشتر أشرس بن حسّان ۲۱۸،۱۰۸/۲ الأشرف بن حكيم ٩٣/٢ الأشعث بن قبيس الكندى ٦٩/١، ١٠٠، ١٢٢، 177, 777, 777, 377, 677, 777, 777, 777, P77, 177, 177, 777, 777, X77, PTY, T.3, F.3, P.3, 113, 713, T13, 013, 513, 713, 173, 773, 753, 353; 7/70, 101, 701, 401 أصبغ بن زيد ١٤١/١٤٠/١ أصبغ بن نباتة التميمي ١٣٢/١، ١٤٠، ١٤٠ ٣٢٣، ١٥٤ : 4/0% 4.1. 3.1. 4.21. 2.21. 1.7. الأصمعي ١٩٨،١٦٩/١ الأعمش ١/٩٢٦، ٣٣٩، ٥٩٥، ٤٤٤، ٩٢٥ الأعور الشنى ١٢٠/١ أعين بن ضبيعة المجاشعي ٢٠٠/١؛ ٧٣،١٤/٢ الأقرع بن حابس ١٩٩/١ أكثم بن صيفي ١٩٧،١٩٤/١ إلياس بن مضر ٢١٠/١ أم إبراهيم (ابن النبي ﷺ) ٢٨١،٣٧٣/٢ الإمام الباقر ﷺ =محمّد بن على الباقر إ الإمام الحسن على الحسن بن على الله الإمام الرضا ﷺ =علىّ بن موسى الرضا ﷺ الإمام على ﷺ =على بن أبي طالب ﷺ الإمام القائم ﷺ =المهدي (عج) الإمام الكاظم على = موسى بن جعفر الكاظم على

. مكاتيب الأئمة /ج ٢ ثابت بن قیس ۱٦٧/۱، ١٦٨ البستوى ٣٢١/٢ ثابت بن قيس بن الخطيم ١٦٩/١ بسر بن أرطاة - ٣٢٣/١، ٤٠٤، ٤٢٤، ٢١٥ ، ٤٣/٢٤، ثابت بن قیس بن منقع ( ۱۹۵/ ٥٥، ٩٦، ٠٧، ١٧، ٤٧، ٨٣١، ١٤١، ١٤٤، ١٥٥ ثابت بن هريم ٣٣٢/٢ ثعلبة بن يزيد الحمّاني ٢٧٢/١ بسطام بن قیس ۱۹٦/۱ الثقفي ٢/٩٩٩، ٢٤٠ ٢٣٠/٢، ٢٣٠ بشر بن حسّان الذهلي ۱۲۱/۱ ۱۲٤ ثمامة بن حوشب ٤٠٧/١ بشر بن حسّان الرملي ١٢٤/١ ثمامة بن المثنّى ١٨٠،١١٩/١ بشرين نُحوط ١٢١/١ جابر ۲/۲۲/۱ ٤١٥،٤٠٤ بشربن عمروبن حبيش ٢٩٤/١ جابر بن سمرة ٧٧/١ بشير بن عمرو الأنصاري ٢٥٦/٢ جابر بن عبد الله الأنصاري ٧٧/١، ٩٣،٩٢، ٩٣، بکر بن بکّار ۲۵۸/۱ بکر بن عیسی ۳٤٧/۲ جابر الجعفى ٢٦/١، ٢٧؛ ٩٦/٢ ٣٣٨ بكرين وائل ١٢١/١، ١٢٣؛ ٢٨/٢، ٥٠، ٩٣ الجاحظ ١٤٣/١، ١٦١، ١٩٥، ١٩٨، ٢٠٠، ٢٧٨ البَكري = زياد بن خصفة 113: 7/11 البـــلاذري ۱/۰۲، ۲۱، ۱۲۰، ۱۷۳، ۱۸۰، ۲۲۹، ۳۲۹ ۲۰۶، ۲۰۶، ۲۰۹، ۱۱۱، ۵۰۰، ۵۳۰؛ ۷/۲، ۸ المجارود ۲۹۳/۱ الجارود بن أبي سبرة ٩٢/٢ 75, 276, 736, 406, 176, 057 جارية بن قدامة السعدى ٢٠٠/١؛ ٩/٢، ١٥، V1, Y7, P5, •V, YV, TV, 3V, AFY الشيخ البهائي ٢٠٤/١، ٢٠٨، ٢٠٩ جنان ۲۲۹/۱ جبرئيل 想 1/۲۰۲،۳۰۲،۷۰۲،۲۰۷،۲۰۹ جبر بن حبيب ٢٠٠/١ جبير ۲۱٤/۲، ۳۵۰، ۲۵۳، ۳۵۰ جديلة ١٥٠/١ الجرجاني ٢٤٠، ٢٣٧، ٢٢١/١

البيهقى ٢٠٥/١ العلامة التسترى ٧٣/١ ٤٤٦، ٤٤٦؛ ٣٢٠/٢ تمّام بن عبّاس ۲۹۱/۱ تمیم ۲۳۸/۲ تميم الله بن ثعلبة ١٩٢/١ جرير بن عبدالله البجلي ٦٠/١، ٧٨ ٢١٩، ٢٢٩ تميم بن حذيم الناجي ٩٦/٢ تميم بن مرّة ٢١٠/١ 777, 377, 077, 777, 777, P77, .37, التيمي = زياد بن خصفة 137, 177, 137, 737, 737, 337, 537

ىلعاء ٢٠/٢

بلقيس ٢/١ه

الجزري ۱٤۱/۱ الجزري ۱٤۱/۱ معدة بنت الأشعث ۲۲۹،۲۲۹،۳۲۸ الحارث بن الحكم ۹۳،۶۳/۱ معدة بنت الأشعث ۲۲۹،۳۶۸ الحارث بن راشد ۲۲۸،۳۶۸ جعفر بن أبي طالب ۲۲۵،۲۵۸، ۲۰۵۰ الحارث بن راشد ۲۲۸۰

۲۰۵ مي . الحارث بن ربعي

جعفر بن حذيفة ٣٥٣/١ الحارث بن زياد القيني ٧/١٠

جعفر بن محمّد الصادق ﷺ ۲۰۱۱، ۶۸، ۹۳، ۲۰۲ ، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۲،

757, 0.7, 1872 4/381, 881, ..., 1.7,

7.5 775 775 775 475 875 145 745

7A7, P+7, F77, V77, 777, 037, F37,

۰۵۰، ۳۷۵، ۳۳۸، ۳۷۷، ۳۷۷ جعفر بن محمّد المدائني ۳۳۲/۲

. معر بن عصد المعدودي ٢٧٨/٢ جميل بن درّاج ٢٧٨/٢ جندب ١/

جسندب بن جنادة الأزدي ٢٨/١، ٤٦، ١٣٢،

PF3: 7\0VT

جندب بن زهير ۲۳۰/۲ الجوهري ۲۰۹/۱ جويريّة بن أسماء ۷۲/۱ جويريّة بن مسهر العبدي ۲۰۵٬۱۰٤، ۱۰۵

الجهني ٣١٦/٢

حاتم الطائي ۳۵۳،۳۵۱/۱ حاجب بن زرارة ۱۹٤،۱۸۹/۱ الحارث ۱۲۲/۱ ۲۲۱: ۲۷۰/۱

الحارث بن أبي الحارث ٣٥٠/١ الحارث بن جمهان الجعفى ٣٣٥/١

الحارث بن حسّان ١٢٣،١٢١/١

الحارث بن حصيرة ٢١/٧١؛ ٦٩/٢

الحارث بن الحكم ٩٣،٤٣/١ الحارث بن الحكم ٩٣،٤٣/١ الحارث بن ربعي بن بلدمة ٣١٧/٢ الحارث بن زياد القيني ٤٠٧/١ الحارث بن سنان الأزدي ٥٠/١ الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني ٧٥/٧ الحارث بن عبد عوف ٢/٧٧١ الحارث بن كعب الأزدي ٢٩/٢، ٣٥ الحارث بن كلدة الثقفي ١٩/٢، ١٩/٢

> الحارث بن مرّة العبدي ٨٨/٢ الحارث بن نمر التنوخي ٩٩/٢ الحارث الهمداني ٣٣٣/٢

الحارث بن مالك الهمداني ٤٠٦/١

حارثة بن بدر ٢٠٠/١ حارثة بن قدامة ١٨٧/١

حارثة بن مضرب الهمداني ٧٥/٢ الحاسر = ثابت بن قيس

الحافظ بن حجر ۲۱۸/۲ مجتر ۳۵۱، ۳۵۱

حبّة العرني (۸۱/۱؛ ۱۰۵/۲ حبيب بن مسلمة الفهري (۵۰۱، ۶۵، ۶۵، ۷۷، ۱۷۰،

٧٠٤، ٢٠٤، ٣٤٤، ٨١٤، ٨١٤

حبيب بن المنتجب ٦٤/١ الحتات \_بشر \_بن يزيد المشاجعي ١٩٩/١

> الحجّاج ٢١٠،١٢٥/ ٣٦٠ ، ٣٦٠ الحجّاج بن عتيك الثقفي ٢٠/٢

الحجّاج بن يوسف ٢٦٨١ ٩٢

الحسن بن على ال ١٨٨١، ٤٥، ٤٨، ٤٩، ٥٩، ٦٦، حجر بن الأدبر = حجر بن عدى حجر بن أوبر ٤١٣/١ ٥٧، ٢٨. ٨٠١، ١١١، ١١١، ١١١، ١١١، ١١٢

حجر بين عـدي الكـندي ٢٤٠/١ ٣٤٣، ٣٤٢، PY1. 501. 751. •V1. 7V1. 3V1. VP1.

117, VIT, 077, A77, P77, VTY, T37, 137, 073, VY3, 173, 173, 173, YY3, VPY, TIT, FAT, VAT, F+3, YT3, 1+6, 773, 373, 073, 1713, 773, 773, 973,

P10, 770, ATO, VOO! 7/VY, 13, T3, 03, · 33, 133, 173, 774, 373, 770 : 7/73,

VO. YV. 3V. 1+1, V+1, 111, 171, VTL A3, 10, PO1, PV1, .TT, POT

ATL T31, 031, 101, 301, 001, 751, حجر الخير = حجر بن عدى 776 376 AFG AVG +AG 1AG 7AG

حذيفة بن اليمان ٩٦/١ ٠٩١، ١٩١، ١٩٨، ٩٩١، ٠٠٢، ١٠٢، ٢٠٢، حرب ۳۰۱/۱

117, 017, A17, FTT, VTT, PTT, .37, الحرث بن حسّان ١٢٣/١

حریث بن جابر ۲۰۵۸/۱ 33% 03% 00% 3.% 0.% 17% 73% POT, 154, 354, 554, 954, 774, 474, 374 حریز ۲۲٥/۲

الحسن المجتبى = الحسن بن على الله الحريش بن هلال السعدى ١٩٦/١

حسّان بن حسّان البَكري ٥٠٨/١؛ ١١٢/٢، الحسن المدائني ١٤٥/١ الحسين بن سعيد ١٩٤/٢ TIBVIBALL

الحسين بن عبدالله السكيني ٣٠٥/١ حسّان بن خوط بن مسعر ١٢١/١ الحسين بن عبلي 🐯 ٢٨/١، ٤٥، ٤٨، ٤٩، ٩٢، حسّان بن محدوج الذهلي ١٢٠/١، ١٢١، ١٤٤

·V1. VP1. AP1. 1.7. A.7. P.7. .17. حسّان بن مخدوج ۱۲۲،۱۲۲،۱۲۲ 117, 717, 177, 777, 777, 977, 737, حسّان بن مخزوم ۲۲/۱

717, 777, 737, 3P7, 0P7, FP7, F+3, الحسن البصري ٢٧/٢

773, 733, 303, 773, 773, 1.0, 070, 770 الحسن بن الجهم ٢٨١/٢

الحسن بن زيد ٢٩٠/١؛ ٣٧٠/٢ 2 1/37, VO, PP. 1 · 1, V · 1, 111, 731, 031, 101, 301, 171, 371, 071, 171, 711, الحسن بن زيد المهدى ٣٦٦/٢

·PI, 191, 791, 391, 717, 017, A17, الحسن بن ظريف ٢٠٢،٢٠١/٢ 777, V77, 137, 337, 007, FFT, PFT, الحسن بن عقبة المرادي ٤٣٥/١

> الحسن بن على بن الحسين الأفطس - ٢٠٦/١ 777, 377, 077 الحسين بن محذوج ١٢١/١ ؛ ١٢٤ الحسن بن عليٌ بن عبدالله بن المغيرة ٢٢/١

الحصين بن الحارث بن المطلب ٤٠٦/١ خالد بن عتّاب ١٩٦/١ الحصين بن المنذر ١٣/٢ خالد بن عرفطة العذري ٨٦/٢

الحضرمي ١٨٣/٢ ٢٢٠ ٢٢٠ خالد بن قطن الحارثي ٢٣٧/١

الحضين الربعي ٢١٣/١ خالد بن معدان الطائي ٣٦ ٣٦.

الحطينة ١٩٩/١ خالد بن المعرّض السكسكي ٤٠٧/١

الحكم ٢٣١/٢ (١٧١، ١٧١، ١٧١، ١٧١، ١٧١، ١٧١،

الحكم بن أبي العاص ٢/١١: ٨٦/٣ ١٧٤ ١٧٤، ٣٢٠، ٤١٧

الحكم بن النضر = أبو العلاء المنقري خالد بن المغيرة ٢١٨/٢

حكيم بن جبلة العبدي ٩٤،٩٣،٩١/٣ على خالد بن الوليد ٢٦٢، ٢٧، ٣٦٣، ٢٦٧، الحلبي ٢٩/١، ٢١٠، ٢٥٠، ٣٦٠، ٢٦٩ الحلبي ٢٩/٢، ٢١٥؛ ٢٩/٢

حمّاد ۲۰۱/۲ حمّاد بن عيسى ۲۰۱/۲ خديجة الكبرئ ۲۰۱/۱ ٣١٦، ٣١٦، ٣١٦

حمزة بن مالك الهمداني ٤٠٩،٤٠٧/١ الخريت بن قيس ٣٩/٣ حمزة بن المطلب ٣٠٦،٢٨٥/١ الخزرج بن الصدي ٢٠٠/١

حميد بن مسلم ١٦٦/٢ خزيمة بن ثابت الأنصاري ٧٧/١ ٤٢٤، ٤٤٥، الحميدي ٢٦٢/١

حنظلة ١٩٠/١ حنظلة بن الربيع التميمي ٣٤٨/١، ٣٤٩؛ ٤٤/٢ الخضري ٣٢٠/٢

حوراء ١٣٥/٢ ) ١٣٥/٢ خندف بن زهير الأسدي ٧٥/٢ ) حوراء ٢٠٥/٢

حوشب بن القباعي الألهاني ١٦١/٢ خولة بنت جعفر ٧٩/٧ حوشب (ذي ظليم) ٣٤٢/١

خاقان بن المؤمّل بن خاقان ۲۰۰/۱ داوود یا ۲۰۵۸

خالد بن زيد بن كليب = أبو أيوب الأنصاري داوو د بن كثير الرقي ٢٠٦/١ خالد بن سعيد بن العاص ٢٨/٠، ٢٨

حالد بن العاص بن هشام ۳۱۵،۵٦/۲

ام ۲/۲۵،۵٦/۲ دغفل النسّابة ۲۰۱/۱

مكاتيب الأئمة /ج ٢

176 PT6 +36 736 F36 V36 T06 الدينوري ١/٨١١؛ ٣٢١/٢ 701. AFL +AL TAL 3AL 3PL 0PL ذريح المحاربي ٢٩١/١ ذو الأعواز ١٩٧/١

VP1. XP1. PP1. 7.7. 7.7. 0.7. F.Y. ذو الجناحين = جعفر بن أبي طالب V.T. P.T. 117, 717, 017, VIT, 177,

ذو الشهادتين =خُزيمة بن ثابت الأنصاري 777, 377, 777, 977, 377, 777, 877, ذوالكلاع ١/٨٨، ١٧٠، ٣٤٢ PTY, +37, Y37, F37, Y07, W07, 307, 007, F07, V07, •F7, FV7, VVY, AVY,

الذهبى ٧٨/١ ٢/٩٦/ ٣٢١ 1AT, OAT, AAT, PAT, 7PT, O+T, F+T, ذهل بن الحارث ٢/٣٥

الراغب ٢٠٨/١ עיה גיה פיה ווה זוה דוה גוה رافع بن خديج الأنصاري ٢٠٦/١ ידה אדה ידה פדה ישה יסה וסד

رباح ۳۹۰۰/۲ ۳۹۵ 30%, POW, 15%, VFW, PFW, YVW, OVW, رباح (مولى أمّ سلمة) ٣٤٩/٢ VYT, AVT, 1AT, PAT, +PT, YPT, 0+3,

رباح (مولى رسول الله ﷺ) ٢١٤/٢، ٣٤٩، ٣٤٩، V+3, A+3, 0/3, 773, 773, V73, +73, 771, VT3, ·33, 733, 733, 333, 033, 40. F33, Y33, PF3, 1Y3, TY3, TY3, 3Y3, رباح (مولى على 出) ٣٤٩/٢

743, VV3, AV3, AA3, 7P3, PP3, Y·0, ربعی بن عبدالله ۱۹٤/۲ 7.0, 3.0, .10, 110, 710, 310, A10, ربيعة ١٥٠/١؛ ٨٥/٢ ربيعة بن شرحبيل 2٠٦/١ · 10, 170, 170, 170, · 10, 130, 100:

Y\.1, TY, 37, PY, FO, OF, .V, YV, OV, FV, ربيعة بن ناجذ ٢٣٤/١ ربیعة بن نزار بن معد ۳۱۹/۲ VY, AV, PV, +A, IA, YA, 3A, 6A, FA, VA رزين بن حبيش الأسدى ٧٥/٢ 

رسول الله ﷺ (وانبظر محمدﷺ) ٢٥/١، ٢٦، VYL AYL 13L 73L 63L 1FL 6FL 146, 146, 446, A46, 1A6, 1A6, 7A6, AY, PY, YY, YY, 3Y, 0Y, FY, PY, 13, Y3, PAI, 791, 791, 717, 617, 177, VYY, 71, 32, 03, 73, 73, 13, 93, 00, 10, 10,

777, 337, 037, F37, V37, 107, 707, 15, 75, V5, IV, 3V, FV, VV, AV, PV, 1A 707, 307, 007, 407, 407, 177, 777, 12 72 72 02 02 01 12 72 78 28 301 377, 377, 7.7, 7.7, 3.7, 0.7, 31%, דיו, יוו, עוו, וזו, דדו, שדו, סדו, דוה עוה אוה פוה עדה ששה סשה עדה אזה וחה זחה חזה סחה עחה

رشيد الهجري ۲۳۰، ۳۳۳، ۳۳۳، ۳۳۵ م۳۳۳ الرضي ۱۷۷۱، ۱۸۵، ۱۸۵، ۳۲۷، ۳۳۵، ۳۲۸، ۲۱۲، ۱۱۲۰، ۱۷۲، ۱۷۲، ۲۳۵

رعبل بن عمرو السكسكي ٤٠٧/١ الرعل بن جبلة ٩٣/٢

رفاعة بن رافع بن مالك الأنصاري ٤٠٦/١ رفاعة بن شدًاد البجلي ٤٧/١، ٤٥٤، ٥٥٥، ٤٥٦، ٤٥٧، ٤٥٨، ٤٧٤، ٥٧٨، ٢٧٦؛

> ركانة بنت سلامة ( ۲۸/۱ رياح ( ۲۱۷/۲، ۳٤۹ الرياحي ( ۳٤۸، ۳٤۹ زاذان الكندي ( ۳٤/۱ زبرقان بن بدر ( ۱۹۹/۱ الزبيدي ( ۳۲۱/۲، ۳۷۸

الزجاجي ٣٢١/٢

زحر بن قيس الجعفي ٢٢/١، ١٢٢٧، ٢٣٨، ٢٣٨، ٢٣٨ ٣٤٤، ٣٤٣، ٢٩٨ زرارة ٢٤٥/٢

زرارة بن عدس ۱۹٤/۱ زر بن حبیش ۱۰۷،۱۰۹/۲ زریق ۳٤۹/۲ زفر بن قیس ۱۸۰/۱

> الزمخشري ٣٦٢/٢ زمل بن عمرو ٤٠٩/١ الزنجاني ٣٥٢/٢

الزهـــري ٥٠٤/١، ٥٠٨، ٥٠٩؛ ١٤٠/٢، ١٥٢، الزهـــري ٣٥٠، ٢٥٠،

زیاد ۲۳۱/۲

زیاد ابن آمّه ۱۷۳/۲ زیاد بن أبی سفیان ۱/۷۳۱ ؛ ۱۷/۲، ۱۹، ۱۷۳، ۱۸۰

> زياد بن أسماء الحرمازي ٢٤/٢ زياد بن حفصة ٤٠٣/١

زیاد بن خصفة (۳۵۱، ۳۵۵، ۵۵۵؛ ۲۸/۲، ۳۱، زیاد بن خصفة (۳۵۱، ۲۵، ۳۵، ۵۳۰ و ۲۰، ۲۳، ۳۲

سالم بن أبي الجعد ٢٩/١

سالمة (مولاة الإمام الصادق ﷺ) ٢٠٦/١ سبط ابن الجوزي ٣٨/١ ،١١/٢ ا

سبيع بن يزيد الهمداني ٤٠٧/١، ٤٠٩٠

سبيع بن يزيد الهمداني ٢٦٨/١ ، ٢٠٩ ، سبيل السّعدى ٢٦٨/٢

سجاح ۲۳۲/۲:۲۰۱/۱

السجّاد الله = على بن الحسين الله

السجستاني ٢٠٠/٢

سحيم الحدّاني ٩٤/٢ السرى ١٧٩/١

سعد ۱۸۸۱، ۹۸؛ ۷۸/۲ ۳۳۲

سعد ۱ ، ۱۸۸ ، ۲۹۳ ، ۲۸۲ ، ۲۳۳ سعد بن أبي الوقاص ۱۳۶۱ ، ۳۸ ، ۲۳۲ ؛

۱۷٤/۲

سعد بن جبیر بن هشام ۱٤٢/٢

سعد بن حذيفة ٢١٧/٢

سعد بن طریف ۲۲۲/۱ سعد بن عبادة ۲۲/۱

سعد بن عبادة ۲۸۲/۲ سعد بن عبدالله ۲۸۲/۲

سعد بن قیس ۲۳٤/۱

سعد بن مسعود الثقفي ۱۲۳/۱، ۳۸۵، ۳۸۸، ۳۸۲ ۳۸۷، ۵۵۰، ۵۵۰

سعد (خادم الإمام علي ﷺ)

سعد ـ مولیٰ علیٰ بن أبی طالب ﷺ ٤٠٢/١؛

۵۸/۲، ۱۱۱، ۱۷۱، ۱۷۲ سعر بن مالك - ۱۷۲/۱

> سعید ۲۸/۳، ۲۸/۳ ۱۲۹ سعید بن أبي بردة ۲۰۷/۱ سعید بن أبی سرح ۱۸۱/۲

۸۷۱، ۶۷۱، ۱۸۱، ۱۸۱، ۲۸۱، ۳۸۱، ۱۸۱

۱۷۱، ۲۷۱، ۳۷۱، ۱۷۱، ۵۷۱، ۲۷۱، ۷۷۱،

زیاد بن عثمان ۱۷٤/**۲** 

زیاد بن الفرد ۷۸/۱

زياد بن لبيد البياضي ٢٢٤/١ زياد بن مرحب الهمداني ٢٢١/١

زياد بن النضر الحارثي ٢٢٥/١، ٣٢٦، ٣٢٧، وياد بن النصر الحارثي ٣٠٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٣٠ ، ٣٣٠ ، ٣٣٠ ، ٣٣٠ ، ٣٣٠ ، ٣٣٠ ، ٣٣٠ ، ٣٣٠ ، ٣٣٠ ، ٣٣٠ ، ٣٣٠ ، ٣٣٠ ، ٣٣٠ ، ٣٣٠ ، ٣٣٠ ، ٣٣٠ ، ٣٣٠ ، ٣٣٠ ، ٣٣٠ ، ٣٣٠ ، ٣٣٠ ، ٣٣٠ ، ٣٣٠ ، ٣٣٠ ، ٣٣٠ ، ٣٣٠ ، ٣٣٠ ، ٣٣٠ ، ٣٣٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢

 AY%
 PY%
 PY%</th

زیاد الهمدانی ۲۵/۲ زید ۱۵۹٬۱۳۱/۱

ر. زيد بن ثابت الأنصاري ٤٣/١

زیدبن جبلة ۲۰۰/۱ زیدبن حارثة ۲۸۵/۱

زید بن حسن ۲/۲۳، ٤٠٤ زید بن حصین الطائی ۲/۸۳، ٤١٨، ٤٢١؛ ۷/۲

ريد بن سعد الأنصاري ٨٠/٢

زید بن صوحان ۷۰/۱ ۱۲۱، ۱۲۶، ۱۲۵، ۲۲۱ ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳،

371. 071. 771. 771. 731. 731 331. 031.

1//+

زید بن علی ۳٤٣/۲

زیدبن وهب ۲۲۰/۲: ۲۲۸، ۳۲۰/۲ زیدالشحام ۳٤٥/۲

زینب بنت علی بن أبي طالب ﷺ ۱۹۳،۱۹۱/۲ ا

السائب بن مالك الأشعري ٧٤،٧٣/١

۳۵۱٬ ۳۵۷٬ ۳۵۸٬ ۳۵۸٬ ۳۵۸٬ ۳۵۸٬ ۳۵۸ السیمهودي ۲۵۱٬ ۳۵۸٬ ۳۵۸٬ ۳۵۸٬ ۳۵۸٬ ۳۵۸ سعید بن المسیّب ۲۶/۲ سمیّة ۲۵۷٬ ۱۸۱٬ ۱۸۲٬ ۱۸۱ سمیّة ۲۵۷٬ ۱۹/۲ ، ۱۸۲٬ ۱۸۱ سعید بن وهب ۲۰/۱ ۳۵۰٬ ۳۵۰٬ سنان بن طریف ۲۷۳/۲ سعید بن یحیی الأموی ۲۷۲/۱ ۱۸۱

 سعید بن یحیی ۱۱ موی ۲۷/۱
 ۲۷/۱

 سفیان بن ثور ۲/۷۱
 ۱۷/۱

 سفیان بن عمرو ۲۲۳٬۳۲۲/۱
 ۳۲۳٬۳۲۲/۱

سفیان بن عوف الغامدي ۲/۰۵، ۵۰، ۲۰، ۱۱۰، سویقة سفیان بن عوف الغامدی ۲۳۱، ۵۰۱، سهل بن

سفيان بن عيينة ٢٨٤/٢ السكن ٢٨/١ه

سلمان الفارسي ۱/۱۳، ۳۲، ۳۳، ۳۳، ۳۵، ۳۵، ۳۰، ۳۰، ۷۲، ۳۷، ۳۵، ۲۳۱؛ ۲/۸۷

1 17, **P**57, VV7, PV7

> سلمی ۳۱۶/۲ سلیمان ۴ ۵۲/۱

سليمان ١٩٦/١ سليمان بن صرد الخزاعي ١٦٠/٢ ؛ ٢٠٤/١ 156 756 756 356 056 556 756 456 السمعانى ٢٢١/٢ ٢١٧٢/١ السمهودي ۲۱۲، ۳۲۹، ۲۳۹، ۲۷۱، ۲۷۲، سنان بن مالك ٢٦٨/١ سويدبن غفلة ٢٣٢/٢ سويد بن مقرّن ١٧٣/١ سويقة ٣٧١/٢ سهل بن حنيف الأنصاري ١١٠/١، ٣٤٨، ٣٨٧، AAT PAT +PT 1PT 7PT F+3 V13 1.0: 1\V1. 77. .71. 5V1. 017 سهل بن زیاد ۲۷۱/۲ سهل بن سعد ۲/۱ مه سهيل بن عمرو ٢٣/١ سيّار أبي الحكم ٩٨/١ سيحان بن صوحان ١٣٣/١، ١٣٤، ١٤١، ١٤١، 731, 171, 181

السيّد بن طاووس = ابن طاووس

سيّد الشهداء = الحسين بن على الله

السيّد الرضى = الرضى

سيف ٧٣/١، ١٧٩، ٣٦٢؛ ٢٣٢٢ السيوطى ١/٨٨، ٢٠٥؛ ٧٣/٢، ٣٢١

شاذن ۱۳٥/۲

شبث بن ربعي التميمي ١٣٠/١، ١٣٠٩، ٣٥٤، صخر بن حرب ٢١/٢، ١٧٥ 370: 7/31, 177, 777, 777, 707

شبل بن معبد ۲۰/۲

شبیب بن عامر ۲۲/۲، ۱۲۳، ۳۰۸، ۳۰۸

شريح بن الحارث ٣١٢/٢

شریح بن هانی ۱/۳۲۵، ۳۲۷، ۳۲۷، ۳۳۰، ۳۳۱

זיד, סידה עידה אידה פידה יפיה ופידו 7\ A 0 1, P 0 7, . F 7, P 7 7, . TT

شريح القاضي ٢٣٠/٢

شریك ۱/۸۸ شريك بن الأعور الحارثي ٢٦٨/١؛ ٢٦٨/٢

شريك بن شدّاد الحضرمي ٤٤٠/١

7/11, 17, 77, 701, 007

شعيب الله ٥٣/١

شعیب ۱۷۹،۷۳/۱

شقيق بن ثور البكري ٧١/١، ٤١٧ شمر بن أبرهة ٣٥٢/٢

شمر بن ذي الجوشن ٢٤٣/١

شوذب (مولى لزياد بن النضر) ٣٢٧/١ العلامة الشوشتري ١١٨/٢

الشهيد ١٠٦،٢٠٦، ٢٠٩

الشهيد الثاني ٢١٢/١ شيمان ١٤/٢

صالح بن صدقة ٣٤٢/١

صباح بن خاقان ۲۰۰/۱ صبرة ١٤/٢

صبرة بن شيمان الأزدى ٢٦٨٠/٣٢٠ ٢٦٨، ٢٦٨

صخر =الأحنف بن قيس

الشيخ الصدوق ١/٨٨٨، ٣٨٩؛ ١١٩/٢، ١٩٨٨ PP1, 1 • 7, Y • 7, 1 \ \

صعصعة بن صوحان ١٢١/١، ١٢٥، ١٢٦، ١٢٧، 771, 371, 731, 731, 331, 031, 731, V31. A31. P31. 101. 701. 701. 301. ٥٥١، ١٥١، ١٥١، ١٨١، ١٨١، ١٢١، ١٢١، 771, 371, 071, · P1, 7P7, 0P7, 013 :

Y\7.101/Y صعصعة بن ناجية ١٩٥/١ صفوان ۱/۹۸؛ ۲۲۲/۲

> الشبعبي ٢٨/١، ١١٤، ١٦٥، ١٦٥، ٤١٥؛ صفوان بن عبدالله بن الأهتم ٢٠٠/١ الصقعب ١/٥٥، ٣٥٥ الصَّقعب بن زهير ١٦٣/٢

صوحان ۱۹۸۱، ۱۵۲، ۱۵۸ صيفي بن فسيل الشيباني المداد

الضحّاك بن عبدالله ١٣٤/٢

الضحّاك بن عبدالله الهلالي ١٣٧١، ١٣٣٠ ١٣٧ الضحّاك بن قيس الفهري ٤٢٥/١، ٤٢٦، ٤٢٨، £77.£7.£79

> الضحّاك بن قيس الهلالي ٤٤١/١ ضرار بن القعقاع ١٩٨/١

ضمرة ١٣٤/٢

طارف بن عدى ٢٥٦/١

طاووس ۲۸٤/۲ الطبراني ۵۹۲/۱ الطبری ۷/۲، ۸. ۱۱، ۶۲، ۷۵، ۱۱۸، ۱۲۹، ۱۳۳،

۳٤۸، ۲۵۹، ۲۵۹، ۲۷۹، ۲۲۹، ۳۱۵، ۳۳۲، ۳۲۸، ۳۲۸ مع۳ طرف بن عدی ۲۵۷۱

طريف بن عدي ٢٥٦/١

الطفيل بن الحارث بن المطلب ٤٠٦/١ طلحة بن عبيد الله ٥٩/١، ٦٦، ٦٦، ٢٢، ٧٣،

79, 101, 6.7, 9.7, 117

الشيخ الطوسي ١/٢٢، ١٣٤، ١٣٢، ١٤٢، ١١٧، ١١٧، ١١٧، ١٢٥، ١٢٨، ٢٣٠، ٢٣٢، ٢٣٩، ١٨١، ٢٠٠٠، ٢٠١، ٢٢٠، ٢٢٠، ٢٠٠٠،

الطيالسي ٢٠٥/١ ظالم بن عمرو =أبو الأسود الدؤلي ظريف بن ناصح ٢٨٣/٢ ظفر الجهني ٣١٦/٢

عائذ بن قيس الحِزمري ٢٥٣/١

عائشة بنت أبي بكر ١/٨٧، ٨٣ ، ١٠١٥ ، ١٠١٠ ، ١٠١٠ ، ١٠١٠ ، ١٠١٠ ، ١٠١٠ ، ١٠١٠ ، ١٠١٠ ، ١٠٢٠ ، ١٠٢٠ ، ١٠٢٠ ، ١٠٢٠ ، ١٠٢٠ ، ١٠٢٠ ، ١٠٢٠ ، ١٠٢٠ ، ١٠٢٠ ، ١٠٢٠ ، ١٠٢٠ ، ١٠٢٠ ، ١٠٢٠ ، ١٢٢٠ ، ١٢٥٠ ، ١٣٢٠ ، ١٢٥٠ ، ١٣٢٠ ، ١٢٠٠ ، ١٣٢٠ ، ١٢٢٠ ، ١٢٢٠ ، ١٢٢٠ ، ١٢٢٠ ، ١٢٢٠ ، ١٢٢٠ ، ١٢٢٠ ، ١٢٢٠ ، ١٢٢٠ ، ١٢٢٠ ، ١٢٢٠ ، ١٢٢٠ ، ١٢٢٠ ، ١٢٢٠ ، ١٢٢٠ ، ١٢٢٠ ، ١٢٢٠ ، ١٢٢٠ .

عائشة بنت عثمان بن عفّان ١٩١/٢ عاصم ١٠٦/٢ عاصم بن أبي عامر البجلي ٢٦٣/١ عاصم بن أبي النجود ١٥٦/١ عاصم بن المنتشر الجذامي ٤٠٧/١

العاصي بن هشام بن المخزومي ۳۱۸/۲ عامر ۹۳/۲ عامر الأسدى ۱۷۸/۱

عامر بن صعصعة ١٩٢/١ عامر بن قيس ١٩٢/١ عامر بن واثلة الكناني ٢٥٠/١ ٩٤، ٩٦، ٩٩، ٩٩

عامر الشعبي ۲۳٤/۱ عبّاد بن زیاد الأسدی ۵۳۸/۱

> عبّاس ۲/۲ عبّاس بن رؤیة ۲۰۱/۱

عبّاس بن الضحّاك العبدي ١٣/٢ العبّاس بن عبد المطّلب ١٣/٢ ٨٢/٢ ٣٠٣،

> ۳۷۳،۳۱۳،۳۱۵،۳۱٤ عباس بن هشام ۱۹۳/۲ عبایة ۲۶۲/۱،۸۵۲ عبدالله ۷۱/۱،۱۵۹

عبد الله بن ابن بديل بن ورقاء ٥٠٤/١ عبد الله بن أبي بلتعة ٢٥٥/١ عبد الله بن أبيّ بن سلول ٢٢٥/١ عبد الله بن أبي رافع ٢٦٤/١، ٣٤٧، ٥٣٠

عبد الله بن أبي سرح الكاتب ٤٧٧/١ عبد الله بن أبي عقب ١١/٢

عبدالله بن أبي الهذيل ٧٧/١ ١٣٦

عبد الله بن بديل ٢٩١١، ٣٤٨، ٣٦٨، ٣٥٩، ٣٦٠، عبد الله بن سعد بن أبي سرح ٢٦٥، ٤٩٧ عبد الله بن سعد بن أبي سرح ٢٦٥/٢ عبد الله بن سعد بن نفيل الأزدى ٢٦٥/٢

عبدالله بن جعفر بن أبي طالب ٤٥/١، ٤٥/١، عبدالله بن سلمة ٢٥٨/١ ٢٤٥، ٤٠٦، ٢٠٥؛ ٢٠٧/٢، ١١١، ١٩٠، ١٩١، عبدالله بن سنان ٣٤٦/٣

١٩٢، ١٩٢، ١٩٤، ١٩٣، ٢٦٦ عبد الله بن شبيل الأحمسي ٢٨٨١، ٢٥٠؛

عبد الله بن جمل ٤٠٩/١ عبد الله بن جنادة ٦٥/١ عبد الله بن شريك ٤٧٤، ٤٧٤

عبدالله بن جندب ۲۱۹/۲ عبدالله بن الطفيل ۲۰۹/۱ عبدالله بن حبيب ۲۰۰/۱ عبدالله بن طفيل البكاوي ٤١٢،٤١١/١

عبد الله بن حجل البكري ٢١١/١ عبد الله بن عامر بن كريز ٢٩٦، ٢٩٦، ٢٩٧، ٢٩٦، عبد الله بن الحسن ٢٠٨١، ٢٤٦، ٣٤٣/ ٣٤٣٠ عبد الله بن الحسن ٢٠٨١، ٢٤٦، ٣٤٣/ ٣٤٣٠

عبدالله بن حسن بن حسن ۲۳۱،۱۲/۲ عبدالله بن عامر الحضرمي ۲۳۱،۱۲/۲، ۲۳، ۹۲۸ عبدالله بن الحسين ۲۰۸۱، ۲۳۱

عبد الله بن حصن ٢٦/٢ عبد الله بن عامر القرشي ٢٠/١، عبد الله بن العبّاس ٢٩/١، ٥٥، ٥٥، ٥٠، ٦٦، ٦٦، عبد الله بن العبّاس ٢٠١٨، ٥٧، ٥١، ٥٥، ٥٥، ٦٦، ٦٦، عبد الله بن حكيم التميمي ٨٥/٢ ممرد ٢٦، ٦٤، ٧٥، ٧٧، ١١٧، ١٢١، ١٨١،

عبد الله بن حوّاش الكعبي ٢١١، ١٨٦، ١٨٦، ١٨٩، ١٨٩، ١٠٥، ١١٦، ١١٤، عبد الله بن حوزة الأزدي ٢٠٠١، ٤٠١، ١٦٢، ٢١٦، ٢١٦، ٢٢٧، ٢٦٢، ٢٩٧، ٢٩٨، عبد الله بن خازم السلمي ١٣٧، ١٣٧، ٣٦٩ عبد الله بن خازم السلمي ١٣٧، ١٣٨، ٣٦٩، ٣٠٩، ٣١٩،

عبد الله بن سعد 2011، ۲۸۲، ۱۲۵۲ ۱۲۵۲ ۱۲۵۲ ۳۱۲، ۲۸۲، ۳۱۵ ۳۱۳

عبد الله بن عبد الله بن الأهتم ٢٠٠/١ عبد الله بن عبد المدان ٢٠/٢ عبد الله بن عبيد ٢٩٥/١ عبد الله بن عمارة بن القداح ١٩٩/١ عبد الله بن عمر ١٩٩٦، ٨٧ عبد الله بن عمرو بن العاص ٢٧٧/١، ٢٠٠٤ عبد الله بن عمرو الحضرمي ٢١/١٤٤ عبد الله بن عوف بن الأحمر الأزدي ٢٩٥٢، ١٦٥/٢ عبد الله بن قعين الأزدي ٢٩٦٢، ٣٠، ٣٥، ٢٥٠، ١٧٥،

عبد الله بن قيس القابسي ١٢٣/٢ عبد الله بن كنانة العبدي ١٩٣/١ عبد الله بن الكوّاء اليشكري ٢٠٣،١٤٦/١ عبد الله بن المبارك ١/٥٢٥ عبد الله بن محمّد بن عثمان ٢٥٧/١ عبد الله بن مسعود ٢/٧٢٤؛ ٢/١٠٦،١٠٢/١ عبد الله بن المعتم العبسي ٢/٨٤، ٣٤٩، ٤٤٣؛ ٤٤/٢ عبد الله بن المغيرة ٢/٢٢ عبد الله بن وائل التيمي ٢/٢٢

عبدالله بن وهب الراسبي ١٥٣/١؛ ٧/٢، ٩، ١٢٢

عبدالله بن يثربي ١٧٢١/١ ١٧٢

عبدالله الغامدي ٢٨/١

عبد الرحمن ١١٩،٥٤/١

عبد الرحمٰن بن أبي بكر ١٧٥/١؛ ١٧٥/٢ عبد الرحمٰن بن أبي عمرة الأنصاري ٤٧/١ عبد الرحمٰن بن أبي ليلي ١٣٩/١، ٤٤٧ عبد الرحمٰن بن أشيم ١٢٢/٢ عبد الرحمٰن بن امّ الحكم ٢٦٠، ٣٥٩٠ عبد الرحمٰن بن بديل ٢٥٩/١، ٣٦٠ عبد الرحمٰن بن جندب ٢١٠/٣٩، ٣٩٩/٢ ١٠١/٢ عبد الرحمٰن بن الحجاج ٢٦٥، ٣٩٩/٢ عبد ٢٢٥٢، ٢٥٢،

عبد الرحمٰن بن حجر ٤٣٤، ٤٣٤، ٤٣٤ عبد الرحمٰن بن حسّان العنزي ٤٤٠/١ عبد الرحمٰن بن خالد بن الوليد ٤٠٧/١، ٤٠٩؛ ٣٥٢/٣، ٣٥٧

عبد الرحمٰن بن خنيس الأسدي ١٤٤/١، ١٤٥ عبد الرحمٰن بن ذي الكلاع الحميري ٢٠٧١ عبد الرحمٰن بن سعد الأنصاري ٣٦٣/٢ عبد الرحمٰن بن سعيد بن قيس ٣٥٨/٢ عبد الرحمٰن بن سليمان ٣٢٥/٢ عبد الرحمٰن بن عبد الله بن كعب الأرحبي عبد الرحمٰن بن عبد الله بن كعب الأرحبي

عبد الرحمٰن بن عبد الله الكندي ٢٠١/١ عبد الرحمٰن بن عبيد ٢٩/٦، ١٦٣، ١٦٣٠ عبد الرحمٰن بن عبيد بن أبسي الكنود ٨٩/١،

> عبد الرحمٰن بن عتّاب ۱۱۹/۱ عبد الرحمٰن بن عوف ۱۰۱ ۵۱/۲ عبد الرحمٰن بن کثیر ۱۹۹/۲ عبد الرحمٰن بن مخنف ۲۲۹/۲: ۲۲۹/۲

عبد الرحمٰن بن مسعدة الفزاري ٤٢٦/١ عبيد الله بن عمر بن الخطّاب ٤١/٢، ٣٥٧ عبد الرحمٰن بن مسعود العبدى ١٢٥/١ عبيد الله بن كعب النميري ٨٦/٢

عبدالرحمٰن بن ملجم ١٨٤/٢ عبيدالثقفي ٢٦،١٥/٢

عبد الرحمٰن بن يزيد الحداني ١٣٧/٢ عبيدة بن الجراح ٢٨٥/١ عبد الرحمٰن عن عتّاب ١١٩/١ عبدة بن الحارث ٢٤٩/٢ ٣٠٦/١

عبد الرحمٰن الهمداني ۹۷/۲ عتّاب بن ورقاء ١٩٨/١

عبد الرزاق ۲۲۱۳/۲ ، ۲۱۳٪ ۳۶۱ ، ۲۱۳٪ عتّاب بن هرمي بن رياح ١٩٨/١ العبد الصالح = موسى بن جعفر الكاظم الله

العبد الصالح = موسى بن جعفر الكاظم ﷺ عتبة ٢٦/١ عبد العقيل ٣٥٠/٦ ٤١٣،٤١٣؛ ٣٥٧/٢ عبد العقيل ٣٥٠/٦ ٤١٣، ٤٠٩، ٣٥٤ عبد العقيل ٢٥٠/٣

عبد القيس ١٢٥/١، ١٢٥/، ١٩٤٠؛ ٣٨/٣؛ عتبة بن الأخس بن قيس ٨/٢

عتبة بن الوعل ٥٩/٢ عبد المطّلب ٢٩٥/١، ٣٠١، ٣٨١ عتيبة بن الحارث بن شهاب اليربوعي ١٩٦/١

عبد الملك بن مروان ۲۷۲/۲ معثمان بن حنيف الأنصاري ١٠٥،١٠٤،١٠٥، عبد الملك بن نوفل ٤١٠١، ٤٤١ ك٢٧ ، ١٠٧ ، ٢٣٧ ، ٢٨٨ ، ٢٨٨

عبد مناف ۳۰۱/۱ عثمان بن عفّان ۳۶۱/۱ ، ۱۵، ۳۵، ۱۵، ۳۵، ۵۵، ۶۵ العبسي ۲۱۹/۱ . ۲۱، ۲۲، ۲۶، ۸۵، ۲۹، ۲۱، ۲۸، ۲۷، ۲۱، ۲۸، ۲۷، ۲۱، ۲۸ ، ۲۷

عبيد ۲/۲۷۱ عبيد ۲/۲۶ ۲/۸۶ عبدالله (۲/۹۱: ۲/۸۶

عبيد الله بن أبي رافع ١٠٣/، ١٠١، ١٧٦، ١٧٧، ١١٨ ١١٨، ١١٩، ١٢٦، ١٢٩، ١٣٠، ١٣٥، ١٤٤،

عبيد الله بن العبّاس ١/٣١٦، ٥٠١، ٥٠١، ٧٠/٢ ، ٨٣١ ٩٣١، ٩٣٦ ٩٣٦ ٩٣٨ ٥٣٠ ٥٣٠ ع

 TTI: VTI: ATI: PTI: +31: 431: 431:
 00% P0% FV% AV% PA% AI3: +13:

 031: 01% P0%
 173: 073: P73: 133: 333: P03: 173:

عثمان بن عیسی ۲۰۲/۱

> ؛ ۲/۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۸ عروة ۲/۲۱

العزّ بن جماعة ٣٧٢/٢ العسكري (مؤلف كتاب المصون) ٣٣١/٢ عطاء ٢١٣/٢

عطاء بن جبیر ۱۳۰/۲ عطاء بن السائب ۳۷/۱ عطارد بن حاجب بن زرارة ۱۹۵/۱، ۱۹۹

عفاق بن شرحبیل ۲۲/۲ عقبة بن جاریة ٤٠٩/١ عقبة بن حجیّة ٤٠٦/١ عقبة بن زیاد ٤١١/١

عقبة بن عامر الجهني ٤٠٦/١ عقبة بن عمرو بن ثعلبة =أبو مسعود البدري

عقبة بن مسعود ١٦٢/٣ عقيل بن أبي طالب ٢٨/١، ١٥٨، ١٥٨، ١٥٩، ١٦٦،

> عقيل الخزاعي ٢٢١/٢ العلائي ١٥٧/١

VF1. XY3. +73: Y\YA

علباء بن الهيثم السدوسي ١١٩/١، ١٦٩، ١٧٠، ١٧٠.

علقمة بن حكيم ٤٠٧/١ علقمة بن قيس ٤٨٥/٢، ٩٩

علقمة بن مرثد ٤٠٩/١

علقمة بن يزيد الجرمي ٤٠٧/١

عسليّ بن إبراهيم ٢٠٤/١، ٢٠٥، ٢٠٧، ٢١١؛

7/34, 447, 847

علي بن إبراهيم بن هاشم ٢٠١/٢ علي بن أبي رافع ٢٠٣/٢ : ٣٠٣/٢

علي بن أبي طالب ﷺ ٢٦/١، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٥٠، ٣٠، ٢٥، ٥٠،

V3. A3. P3. 10. V0. A0. P0. • F. 1F. YF. 3F. 6F. FF. 4V. IV. YV. YV. 3V.

AR PR ... ( 1.1, 7.1, 7.1, 3.1, 7.1,

A31, P31, 101, 701, 701, 301, 001,

751. 751. 101. 101. 101. 201. 001. FOL VOL XOL -FL 1FL 7FL 7FL

051, 551, 751, 851, 651, •71, 171, 771, 771, 371, 071, 571, 871, 671,

٠٨١، ١٨١، ١٨١، ٣٨١، ٥٨١، ٦٨١، ٧٨١،

AAL PAL VPL APL 1.7 7.7 T.T.

V.T. -17, 117, 717, 317, 017, 717,

۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۲، ۱۱۹، على بن جديع بن شبيب الكرماني ٢٢/٢

علي بن حسان ١٩٩/٢ علي بن الحسين ﷺ ٢٤٤/٧ علي بن الحسين الإصفهاني ١٤٣/٦ علي بن عباس ١٩٦٠ علي بن عبدالله بن محمّد البكري ١٤/٦ علي بن عساكر ١٢/٦ علي بن محمّد ١٤٩/٢ علي بن محمّد بن أبي سيف ١٧/٧١ علي بن محمّد المدانني ١٤٩/١ ٢٢/٢ علي بن موسى الرضا ﷺ ٢٩٧/١ ٢٠٢،٢٠٢٠؛

عمّار بن الأحوص الكلبي ٢٠٠/١ عمّار بن سليمان ٢٠٠/١ عمّار بن عقبة بن أبي معيط ٢٦٦/١ عمّار بن ياسر ٣٤/١ ٣٨، ٤٥، ٨٤، ٦٦، ٧١، ٥٥، ٥٠٠ عمّار بن ياسر ٢٩٤، ٨٥، ٨٤، ٨٦، ٨١، ٥١، ٥٨، ٨٥

VV. VV. PV. VV. IV. TN. TN. 3N. 6N. FN. AP. PP. A·1. III. 111. 111. 111. PTI. VTY. TPY. VPY. A3% FA%. 373. 633. V33. FF3. VP3. FF%. AV. II%. 3F%

عمّار بن اليثربي ١٦٩/١، ١٧٠ عمر ٢٣٠/٢ عمران ٢٧١/١

عمران بن الحصين الخزاعي 110/1؛ ٨٦/٢ عمر بن أبي سلمة ٢٢١/١؛ ١٧٠/٢ عمر بن أبي المقدام ٥٣٨/١

عمر بن الخطَّاب ٢٣/١، ٣٤، ٣٦، ٢٦، ٤٤، ٥٠،

10, 30, A0, P0, ·F, VF, FV, AA, VP, ·11, 
711, VY1, FY1, PY1, 331, F31, PF1, 
1V1, YV1, TV1, ·A1, FP1, AP1, 3Y7, 
TY7, 0Y7, YF7, YF7, 0F7, AV7, FA7, 
103, PF3, Y·0, 3Y0, ·Y0; Y\F1, ·Y, 1Y, 
0Y, Y3, F3, 1F, 3Y, ·A, TA, FA, ·01, Y01, 
3Y1, 0Y1, AV1, YA1, 3A1, F·7, ·17, 
1Y1, ·YT, Y3T, TFT, 3F7, AF7, PF7

عمر بـن سـعد ۱/۸۷، ۲۰۸، ۲۱۱، ۲۲۸، ۲۲۳، ۲۳۳، ۲۲۳، ۲۶۳، ۷۶۳، ۲۰۰۵، ۲۰۷، ۲۸۱، ۲۲۲؛

\*\77.1. P17. Yor. Yor

عمر بن سعد الأسدي ١٠٣/٢ عمر بن سلمة ١٥٣٥١ عمر بن عبد العزيز ٢٥٨/١؛ ٩٨/٢

عمرو بن أبي سلمة الأرحبي ٤٠٤/١ عمرو بن أبي سلمة الأرحبي ٤٥٠،٤٤٩/١

عمرو بن أبي المقدام ١٩٩/٢

عمرو بن الأهتم المنقري ١٩٨/١، ٢٠٠ عمرو بن حريث ٢٧٧١

عمرو بن الحمق الخزاعي ١٣٨/١، ١٤٠، ٣٤٨،

7.3, 713, 713, 173, 773, 773, 373, 073,773,773

> عمرو بن دينار ۲۱٤/۲:۵۰۲/۱ عمرو بن زرارة ۲۲۳/۱ عمرو بن سلمة الأرحبي ۲۷۸/۱ عمرو بن شبّه ۲۲۱/۱

عمرو بن شداد ۲۷٦/۱

عمرو بن شمر ۲۲۲/۱ ۲۰۵، ۱۵۵

مكاتيب الأئمة /ج ٢ عيّاش بن ربيعة ٣٤٩/١ عهرو بن العاص ١٩/١، ٧٧، ٧٧، ٨٩ ١٠١، عیسی بن مریم 🕸 ۲/۱، ۵۲، ۵۳، ۵۳ 376, 076, 476, A07, 31%, V1%, 73% غالب بن صَعصَعة 1٩٥/١ ספת ועת דעת סעת פעת פעת את חיפ

٤٠٤، ٥٠٥، ٢٠٧، ٢٠٨، ٤٠٩، ١١٤، الغامدي ١١٢/٢ ۲۱٤، ۱۲۲ على ۱۸٤، ۱۹۱ ۲۱۹، ۲۲۱ غلث ۱/۱۳۹۳ ۲/۹۳

فاطمة الزهراء على ١/٩٦، ٣٣، ٣٩، ٢٧، ٩٧، ٤٧٤؛ 7/... 7AL PAL YIY OIT FIT VIT 002, 3 . 0, 7 / 0, 7 / 0, 700, 700, 300, 000 AIT, PIT, F3T, .OT, 10T, 15T, TYT. ግላግ, 3*\\*ግ, 6\\ግ, \\\\

فتون ۱۳٥/٢ الفرزدق ١٩٠/١، ١٩٦،١٩٥، ١٩٩، ١٩٩

فروة بن عمرو الأنصاري ٧٨/٢ الفضل ٤٩/١

الفضل بن أبي قرّة ٣٤٥/٢ الفضل بن شاذان ۱۳۱/۱ فضيل بن خديج ٤٣٥،٤١٩/١ فطر بن خليفة ٦٩/٢

> القائم الله = المهدي (عج) قابوس ١٩٠/١ قابیل ۲۷۰/۱

قائد بن بكير ٣٤٩/١

القاسم بن محمّد بن جعفر ١٩١/٢ القاضي النعمان ٢١٥/١ قاموس بن مخارق ۲٦١/١

القباح بن جلهمة الحميري ٤٠٧/١ قبيصة بن ضبيعة العبسى ٤٤٠/١ قتادة ١٢١،٤٦/١

قتادة بن النعمان ٧٧/١

773, 373, 073, 773, 133, 373, 393,

2 7 776 17 PA VP 706 706 VOG AOG 3V1, 3A1, 077, F.T. PTT, .TT. 70T. VOT عمرو بن عثمان ۲۲۱/۱؛ ۸۵/۲

عمرو بن عميس بن مسعود الذهلي ٤٢٧/١،

عمرو بن مرجوم العبدي ٢٠٠/١ عمرو بن مرّة ٢٥٨/١ عمرو بن معاوية ٢٢٤/١ عمرو بن معدیکرب ۲۲،۲٦/۱

عمرو بن نعجة ٢٤/٢ عمرو بن هند ۱۹۰/۱ عمرو بن يثربي ٢٧٠/١

عمرو بن يحيى ٧/١٥١ عمير بن زرارة ٧٥/٢ عمیر بن یثربی ۱۳۷/۱ عميرة ٤٠٩/١

عوسجة بن شدّاد ١٨٤/٢، ١٨٥ عوف بن أبي عثمان النهدي ٢٥/١ عوف بن الحارث بن المطلب القرشي ٤٠٦/١

> عون بن أبي جحيفة ٦٦٣/٢ عون بن عبيدالله ٢٠٥/٢

217,017 قحطان ۲۱۹/۲

قدامة ١٢٥/١

القفطى ٣٢١/٢

قیس ۹۹/۱

٩٠٥، ١١٥، ١١٥، ١١٥، ١١٥، ١٥١، ١٥٥،

F10, V10, A10, P10, +70, 170, Y70 ?

قثم ٤٩/١

Y\15, 731, 01% VOW, POW, 154 قیس بن عاصم ۱۹۳/۱، ۱۹۹، ۱۹۹، ۲۰۰، قثم بن العبّاس ١٣/١ ؛ ٥٤/٢، ٥٥، ٥٦، ٣١٣، القيس بن عدى ٢٢٧،٣٩٩/١ قيس بن مخرمة الزّهري ٧٩/٢ قيس بن الهيثم ٢٩٦/١ قُدامَة بن عَجْلان الأزدي ١٦٠،١٥٩/٢ قيس القطيفة = قيس بن الأشعث العكامة القرطبي ٢٠٨،٢٠٥/١ قيصر الروم ٥٠/١، ٥٥، ٥٥، ٥٤، قرظة بين كعب الأنصاري ٦٦/١، ٧١، ١٧٨، القيّومي ٢٠٤/١ ٩٧١، ١٨٠، ١٠٤، ١٠٤، ١٥٤، ١٥٤، ٢٥٤ ؛ کثیر بن شهاب ۲۳۰/۲ كردوس بن هانئ البكري ٢١٧/١ قريبة بنت أبي قحافة (٥٠٣/١ کسری ۱۹۰/۱، ۱۹۶، ۱۹۵ القضاعي ٢٥٢/٢ كشد بن مالك الجهني ٣٦٣/٢ القطب الراوندي ١٤٥/٢، ١٤٥ الكشّي ٢٦٦، ١٤٠، ١٣١، ٢٦٩، ٣٣٢ کعب ۲٤١/۱ القعقاع بن عمرو ١٩٨،١٧٢/١ كعب الأحبار ٤٣،٤٠/١ قعقاع بن معبد بن زرارة ١٩٧/١ كعب بن عمرو الأنصاري ٢١/١٥ القلقشندي ۲۱۰/۱؛ ۳۲۱/۲ کعب بن قعین ۲۷،۳۵،۳۵/۲ ۳۷ المحدّث القمّى ٢٨٥/١؛ ٢٨٥/٢ كعب بن لؤى بن غالب ٢١٠/١ کعب بن مالك ۷۷/۱ ۳۹۷ قیس بن أبی حازم ۲۳۱/۱ كعب الوالبي ٥٠٨/١ کلاب بن قیس ۱۹۲/۱ قيس بن الأشعث ٦/٢٦، ٢٢٨، كلاب بن مرّة ٢١١/١ قيس بن الربيع ١/٢٥٨ الكلبي ١٢٤/١ قیس بن سعد بن عبادة ۲۸/۱، ۷۵، ۹۹، ۹۰، الكليني = محمّد بن يعقوب الكليني 1 · 1. ٣ · 1. A · 1. · · 7. ٧٣٢. 33٢. ٧٩٢. الكميت الأسدى ٣١٩/٢ A3T, 373, T33, P03, AP3, .... 1.0, كميل بن زياد النخعى ٢/١٦، ١٦٥؛ ٢٠/٢، ٧٥، 7.0, T.0, 3.0, 0.0, T.0, V.0, A.0,

171, 771, 771, 371, 071, 771, 771, 771

کنانة بن بشر ۲/۱۹۶۱، ۴۹۵، ۴۹۷، ۳۵۵، ۵۵۵

مكاتيب الأئمة /ج ٢

كنانة بن خزيمة بن مدركة ٢١٠/١. مالك بن عبدالله ٧٠/٢

مالك بن عطيّة ٢٦٦/١ الكنفراني ٣٢١/٢

مالك بن قدامة الأرجى ٣٥٤/٢ لبابة بنت الحارث ٢١٦،٥٥/٢ مالك بن كعب الأرحبى ٢٩٦/١، ٣٩٧، ٣٩٨، لقيط بن زرارة 1۹۷/۱

PPT. 1.3. 1.3. 113: 7/05. FT. VF. PTY لوط ۲۷۱/۱

مالك بن كعب الهمداني ٤٠٢،٤٠١/١ لوط بن يحيى ٣٤٧/٢

مالك بن مسمع ٢٩٦٦/١ ٢٣/٢ لوط بن يحيى =أبو مخنف مالك الجهنى ٢٢٥/٢ لۋى بن غالب بن فهر ٢١٠/١

ماهویه أبراز ۱۷۵/۱ ليلي بنت مسعو د الحنظليَّة ٢١٣/١

المأمون ١٩١/١٤١/٣ مارية القبطية ٢٨١/٢ المازنى ٣٢٠/٢ الميرّد ١١٢١/١؛ ١١٢/٢، ١٨٩، ١٩٢١ ١٣٢١، ٥٠٠،

مالك الأشتر النخعي ٢٨/١، ٤٢، ٥٠، ٦٨، ٦٩،

المتوكّل ٢٧٠/٢ مجالد بن سعيد ٥٣٢/١ PY1, 331, 031, 151, 051, 017, VYY.

المجالد بن سعيد الهمداني ٢٥٥١ • 77, 377, • 37, POY, 77%, 77%, PT%

المجتبى = الحسن بن على الله ודה סדה דדה אדה פדה זפה אפה العلامة المجلسي ٢١١/١، ٢١٣، ٢٨٧؛ ٢/١٣٦،

777, PVT, F.3, F13, V13, X13, P13, 17% • 7% 57% 77% · 73, 173, 773, 303, P03, • F3, 7F3,

محدوج ١٨٠/١ 373, 073, 773, 773, 773, 973, 173, محدوج الذهلي ١٢٣/١

٨٧٤، و٧٤، ٢٥٤، ٣٥٤، ٤٠٥، ٨١٥، محرز بن شهاب المنقري ٤٤٠/١ P10, 770: 7\7.1, F01, AP1, 1.7, 377, محرّق بن المنذر ٢٠٠/١

المحقق الكاشاني ٣٠٥/٢ مالك بن أعين ٢٢٣/٢

المحلّ بن خليفة ٧٤/١ ٣٥٤، ٧٤/١ مالك بن التيّهان = أبو الهيثم الأنصاري محمّد الأحول بن خاقان ٢٠٠/١ مالك بن حبيب اليربوعي ٢٤٩/١، ٣٥٧، ٣٥٨؛ محمّد بن أبي بكر ٦٦/١، ٧٢، ٧٣، ٧٤، ٧٥، ٨٩

مالك بن ربيعة الأنصاري ٤٠٦/١ 1.1, 711, .31, PVI, 137, 737, 737, 337, 037, F37, V37, A37, 307, 007,

مالك بن ربيعة السلولي ٢٤/٢

73/1 • V/1, 7V/1, 0V/1, PV/1, P/17, 737%
• 07% 757% AP7% 1/3, VP3, 7/0, 070,
V70, 000, 500

محمّد بن جعفر ٧٣/١ محمّد بن حاطب ١٩١/٣ محمّد بن الحسن الطوسي = الشيخ الطوسي محمّد بن الحسن الموسوي ٣٧٨/٣ محمّد بن الحنفية ١٩٣/١ ؛ ١١٣/١ ، ١٩٥، ١٩٦، ١٩٦، ١٩٨، ١٩٩، ٢٠٠، ٢٠٠، ٢٠٠، ٢٠٠، ٢١٢،

محمّد بن صالح ۲۷۰/۲ محمّد بن عاصم ۱۹٤/۲ محمّد بن عباد ۱۹٤/۱ محمّد بن عبدالله ۲۸۲۲، ۳۵ محمّد بن عبدالله بن عثمان ۲۲۲/۲ ۲۲/۲۲ محمّد بن عبدالله بن قارب ۲۲/۷ محمّد بن عبدالله المعتزلي ۲۲/۷ محمّد بن عبدالله المعتزلي ۲۲۲/۲

محمّد بن عبيد الله عن الجرجاني ٢٣٢/١ محمّد بن علي ٢٣٢/١، ٣٢٢ ١٩٨٨ ١٩ ١٩٨٨ ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١، ١٩٨١،

محمّد بن محمّد بن النعمان = الشيخ المفيد محمّد بن مخنف ١١١/٢ محمّد بن مسلم ٢٤٦٧ محمّد بن المطلب ٢٢٧١ محمّد بن المطلب ٢٢٧١ محمّد بن مقرّن بن عبدالله بن زمعة ٢٧٩٧ محمّد بن مهران ٢٧٨٧ محمّد بن همران ٢٩٨٧ محمّد بن هشام ٢٩٠/٢ محمّد بن يعقوب الأخرم ٢٨٧٧ محمّد بن يعقوب الأخرم ٢٨٨٧ محمّد بن يعقوب الأخرم ٢٨٨٧ محمّد بن يعقوب الكليني ١٩٠/١ ١٨٣٥ ؛

177, 777, 177, 377, 2.76, 07%, 277

محمد ﷺ (وانظر رسول اللهﷺ) ٥٣/١، ٥٥،

محمد بن يوسف بن ثابت ٦٥/٢

۸۵ ۹۵، ۱۰۲، ۱۳۳، ۱۶۰، ۲۱۷، ۲۲۱، ۲۲۸، مسعدة بن عمرو التجيبي ۲۰۷۱ ۲۷۱، ۲۷۳، ۷۷۲، ۲۷۵، ۲۷۰، ۲۸۰، ۲۸۳، مسعر بن فدکي ۲۱۸۱۱، ۲۱۱

۲۸۵، ۲۸۵، ۲۸۸، ۲۸۱، ۲۹۱، ۳۲۸، ۳۹۰، مسعر بن کدام ۲۸/۱ ۷۰۷، ۲۵۵، ۲۲۳، ۵۵۵، ۷۷۲، ۲۹۲، ۵۱۵، مسعود بن عمرو ۳۹۳/۱

۳۰، ۲۵۰؛ ۲/۲۰، ۲۵، ۲۷، ۲۷، ۲۷، ۲۸، ۲۸ المسعودي ۱/۲۲، ۱۲۵، ۱۱۸، ۱۵۱، ۱۸۵، ۲۲۰؛ ۲۱۸ م. ۱۸، ۲۲۰؛ ۲۱۸ م. ۱۸، ۲۲۰؛ ۲۱۸ م. ۲۱، ۲۱۸ م. ۲۱۸ م.

۱۰۸، ۱۱۶، ۱۱۸، ۱۲۲، ۱۲۸، ۱۲۹، ۳۳۰، ۲۷۰، ۲۷۰، ۳۱۹، ۳۱۹ ۲۳۲، ۲۳۷، ۲۵۷، ۲۵۲، ۲۵۹، ۲۵۱، ۲۵۳، ۲۵۳، ۴۰۱، ۲۰۱

۳۷۵، ۳۷۳، ۲۲۷ مسلم بن عقیل ۲۲۲۱، ۲۲۸ ۲۳۳ ۱۳۳۲ المخارق بن الحارث الحمیری ۲۰۷۱، ۶۹۵ مسلمة ۲۲۲۲، ۹۳، ۹۳

المحارق بن الحارث الحميري ٢٠٠١، ٢٠٠٠ مسلمة ٢٠١١، ١٠ ١١ المحتار بن أبي عبيد الثقفي ٢٣٣/١، ٣٤٣، مسلمة بن مخلّد الأنصاري ٩٩/١، ٥١٥، ٥٠٥ المحتار بن أبي عبيد الثقفي ٢٣٣/٢، ٣٤٣، مسمع ١٣/٢ مسمع ١٣/٢

مخيريق اليهودي ٢٩٧٦، ٣٨١، ٣٨٦ ١٦٥ مخيريق اليهودي ٢٠١/١ ١٥٥، ١٥٣١ مسيلمة الكذاب ٢٠١/١ المدائني ٢٩٣/١، ١٥٣، ١٥٣/١ المصباح ٢٠٤/١

مدرك بن بشر الغنوي ١٢٠/٠ المصباح ١٠٢/١ مدرك بن الريان الناجي ٣٠/٢ مدرك بن الريان الناجي ٢٠/١ مصباح النخعي ٢٠/١ المرزباني ٨٨/١ مصعب بن الزبير ٢٣٣/١، ١٩٤٩، ٥٢٥؛ ٢٣٣/٢، المرقال = هاشم بن عتبة المرقال

مروان بن الحكم 27/1، 20، 79۸، 79۸، ۳۱۲، ۳۱۳، مصقلة بن هبيرة الشيباني ٤٠/٤، ٤٥، ٤٥، ٥٥، ٥٠، ٥٠، ٥٠، ٤٠/٠ ، ٤٠، ١٩٥، ٥٠، ٥٠، ٥٠٠ ، ٤٠٤ ، ٥٠، ٥٠، ٥٠ ، ٥٠٤ ، ٤٠٠ ، ٥٠٤ ، ٤٠٠ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٥

۱۹۰، ۱۹۰، ۲۲۵، ۲۲۵، ۲۲۵، ۲۱۰؛ ۲/۵۸، ۱۹۰، ۱۹۰، ۲۱۰، ۳۵۰ مضر ۲۱۰/۱ مرّة بن کعب بن لؤي ۲۱۰/۱ مرّة بن کعب بن لؤي ۲۱۰/۱ معاوية بن أبي سفيان ۲۰۱، ۵۵، ۵۵، ۲۵، ۵۵، ۲۵، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۸۷، ۸۷، ۵۵، ۲۵، ۲۵، ۲۵، ۲۲، ۲۷، ۷۷، ۸۷، ۸۷، ۵۰، ۲۵، ۲۵، ۲۵، ۲۵، ۲۷، ۲۷، ۸۷، ۸۷،

771, 371, 071, 771, 771, 771, 971, AIT, PIT, 177, ITT, ATT, 177, 177, 777, 377, FT7, PT7, ·37, /37, /37, 107, POT, VFT, NFT, PFT, VYT, IVT, 777, 777, 377, 777, 777, 777, 777, 7A7, FA7, VA7, AA7, PA7, • P7, 1 P7, 797, 797, 397, 497, 997, 117, 117, 7.5 7.5 0.5 5.5 7.5 7.5 115 7/7, 7/7, 3/7, V/T, A/T, /7T, 77T, 777, 377, A77, •77, 777, V77, A77, ·37 /37 737 737 337 037 737 V37, A37, P37, .07, 107, 707, 707, שמה ססה דסה עסה פסה ידה דדה VFT, PFT, •VT, IVT, TVT, 3VT, 6VT, ፖላፕ, ۷۷ፕ, ۸۷ፕ, *P*۷ፕ, ۰۸ፕ, *I* ለፕ, *T* ለፕ, 3AT AAT, 1PT, PPT, 1.3, T.3, 3.3, 0.3, 4.3, 4.3, 8.3, .13, 113, 713, 713, 313, 613, 713, VI3, XI3, P13, 773, 073, 773, A73, P73, •73, 773, 773, 373, 773, V73, A73, P73, .33, 133, 733, 733, 333, 433, 773, 773, 353, 653, 553, 753, 853, 173, 773, ٥٧٤، ٢٧٤، ٧٧٤، ٤٩٤، ٥٩٤، ٨٩٤، ٠٠٥، 1.0, 7.0, 3.0, 7.0, 110, 710, 710, 010, V10, A10, P10, .70, 170, 370, ۲۲۵، ۷۲۵، ۸۲۵، ۲۳۵، ۱۳۵، ۲۳۵، ۷۳۵،

700, 300, 000, V00! Y/A YI, TI, VI,

\( \lambda \text{II, PI, YY, 3Y, 0Y, FY, 13, Y3, 23, F3, Y3, A3, \cdot \

معاوية بن حديج الكندي ٧٤/١، ٤٥٩، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٦، ٥٥٥؛ ٧٤/٧

معاوية بن صخر = معاوية بن أبي سفيان معاوية بن الضحاك ٣٧٩/١

معاوية بن يزيد ٢٩/١

المعتزلي ۲۱۸/۱، ۲۹۳، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۵۳۰ معدیکرب = الأشعث بن قیسی

معقل بن قیس ۱۱م۱۹؛ ۳۲٪ ۳۵، ۳۸، ۳۷، ۸۸، ۸۸

PT, • 3, T3, 33, 03, 3TY, 0TY

معقل بن قيس الرياحي ٢٤/٣٤، ٤٤، ٥٥، ٤٦، ٤٥، ٧٤، ٥٧، ٥٧

معقل بن قيس اليربوعي ٢٤٨/١، ٣٤٩؛ ٤٤/٢ معقل بن يسار الرياحي ٢٢٣/١

> مُعلی بن محمّد ۱۹۹/۲ معمّر بن خاقان ۲۰۰/۱ معمّر بن خلاد ۵۲۲/۱

المغيرة ٢/١٩، ١٢٥، ١٨٣

المغيرة بن شعبة ١/٧٥ ، ٥٨ ، ٥٩ ، ٦١ ، ٦٧ ، ١٥٧ ، 101, OF1, FF1, NF1, PF1, 137, 773,

٥٣٤، ٢٣٤، ٤٠٥، ٢١٥، ٣٢٥؛ ٣١٢، ١٩، ٢٠، 17, 07, 071, 371, 771

الشيخ المفيد ١١١١/١ ١١١، ١١٧، ١٧٦، ١٨٢

741, 341, 041, 741, 177, 7/7; 7/33, 711,077, 977

المقدادين الأسو د الكندي ٤٣/١، ٤٢٤؛ ٧٨/٢،

PP, . . 1, 1 . 1, 7 . 1, 11%, 37%, 07%

المقداد بن عمرو بن تعلبة البهراوي الكندي = المقدادين الأسود

ملحان بن ثروان ۱۳٦/۱ المنذر بن الجارود العبدي ٢٩٢/١، ٣٩٣، ٣٩٤،

TTO/Y : T97, T90

المنذر بن الزبير بن العوّام ٢٤/٢ المنذر بن ماء السماء ١٩٠/١

المنذر بن المنذر ٢٠٠/١

المنصور ٢٠٧/١

منصور بن بزرج ۲۵/۱ المنصور الدوانيقي ٢٠٧/١

موسى 🕸 ۱/۱۱، ۵۲، ۹۷/۲۹۳۰۹، ۹۸، ۲۷۵ موسى بن جعفر الكاظم 學 ١٤٠، ١٤٠، ٤٧٣

: 7/717, 317, 507 موسى بن عبد الرحمٰن بن أبي ليلي ١١٣/١

موسى بن عقبة ٢٠٦٢/١ ٥٠٣ موسى بن القاسم العجلي ٢٣٢/٢

المهدي المعالم ١٢٧،٩٨/٢؛ ١٢٧

ميثم بن يحيى التمّار ١٤٠/١ ٤٧٣ میسر ۲۰۲/۱

ميسرة بن حبيب ٢٥٨/١

میکائیل 🕮 ۱۹۲۱ه ميمونة بنت الحارث ٣١٦/٢

مؤمّل بن خاقان ٢٠٠/١ ناتل (مولى عثمان بن عفّان) ٤٣/١

الناجي ۲۷،۳٥/۲

ناجية ١٩٠/١ نافع بن الحارث ٢٠/٢

النبي عِلله = رسول الله عَلِلهُ

النجاشي ۲۸۹/۱ ۱۹۸، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۸۵، ۳۵۰

النجاشي بن الحارث ٢٩٨/١، ٢٩٩ النجاشي ـ شاعر الإمام على الله ٣٤١/١

العكرمة النراقى ٢١٣،٢٠٧/١

نصر ۲۳۱،۷۳/۲ نصر بن سیار ۱۲۲/۲

نصر بن مزاحم ۱۸۲/۱، ۲۱۹، ۲۲۱، ۲۳۷، ۲٤۰، 137, 777, 777, 777, 977, 777, 737,

737, V37, P37, 777, O77, V77, P77, 17% PY% 78% 78% 38% 68% 3+3;

V.3. 013, P13, 773, 700 : 7/5P. 111.

זרו, שרו, יעו, פוץ, פדץ, ישץ, פשץ, ۲۵۲، ۲۵۲، ۷۵۳

النضر بن صالح ٣٢٩/٢ النعمان بن بشير ١/٣٩٨، ٤٠٠، ٥١٥، ٥١٧ ،

A10: 7/05 FE VE PYY

النعمان بن حميد ٣٥/١ هاشم بن عتبة بن أبي وقاص ٣٤٨/١ النعمان بن صهبان الرّاسبي ٣٩/٢ هاشم بن عتبة المرقال ٢٥/٦، ٧٧، ٧٥، ٨٨ ٨٨

النعمان بن عبجلان الأنبصاري ٢٠١/٦، ٤٠٦؛ ٨٨ ٨٩ ٩٠، ٩٠؛ ٣٥٧/٢

١١١/٢ هانئ بن الخطَّاب الهمداني ١٧٠/

النعمان بن محمّد ۲۲۸/۲ هانئ بن عدي ۲۲۸/۱

نعيم ١٧٣/١ ... هانئ بن عروة ١٢٢/١ النفس الزكية ٢٧١/٢ ... هدبة بن الفيّاض ٤٤٠/١

نمرود ۲۹۵/۱ الهذلي ۹۳/۲

نمير بن وعلة ٣٤٢/١ هرقل ٥٤،٥٣/١ نمير بن يزيد الحميري ٤٠٧/١ هشام بن محمّد ١٦٥/٢

نوح ﷺ ٢٧٣، ٢١٢/١ ٢٧٣ هند ١٩٩/١ المحدّث النوري ٤٥٤/١: ٢٨٣، ١٨٤/٢ هند ١١٩/١

النووى ٣٤١/٣ هندبن أبي هالة ١٩٦/١

نيزر (مُولى علي ﷺ) ٢٥١/٢ (٣٠ ١٧٠، ١٧٠،

وائل بن حجر الحضرمي ۳۳۰/۲ الواقدي ۱۹۰/۱،۱۱۲/۱ ۳۶۲،۱۵۷/۲ هوذة بن على ۱۹۰/۱

> ورقاء بن سمي ٤١٢،٤٠٩/١ ورقاء بن سلك بن كعب الهمداني ٤٠٦/١ دورقاء بن مالك بن كعب الهمداني ٤٠٦/١

ورفاء بن مالك بن تعب الهمدائي ٢٠٧٦ مليج بن ابي تعييج ٢٠٢٠٠٠ وعلة بن مجدوح الذهلي ٢٣٢١ الهيثم بن عدي ٤٤/٢

الوليد بن عقبة (١٤٤/، ٢٤١، ٢٥٨، ٤٠٧، ٤٢٦، ١٣٧١) ٢٧٩، ٣٧٩

٥٣٥: ٢٢٦٨ ٢٢٥ عيمي بن خالد البرمكي ٢٧٦/١

هابیل ۲۷۰/۱ هارون ها ۲۷۰/۱: ۲۷۵/۲ هارون الرشید ۲۷۵/۱: ۲۷۵/۲ هارون الرشید ۲۷۲/۱

هارون الرسيد ۱۷۱۱، ۱۳۷۱ هاشم ۲۷۱۱، ۳۸۱، ۳۸۱ یزید ۳۸۱۱، ۳۷۸

هاشم بن عبد مناف بن قصى ٢١١،٢١٠/١ يزيد بن أبي الصلت ١٧٨/١

يزيد بن الحارث اليشكري ٢٤/٢

يزيد بن حجيّة التيمي ٤٠٩/١، ٤١١؛ ٢٢/٢، ٤٧ يزيد بن الحرث ٥٠٥/١

يزيد بن الحرّ الثقفي ٤٠٧/١، ٤٠٩

يزيد بن الحرّ العبّسي ١٥٨/٢ يزيد بن خالد بن قطن ٢٢٦/١

يزيد بن شجرة ٢٦/٢

يزيد بن ظبيان الهمداني ٤٥٩/١ يزيد بن عمر الجذامي ٤٠٧/١

يزيد بن قيس الأرحبي ٢١٨/١، ٣٤٨، ٣٥٤،

۱۳۵، ۲۳۵، ۳۳۵، ۲۳۵، ۲۳۵، ۲۳۵، ۲۳۵؛

۲۱۳، ۲۱۲

یزید بن معاویة ۲۰۲۱، ۲۰۹، ۳۱۳، ۳۲۳، ۳۴۳، ۳۴۲

یزید بن معقل ۳٤/۲

یزید بن هانی ۱۹/۱ یسار = سلیمان بن صرد الخزاعی

يسار (مولى النبي ﷺ) ٣٤٩/٢

يعقوب؛ ١/١٪٢٧

يعقوب بن سفيان ٢٤/٦ اليعقوبي ٢٢٢/١، ٣٨٥، ٣٨٨، ٣٩٣، ٣٩٧، ٤٤٩،

٨٩٤، ١٩٥، ٢٣٥؛ ٢/٩٤، ١٦، ١٦، ٨١١، ١٤١،

Vol. XF1, PF1, •V1, YV1, 0F7

یعلی بن منیة ۸٤/۲ یوسف بن یزید ۱٦٥/۲

یونس ۲/۷۷۲، ۲۸۹، ۱۸۲، ۲۸۲، ۲۸۲

### فهرس الأديان والفرق والمذاهب

الجزء / الصفحة الإسم

الجزء / الصفحة

الإسم

أهل القبلة = المسلمون أهل الكتاب ٤٥٠/١، ٤٥٥

الخوارج ٢١/١٥٥، ١٦٥، ٢٢٧، ٤٢١، ٤٢٩، ٤٢٩، 353, 570, V70, 500? 7\V. A. P. 11, AT. 73, V3, 101, P01, 777, NT

الشيعة ١/٤٠١، ١٢٤، ١١٤، ٣٣٤، ٣٣٤، ١٧٤، 10, FTO: Y\V3, F31, P01, TF1, 3F1, ۵۶۱، ۶۶۱، ۷۶۱، ۹۷۱، ۲۰۳، ۱۳

المارقون ٢٧/٢ ٣٩ المسلمون ١/٨٥، ٥٩، ٦٣، ١٤، ٥٦، ٨٨، ٩٤، ٥٩، ٩٩, ٢٠١، ١١١، ١١٢، ١١١، ١١١، ١١١، ١٢١، ۰۳۱، ۳۳۱، ۲۶۱، ۲۶۱، ۳۵۱، ۱۷۰، ۸۷۱، PV1, •A1, 777, 377, 377, 077, A77, V37, A37, V07, YFY, FFY, VFY, TVY, 3A7, VAT, OPT, T.T. AIT, PIT, .TT.

الإسلام ١/٢٢، ٨٣٠ ع ٤٠٠٠ ٥٠، ٥٥، ٥٥، ٥٥، ٥٥، 7.1. YY1. PY1. 031. 731. 001. PF1. IAG AAG PAG 3PG OPG YPG APG PP1, 1.7, 717, V17, 777, 577, F07, 17Y, 77Y, VYY, 3AY, FAY, AAY, PAY, ·· T. ATT. 30%, TVT. AVT. 333, TV3. TV3, OA3, VA3, YP3, TP3, TP3, 110, 710, 510, A10, 470, P70, 430, 100 ? 7/37, A% +3, OF, +V, (V, FV, VV, AV, (A YN FN VN PN 1P, Y11, 371, PN1, V17, 777, 677, 777, 177, 737, 737, 777, P17, XT7, 037, 107

أمّة محمّد (ص) =المسلمون أهل الإسلام =المسلمون أهل الذمّـة ٤/١، ٤٥٠، ٤٥٠، ٢٨١؛ ٢٩/٢، ٣٦، ٠٤، ٧٤، ٢٠

XYX 30% 15% 75% 3V% VV% VX%

·PT. F·3. A·3. ·13. 113. T13. 013.

773, P73, Y73, ·33, V33, A33, ·03,

103. 153. 753. 473. 473. 483. 483.

7P3, AP3, PP3, V.O, P10, 170, .TO,

170, 370, 100: 7\71, •7, 37, 57, 87,

P7. +3, 73, V3, A3, P3, +0, 10, 70, +5,

7F. 7V. 6V. TA 3A AA PA A·1. F/1.

771, 171, 131, 731, 301, 001, Vol.

•F1, 1F1, NY1, •A1, TA1, YP1, 0P1,

177, 777, 007, 707, 077, 777, 777,

ידה דדה דדה דצה פצה ספה יסה

701, 307

المعتزلة ٤٧١/١

النصارى ۲۹/۱، ۵۱، ۵۱، ۲۹۲؛ ۲۹۲، ۵۱، ۸۵

النصرانيّة ٢/٢٥

### **(**\(\))

### فهرس الجماعات والقبائل

الإسم

الجزء/الصفحة

الجزء / الصفحة

الإسم

آل إبراهيم ﷺ 1/٢٦٩، ٢٧٠، ٢٧٢، ٣٧٣، ٢٧٥، آل المنذر ١٩٨/١ آل موسى الله ٢٧١، ٢٧٠/١ ٣١. آل النبي ﷺ ٢٥٤/٢ آل أبي الحسن الله ١/٨٢٥ آل هارون ۲۷۱،۲۷۰/۱ آل أبي طالب ٢١٨،٢١٦/٢؛ ٣٣٠ آل بعقوب ۲۷۱،۲۷۰/۱ آل البيت = أهل البيت: أئمّة أهل البيت ٢٠٤/١ آل داوود ۲۷۱،۲۷۰/۱ الأئمّة =أهل البيت: آل رسول الله ﷺ ۲۶۲،۱۹۴، ۱۹۳۸ أبو الفرج ٣١٥/٢ آل زیاد ۱۷٤/۲ الأجاش ٦٨/٢ آل سعد بن عبادة ٢٢/١ الأخماس ١٣٤/١ ١٣٤ آل صوحان ١٦٧،١٥٨/١ الأزد ١/٥٢٦، ٢٢٦، ٢٧٠، ٥٠، ١٥٣؛ ٢/١١، ٥١، آل على بن أبي طالب ﷺ ١٩/٢، ٢٧٠، ٣٧١ P77, 777, 177, NF7, P17 آل عمران ۲۷۰/۱، ۲۷۱ أزدالشام ٢٣٠/٢ آل فرعون ٤٧/١ أزد العراق ٢٣٠/٢ آل لوط ۲۷۱،۲۷۰/۱ أزد عمان ١٤/٢ آل مسحمد على ١/٩٥، ٢٥١، ٢٧٠، ٢٧١، ٣١٠، أسباع الكوفة ٢٥٥٦/١ ٣٥٣/٢ أسد ۱۹۳،۱۲۳/۱ 117, 777, 730; 7/737 الأشعريون ٢٢٦/١ آل مناع ۲۷۲/۲ مكاتيب الأئمة /ج ٢

الأكراد ٢/٧٣، ٢٦٥ أصحاب الاخدود ٤٣٤/١ ، ٤٣٥

الأمويّون ١٩٧٨ ١٩٤٤ ٢/٢٥، ١٩٤ أصحاب الإمام الحسن ﷺ 2/333، ٤٣٢، ٤٧٢؛ أمراء الأسباع ٤٤/٢ 771 d . 7/4

أمّة محمّد (ص) = المسلمون أصحاب الإمام على على الم ١٣٢، ١٣٢، ١٣٣، ١٣٣،

الأنــاء على ١/٢٣٢، ١٨٣٣، ٢٧٤، ١٥٤٠ ۵۲۱، ۲۳۱، ۲۵۱، ۳۵۱، ۲۵۱، ۸۵۱، ۷۲۱، ۷۷۱، ٥٦٦، ١٣٠٠ ١٣٣، ٣٣٢، ١٣٣، ١٤٠، ١٥٣، ١٥٣، 7\5.7.0V2.7XT

الأنصار ٥٠/١، ٨٩، ٩٣، ١١، ١٨٠، ٣٣٢، ٣٣٥، ٣٠٤، ٣١٤، ٧٣٤، ٧٤٤، ٤٥٤، ٢٦٤، ٢٧٤، ١١٥،

070: 1/PO, O.P. A.P. + 1, 5 + 1, 771. 371, 777, F17, VOT, 157 0P7, V3T, 10T, APT, 373, 333, 1V3, AP3,

أصحاب التراجم ١٩٣/١؛ ١٩٣/٩٢/٢ ٠٠٥، ٢٠٥، ٤٠٥، ١٠٥، ١٤٥، ١٥٥، ١٥٥، ١٥٥ أصحاب الجمل - ١٨/٦، ١١٠، ١٧٠، ١٧٥، ٢٦٤). P10, .70, 770, 770 : 7/77, FF, VF, VV,

110: Y/YP, VFT 

أصحاب الرجال ٢/٩٦/٢

أصحاب رسبول الله ﷺ ۲۱٪ ۸۵، ۹۳، ۹۳، ۹۸، ۹۲، ۹۲، أنصار على الله ٧٠/٢

أنمار ٣٥١/١ 7.1. . 11. 111. 111. 071. 751. 077. 577. الأوس ١٥/١ه ۵۶۲، ۲۳۳، ۵۳، ۲۸۳، ۹۳، ۲۱۱، ۳۶۲، ۱۵۱،

أهل الأنبار ١١٠/٢

أهل الأهواز ١٧٦/٢

أهل البحرين ٢٣٤/١

أهل بدر ۸۲/۲

الأوصباء ٢٧٥/٢ 703, 773, AP3, 310, F70, F00? 7\. 7, 00,

00, ++1, 031, 171, 371, 737, 717, 007

أصحاب الشام ٧/٩٥

أصحاب الصادق الله ١٢٤/١

أصحاب محمّد على =أصحاب رسول الله على

أصحاب المسالح ٢٦٣/١

أصحاب المعاجم ١١١/١ أصحاب معاوية بن أبي سفيان ٩٩/٢ أصحاب النبي(ص) =أصحاب رسول الله(ص)

أصحاب النهروان ٣٣٩/١

الأعاجم ١٨٩/٢ الأعراب ٢٥/٢:٣١٠/١

۵۸۱، ۲۸۱، ۳۲۲، 3۲۲، ۷۹۲، ٤٠٣، ۲۱۳، ۵۶۳، 770, 670, 570, .70: 7/8, 71, 71, 37, 57, XT; 771, V71, V01, 371, V57, V37, P07 أهيل السبت الله ٢٠١، ٢٠٤، ٩٣، ٩١، ٢٠١، ٢١١، ለንን, ማ3ን, ሌፖን, • **٧**ን, *۱*٧٢, <u>3</u>٧٢, **٥**٧٢, <u>3</u>۸۲,

أهبل البسصرة ١٠٤/١، ١٧٩، ١٧٩، ١٨٠، ١٨٤،

AAY, .1% 31% TP% 773 ? Y\V\, 1.1,

137, TVY, 0VY, P3% 15% VVT أهل الحيال ٢٢/٢ أهل الجزيرة ٢٦٤/١؛ ٢٢٨، ٥٩/٢ أهل الجمل ٣٥٢/١ أهل الجند ٦٧/٢ أهـل الحـجاز ٢٣٤/، ٢٣٦، ٣٠٠، ٤١٢، ٥١٥؛ 178 AV/Y أهل الحرمين ٢٣٤/١ أهل الخراج ٢٢/٢، ١٧٦

أهل خربتا ٥٠٦،٤٥٩/١

أها الودّة ١٤١/١

أهل دومة الجندل ٢٩٩٩/١ ٤٠١

أهل الشام - 1/٧٥، ٦٦، ٦٢، ٨٩، ١٤٧، ٢١٩، ٢٣٠ -, 777, 377, F77, F77, 137, 137, AVY, ۳۰۰ ، ۳۰۱ ، ۳۰۵ ، ۳۱۰ ، ۳۲۱ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، اهمار کرمان ۱۷/۲ 777, P77, 777, 177, 777, 677, 777, XTT, Y3T, V3T, P3T, Y0T, 3VT, VVT, LYT , . LT , LPT , L . 3 , T . 3 , 3 . 3 . 7 . 3 . ٨٠٤، ٢٠٤، ١١٤، ١١٤، ٢١٤، ٣١٤، ١٤١، 013, 513, 813, 813, 473, 173, 873, . 07. , 01V , 010 , 0.7 , £0£ , ££9 , ££. YY0, PY0, F70, F70, 000; Y\P0, 15, 05,

> أمل الشرك ١٥٦/١ أهل صفّين ٢٩/١ أهل الصناعات ٤٨٣،٤٨٢/١ أهل صنعاء ٢٧٧/١

AO1, PO1, 377, 077, P77, 70%, AOT

أهل الضلال ١٥٦/١ أمل الطائف ١٥/٢ أهل العالية ٢٠/١ أهل عانات ٢٢٧٧١ أهل عدن ٣٧٧/١ أهل العسراق ٢١٢/١، ١٤٧، ٢١٨، ٢٢٥، ٢٩٨،

404

PP7, ++%, 1+%, 77%, 77%, P7%, 77%, PV%, ٠٨٦ ٣٠٤، ٤٠٤، ٢٠٤، ٨٠٤، ٢٠٤، ٢١٤، ٢٢٤ 713, 313, 013, 513, 813, 073, 873, 833, 753, P.O. 010: Y\3.1, .11, YY1, VOL.

> أهل العروض ٢٣٤/١ أهل عمان ٢٣٤/١ أهل فارس (۱۱۶/۱، ۲۷، ۱۷/۲ ، ۲۲، ۱۷۷

أهل الكوفة ٢/٨٦، ٧٤، ٧٤، ٨٨ ١٠١، ١٠٨، 111, 711, 711, 711, 771, 771, 771, 071, 171, 131, 051, P51, 7V1, VV1, AV1, PV1, ٠٨١، ٧٣٢، ٣٤٢، ٧٩٧، ٩٨٣، ٩٠٤، ٧٢٤، ٨٢٤، 573, VT3, +33, TTO, TTO, 300, 000 ? Y\37 AT 33 F3 716 016 F16 376 771, 977, 177, 437, 207

٨٧٠ ١٠٤، ١١٤، ١٦٦، ١٢٢، ١٣٣، ١٣٩، ١٥٧، ﴿ أَهِلَ الْمَدَائِنَ ١١٠/٢ ﴿ أهل المدينة ١/٥١٥، ١٧٦، ١٧٧، ٨٨٣، ١٥٥٠ 7/3% (2. 726. 196. 177. 577 أهل المشرق ١٦٤/٢ آهل منصر - ۱۹۹۱، ۱۰۲، ۲۳۵، ۲۵۵، ۲۵۳، ۲۲۷، ۲۷۷، 137, 507, VOY, •57, 577, PO3, •F3, AV3,

```
مكاتيب الأئمّة /ج ٢
                    ينو آياد ١٤٣/١، ٢٠٠
                                                  7 P 3, 0 · 0, 1 · 0, 200 ? 7 / 7 1. F 1
               بنو بهدلة بن عوف ٢٠٠/١
                                                             أهل المصرين ٢٣٤/١
                                                             أهل المغرب ١٦٤/٢
                بنو تغلب ۱۹۳/۱ : ۹۹/۲
                                                                  أهل مكّة ٧٤/٢
بنو تسميم ١١٨/، ١٢٣، ١٨١، ١٨٦، ١٨٨، ١٨٨،
                                                         أهل الموصل ٢٦٦٦/١ ٢٦٧
PAL + PL 1 (PL 7 YPL 4PL 3 PL 0 PL YPL
                                                       أهل نجران ۲۱٬۷۰/۲ ؛ ۷۱٬۷۰/۲
API, PPI, 117, 117, 117, 177, 177, 177
                                                       أهل النهروان ٢٥/١٤؛ ١٧٦/٢
             770: 7/76:33:376 177
                      بنو جمح ۲۹۵/۱
                                                                أهل الوبر ٢٠٠/١
                                                                 أهل يثرب ٩١/١
 بنو الحارث بن كعب ٢٦/١، ١٩١، ١٩٢، ٩٦٢
                بنو الحزمر ٢٥٣/١ ٣٥٤
                                                               أهل اليمامة ٢٣٤/١
                      أهـل اليـمن ٢٦/١، ٦٤، ٦٦، ١٣٩، ٣١٤؛ بنوحسن ٣٦٣/٢
                 بنو حنظلة ١٩٢،١٩٠/١
                                                                      317/4
                      بنو حنيفة ١٩١/١
                                                     يجيلة ٢/١ ٣٥٠، ٣٥١، ٥٥٤
                       بنو دارم ۱۹۸/۱
                                                                 البخاريّة ٤٣٧/١
          بنوذهل ۱۲۲،۱۲۱،۱۲۰،۱۲۲، ۱۲٤
                                                البدرتون ٢/١٨٣١، ٣٩٠؛ ٢/٥٥٥، ٣٦٠
                   بنو رباح ۱۹۲/۱، ۱۹۸
                                                                 البصريون ٩٢/٢
                                                                     T19/7 5
                  بنو زبید ۲۸،۲۷،۲۳۸
       بكربين وائسل ١٢١/١، ١٢٣، ١٨٩، ١٩٠، ١٩١، بنو زريق ٢٢١١/١؛ ١٩٤٢، ١٩٤، ١٩٥
                   بنو سعد ۱/۲۵،۳۲۵
                                         791, 491, 391 , 357, 677, •74, 404
                   بنو سعد بن بکر ۸/۲
                                                           7/10, 371, 177, PIT
                      بنوسليم ١٣٣/٢
                                                             بكر على تميم ١٩٢/١
                       بنوسهم ۲۹۵/۱
                                                        بنو أبي العاص ٢٠٧،٣١٢/١
                  بنو أسد ۲۰/۱، ۱۹۲، ۱۹۷، ۲۸۹، ۲۷۳؛ ۲/۱۶۶، بنو شیبان ۱۹۱،۱۹۰، ۱۹۱
                    بنو صوحان ۱۵۹/۱
                                                                   22 AL 731
               بنوعامر ۱۹۰/۱، ۱۹۱، ۱۹۲
                                                               بنو إسرائيل ١٦٦/٢
               بنو اُمیّة ۵۸/۱، ۱۱۵، ۱۱۵، ۱۱۵، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۲، ۱۹۲۰ بنو عامر بن زریق ۲۹۰/۲
                     ١٥٢/، ٢٠١، ٢٠٤، ٢٠٧، ٢٠٩، ٢١١، ٢٥٨، ٣٠٧، بنو العبّاس ٢٥٢/٢
                  بنو عبد شمس ۲۹٥/۱
                                                               7175 TTT: 7\r
```

```
فهرس الجماعات والقبائل ......فهرس الجماعات والقبائل .....
                    بنو عبدالمطّلب ٢٨٢/١؛ ٢١٥/٢، ٢١٦، ٢١٨، بنو مجدوع ١١٩/١
                   بنو مخدوع ۲۲۰/۱
                                                          737, 007, 837, 377
                 بنو مخزوم ۲۹۵،۸۳/۱
                                                   بنو عبد مناف ۲۰۱/۱، ۳۷۹، ۳۸۱
                      بنو مدلج ١/٥٠٥
                                                        بنوعبس ۲۱۸،۹۸/۱ ۲۱۹
                      بنو مراد ۲۲۳/۱
                                                        بنو عبيد بن عدى ٢٦٢/١
                     بنو مضر ۲۰۰/۱
                                                               بنو عجلان ۲٥/٢
                                                        بنو عدى ٢/٢٥٣؛ ٣٧٢/٢
     بنو منقر (من تميم) ۱۹۱/۱ ،۱۹۳، ۲۰۰
                                                              بنو عطارد ١٩٤/١
بنو ناجية ٢١٤٢/١؛ ٢٩/٢، ٣٧، ٣٨، ٥٠، ٥١، ٥٠، ٥٠
                                                               بنوعمرو ١٩٠/١
                                                         بنو عمرو بن هند ۱۹۰/۱
        بنو النضير ٢٤٤/٣، ٣٧٧، ٣٧٨، ٣٨٢
                                                               بنوعوف ١٩٩/١
                      بنو النمر ١٩٣/١
                      بنو ولبعة ٢٢٤/١
                                                               بنو غامد ۳۵۰/۱
                                                               بنو غسّان ۱۹۲/۱
بنو هاشم (۵۱، ۱۵۷، ۱۵۱، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۱، ۸۰/۲
                                                               بنوغيرة ١٩٣/١
131, 791, 017, 717, 717, 717, 737, 75%
                                                               بنو فراس ٤٢٨/١
                          ያላፕ ፖላኒ
                                                                بنو فزارة ١٩٠/١
                   بنو هلال ۲۰/۲، ۱۳۳
                                                      بنو قريظة ٢/٣٦٩، ٣٧١، ٣٧٧
بنو پربوع (من تميم) ۱۹۰/۱، ۱۹۱، ۱۹۳، ۱۹۳، ۱۹۳
                                                                بنوقشير ١٤٨/٢
التابعون ٦/١٣١، ٢٣٨، ٢٨٢، ٣٤٠، ١٥١٥، ١٥٠٠؛
                                                             بنو القصاف ١٩٢/١
             7/77, 12, 11, 10, 707
                                                                بنو قيس ١/٥٥٥
                التجّار ٤٨٢/١، ٤٨٣، ٤٨٧
                                                                بنو کعب ۱۳٥/۲
                         الترك ١٤/١ه
                                                         بنو کعب بن سعد ۱۹٤/۱
         تغلب ۱/۲۲،۱۹۰،۱۹۲ ۲/۹۳
                                                               بنوكلاب ١٩١/١
             تميم ۲۳۱،۷۳،٤٤، ٤٤، ۲۳۱
                                                                بنوكنانة ١/٥٠٥
                     تميم الرباب ٢٣/٢
             التؤابون ١٦٨،١٦١/٤٥٤/١
                                                                بنولیث ۳٦٣/۲
                                                               بنو مالك ١٩١/١
                        تهامة ٣٦٥/٢
                     تیم ۱/۲:۱۱۳/۲
                                                              بنو مجاشع ١٩٥/١
```

ثقيف ١٧٥/٢

بنو محدوج ۲۲۰/۱،۱۲۳،۱۲۰/۱

```
... مكاتيب الأثمة /ج ٢
          رؤوس الأخماس ٢٠٠/١؛ ٤٤/٢
                                                                   ثمود ۲۷۹/۲
                     الزبيريون ١٩٠/٢
                                                                  جديلة ١٥٠/١
                     سعدتميم ١٩١/١
                                                                  جذام ۲۱۹/۲
                     سعد (قبيلة) ٧١/٢
                                                                   جشم ١٩٠/١
                       السّالجة ٩٤/٢
                                                              جند حلوان ۲۹۲/۱
                   الشعراء ٢/٨٧١، ٣١٥
                                                          جُهينة ٢٦٤،٣١٦/٣ جُهينة
                الشهداء ٢٧٥/١: ٢/٥٧٢
                                                              الحضرميون ١٧٩/٢
                    شهداء کربلاء ۹۲/۱
                                                          الحكماء ٢٠٨/٢؛ ٢٠٨/٢
               شهداء مرج عذراء ٢٣٣/١
                                                               حمير ٢/٩١٣، ٣٥٣
                شبیان ۱۹۳٬۱۹۲٬۱۹۰/۱
                                                               الحوطيون ١٢١/١
        الصحابة =أصحاب رسول الله(ص)
                                                               خثعم ١/١٥٠/١ ٣٥١
            ضية ١/١٨٩/١ ١٩١، ١٣٢٠ ٤٤/٢
                                                            خزاعة ٢٥٠/١؛ ١٦٢/٢
                        ضَمْرة ١٣٤/٢
                                                                   الخزر ١١٦/٢
الطلقاء ١/٥٣٥، ١٨٧، ٣٣٤ ، ١٨٤ ، ٢٣٤ ؛ ٢/٩٨
                                              الخزرج ٦٩/١، ٥٠٥، ٥١٥، ٥١٦؛ ١٩٥/٢
                              ١٤٨
                                                                  الخطباء ١٣/٢
                       طیّن ۲۹۱،۷٤/۱
                                                             خطباء العرب ١٩٥/١
                          عاد ۲۷۹/۲
                                                 الخوارج ٦٦٢/١، ٣٢٩، ٤١٨؛ ١٥١/٢
                  عبّاد أهل البصرة ٨٤/٢
                                                                  خولان ٢٨٣/١
عبدالقيس ١٥٢،١٥٢،١٤٨،١٤٨،١٥٠،١٥١،
                                                              دهاقین مرو ۱۷۵/۱
          TT1. . 175. TOO 2 Y 371. P17
                                                          دهاة العرب ٥١١،٥٠٤/١
                     عبد مناف ۲۰۱/۱
                                                        ذوو أهل الصناعات ٤٨٧/١
                     عيس ١٩٤/١، ١٩٤
                                                                  راسب ۱۵۳/۱
                 العثمانيون ١/٢٣٨، ٥٥٣
                                                 الرباب ١٢٣/١، ١٩٩١، ٣٢٠؛ ٢/٤٤، ٧١
                      ربسيعة ا/١٢٢، ١٩٣٨، ١٥٠، ١٦٩، ١٧٣، ١٧٤، عجل ١٩٣/١ ٪
                         العجم ١٩٦/١
                                        ٠٩١، ١٩١، ٣٩١، ١٠، ٣٩٣؛ ٢/١٢، ٩٤، ١١٣
العسرب ١/١٥، ١٠٦، ١٠٨، ١٤٣، ١٤٨، ١٤٨، ١٤٨
                                                              رجّالة الكوفة ٧٧/١
۹۱۱، ۵۹۱، ۲۹۱، ۷۹۱، ۸۹۱، ۹۹۱، ۲۰۲، ۱۲۲،
                                                                 الرجاليّون ٩٦/١
PTT, 13T, TAT, 3AT, TAT, 1+T, 10T, TOT,
                                           الروم ( ١٤/١)، ١١٥، ١٤، ١٥٤، ١٥٤ ١٨/١ ١١٦ .
```

• FT, PAT, 313, 013, PF3, YP3, Y•0, 3•0, P•0, 110, A10, FY0 ? Y\P1, 1Y, 3Y, AY,

377, P17

عرب الجاهليّة ٧٧/٢

عك ١٩/٢ ٣٥٦ ٢٥٣

العسلماء ١/٨٢، ٣٥، ١٠٤، ١١٢، ١٩٠، ٢٨٤؛

۲/۰۹، ۲۰۱، ۱۰۲، ۲۰۱، ۲۰۲، ۳۸۲، ۳۰۶ علماء الكوفة ۲۰۲۱

> ا العُلوج ۳۷/۲

المعتوج المرابا

العلويون ٣٦٣/٢ العمّال ٢٨/٢، ٣٢

انعمان ۱۱٬۱۸/۱ عمرو بن تَميم ۱۹۱/۱

غامد ۱۱۲،۱۰۸/۲

غنی ۱۳٤/۱

فزارة ١٩٠/١

الفقهاء ٢٠٩/١، ٨٥٤؛ ٢٠٩

فقهاء الكوفة ٩٨/٢

القاسطون ١٩١٦، ٣٢٠، ٣٤٨، ٤٤٣

قحطان (قبيلة) ٣١٩/٢

القحطانيون ٣١٩/٢ القراء ٤١٨،٧٧/١ : ١٠٦/٢؛ ١٠٦/٢

القرّاء السبعة ٢٠٦/٢

قرّاء العراق ١٥٧/٢

قرّاء الكوفة ٢/١١م

قرن ۱۳۹/۱

قریش (۱/۹۸، ۱۱۱، ۱۲۲، ۱۵۱، ۱۵۱، ۱۵۱، ۱۵۱، ۱۷۲، ۱۳۳۰، ۱۳۳، ۱۵۲، ۱۸۸، ۱۸۸، ۱۸۲، ۲۸۲،

AP7, F+77, V+77, A+77, P+77, Y+77, OV77, OV77,

311,371

القصّابون ۲۳/۱ ۱۹۵۰ قیس ۲۳۲/۱ ۱۹۲۱، ۱۹۲۱؛ ۱۳۳/۲ ۱۳۳

کنانة ۲/۲۲/۱؛ ۲/۲۶

كندة ١/٢٢١، ٣٢٣، ١٢٤، ٢٥٦، ١٢٢، ١٥٤، ١٣١،

T19/Y:000

الكوفيّون ١٦٥/١، ٣٣٩، ٤٦١؛ ١٢٤/٢، ٣٢٣ المارقون ٤٣/١، ٤٦٩

مازن ۱۹۳/۱

مجاشع ۱۹۰/۱

المحدّثون ۲۸/۱: ۲۰۳، ۱۵۰۲، ۲۲۳، ۳۰۳ مذحج ۱۹۱۱، ۲۲۳، ۳۳۹، ۲۷۷۱

> مراد ۱۳۹/۱ د ... د ۱۲۰

المرتدون ۲۰۹۲، ۵۲، ۵۲، ۵۲۰ المرسلون ۲۵۲۷، ۵۲۷، ۲۵۷۲، ۲۴۵، ۲۴۵

مزينة ١٢٣/١

المشركون ( ۳۵/۱ ۵۷، ۱۶۲ ، ۲۸۵، ۲۲۳ ، ۶۹۰ ؛ ۲۷/۷۲، ۲۵۷

المصريون ١٦٣/١

المصريون ١٦٣/١

مضر ۱۳/۲، ۱۹۷، ۱۳۱۰؛ ۱۳/۲، ۹۵، ۳۱۹

المفسرون ١٥٠/٢

الملائكة / ۲۲۱، ۱۶۲، ۲۵۳، ۲۲۹؛ ۲/۵۷۲ ملوك اليمن / ۲۸/

المنافقون ١/٦٦ ١١٤ ٢٢٤ ٨٣٨ ٤٤٤ ٢/٦٦

المهاجرون ٢٦/١، ٩٨ ١٠٨، ١٠٩، ١١٥، ١١٦،

٨٧٤ ......مكاتيب الأثمّة /ج ٢

373, 373, 3.0, 310, 110, 910, 770 ?

7/77, 74, 74, 12, 121, 201, 301, 441,

277

المسؤرخون ٢١٨، ٢١٨، ٣٥٩، ٣٥٩، ١٥١١

7\45, 641, 717, 617

الناكثون ١/٨٧، ٢١٨، ٤٤٣

٠ النخع ٤١٩/١؛ ٩٩/٢

نزار (قبیلة) ۱۵۰/۱: ۳۱۹/۲

نصاری بنی تغلب ۱۷۱/۱ نصاری نجران ۲۹/۱

النقياء ٣٩١/١

همدان (قبیلة) (۱۲۲، ۳۳۳، ۳۳۵، ۵۷۵، ۳۳۳)؛

Y\70%, F0%, V0%, A0%, •F%

هَوازن ۱۳۳/۲

يربوع ١٩٢/١

اليمانية ٢١٩/٢

اليهود ٢/١٥

# فهرس البلدان والأماكن

| الإسم الجزء/الصفحة                           | الإسم الجزء/الصفحة                        |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| الأهواز ٧/٧٦، ١٥٤، ٢٥٦، ٤٥٨؛ ٣٣/٣، ٢٤، ٥٣،   | أذربيجان ١/٢١، ٢٢٢، ٢٢٦، ٢٢٧، ٢٣٠، ٥٠٠،   |
| r4, v4                                       | P. 0, 770, 770; 7\70, 75                  |
| إيران ٧/١٦                                   | أحجار الزيت ٢١٣/١                         |
| ب <b>ئ</b> ر أعواف  ٣٧٧/ <b>٢</b>            | أَحُد (جبل) ۸٦/١                          |
| بثر علي بن أبي طالب ﷺ 🛚 ٣٧٢/٢                | أذرح ٢١٢/١                                |
| بئر قیس ۲۲۸/۲، ۳۷۱                           | أذرعات ٧٨/٢                               |
| بئر الملك ۲۷۱،۳۷۰/۲                          | أردشير خرّة ٢/٠٤، ٤٨، ٤٩، ٥٠              |
| بادرویا ۱۱۸/۲                                | أرمينية ٧٤/١                              |
| بثير ١٢/١ه                                   | أستان الزوابي ٧/٥٥٦                       |
| البحرين //١٥٧، ٢٣١؛ ٢/٢٥، ١٦٨، ١٧٠، ١٧٩      | أسياف البحر ٢٧/٣، ٣٩                      |
| البرقة ٢/٣٧٣، ٣٨٩، ٣٨١                       | اصبهان ۱/۳۳، ۱۷، ۱۲۷، ۱۲۲، ۵۰۰، ۲۳۰، ۵۳۰، |
| البــصرة ( / ٤٥)، ٦٦، ٧٦، ٨٨ ١٠٨، ١٠٩، ١١٠،  | ۶۳۵، ۷۳۵                                  |
| <i>دان بان بان ۱۹ ۱۹ این ۱۲۰ برا برا</i> ۱۲۸ | اصطخر ۲۹۳۲، ۳۹٤؛ ۱۷۷/۲                    |
| פעה וגה דגה דגה פגה רגה עגה גגה              | أعواف ۳۷۹/۲                               |
| 191, 191, 917, 777, 377, 777, 777, 197,      | الأستان العالي ١١٨/٢                      |
| VPT، ለፆፖ، • ሃፕ، ለፖፕ 33ፕ، V3ፕ، ለለፕ، ፆለፕ،      | الأنسبار (/۳۵۸؛ ۲۰۸۲، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۲  |

711, VII, AII, POT, .TT

1PT, 3PT, VT3, 133, ..., T10, 170, TT0:

٢/٢١، ١٤، ١٥، ١٦، ١٨، ١٩، ١١، ٢٢، ٢٥، ٢٧، الجيزيرة ١/١٥٧، ٣٣٧، ٤٠٠، ٢٥٥، ٢٥٥، ٢٦٥،

۸۲، ۲۳، ۳۳، ۲۶، ۲۳، ۶۵، ۳۵، ۷۰، ۱۸، ۱۸، ۸۵ ه. ۹۰، ۲/۹۵، ۱۲۱، ۱۲۱ ۸۷ ۹۲، ۹۶، ۱۲۹، ۱۳۱، ۱۳۳، ۱۳۵، ۱۳۳، جزیرة ابن کافان ۱/۱۵۷

۱۳۷، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۶، ۱۵۱، ۱۵۱، ۱۸۳/۱ م ۱۳۲ م ۱۸۳/۱ م ۱۲ م ۱۲ م ۱۳ م ۱۳ ام ۱۲ م ۱۳ م ۱۳ م ۱۳ ام ۱۲ م ۱۳ م ۱۳ ام ۱۲ م

۱۲۲، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۵، ۱۷۵، ۱۷۵، ۱۷۹، ۱۷۹، ۱۸۳، ۱۸۳، جندیسابور ۱۸/۳ جندیسابور ۱۸/۳

۱۸۶، ۲۳۱، ۲۲۲، ۲۲۷، ۳۱۵، ۳۱۱ جوخا ۲/۲۸۷، ۳۷۷

جوخا ٢١٨/١ ٥٣٥ بغداد ١١٨/٢ الخبشة ٢٤٢/١ ، ٣٠٥ ، ٣٠١ الحبشة ١٩٢/٢ ٢٤٣١، ٣٠٥ . ١٩٠٠ التُغَمُّغات ١٩١/٢

البعيبعات ١٩٠١، ١٩٠٠ ، ٢٩، ٢٩٠٠ ، ٢٠، ٢٧، ٧٨، المرب ١٠٥٠ ، ٢٠، ١٧، ٧٨، ١١٠ ، ١٩٠٠ ، ١٧، ١٨٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٠٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١

۳٦٧ حروراء ١٥٩/٢ البقيع ٣٥٠/٢ حرة الرجليٰ ٣٧٢/٢

بلنجر ٢٧/١ الجهقباذات ٢/١٨١، ٣٩٦، ٣٩٧، ٣٩٩ ٤٥١، ٤٠٠ الحسني ٣٨٠/٢ البهقباذات ٢/١٨١، ٣٩٦، ٣٩٧، ٣٩٩ الحسينيات ٣٨٠/٢

؛ ٣٢/٣ بيت الله الحرام ٤٤٨/١، ٤٤٩ بيت المقدس ٢٦٦/٦؛ ٢٦٦/١

بيت المحددات (١١١/١ البيضاء ٣٧٢/٢ حوران ٧٨/٢ بين النهرين ٤٥٢/١

بين النهرين ٢/٨١ تستر ٢/٧٦؛ ١٨٣، ١٨٣٠ خراسان ٢/٧١؛ ٢/٥٦، ٩٩، ١٢٢، ١٧٩ الثعلبة ٢/٠٤٤/١

التوبة ۱۸۲/۱، ۱۷۹ التوبة ۱۸۲/۲ خوارزم ۹۹/۲ ثيتل ۱۹۳،۱۹۱/۱

خيبر ٣٤٦، ٣٤٤، ٣٤٦، ٣٤٦ خيبر ٣٤٦/٢ خيف الأراك ٣٦٦/٢ الجبًانة ٢٧/٢ خيف بسطاس ٣٦٦/٢

الجَبَل ۱۹۰/۲، ۱۹۸۸ خيف ليلي ۲۹۲/۳ جبل شبهامة ۲۹۲/۲ فهر س البلدان والأماكن ......فهر س البلدان والأماكن .....

دار الأمارة ٢/١٣، ٩٣ دجلة ١/٢٩٦، ٢٩٧، ٢٢٤

دَسْتَبي ٤٨/٢

الدلال ۲/۲۷۳ ۷۷۳ ۸۷۳ ۱۸۳۰ ۱۸۳

دمشــق ۲۱/۱، ٤٤، ٤٥، ١٤٥، ١٤٩، ٢٩٨، ٢٩٨ سمرة ٢٧١/٣ 713, 073, P73, FV3 : Y\xo1

دومة الجندل ١٣٣١/١ ٢٣٢، ٣٤٠، ٤٠١، ٤٠١،

YEST YAOL

ديار بني القين ٢٧٢/٢

دیر أبی موسی ۲۸/۲

دير الجاثليق ٣٧٢/٢

ذو الحليفة ٢٤٢/١؛ ٢٤٥؛ ٣٧٢/٢

ذوقار ۱/۵۷، ۱۲۱، ۱۲۳، ۱۱۲، ۱۲۷، ۱۹۷، ۲۵۵: 107/Y

ذو العشيرة ٢٦٤/٢، ٣٦٥

رامهر مز ۲۷/۱؛ ۲۷/۲

الريدة ١/٨٨، ١٤، ١٤، ٣٤، ٥٤، ٢٤، ٤٧، ٨٤، ٩٤، ٥٢. ٢٢. ٠٧. ٢٧. ٣٧. ٤٧. ٥٧. ٢٧. ٢٨. ٩٠١.

· 11, 711, PF3, 1V3

رضوی ۲۹٤/۲

الرقة ٢/٥٤

الری ۱۷۳/۱، ۵۳۲، ۵۳۵، ۵۳۵، ۵۳۷ ؛ ۲۸/۱

302

الزّلال ۲۷۹/۲

الزوابي ٢٨٦/١ ساباط ۲۸٦/۱

سجستان ۱۷۹/۲ :۳٤۱ ،۲۳۱/۱

سعفات هجر ۸٤/۱ السكاسك ٢٧٩/١

السماوة ٢٧٧١

سمرقند ۲۱۰،۰۹۷

سنح ۲۰۰/۲ سور الروم ۲۲۵/۱، ۳۳۸

سوق الأهواز ٤٥٧/١

سويعة ٢/٣٤٣، ٣٧١

السويق ٢٧١/٢ سويقة ٢٠١،٣٧٠/٢

سيف البحر ٥٢/٢

الشام ١/٠٤، ١٤، ٤٤، ٢٦، ٥٥، ١٠، ١٦، ٩٩، ٢٢١، 071, 031, 731, 051, 777, 377, .37, 137,

35%, PV%, VIT, PIT, ITT, VTT, · 0T, AVT, PYT: 18T. 18T. 313, VI3, 713, 753, PF3.

FF. AV. VA 776 776 376 F76 A06 ٥٥١، ١٦١، ١٨١، ٨٢٢، ٤٣٢، ٥٥٢، ٥٠٣، ١٣٣٠

771 .TO9

الشجرة ٢/٣٦٩/١ ٣٧١

الشجيرة ٢/٣٦٩/٢

شهرزور ۲۷۷/۱

الصَّافة ٢٧٩/٢

الصافية ٢/٢٧٣/٢ ٢٨١

صيفين ۲۸۱۱، ۲۲۵، ۲۸۹، ۳۹۱، ۲۵۱، ۵۰۸،

**Y//Y** 

۲۸۲ مکاتیب الأثمّة /ج ۲ غوطة دمشق ۲/۷۱

۱۷۲، ۱۹۲۹، ۲۷۰، ۱۳۱۵ عتم ۱۳۳ فدك ۱/ه۱۰، ۲۹؛ ۲/۱۶۶۳، ۱۹۶۹، ۲۳۳ العالية ۲/۱۸۳ الفرات ۱/۱۹۷۱، ۲۲۵، ۲۲۳، ۲۳۳، ۲۸۳، ۲۸۳، ۱

عذراء ٢٣٧/١، ٤٣٧، ٤٣٨ الفرع ٣٦٠/٢ العذيب ٢٣٧/١، ٣٩٦، ٣٩٦ الفقرتان ٣٧٠/٢ العراق ٨٨/١، ٩٩، ١١٠، ١٤١، ١٩٥، ٤١٤، ٤٢٥، الفقير ٣٦٩/٢

۱۷۱، ۱۳۸، ۱۹۱، ۱۹۱، ۱۹۱، ۳۵۷، ۳۵۷ القادسيّة ۱۷٤/۲ ۱۱۳، ۱۷۶/۲ قبر الحسين هم ۹۲/۱ العواقين ۱۸۲/۲ ۱۸۲/۲ قبر حمزة ۲/۲۲ همزة ۳۲۰۷۲

العقيق ١٩٢/٢ عمان ١٤٣/١ عمان ١٤٣/١ العواف ٣٧٣/٢ القسطنطينيّة ٣٥٤/٢ ٣٥٤/٢

العوالي ٣٦٩/٢ عين أبي نيرز ٣٦٥/٢؛ ١٨٩/٢، ١٩١، ١٩٢، ٣٥٠، القصيبة ٣٧٢/٢

۳٦٧ القصيرتان ٣٧٠/٢ عين البحير ٣٦٥/٢ عين التمر ١١٨١/١، ٣٩٦، ٣٩٨، ٣٩٩، ٤٠٠؛ القطقطانة ٢٧٧/١

ري ۲۲۵، ۲۲، ۳۲۰ القف ۲۲۰، ۳۸۰ عين نولا ۳۲۰/۲ القفيرتان ۳۷۰/۲

عين الوردة ٤٠٤١، ٢٣١، ٢٣١ قلعة زياد ٢٧٧/٢ الغريّان ٢٣٠/٢ الغرييّن ٢٧/١٤ فهرس البلدان والأماكن .....فهرس البلدان والأماكن ....

قنسرین ۱۱۱،۱۰۷/۲

قومس ١٧٣/١

كربلاء ١٩٤/٢؛ ١٩٤/٢

الكرخ ١/٥٥٨

کرمان ۲/۱۱۷۲ ۲۲، ۱۷۷

کَشکَر ۱٦٠/٢

کشر ۲۷/۱

الكعبة ٦١٤/١، ٤١٥، ٥٤٥؛ ١٧٨، ١٧٨

كفرتوثا ١٢٢/٢

كور الأهواز ٢٦٦،٥٢/٢

كور البصرة ٢/٥٣

كور الشام ٢٥/١

کور فارس ۲٦٦،۵۰/۲

کور کرمان ۲٦٦/۲

الكوفة ا/ه٤، ٤٤، ١٦، ٥٥، ٦٦، ٨٦، ١٧، ٢٧، ٣٧، ٥٧، ٦٧، ٨٩، ١١٠، ١١٢، ١١١، ١٢٠، ١٢١،

771, 771, 971, 771, 071, 971, 331, 031, 731, 501, 701, 751, 971, 171, 771, 771,

۵۷۱، ۷۷۱، ۹۷۱، ۸۸، ۵۸۱، ۹۱۲، ۳۲۲، ۸۲۲،

PYY, 377, V77, X77, P77, 377, 677, FFY,

VOT, POT, FAT, PAT, 1 PT, YPT, ••3, 073,

773, 773, 973, 773, 073, 773, 003, 103, 703, 703, 203, •73, 173, 773, 773, 770,

٥٢٥، ٢٣٥، ٣٣٥، ٢٥٥ ؛ ١٨٨، ٢٢، ٢٢، ٧٢،

۸۲, ۲۳, ۳3, ۶3, ۳۵, ۷۶, ۷۷, ۷۸ ۱۱، ۱۱،

771. •31. 701. PO1. 171. 771. 371. 071.

AFI. (VI. FVI. PVI. YAI. 4PI. AYY. PYY.

777, 777, 077, 077, 777, 737, 737, 737,

۳۵۳، ۶۵۳، ۷۲۳

الماجشونية ٢٨٠/٢

المبيت ٢٧٨/٢

ا باد به ۱۷ سرس

المدائن ١/١٣، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٢٣، ٣٣، ٩٧، ١٣٦،

۸٦١، ١٦١، ٣٤٣، ٥٨٣، ٢٨٣، ٧٨٣، ٤٧٤، ٣٣٥،

٧٧٥، ٥٥٥، ٢٥٥، ٧٥٥؛ ٢/٢٤، ٤٤، ١١، ٧٢١

المدينة ٢/١٣، ٤٠، ٣٤، ٤٤، ٥٥، ٦٤، ٧٤، ٥٥، ٥٥،

15. FA 18. A16. Y16. AF6. 146. TV6.

FAI, PIY, YYY, YYY, 13Y, 33Y, F3Y, 7FY,

7.0,0.0,0.0,110,310,770; 7\53, PF.

74, 74, 171, 171, 101, 101, 101, 101,

7P1, 3P1, PT7, 177, 3+7, 0+7, 017, 777

73% 33% F3% V3% 7F% WF% 3F% 0F%

CARLO CARLO

*FFT*, *NFT*, • • • • • 1 \text{VT, \$ 2 \text{VT, } \$ \text{VY, } \text{VY, } \text{VY, } \text{VY, } \text{VY, } \text{VY, }

PVT: • AT: 1AT

مدينة الرزق ٩٣،٩٢/٢

مذینب ۳۷۷/۲

مرج راهط ۲۹/۱

مرج عذراء ٢٣٣/١

مرو ۱۷۵/۱

المسجد الأعظم ١١٤/١

مسجد ذي الحليفة ٣٧١/٢، ٣٧٢

مسجد رسول الله ﷺ = المسجد النبوي

مسجد الفتح ٢٤٦/٢

المسجد الكوفة ٢/١٤٤١؛ ٢٥٥

مسجد المدينة ١٠٠/٢ نهر دجيل ٢٧٢/٢

المسجد النبوي ٣٣/١، ٤٤، ٧١، ٤٤٤، ٤٤٥؛ وادي القرى ٢١٥/٢، ٢١٧، ٤٤٣، ٣٤٦، ٣٦٨ ٢٠٠١، ١٠٠/٢

روفان ۱٬۱۰۱، ۱۳۲۰ مسکن ۱٬۵۰۲ تا ۲۳۲ ۳۷۲ الهرمزان ۴۳/۲ مسکن ۲۱۲،۱۱۸/۲ ۳۳۷ ۳۷۲ الهرمزان ۴۳/۲

مسحن ۱۸/۱۱،۱۱٬۱۱۸ ۱۱۱۱ ۱۱۱۱ الهرمزان ۴۳/۱ مسحن ۱۸/۱۱، ۱۸۲۰ ۱۸۲۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ مشربة أم إبراهيم ۴۲/۳، ۳۵۰ ۱۳۵۰ هـــمدان ۲/۲، ۲۲۷، ۲۲۰، ۳۵۰، ۳۵۰، ۳۵۰،

مسصر ۱/۹۸ ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۷۰، ۱۲۰، ۱۲۱، ۵۳۰، ۵۳۰

۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ،

منازل بني إبراهيم ٣٧١/٢ المنت ٣٧٨/٢

الموصل ٢٦٦/١، ٢٥٥، ٤٧٦؛ ٤٥/٢ مهزور ٣٨٧، ٣٨٠، ٣٨٠

مهزور ۲/۷۷۲ ۱۸۳۰ ۱۸۳۱ المیثب ۲/۳۷۳ ۱۸۳۸ ۱۸۳۹ ۱۸۳

الميقات ٢/٣ النّباج ١٩٣/١

> النخيلة ١٠٠٣، ٢٦٦، ١٥٦، ١٦٥، ١٦٥؛ ٢/٨ ٩، ٤٤، ١١٠، ١١١، ١١١، ١١١، ١٢١

نصيبين ١/٣،١٢٢،٤٥/ ١٢٣،١٢٢

(1+)

# فهرس الأشعار

الجزء / الصفحة

| 174/1   | لابَّدّ أن تَصلَى بِحامِيها                  | 非非非          | اصبِر لِحَربِ أنتَ جانِيها                     |
|---------|----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|
| 1 / 371 | فإنَّكَ لولا خَالِدٌ لَم تُؤَمَّرا           | 非特殊          | مُعاوِيَ أُمِّرُ خالِدَ بن مُعمَّرٍ            |
| 1/137   | بِشامِكَ لاتُدخِلْ عَلَيكَ الأفاعِيا         | 非非非          | مُعاوِيَ إِنَّ الشَّامَ شَامُكَ فاعتَصِمْ      |
| 077/1   | فَبَايعْ عَلِيًّا أَو يَزيد اليَمَانِيا      | 非非非          | مُعَاوِيَ إِنْ لا تُسْرِعِ السَّيْرَ نَحْوَنَا |
| Y£ • /Y | لَم يَزَلْ يَعرِفُ الغِني واليَساراً         | 梅米梅          | واسْأَلِ العُرْفَ إِن سأَلْتَ كَرِيماً         |
| 708/Y/Y | أوَّلُ مَن أَجَابَهُ فِيما رَوَى             | 泰泰泰          | هذا عليٌّ وابنُ عَمَّ المُصطَّفي               |
| 140/4   | آوِي فَقَدْ حانَ لَكِ الإِيابُ               | 非非非          | آوِي إِلَى أَهْلِكِ يَا رَبَابُ                |
| 772/1   | إذاً يُرَدُّ وقَيْدُ العَيْرِ مَكرُوبُ       | * * *        | اربِطْ حِمارَكَ لا يُنزَعْ سَوِيَّتهُ          |
| 179/4   | فَنَدُلاً زُرَيقَ المالَ مِن كُلُّ جانِبِ    | 非非非          | أرَى فِتْنتةً قد أَلْهَتِ النَّاسَ عَنْكُمُ    |
| TT1 / 1 | فَنَدُلاً زُرَيْقُ المالَ نَدْلَ الثَّعالِبِ | ধ্যা বাদ বাদ | أرَى فِتنَةً قَدْ ٱلهَتِ النَّاسَ عَنكُمُ      |
| ٤٢/٢    | وَوَلِّي فَرِيّاً قَولُهُ وهُوَ مُغْضَبُ     | 操作者          | دَعَوْتُ عِفَاقاً لِلهُدى فاستَغَشَّنِي        |
| ٥٢/٢    | وأعتَقْتُ سَبْياً مِنْ لَوْيٌ بنِ غالِبِ     | 非非非          | رَكْتُ نِساءَ الحيِّ بَكْرِ بنِ وائِلِ         |
| 180/4   | مَعَ ابنِ عبَّاسِ بنِ عَبْدِ المُطِّلِبُ     | 非体体          | صَبَّحتُ مِن كاظِمَةَ الْقَصْرَ الخَرِبُ       |
| 18/1    | إِذَا سَدٌّ خلاَّتِ الْكِرامِ شُحُوبُ        | 非非非          | فَتَى لا يُبالي أَنْ يَكُونَ بِوَجْهِهِ        |
| 719/1   | غيرُ طَعْنِ الكُلئ وجَزُّ الرُّقابِ          | **           | لَيْسَ بَيْني وَبَيْنَ قيس عَتابُ              |
| ov/1    | غيرَ طَعنِ الكِلَى وَضَرْبِ الرِّقابِ        | **           | ً<br>لَيسَ بَينِي وَبَينَ قيس عِتابُ           |

| الأئمّة /ج ٢          | مکاتیب                                      |                        | £٨٦                                            |
|-----------------------|---------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| 177/1                 | فالمجدُ مِنهم في بَنِي عَتَّابِ             | * * *                  | وإذا عَدَدتَ فَخارَ آلِ مُحرِّقٍ               |
| ٥٣٣/١                 | دَهْراً فقَطْكِ اليَومَ ما بَقِيتِ          | * * *                  | قَدْ عِشْتِ يا نَفْسُ وَقَدْ غَنِيتِ           |
| 1 \ PAY               | بِحَاصِبٍ بَيْنَ أَغْوَارٍ وجُلْمُودِ       | 非非非                    | مُسْتَقْبِلِينَ رِيَاحَ الصَّيْفِ تَضْرِبُهُمْ |
| 1.7/1                 | وحَوْلَكَ أَكْبَادٌ تَحِنُّ إلى القِدُّ     | ***                    | وحَسْبُكَ داءً أَنْ تَبِيتَ بِبِطْنَةٍ         |
| 09/4                  | فَإِنِّي قَدْ أُغَرْتُ كما تُغِيرُ          | 非非非                    | ألا أبلِغْ مُعاوِيَةً بنَ صَخْرٍ               |
| TE1 / 1               | أَلِلَّعْبِ سارَ المالِكِيُّ جَرِيرُ        | 非非非                    | ألا لَيتَ شِعرِي والحوادثُ جَمَّةٌ             |
| <b>*</b> •7/ <b>*</b> | فَصَفُوها لَكَ مَمزُوجٌ بِتَكدِيرِ          | 非非非                    | النَّاسُ حِرصٌ عَلَى الدُّنيا وقَدْ فَسَدَتْ   |
| 1/7/1                 | إذا سارَ سارَ المَوتُ حَيثُ يَسيرُ          | 华非华                    | أُمَا حَسَنٌ فأبنُ الَّذي كانَ قَبْلَهُ        |
| 44/ <b>4</b>          | إِذْ يَخطِبُ النَّاسَ والوالي لَهُم عُمَرٌ  | 非非非                    | تَنْسى أباكَ وقَدْ شالَتْ نَعامَتُهُ           |
| 1 / 407               | سَوفَ أَكِيسُ بَعدَها وأستَمِرْ             | * * *                  | لقد عَثَرتُ عَثْرةً لا أُعتَذِرْ               |
| T+V/Y                 | وصَفُوها لَكَ مَمزُوجٌ بِتَكدِيرِ           | ***                    | للناسِ حِرصٌ عَلَى الدُّنيا وتَدبِيرِ          |
| 177/ <b>7</b>         | فاللهُ ذو الآلاءِ أعلَى وأَبَرْ             | 45-56-55               | يا خَيْرَ مَنْ جُرَّ لَهُ خَيْرُ القَدَرْ      |
| A1/ <b>Y</b>          | قَدْ ماتَ عُرْفٌ وبَدا مُنْكَرُ             | 非非非                    | يا ناعِيَ الإسلامِ قُمْ فَانْعَهُ              |
| 109/1                 | أسوداً تَخلِسُ الأَسْدَ النُّفوسا           | * * *                  | إذا نَزَلَ العَدُوُّ فَإِنَّ عِندي             |
| 140/4                 | إنْ يَصْدُقِ الطَّيرُ نَنِكُ لَمِيسَا       | ***                    | وَهُنَّ يَمُشِينَ بِنا هَمِيساً                |
| 14.14                 | يُحِثُّ إليهِ حَيثُ كانَ مِنَ الأَرْضِ      | ৰ্ণ <del> বৃচৰ্ণ</del> | أُلَا بَلُّغا عَنِّي زِيادًا رِسالَةً          |
| T.7/¥                 | مِن مَعشَرٍ في غالبٍ مصّاص                  | 特特特                    | ألَسْتَ بِالعاصِي وشيخِ العاصِي                |
| ۲۰/۲                  | ماضي الجنانِ بِمَنْ تَسَرَّعَ مُولَعُ       | 非非非                    | مَهْلاً دُرِيْدُ عَنِ التَّسرُّعِ إِنَّنِي     |
| 174/1                 | يوماً فَخَرتُهُمُ بِالِ مُجاشِعِ            | * * *                  | وإذا هوازِنُ أقبلَت بِفَخارِها                 |
| 190/1                 | أغرّ إذا التفت عليه المجامع                 | ***                    | ومنًا خطيب لا يعاب وحامل                       |
| 1.2/4                 | إنَّ الرَّجاءَ بالقُنُوطِ يُدْمَغُ          | 非非称                    | حتَّى مَتَى ترجُو البَقَا يا أَصْبَغُ          |
| 144/1                 | والمَوتُ دُونَ الجَمَلِ المُجَلَّلِ         | * * *                  | أَصْرِبُهُم جَهدِي بِحَدِّ المُنصَلِ           |
| ۸٥/١                  | أرِحنِي فَقَد أَفنَيتَ كُلِّ خَليلِ         | 张 张 恭                  | ألا أيُّها المَوتُ الَّذي لَيسَ تارِكِي        |
| 109/1                 | تَوَارَثُهُ آباءُ آبائِهِم قَبْلُ           | * * *                  | فما كانَ مِن خَيرٍ أَتُوهُ فَإِنَّما           |
| TTT / 1               | لأوردنا الكُوفَة القَبائِلا                 | * * *                  | لا تَحَسَبنُّ يا عَلِيُّ غَافِلاً              |
| TTT / 1               | وأقبحَ الطيشَ ثُمَّ النَّفْشَ فِي الرَّجُلِ | 非非非                    | ما أحسنَ العَدْلَ والإنصافَ مِن عَمَلٍ         |

فهرس الأشعار .....

| 19             | from the second figure                         |       | 1. S 11. 17 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11.      |
|----------------|------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|
| 12./2          | والقَولُ يُكتَبُ عِندَ اللهِ والعَمَلُ         | 操排操   | نُبُنْتُ أَنَّ زِياداً ظُلِّ يَشتِمُنِي      |
| 1 \ 1.07       | لَنعلَمُ ما في السَّيرِ مِن شَرَفِ القَتلِ     | 非常非   | نسير إلى أهل العِراق وأنَّنا                 |
| Y99 / 1        | وإن كانَ فيما بَينَنا شُرَفُ القَتْلِ          | 非特特   | نَسيرُ إليكُمْ بالقَبائِلِ والقَنا           |
| 1/777          | ولازال المُسِئِّ هو الظُّلومُ                  | * * * | أما واللهِ إنَّ الظُّلمَ شُؤْمٌ              |
| 1 \ 777        | وما زالَ المُسِيءُ هو الظُّلُومُ               | * * * | أما واللهِ إنَّ الظُّلمَ شُؤمٌ               |
| 107/1          | نُ جَهْلاً مُعاوِيَ لا تَأْثَمِ                | 非非染   | تُمَنِّيكَ نَفسُكَ ما لا يَكو                |
| 197/1          | قَرَى مئةً ضَيْفاً ولَمْ يَتَكَلُّمِ           | ***   | فَلِلهِ عينا مَنْ رَأَى مِثْلَ غالِبٍ        |
| 154/1          | والعفو عَن قُدرَةٍ ضَرْبٌ مِنَ الْكَرَمِ       | **    | قابَلتُ جَهلَهُمُ حِلماً ومَغفِرَةً          |
| 70V/ <b>7</b>  | من أرحَبٍ وشاكرٍ وشِبامِ                       | 非非非   | لا عَيشَ إِلَّا فَلْقُ قِحْفِ الهامِ         |
| 7/507          | لَقُلْتُ لِهَمْدَانَ ادخُلِي بِسَلامِ          | 非米非   | ولو كنتُ بوَّاباً على باب جنَّة              |
| 10./4          | نَبِيعُ إليكَ إسلاماً ودِينا                   | 非杂非   | أبالِشَهْدِ المُزعْفَرِ يا بنَ هِنْدٍ        |
| 171/1          | لِآلِ ذُهْلٍ ولِآلِ شَيْبَانْ                  | 非杂杂   | أنَّا الرَّ ثيس الحارِثُ بن حَسَّانْ         |
| 177/1          | لِآلِ ذُهْلٍ ولِآلِ شَيْبانْ                   | * * * | أنْعىالرَّ ئيسَالحارِثَبنحَسَّانْ            |
| 184/4          | أريدُ العَلاَءُ ويَهوَى اليَمَنْ               | 杂杂杂   | خَلِيلانِ مُخْتَلِفٌ شَأَنْنَا               |
| 17./1          | يَومَ الخُرَيبَةِ عِلْباءاً وحَسَّانا          | **    | ماقاتلَ اللهُ أقوَاماً هُمُ قَتَلُوا         |
| 014/1          | خُوصِ العُيونِ تحثُّها الرُّ كبانُ             | ***   | والرَّاقصاتِ بِكُلِّ أَشعثَ أغْبَرٍ          |
| 17.71          | عِندَ الشَّفاعة والبابِ ابن صُوحانا            | * * * | هَلَا سَأَلتَ بَني الجارود: أيُّ فَتَيّ      |
| 1/110          | إذا نَحْنُ في البِلادِ نَأَيْنا                | * * * | يا ابْنَ هند دَعِ التَّوتُّبَ في الحَرْبِ    |
| TAY / 1        | أجابُوا وإنْ يَغْضَبْ عَلَى القَوْمِ يَغْضَبوا | 非非非   | أَلَمْ تَرَ قَوْمِي إِذْ دَعاهُم أَخُوهُمُ   |
| TTE / 1        | أجابُوا وإنْ يَغضَبْ علَى القَوْمِ يَغْضَبُوا  | * * * | أَلَمْ تَرَ قُومِي إذ دَعاهُمْ أَخوهُمُ      |
| <b>TTT / 1</b> | لأرْمِيَنَّ مِنْكُمُ الكَواهِ                  | * * * | أصبَحْتَ مِنِّي يابَن هند جَاهِلا            |
| 771/ <b>Y</b>  | أنَّ السَّلامَةَ مِنْها تَرْكُ ما فِيها        | 杂杂杂   | النَّفسُ تَبكِي علَى الدُّنيا وقَدْ عَلِمَتْ |
| TVT / 1        | بَنِي فالَجِ حَيْثُ استقَرَّ قَرَارُها         | 泰 非 泰 | أيا راكِباً إمّا عَرَضْتَ فَبَلُّغَنْ        |
| T00/ <b>T</b>  | وكُسِّرَتْ يَومَ الوغى مُرَّانُها              | 华华华   | أيَّةُ حَرْبٍ أُضرِمَتْ نِيرانُها            |
| 1 / 377        | يُهَمِّطُ النَّاسَ علَى اعْتزابِهِ             | * * * | لَقَدْ أَتَاكُم كَاشِراً عَن نَابِهِ         |
| 17.1           | أم قَرَّ عَيناً بِزائِريهِ                     | 非非非   | هَل خَبُّرَ القبرُ سائِليهِ                  |
|                |                                                |       |                                              |

| T0V/T -        | فَوقَ طِمِرٌ كالعُقابِ هاوِيَةً          | 非操作          | يا لَهْفَ نَفسِي فاتَنِي مُعاوِيَةٌ  |
|----------------|------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| 017/1          | مُغِيْرَةُ أَنْ يقوى عَلَيْكَ مُعاوِيَهْ | * * * *      | يَكَادُ ومَن أرسى بُثَيراً مَكَانَهُ |
| A4 / 1         | وَ لا أخشَى أمِيراً أَشْعَرِيّا          | <b>维 雅 雅</b> | أبايعُ غَيرَ مُكتَرثٍ عَلِيًا        |
| 777 / <b>1</b> | فَلاتُضِعِ العِراقَ فَدَتْكَ نَفسِي      | * * *        | أبو موسى رُمِيتَ بِشَرُّ خَصْمٍ      |
| 97/ <b>Y</b>   | للرَّجْلِ يا رِجْلِيَ لَنْ تُواعِي       | 张 蓉 株        | أقولُ لما جَدٌّ بي زِماعِي           |
| 17./1          | ومَنْ لِي أَنْ أَبُثَّكَ مَا لَدَيَّا؟   | 非非非          | ألا مَنْ لِي بِأَنسِكَ يا أُخَيًّا؟  |
| 1/17,071       | يَراني يا عَلِيٌّ مِنَ الأعادِي          | ***          | أما واللهِ لَولا خَوْفُ شَخْصٍ       |
| 141/1          | رَسُولُ بَكْرٍ كُلُّها إلى النَّبيّ      | * * *        | أنا ابن حَسَّانِ بن خُوطٍ وأَبِي     |
| 141/1          | قاتِلْ عليًّا وهند الجَمَليّ             | * 非 *        | إن تَقْتُلُوني فأنَا ابن يَثْربي     |
| T.7/5          | تِسعِينَ ألفا عاقِدِي النَّواصِي         | 特非特          | لأصبِحَنَّ العاصِ وابنَ العاصِي      |
| YVV / 1        | وحمْزَةُ سَيِّدُ الشُّهداءِ عَمِّي       | * * *        | محمّد النَّبيُّ أخِي وصِنْوِي        |
| 98/4           | إنَّ مَعِي ذِراعِي                       | রাঃ বাং বাং  | يا ساقُ لَنْ تُراعِي                 |
| T0T/ <b>Y</b>  | سَعِيدُ بنُ قَيْسٍ والكَرِيمُ يُحامِي    | 非非非          | يَقُودُهُمُ حامِي الحَقِيقَةِ ماجِدٌ |

طوال الدَّهر لا ينسيٰ عليًا

184/4

يَقُولُ الأرذَلُونَ بَنُو قُشَيْرٍ

#### (11)

## فهرس الحوادث والوقائع والأيام والأزمنة

الإسم

الأحزاب ١٦/١ه

الإفاقة ١٩١/١

الأياد ١٩١/١

الجات ١٩٢/١

4.4

الجزء / الصفحة الإسم الجزء / الصفحة أحيد ١/٠٣ ٦٩، ١١٠، ١٨١، ١٩٠، ١٩١، ٥٨٢ PIL . 71, 171, 771, 371, 071, P71, 171, F.T. P.T. F33, 103, F10? \$\3P, P37, YAT 776 776 076 A76 136 A36 756 FF6 NEL PEL 171 171 171 771 071 071 EVE أربعين الإمام الحسين علا ٩٢/١ 1A1, 7A1, OA1, FA1, VP1, F17, A17, P17, 777, 777, 777, 737, 037, 077, 797, 3.7, 1771 .37, 337, 707, 007, POT, PAT, 3PT, 773, 973, 173, 773, 773, 710, 370, 070, بـــدر ۱/۰۳، ۹۲، ۱۲۲، ۲۵۲، ۲۲۱، ۲۵۲، ۵۸۲، ۹۰۳، P.T. 037, 757, PAT, 703, 510, 170; 7/P37, 770, 770, 770, 700 : 7\17, 33, 7P, 37, 7·1, 731, .01, 101, 111, 0V1, .77, VIY, 0AY, 17. 700 00T 171 بيعة الرضوان ٢٤/١، ٤٥٣، ٣٠٥/٢ بيعة العقبة ٢٠٥/١؛ ٣٠٥/٢ جند حلوان ۲٦٢/١ حجّة الوداع ٢٤٢/١، ٢٤٥ بيعة العقبة الثانية ٩١/١ تبوك ٢٤٦/١ ٣٥٩، ٢٤٦/١ الحديبية ٢/١١، ٤٢٣، ٤٧٢ ثورة التوابين ١٢٤/٢ حرب البصرة ١/٠٥٠؛ ٢٧/٢، ٢٢٩ ثورة المختار ١٢٤/٢ حرب الروم ٤٤٣/١

حرب نهاوند ۲۵۳/۲

الجـمل ١٣/١، ٢٨، ٤٤، ٧٠، ٧١، ٧٧، ١٠٣، حنين ١/٣٥٨، ١٥

مكاتيب الأئمة / ج ٢

غارة النعمان بن بشير الأنصاري ٢٥/٢ الحندق ٣٢/١

غزوة سجستان ٣٢٩/٢ خيبر ١٦/١ه فتح الأبلَّة ١٧٤/٢ السقيفة ٢٨١/١

فتح البصرة ٢٥٠/١، ٤٥٠ شعب زید ۲۷۲/۲

صـــفَين ٤٤/١، ٨٢، ٧٧، ٨٨ ٨٨ ٩٨، ٩٢، ٩٢، فتح تستر ٤٣/٢

۳۰۱، ۲۲۱، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۵۰، ۱۵۰، ۱۲۸، ختم جلولاء ۱/۷۸ ۱۸۸، ۲۲۱، ۱۵۳، ۲۳۳

۱٤٨ ١٥٢، ١٦١، ١٦١، ١٦٨، ١٧١، ١٧٢، ١٧٤، فتح خراسان ٢٤/١

۱۸۱، ۱۹۸۸ ، ۲۲۷، ۲۲۷، ۲۲۹، ۲۵۷، ۲۲۵، ۲۲۲، ۲۲۸، فتح دمشق ۱/۲۰۱

۱۲۲، ۲۳۳، ۲۲۹، ۲۳۱، ۲۳۳، ۳۳۹، ۳۵۰، ۳۰، تنح الري. ۱۸۳۱، ۱۸۰، ۵۵۱

۲۵۲، ۳۵۳، ۵۵۳، ۲۵۳، ۷۵۳، ۳۵۹، ۳۳۰، ۳۳۳، فتح سمرقند ۷۵/۲ ۷۷۳، ۲۸۵، ۲۸۹، ۲۸۹، ۳۹۲، ۹۹۸، ۲۲۵، ۲۲۵، فتح مرج عذرا ۱/۲۳۷ ٢٦٤، ٤٣١، ٤٣٧، ٤٤٦، ٤٤٧، ٥٥٣، ٤٥٤، ٤٦٤، فتح مرو ٢٤/١

٢٦٦، ٢٦٨، ٢٦٩، ٥٠١، ٥٠١، ٥١١، ٥١٥، ٥١١، فتح مكة ٢٥٨/١ ٠٠٥، ٢١م، ٢٤٥، ٢٦م، ٧٢٥، ٥٣٥، ٧٣٥، ١٩١/١ الفزعاء ١٩١/١

٢٥٥: ٢/٧، ٢١، ٢٢، ٢٩، ١٤، ٤٤، ٥٤، ٥٩، ٧٢، القادسيّة ١/٨٨ ١٥٣، ٢٣٣، ٧٣٤ ۱۷، ۹۹، ۹۷، ۹۹، ۹۰، ۱۸۲، ۱۶۲، ۱۵۱، ۱۵۷، ۱۵۷، قومس ۱۷۳/۱ ١٢١, ١٢١, ١٧١, ٩١١, ١١٢, ١١٢, ١٢٠ كيلاء ١٥١/

٥٢٠, ١٣٤، ٢٦٠, ٥٨٥، ٢٥٣، ٣٥٣، ١٥٥، ٢٥٣، ليلة العقبة ١/١٧ ليلة الهرير ١/٤١٤، ١٥، ٤١٨، ٤٦٣

معركة احد ٣١٧/٢ الطائف ١/٥٩٨ معركة الجمل ٣١٧/٢

عام الجُحاف ١٩٤/٢ معركة صفين ٣٦٠/٢ عام الجماعة ١٤٨/٢

معركة كربلاء ٣٤٤،٣٤٣/١ ٢٢٢/٢ ٢٣٣ عام الفتح ١٧٤/٢ عام الهجرة ١٧٤/٢ معركة النهروان ٧٣/٢ ١٩٣/٢ مؤتة ١٩٣/٢ غارة بسر بن أرطاة ٤٤٣/١

النهروان ١٠٣/١، ١٥٢، ١٦٢، ١٦٨، ٢٢٢ ٢٣٢، غارة سفيان بن عوف الغامدي ٤٣٤/١ P73, 173, 731, ..., 1.0, 770; 7/V, N غارة الضحّاك بس قيس ٢٥/١، ٤٣٤، ٤٣٤؛

73, 75, 3V, PP, 101, +77, 777, 0A7, VIT 77/7

يوم طخفة ١٩٠/١ يوم ذات الشقوق ١٩٣/١ يوم ذي أحثال ١٩٢/١ يوم الطُّفُّ = معركة كربلاء

يوم ظهر ١٩١/١ يوم ذي طلوع ١٩١/١ يوم ذي نجب ١٩٢/١ يوم عاقل ١٩٠/١ يوم العضالي ١٨٩/١ يوم رحرحان الثاني ١٩٠/١ يوم العطالي ١٩١/١ يوم الرحمان ١٩٣/١ يوم الغبيط ١٩٠/١ يوم غدير خمّ ٨٠/٢ يوم غدير خمّ ٨٠/٢

يوم الغول الأوّل ١٩٢/١ يوم نهاوند ٣٥٤/١

يوم الغول الثاني ١٩٢/١ يوم النّهروان = النهروان يوم الفتح ٧/١، ٢٢١ يوم الوتدة ١٩٢/١

يوم الفجار ١٨٩/١ يوم الوقبي ١٩٢/١

يوم الفروق ١٩١/١ يوم الوقد ١٩١/١

يوم الفضال ١٨٩/١ يوم الوقيط ١٩٩/١ يوم فلج ١٩٤/١ يوم الهرير ١٩١/١

يوم فيحان ١٩٣/١ يوم القادسية ١٢٦/١

يوم قراقر ١٩٠/١ يوم القصيبة ١٩٠/١

يوم الكفافة ( ۱۹۰/۱ يوم الكلاب ( ۱۹۱/۱

يوم الكلاب الثاني ١٩٢/١ يوم شيبان ١٩٩/١

يوم مبايض ١٩٢/١ يوم مخطط ١٩٣/١ يوم المدائن ٣٥٤/١

يوم المروّة ١٩٢/١ يوم المروّة ١٩٣/١ يوم مسلّحة ١٩٣/١

يوم ملزق ١٩٢/١ يوم ملهم ١٩١/١

يوم ملهم ۱۹۱/۱ يوم مليحة ۱۹۱/۱ يوم مؤتة ۳۰۶،۲۱۹۲۲

يوم موته ۱۹۰/۱ يوم النباج ۱۹۰/۱ يوم نجران ۱۹۱/۱

#### (11)

### فهرس الكتب الواردة في المتن

الإسم الجزء/الصفحة

القرآن الكريم ٢٩/١، ٥٠، ٩١، ١٢٨، ١٢٩، ١٣٦،

113, 173, 5P3, 110; Y/V, 57, 12 12 PA

T.1. 011. 171. 1.7. 377. 037. 307.

007, 577, 777

أحاديث أمّ المؤمنين ٥٨/١

إحقاق الحقّ ١١٩/١

الأخبار الطوال ٢٣٠/١، ٣٩٥

الاختصاص ۲۲۱، ۱۵۲، ۲۲۰، ۲۲۰

الأربعون حديثاً ١٤٩/٢

الإرشاد ٢/٤٣٣؛ ٢/٥٠١، ١٢٥

الاستبصار ۲۸۱/۲

الاستيعاب ٨/١٨، ١١٩، ٣٦٢، ٤٥٢، ٤٦٩، ٥٠٣،

إسم الجزء/الصفحة

٠١٥: ٣/٠٢، ١٢، ٢٥، ٨٨، ١٢١، ٣٧١، ٤٧١، ٠٨٢،

417.710

أسد الغابة ۱۱۹/۱، ۱۱۸، ۱۲۰، ۲۵۵، ۱۳۲۰، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۱، ۲۵۰، ۱۷۲، ۲۰۱۰ ۲۵۱، ۱۳۲، ۲۲۱، ۱۷۲، ۲۰۱۰ ۲۵۱، ۱۳۷، ۲۰۱۲

WEQ . W.E. . W10

الإصابة ١/٨٨ ١١٩، ١٧١، ٢٦٣، ٢٦٣، ١٥٠٠

7/11/2/1/11/2/1/2/1/2/1/2/

الأصول الستّة عشر ٢٩١/١

أصول مالكيت ٣٤٥/٢

أعيان الشيعة ٢٦٧/٢

الأغاني ٢/٥٣٥، ٤٣٩، ١٤٤٠، ١٤٤١ ٢٤٩/٢

الإقبال ٢/٦٦٧

أمالي الزّجاج ٣٢٠/٢

الأمالي للصدوق ٣٨٨/١

الأمالي للطوسي ٢٥/١، ٤٧، ٩٧، ٩٨، ١١٢، ١٤٠،

. و ع النب الأنمة / ج ٢

THE CONTRACTOR OF THE CONTRACT

۳۷۸ المفید ۲۳۵/۲:۲/۵۲ تاریخ المدینة ۳۲۸۲

الأمالي للمفيد (١٤٩/١) ٢٣٥/٢ تاريخ المدينة ٢٧٦/٣ الامامة والسياسة (٧/١، ١٧٢، ٢١٨، ٢٩٩، ٣٥٢ تاريخ مدينة دمشق (٧١/١، ١٣٥، ٢٢٩، ٢٣١،

الإمامة والسياسة ٥٧/١، ١٧١، ١١٨، ١٩١١ ١٥١ ساريح ماديلة دمسس ١١/١، ١١٥، ١١١، ١١١، ١١١

إنباه الرُّواة ۲۱/۳۲ ۳۲۲ ۳۲۲ ۷۳۵ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۱/۲ ، ۲۲ ، ۹۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۲۳۲ ، ۲۳۰ ، ۱۶۸ ، ۲۲۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲

أنساب الأشراف ٢/٣١، ٥٥، ٦٦، ٦٠، ٦١، ١٠١، تاريخ اليعقوبي ٤٤/١، ٩٥، ٨٥، ٣٨ ٢١٢، ٢٣٠، ٢٠٠، ٢٢، ٢٣٠، ٢٢٠ ١٠٢، ٢٠٠، ٢٠١، ١٠٢، ٨٨، ٢٠١

الأنساب للسمعاني ۳۵۳،۳۲۱/۲ التذكرة لسبط ابن الجوزي ۱۱۰/۱ الإيضاح ۲۱/۲ تفسير القرطبي ۲۰۸/۱

بحار الأنوار ٥٨/١، ٦٤، ٢١١، ٢١١، ٢٨٧، ٤٦٦، تكملة المنهاج ٢٧٠/٢: ٢٧٠

۳۲۲، ۶۵۸، ۳۳۲؛ ۲/۹۲، ۳۲۵، ۲۲۷، ۲۶۰، تنبیه الخواطر ۲۹۸۱ ۲۵۲، ۳۲۱، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۷۲، ۳۷۷ تنزیه الأنبیاء ۱۹۳۲

۲۵۲، ۲۷۱، ۳۵۱، ۳۵۱، ۳۷۷، ۳۷۷ تنویه الانبیاء ۱۹۳/۲ البدایة والنهایة ۲۱۰۱، ۲۱۰، ۳۲۱/۲ تنقیح المقال ۱۱۵۱، ۱۲۱، ۳۹۱/۳

البرصان والعرجان ١٣٧١، ١٣٧٨ تهذيب الأحكام ٢٦٢١، ٢٦٣، ٢٥٣، ٢٨١، ١٨١، البيان والتبيين ١١٧/١: ٢١٧/١ ١١٧/١ ٢٥٣، ٢٨٣، ٢٨٢، ٢٨٠، ٢٥٠، ٢٥٣، ٢٥٣، ٢٥٣،

تاج العروس ۲۲۱، ۲۷۷، ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۲۸ ۲۳۸ ۲۳۲، ۲۳۰، ۲۳۵ ۲۳۸

تاريخ ابن أعثم الكوفي ٢٨٧/١ تهذيب الأسماء ٣٤٤/٣ تاريخ الإسلام ٣٢١/٢:٥٠٣/١ تهذيب الكمال ٥٠٤/١

تاریخ الطبری ۸/۱، ۱۲۰، ۲۲، ۱۲۰، ۱۳۰، ۳۵۳، ۱۷۸ م۲۱، ۱۸۲، ۳۵۳، ۵۲۰ م۲۵ م۲۵ م۲۵ متا الطبری ۲۵، ۱۵۲، ۱۵۲، ۱۵۲، ۱۵۲ متا ۱۸۳۰ متا الطبری ۲۸ متا ۱۸۳۰ متا ۱۸۳۰ متا الطبری ۲۰ متا الطبری ۲۰ متا ۱۸۳۰ متا الطبری ۲۰ متا

خاتمة المستدرك ٢٨٣/٢

خصائص الأئمّة ١٤٠/١

الخصال ٢٠١/٢

دستور معالم الحكم ٢٥١/٢

دعائم الأسلام (٢١٥/١، ٤٥٤، ٨٥٨؛ ٢١٧/٢،

337, P37, •07, 107, 757, 707, 507, AVT

ديوان المعانى ١٦٤/١

رجال الكشّي ٨٤/١ ٣٩٢، ٤٤٧؛ ٢٦٨، ٢٦٨ صبح الأعشى ٣٢١/٢

رجال النجاشي ٣٠٤/٢

الرسائل ١٩٩/٢: ١٩٩/٢

روضة المتقين ٣٧٠/٢

روضة الواعظين ٢٣٥/٢

السرائر ۲۲۰/۲

سفينة البحار ٥٨/١، ٥٩، ٤٥٤

سنن أبي داوود ٣٧٧/٢

سنن الترمذي ٢/١

سير أعلام النبلاء ٧١/١، ٤٦٩، ٥٠٢، ٥٠٤، ٥٠٨؛

7/21, 77, 32, 72, 221

سیرة ابن هشام ۲۱۰/۱

السيرة الحلبية ٢١٠/١

الشافي ١١٩/١

شذرات الذهب ٣٢١/٢

شرح البحراني ١١٧/٢

شرح الروضة ٢٠٤/١

شرح الصحيفة ٢٠٤/١

شرح نهج البلاغة ٧١/١، ٢١٨، ٢٢٩، ٢٣١، ٢٤٥،

V37, NF3, PF3 : \$\77, 0.1, 071, FFY,

271

شُعب الأيمان ٥٠٣/١

الشُّعر والشُّعراء ٣٢١/٢

الصحاح ٣٨٢/٢

صحیح مسلم ۱۳۹/۱، ۲۸٤/۲ ۲۸٤/۲

الطبقات الكيري ١/٥٦، ٣٦، ٣٧، ٢٤، ١٣٤، ١٣٣،

771, 131, 731, VT3 ? Y\TO, TV1, P3T,

277

طبقات النحاة ٣٢١/٢

العدد القويّة ٢٣٧/٢

العقد الفريد - ١٦٥/١، ٤٤٨، ٥٢٧؛ ١١٧/٢، ١٤٨،

771,197

علل الشرائع ٩٣/١

العمدة ٢٨٠/٢

عيون الأخبار ٢٢٦/٢ : ٢٢٦/٢

الغسارات ۲۲۷، ۱۲۱، ۱۸۱، ۲٤۷، ۲۲۱، ۳۹۰،

APT, PPT, . . 3, P . 0; Y/Y1, 70, PT, . 11.

111 ATE 316 -FT

۱۵، ۲۱، ۲۱، ۲۱، ۲۱، ۲۱، ۲۱، ۲۱، ۲۲، ۳۷۰، ۲۸۲، ۳۷۵، ۲۷۸ الفتوح ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۸، ۲۸۱، ۲۸۸ الفتو ۲۸، ۲۲۱ کفی ۲۸، ۲۸۸ فروع الکافی ۲۲۱/۲ کفی ۲۸، ۲۸۸

فروع الكافي ٢٢١/٢ الفهرست لابن النديم ٢٢١/٣ لسان العرب ٢٠٩/١ ٢٢٦/٣ الفهرست للطوسي ٢٨٥/٣ ٢٨٥/١ لسان الميزان ١٢٤/١

قاموس الرجل ۱۲۱/۱، ۱۲۹، ۱۷۱، ۱۷۲، ۲۰۸، لمع الأدلة ۲۲۱/۲ ۳۲۲، ۳۹۷، ۵۱۰؛ ۲/۳۷، ۱۹۸، ۲۸۵، ۳۱۵، المثالب ۲/۸۷۱

مجمع الزوائد ٩٨/١ قضاء الحقوق للصوري ٤٥٨/١ القواعد ٢٠٨/١

القواعد ٢٠٨١، ٢٣٥؛ ٢٠٥؛ ٢٠٥١، ١٩٩، ٢٥٥، محاضرة الأوائل ٢٢١/٣ الكافي ٤٨/١، ٢٣٥؛ ٢٣٥؛ ١٦٣، ٢٣٥، ٢٥٥، محاضرة الأوائل ٢٢١/٣ ١٧٢، ٢٨١، ٢٨٢، ٣٨٠، ٣٥٠، ٢٥١، ٢٥١، ٢٦١، المحجّة البيضاء ٢٠٥/٣ ٢٣٢، ٢٣٠، ٣٧٣، ٣٧٣، ٣٧٨

الكامل ١١٢/٦، ٢١١، ٣٥٠، ١١٨، ٣٥٠ مرآة الجنان ٣٢١/٣ الكامل في التاريخ ٢/٣٨، ٨٦/١، ١٤١، ١٩٠، مرآة العقول ٢٧٠/٣ ١٤٢، ٤٤١، ٥٠٥؛ ١٤٢/٢

 کتاب الغزة ۲۷۸۱
 المستدرك ۲۸۱۰، ۲۲۲، ۳۵۰

 کتاب الفاضل ۲/۱۳۷
 المستدرك على الصحيحين ۱۳۵۱، ۲۸۸ ۸۸

 کتاب قضايا أمير المؤمنين ۱۰۳۱
 ۱۰۳۱: ۲/۲۵، ۲۵۲

مستدرك الوسائل ٤٥٤/١ المناقب لابن شهرآشوب ٥٤/١، ٨٥، ٢١٠،

مسند ابن حنبل ۲/۱۱ ۴۲۸ ۲۵۳ ۲۲۸ ۳۲۱ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸

مشيخة الفقيه ٢٨٢/٢ المناقب للخوارزمي ٢٨٢/٢

المصباح ١٢٦/٢ الموفيٰ ٣٢١/٢

المصنف ٢١٣/٢ ميزان الاعتدال ١٠٧/٢

مصنفات أبي عبيد ٣٧٩/٢ نرهة الألبّاء ٣٢١/٢

معادن الحكمة (/٢٦، ١١٢، ١١٥، ١١٨، ٢١٩، النهاية (/١٨٨، ٢١١؛ ٢/٥٢٣، ٢٢٣

۲۲۰، ۱۲۷، ۱۲۲، ۱۲۸، ۱۳۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۰ نهایة الارب ۱۱۰/۱

٣٠٤، ٤٤٤، ٥٠٤؛ ٢/١٥، ١٩٥، ١٩٨، ١٧١، نهج البلاغة ١/١١١، ١٨٥، ١١٩، ٢٢٢، ١٤٧،

النصائح الكافية لمن يتولّى معاوية ٩٩/١

C C

معارف ابن قتیبة ۲/۲۱، ۱۷۲۱، ۲۲۲، ۲۲۰، ۲۵۲، ۲۵۵، ۲۵۵، ۲۵۵، ۲۵۵،

معاني الأخبار ۲۱/۲، ۱۱۷، ۱۱۹ ۱۱۹ ۲۳۰، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۷، ۲۲۸

المعجم ٢/٩٧٦ (١٥٤: ٢/١٥٥) المعجم ٢/٣٧٤ (١٥٥: ٢٥١) المعجم

معجم الأدباء ٢٠٠/٣

معجم البلدان ۱۱۸/۲ الوافي ۳۷،۳۵۱ ۳۵۰، ۳۵۲، ۳۵۲، ۳۵۲، ۳۷۸

معجم رجال الحديث ٢٣٢/٢ وسائل الشيعة ١٩٤/١، ٣٢١، ٣٤٨، ٣٥٠، ٥٥١،

معجم القبائل ۲۱۰/۱ ۲۲۳، ۳۷۸ ۳۷۸

المعجم الكبير ٢٧/١؛ ٢٦/٢ وقسعة صفّين ١٦١/١، ٣٥٤، ٣٥٤، ٣٥٧، ٣٥٠

المعمار والموازنة ٢/٣١١ ١٣٢٠ ٢٣، ١٣٦٧ ٨٣، ١٤٤٥، ٢٥، ٢٧٥، ٢٥٠

المعيار والموازنة ٢٦١/١ ١٣٦٠، ٤٤٤، ٤٦٨، ٢٦٧، ٢٦٠، ٢٥٨، ٤٤٤، ٢٥٥، ٢٧٥، ٢٦٠

المقنعة ٢/٥٢٣ ٢/٨١، ١٦٨، ١٨٨، ١٣٥٥

مكاتيب الرسول ٢٨/١؛ ٢٨/٢

ملحقات إحقاق الحق ٢٢١/٢

المصون ٣٢١/٢

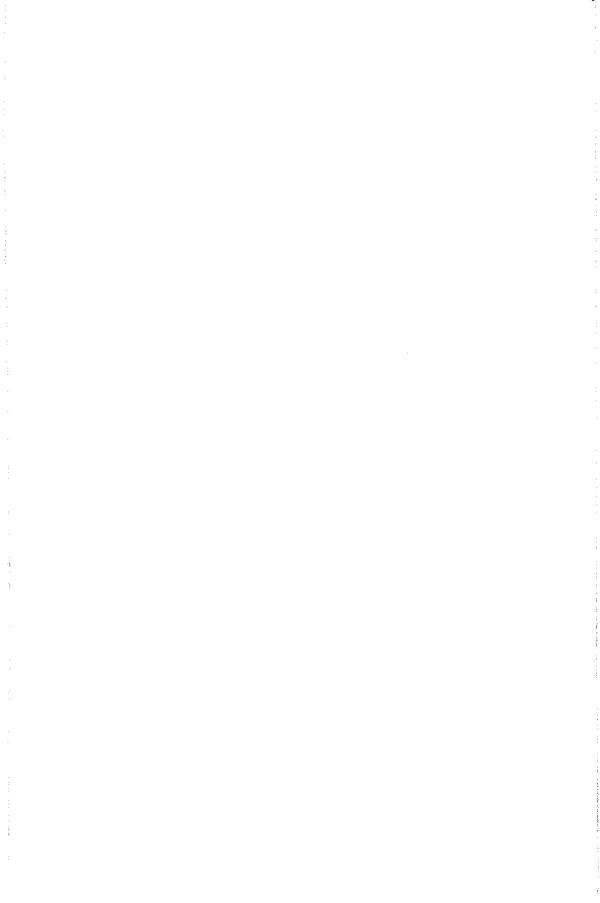

#### (17)

### فهرس المنابع والمآخذ

- أبو ذرّ الغفاري، محمد جواد آل الفقيه (م ١٤٠٥ هـ)، بيروت: مؤسّسة الأعلمي.
- ٧ . إثبات الهداة، محمّد بن الحسن الحرّ العاملي (م ١١٠٤هـ)، قم: المطبعة العلميّة.
  - ٣. أحاديث أم المؤمنين عائشة، مرتضى العسكري، معاصر، التوحيد للنشر.
- الاحتجاج على أهل اللجاج، أبو منصور أحمد بن عليّ بـن أبـي طالب الطبرسي (م ٦٢٠ هـ)،
   تحقيق: إبراهيم البهادري محمد هادي به، طهران: دار الأسوة، ١٤١٣ هـ، الأولى.
- إحقاق الحق وإزهاق الباطل (مع تعليقات آية الله العظمئ السيّد شهاب الدين المرعشي النجفي)،
   نور الله بن السيّد شريف الشوشتري (الشهيد القاضي)، (م ١٠١٩ هـ)، قم: مكتبة آية الله المرعشي النجفي، ١٤١١ هـ، الأولئ.
- ٦. الأحكام السلطانية، أبو يعلى محمد بن الحسين الفرّاء الحنبلي (م ٤٥٨ه)، طهران: مكتب الإعلام الإسلامي، ١٤٠٦ه، الثانية.
- ٧. الأخبار الطوال، أبو حنيفة أحمد بن داوود الدينوري (م ٢٨٢ هـ)، تحقيق: عبدالمنعم عامر، قم:
   انتشارات الشريف الرضي، ١٤٠٩ هـ، الأولىٰ.
- ٨. أخبار القضاة، أبو بكر محمد بن خلف بن حبّان الضبي (وكيع) (م ٣٠٦ه)، بيروت: عالم الكتب.
- ٩. الأخبار الموققيّات، أبو عبدالله الزبير بن بكار القرشي (م ٢٥٦ هـ)، تحقيق: سامي مكّي العاني،
   قم: منشورات الشريف الرضي، ١٤١٦ هـ، الأولئ.

٥٠٠ ......مكاتيب الأنمة /ج ٢

١٠ . الاختصاص ، المنسوب إلى أبي عبدالله محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي (الشيخ المفيد) (م ٤١٣ هـ)، تحقيق : علي أكبر الغفّاري ، قم: مؤسّسة النشر الإسلامي ، ١٤١٤ هـ، الرابعة.

- ١١. اختيار مصباح السالكين، ميثم بن على بن ميثم البحراني، مشهد: مجمع البحوث الإسلامية.
- ۱۲. اختيار معرفة الرجال (رجال الكشّي)، أبو جعفر محمّد بن الحسن (الشيخ الطوسي) (م ٤٦٠ هـ) تحقيق: مهدى الرجائي، مؤسّسة آل البيت الميّل الإحياء التراث، قم، ١٤٠٤ هـ، الأولىٰ.
- 18. الأربعون حديثاً عن أربعين شيخاً من أربعين صحابيًا، منتجب الدين الرازي (م ٥٨٥ هـ)، تحقيق ونشر: مدرسة الإمام المهدي الله ، قم، ١٤٠٨ هـ، الأولئ.
- 18. الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي (الشيخ المفيد) (م ٦١٣ ق)، مؤسّسة آل البيت المالية التراث، قم، ١٤١٣ هـ.
- ١٠ إرشاد القلوب، أبو محمد الحسن بن أبي الحسن الديلمي (م ٧١١ه)، مؤسّسة الأعلمي، بيروت،
   ١٣٩٨ هـ، الرابعة.
- ١٦ . الإستبصار فيما آختلف من الأخبار، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (م ٤٦٠ هـ)، تحقيق:
   حسن الموسوى الخرسان، طهران: دار الكتب الإسلامية.
- 1۷. الاستيعاب في أسماء الأصحاب، أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمّد بن عبدالبرّ القرطبي المالكي (م ٣٦٣هـ)، تحقيق: على محمّد معوّض و عادل أحمد عبدالموجود، بيروت: دار

الكتب العلميّة، ١٤١٥ هـ، الأولىٰ.

- ١٨. أسد الغابة في معرفة الصحابة، أبو الحسن عزّ الدين عليّ بن أبي الكرم محمّد بين محمّد بين عبد الكريم الشيباني (ابن الأثير الجزري) (م ٦٣٠ هـ)، تحقيق: عليّ محمّد معوّض وعادل أحمد عبد الموجود، بيروت: دار الكتب العلميّة، ١٤١٥ هـ، الأولىٰ.
- ١٩ . الإصابة في تمييز الصحابة ، أبو الفضل أحمد بن عليّ بن محمّد بن محمّد بن عليّ الكناني (ابن حجر العسقلاني) (م ٨٥٢ه) ، تحقيق : ولي عارف ، مصر : مطبعة السعادة ، ١٣٢٣ هـ، و بيروت :
   ١٤١٥ هـ.

٢٠ . أصحاب الإمام أميرالمؤمنين ﷺ والرواة عنه، محمد هادي الأميني، بيروت: دار الكتاب الإسلامي، ١٤١٢هـ، الأولىٰ.

٢١. الأُصول الستّة عشر، عدّة من الرواة، دار الشبستري، قم، ١٤٠٥ هـ، الثانية.

YY. أعلام الدين في صفات المؤمنين، أبو محمد الحسن بن أبي الحسن الديلمي (م ٧١١ه)، تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت 學 ، معمد الثانية.

٢٣ . إعلام الورى بأعلام الهدى، أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي (م ٥٤٨ هـ)، تحقيق: علي أكبر الغفّارى، بيروت: دارالمعرفة، ١٣٩٩ هـ، الأولىٰ.

٢٤ . أعيان الشيعة ، محسن بن عبد الكريم الأمين الحسيني العاملي الشقرائي (م ١٣٧١ هـ) ، إعداد:
 حسن الأمين ، بيروت: دار التعارف ، ١٤٠٣ هـ، الخامسة .

٢٥ . الأغاني ، أبو الفرج عليّ بن الحسين الإصفهاني (م ٣٥٦ هـ) ، تحقيق : خليل محي الدين ، بيروت:
 دار الكتب المصرية ، ١٣٥٨ هـ الأولىٰ.

٢٦ . الإقبال بالأعمال الحسنة فيما يعمل مرّة في السنة ، أبو القاسم عليّ بن موسى الحلّي (ابن طاووس)
 (م ٦٦٤ هـ) ، تحقيق : جواد القبّومي ، قم: مكتب الإعلام الإسلامي ، ١٤١٤ هـ ، الأولى .

٧٧. الإكتفاء بما تضمّنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء، أبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعي الأندلسي، بيروت: عالم الكتب.

۲۸ . أمالي الشيخ الطوسي ، أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (شيخ الطائفة) (م ٤٦٠ هـ) ، قم: مكتبة الداوري.

٢٩. أمالي الصدوق، أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي (الشيخ الصدوق)
 (م ٣٨١ه)، بيروت: مؤسّسة الأعلمي، ١٤٠٠ هـ، الخامسة.

. \* أمالي المرتضى ، أبو القاسم عليّ بن الحسين الموسوي (السيّد المرتضى) (م ٤٢٦ هـ) ، قم: الأولي.

٣١. أمالي المفيد، أبو عبدالله محمّد بن النعمان العكبري البغدادي (الشيخ المفيد) (م ٤١٣ هـ)، تحقيق: حسين استاد ولي و علي أكبر الغفّاري، قم: مؤسّسة النشر الإسلامي، ١٤٠٤ هـ، الثانية.

. • ٥ ....... مكاتيب الأثمّة / ج ٢

٣٧. الإمامة والسياسة (تاريخ الخلفاء)، أبو محمّد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (م ٢٧٦ هـ)، مصر: مكتبة ومطبعة مصطفىٰ بابي الحلبي، ١٣٨٨ هـ.

٣٣ . إنباه الرواة على إنباء النحاة ، علي بن يوسف القفطي (م ٦٤٦ هـ) ، القاهرة: مطبعة دار الكتب العربية ، ١٣٧١ ه.

٣٤. أنساب الأشراف، أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري (م ٢٧٩ هـ)، إعداد: محمّد باقر المحمودي، بيروت: دار المعارف، الثالثة.

٣٥. إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون (السيرة الحلبيّة)، علي بن برهان الدين الحلبي الشافعي
 (القرن ١١ه)، بيروت: دار الفكر العربي، ١٤٠٠ه.

٣٦. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار المنطقة محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي (م ١١١٠هـ)، تحقيق ونشر: دار إحياء التراث، بيروت، ١٤١٢هـ، الثانية.

٣٧. البحر الزخّار (مسند سعد بن أبي وقاص)، أبو بكر أحمد بن عمرو العتكي البزّار (م ٢٩٢ هـ)، القاهرة: مكتبة ابن تيميّة، ١٤١٣ هـ.

٣٨. البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (م ٧٧٤ هـ)، تحقيق ونشر: مكتبة المعارف، بيروت.

٣٩. البرصان و العرجان و العميان و الحولان، أبو عثمان عمرو بن بحر الكناني (الجاحظ) (م ٢٥٥ هـ)، تحقيق: عبد السلام محمّد هارون، العراق: دار الرشيد، ١٩٨٢ م.

٤٠ . بشارة المصطفىٰ لشيعة المرتضى، أبو جعفر محمد بن محمد بن علي الطبري (م ٥٢٥ هـ).
 المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف، ١٣٨٣ هـ، الثانية.

٤١. بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد، أبو جعفر محمد بن الحسن بن فَرُوخ الصفار القمي
 (م ٢٩٠ هـ)، تصحيح و تعليق: ميرزا محسن كوچه باغي التبريزي، قم: مكتبة آية الله العظمىٰ المرعشي النجفي، ١٤٠٤ هـ، الأولىٰ.

٤٢ . بلاغات النساء، أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر (ابن طيفور) (م ٢٨٠ هـ)، قم: منشورات الشريف الرضى.

- ٤٣ . بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة ، محمّد تقي بن محمّد كاظم التستري (م ١٤١٥ هـ) ، تحقيق : مؤسّسة نهج البلاغة ، طهران: أمير كبير ، ١٤١٨ هـ ، الأولىٰ .
- ٤٤. بهجة المجالس وأنس المجالس، أبو عمر يوسف بن عبدالله النمري القرطبي (ابن عبد البسر)،
   بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٨١م.
- ٤٤. البيان والتبيين، أبو عثمان عمرو بن بحر الكناني الليثي (الجاحظ) (م ٢٥٥ هـ)، شـرح: حسـن
   السندوبي، دار الجاحظ، ١٤٠٩ هـ، والقاهرة: مطبعة الاستقامة، ١٣٦٦ هـ.
- ٤٦. تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد مرتضى الحسيني الزبيدي (م ١٢٠٥ هـ)، تحقيق: على شيري، بيروت: دار الفكر، ١٤١٤ هـ، الأولىٰ.
- ٤٧ . تاريخ ابن خلدون ، عبد الرحمٰن بن محمد بن خلدون الحضرمي (م ٨٠٨هـ) ، بيروت: دار إحياء التراث العربي .
- ٤٨ . تاريخ الإسلام و وفيات المشاهير و الأعلام، أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان (الذهبي) (م
   ٧٤٨ هـ)، تحقيق: عمر عبدالسلام تدمري، القاهرة: دار الرائد العربي، ١٤٠٥ هـ، و بيروت: دار
   الكتاب العربي، ١٤١١ هـ، و حيدر آباد الدكن، ١٣٥٤ هـ.
- ٤٩. تاريخ إصبهان، أبو نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق الأصبهائي (م ٤٣٠ه)، تحقيق:
   سيّد كسروي حسن، بيروت: دار الكتب العلميّة، ١٤١٠هـ ١٩٩١م، الأولى.
- ٥٠. تاريخ الأمم والملوك (تاريخ الطبري)، أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري (م ٣١٠هـ)، تحقيق:
   محمّد أبو الفضل إبراهيم، مصر: دار المعارف.
- ٥١ . تاريخ بغداد أو مدينة السلام ، أبو بكر أحمد بن عليّ الخطيب البغدادي (م ٤٦٣ هـ) ، المدينة المنورة: المكتبة السلفيّة .
- ٥٢ . تاريخ الخلفاء ، جلال الدين عبد الرحمٰن بن أبي بكر السيوطي (م ٩١١ه) ، تحقيق : محمد محيي
   الدين عبد الحميد ، بيروت : دار الجيل ، ١٤٠٨ هـ ، الأولىٰ.
- **٥٣ . تاريخ خليفة بن خيّاط**، أبو عمرو خليفة بن خيّاط العصفري (م ٢٤٠ هـ)، تحقيق: سهيل زكّار، بيروت: دار الفكر، ١٤١٤ هـ.

مكاتيب الأئمة /ج ٢

٥٤ . تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس، حسين بن محمّد بن الحسن الدياربكري المالكي (م ٩٦٦ ه)، تحقيق: على زغلول، بيروت: دار الفكر، ١٤٠٦ هـ.

٥٥ . التاريخ الصغير، أبو عبدالله محمّد بن إسماعيل البخاري (م ٢٥٦ هـ)، تحقيق: محمود إبراهيم زائد، بيروت: دار المعرفة، ١٤٠٦ هـ، الأوليٰ.

تاریخ الطبری = تاریخ الاًمم والملوك

٥٦ . التاريخ الكبير ، أبو عبدالله محمّد بن إسماعيل البخاري (م ٢٥٦ هـ)، بيروت: دار الفكر .

٥٧. تاريخ مدينة دمشق، أبو القاسم عليّ بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكبر الدمشـقي (م ٥٧١ هـ)، تحقيق: على شيري، بيروت: دار الفكر، ١٤١٥ هـ، الأوليٰ.

٥٨. تاريخ اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن وأضح (اليعقوبي) (م ٢٨٤ هـ)،

بيروت: دار صادر.

٥٩. تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، شرف الدين على الغروى الحسيني الإستر آبادي النجفي (م ح ٩٣٣ هـ)، تحقيق: حسين استاد ولي، قم: مؤسّسة النشر الإسلامي، ١٤٠٩ هـ، الأوليٰ. . ٦٠ . تحف العقول عن آل الرسول عَلَيْكُ ، أبو محمّد الحسن بن علىّ الحرّاني (ابن شعبة) (م ٣٨١ هـ)،

تحقيق: على أكبر الغفّاري، قم: مؤسّسة النشر الإسلامي، ١٤٠٤، الثانية.

٦١. تدوين السنة الشريفة، محمّد رضا الحسيني الجلالي (معاصر)، قم: مكتب الإعلام الإسلامي، ١٤١٣ هـ، الأوليز.

٦٢ . تذكرة الحفّاظ، أبو عبدالله شمس الدين محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي (م ٧٤٨ هـ)، بيروت: دار إحياء التراث العربي.

٦٣. تذكرة الخواص، يوسف بن فرغلي بن عبدالله (سبط ابن الجوزي) (م ٦٥٤ هـ)، تقديم: محمّد صادق بحر العلوم، طهران: مكتبة نينوي الحديثة.

تذكرة خواص الأمة في خصائص الأئمة الله عند عند الخواص

التراتيب الإدارية = نظام الحكومة النبوية

تراجم مصنفى الكتب العربية = معجم المؤلفين

تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير القرآن

تفسير الطبرى = جامع البيان في تفسير القرآن

٦٤. تفسير العيّاشي، أبو النضر محمّد بن مسعود السلمي السمر قندي (العيّاشي) (م ٣٢٠هـ)، تحقيق:
 السيّد هاشم الرسولي المحلّاتي، طهران: المكتبة العلميّة، ١٣٨٠ هـ، الأولىٰ.

تفسير الفخر الرازى = التفسير الكبير ومفاتيح الغيب

٦٥. تفسير فرات الكوفي، أبو القاسم فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي (القرن الرابع الهجري)،
 إعداد: محمد الكاظم، طهران: وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، ١٤١٠ هـ، الأولىٰ.

٦٦. تفسير القمّي، أبو الحسن عليّ بن إبراهيم بن هاشم القمّي (م ٣٠٧ه)، إعداد: الطيّب الموسوي الجزائري، مطبعة النجف الأشرف.

٦٧ . التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، أبو عبدالله محمد بن عمر (الفخر الرازي) (م ٦٠٤ هـ)، بيروت: دار
 الكتب العلمية، ١٤٠٨ هـ، والبهية: دار الطباعة العامرة.

٦٨. تفسير نورالثقلين، عبد عليّ بن جمعة العروسي الحويزي (م ١١١٢ هـ)، تحقيق: هاشم الرسولي
 المحلاتي، قم: المطبعة العلمية، ١٤١٢ هـ، الرابعة.

٦٩. تقريب التهذيب، أحمد بن عليّ بن حجر العسقلاني، بيروت: دار الكتاب العلمية.

٧٠. تلخيص الشافي، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (م ٤٦٠ هـ)، بيروت: دار العلم للملايين،
 ١٤٠٢ هـ.

 ٧١. تنبيه الخواطر ونزهة النواظر، أبو الحسين ورّام بن أبي فراس (م ٦٠٥ هـ)، بيروت: دار التعارف ودار صعب.

٧٢. تنزيه الأنبياء، أبو القاسم علي بن الحسين الموسوي (السيّد المرتضى) (م ٤٣٦هـ)، بيروت: دار
 الأضواء.

٧٣. تنقيح المقال في علم الرجال، عبدالله بن محمد حسن المامقاني (م ١٣٥١ هـ)، بيروت: دار
 الكتاب العربي، ١٤٠٢ هـ.

٥٠٦ ......مكاتيب الأئمَة /ج ٢

٧٤. تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، أبو جعفر محمد بن الحسن (الشيخ الطوسي) (م ٤٦٠ هـ)، بيروت: دار التعارف، ١٤٠١ هـ، الأولئ.

٧٥. تهذيب تاريخ دمشق الكبير، أبو القاسم عليّ بن الحسين بن هبة الله (ابن عساكر الدمشقي) (م ٥٧١ هـ)، تحقيق: عبدالقادر بدران، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٤٠٧ هـ، الثالثة.

٧٦. تهذيب التهذيب ، أبو الفضل أحمد بن علي بن أحمد (ابن حجر العسقلاني) (م ٨٥٢ه) ، تحقيق:
 مصطفىٰ عبدالقادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥ هـ، الأولىٰ.

٧٧. تهذيب الكمال في أسماء الرجال، يونس بن عبد الرحمٰن المزّي (م ٧٤٢ه)، تحقيق: بشّار عوّاد معروف، بيروت: مؤسّسة الرسالة، ١٤٠٩ هـ، الأولىٰ.

٧٨. تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال، محمد على الموحد الأبطحي (معاصر)، قم، ١٤١٧هـ،
 الثانية.

٧٩. الثقات، محمّد بن حبّان البُستي (م ٣٥٤ هـ)، حيدرآباد الدكن: دائرة المعارف العثمانية، ١٤٠٤ هـ، الأوليز.

٨٠. ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، أبو جعفر محمد بن علي القمي (الشيخ الصدوق) (م ٣٨١ه)،
 تحقيق: على أكبر الغفاري، طهران: مكتبة الصدوق.

٨١. جامع البيان في تفسير القرآن، أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري (م ٣١٠هـ)، بيروت: دار الفكر.

٨٢ . جامع الرواة، محمّد بن علي الأردبيلي الغروي الحائري (م ١١٠١ هـ)، بيروت: دار الأضواء،
 ١٤٠٣ هـ.

٨٣. جامع السعادات، محمد مهدي بن أبي ذر النراقي (م ١٢٠٩ هـ)، تحقيق: محمد كلانتر، قسم:
 مؤسسة إسماعيليان للطباعة.

٨٤. الجامع الصحيح، أبو عيسى محمّد بن عيسى بن سورة الترمذي (م ٢٩٧ هـ)، تحقيق: أحمد محمّد شاكر، بيروت: دار إحياء التراث.

٨٥. الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير، جلال الدين عبد الرحمٰن بن أبي بكر السيوطي (م ٩١١ هـ)، القاهرة، ١٣٠٦ هـ، الأولى.

- . ٨٦. جمع الجوامع، جلال الدين عبدالرحمٰن بن أبي بكر السيوطي (م ٩١١ه)، مصر: الهيئة المصرية العامّة، الأولىٰ.
- . الجمل والنصرة لسيّد العترة في حرب البصرة، أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي (الشيخ المفيد) (م ٤١٣ هـ)، تحقيق: السيّد عليّ مير شريفي، قم: المؤتمر العالمي لألفيّة الشيخ المفيد، ١٤١٣ هـ، الأولى.
  - ٨٨ . جمهرة خطب العرب، أحمد زكي صفوت، بيروت: المكتبة العلميّة.
  - ٨٩. جمهرة رسائل العرب، أحمد زكى صفوت، مصر: مطبعة مصطفى البابي وأولاده، ١٣٩١ ه.
- ٩ . الجواهر الحسان في تفسير القرآن، عبدالرحمٰن بن محمّد بن مخلوف أبي زيد الثعالبي المالكي (م ٨٧٥ه)، تحقيق: علي محمّد معوّض عادل أحمد عبدالموجود، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- ٩١. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، محمد حسن بن محمد باقر النجفي (ت ١٢٦٦ ـ ١٤١٢ ـ ١٤١٢ م)، بيروت: مؤسسة المرتضى العالمية، ١٤١٢ هـ، الأولىٰ.
- 97. جواهر المطالب في مناقب الإمام عليّ بن أبي طالب الله ، أبو البركات محمّد بن أحمد الباعوني المدمشقي (م ٨٧١ه)، تحقيق: محمّد باقر المحمودي، قم: مجمع إحياء الثقافة الإسلاميّة، ١٤١٥ هـ، الأوليُ.
  - ٩٣ . الحكمة الخالدة ، أبو علي أحمد بن محمّد مسكويه (م ١٣٥٨هـ) ، طهران: جامعة طهران.
- **٩٤. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء**، أبو نعيم أحمد بن عبدالله الإصبهاني (م ٤٣٠هـ)، بيروت: دار الكتاب العربي، ١٣٨٧ هـ، الثانية.
- 90. خاتمة مستدرك الوسائل، ميرزا حسين بن الميرزا محمّد تقي بن علي النوري الطبرسي (م ١٣٢٠ه)، قم: مؤسّسة أل البيت الله البراث، ٩ ج.
- ٩٦. الخرائج والجرائح، أبو الحسين سعيد بن عبدالله الراوندي (قطب الدين الراوندي) (م ٥٧٣ هـ)،
   تحقيق ونشر: مؤسسة الإمام المهدي (عج)، قم، ١٤٠٩ هـ، الأولىٰ.

97. خصائص الأثمة المسلام أبو الحسن محمد بن الحسين بن موسى الموسوي (الشريف الرضي) (م 5.7 هـ)، تحقيق: محمد هادي الأميني، مشهد: مجمع البحوث الإسلاميّة التابع للحضرة الرضويّة المقدّسة، ١٤٠٦ هـ.

#### خصائص أمير المؤمنين ﷺ = خصائص الأئمة ﷺ

- ٩٨. خصائص أمير المؤمنين الله ، أبو عبد الرحمٰن أحمد بن شعيب النسائي (م ٣٠٣ه) ، إعداد: محمد بن شعيب النسائي (م ٣٠٣ه) ، إعداد: محمد باقر المحمودي ، ١٤٠٣ ه ، الأولى .
- ٩٩. الخصال، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي (الشيخ الصدوق) (م ٣٨١ه)،
   بيروت: مؤسسة الأعلمي، ١٤١٠هـ، الأولىٰ.
- ١٠٠ . خلاصة الأقوال في معرفة الرجال ، جمال الدين حسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي (م ٧٢٦هـ) ،
   تصحيح : محمّد صادق بحر العلوم ، قم: انتشارات الرضي ، الأولى .
- ١٠١. الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة، صدر الدين عليّ بن أحمد المدني الشيرازي (السيّد علي خان) (م ١٦٢٠هـ)، قم: مكتبة بصيرتي، ١٣٩٧هـ، الثانية.
- ١٠٢ . الدرّ المنثور في التفسير المأثور، عبدالرحمٰن بن أبي بكر السيوطي (م ٩١١ هـ)، بسيروت: دار الفكر، ١٤٠٣ هـ، الأولىٰ.
- ١٠٣ . دستور معالم الحكم ومأثور مكارم الشيم، أبو عبد الله بن محمد بن سلامة القضاعي (م ٤٥٤ هـ)، قم: مكتبة المفيد.
- ١٠٤. دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام، أبو حنيفة النعمان بن محمّد بن منصور بن أحمد بن حيّون التميمي المغربي (م ٣٦٣هـ)، تحقيق: آصف بن عليّ أصغر فيضي، مصر: دار المعارف، ١٣٨٩هـ، الثالثة.
- ١٠٥ . دلائل النبوّة ، أحمد بن الحسين البيهقي (م ٤٥٨ هـ)، تحقيق: صقر ، بيروت: المجلس الأعملي
   للشؤون الإسلامية .
  - ١٠٦ . دلائل النبوّة، أبو نعيم أحمد بن عبدالله الإصفهاني (م ٤٣٠ هـ)، بيروت: دار الفكر .

فهرس المنابع والمأخذ

- ١٠٧ . الديوان المنسوب إلى الإمام على ، الإمام على الله قم: انتشارات بيام اسلام.
- ١٠٨ . ذخائر العقبي في مناقب ذوى القربي ، أبو العبّاس أحمد بن عبد الله الطبري (م ٦٩٣ هـ) ، بيروت: دار المعرفة.
- ١٠٩. وبيع الأبرار ونصوص الأخبار، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (م ٥٣٨هـ)، تحقيق: سليم النعيمي، قم: منشورات الرضى، ١٤١٠ هـ، الأوليٰ.
- ١١٠. رجال ابن داوود، أبو منصور الحسن بن عليّ بن داوو دالحلّي (م ٧٣٧هـ)، تحقيق: محمّد صادق آل بحر العلوم، قم: انتشارات الشريف الرضى، ١٣٩٢ هر
- ١١١. رجال البرقي، أحمد بن محمّد بن خالد البرقي الكوفي (م ٢٧٤هـ)، طهران: جامعة طهران، ١٣٤٢ ه، الأولي.
- ١١٢ . رجال الطوسى، أبو جعفر محمّد بن الحسن (الشيخ الطوسي) (م ٤٦٠ هـ)، تـحقيق: جـواد القيّومي، قم: مؤسّسة النشر الإسلامي، ١٤١٥ هـ، الأولىٰ.
  - . رجال العلّامة الحلّى = خلاصة الأقوال في معرفة الرجال 0
    - . رجال الكشّى = اختيار معرفة الرجال

0

- . رجال النجاشي = تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال O
  - . رجال النجاشي = فهرس أسماء مصنّفي الشيعة 0
- ١١٣ . روضة الواعظين، محمّد بن حسن بن على بن أحمد الفتّال النيشابوري (م ٥٠٨ هـ)، تـحقيق: غلامحسين المجيدي و مجتبى الفرجي، قم: منشورات دليل ما.
- ١١٤. رياض السالكين في شرح صحيفة سيّد الساجدين ، على صدر الدين ابن معصوم (السيّد على خان المدني) (م ١١٢٠ هـ)، قم: مؤسّسة النشر الإسلامي، ١٤٠٩ ــ ١٤١٣ هـ.
- ١١٥. الرياض النضرة في فضائل العشرة ، محبّ الدين الطبري الشافعي (م ٦٩٤هـ) ، بيروت، ١٤٠٣ هـ .
- ١١٦ . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ،أبو جعفر محمّد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلّي (م ٥٩٨ م ه)، تحقيق ونشر: مؤسّسة النشر الإسلامي، قم، ١٤١٠ ه، الثانية.

٥١٠ مكاتيب الأنمة /ج ٢

١١٧ . سفينة البحار و مدينة الحِكم و الآثار، عباس بن محمد رضا القمّي (م ١٣٥٩ هـ) ، طهران: دار
 الأسوة، ١٤١٤ هـ، الأولىٰ.

١١٨ . سنن ابن ماجة ، أبو عبدالله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني (م ٢٧٥ هـ) ، تحقيق : محمد فؤاد
 عبدالباقي ، بيروت: دار إحياء التراث العربي ، ١٣٩٥ هـ ، الأولى.

١١٩. سنن أبي داوود، أبو داوود سليمان بن أشعث السجستاني الأزدي (م ٢٧٥ هـ)، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت: دار إحياء السنّة النبوية.

سنن الترمذي = الجامع الصحيح

١٢٠ . السنن الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحسين بن عليّ البيهقي (م ٤٥٨هـ)، تحقيق: محمّد عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلميّة، ١٤١٤ هـ، الأولى.

ا ١٢١. سنن النسائي (بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي)، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (م ٣٠٣ هـ)، بيروت: دار المعرفة، ١٤١٤ ه.

١٢٢. سير أعلام النبلاء، أبو عبدالله محمّد بن أحمد الذهبي (م ٧٤٨ه)، تحقيق: شُعيب الأرنؤوط، بيروت: مؤسّسة الرسالة، ١٤١٤، العاشرة.

سيرة ابن هشام = السيرة النبوية

للسيرة الحلبيّة = إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون

١٢٣. السيرة النبويّة، أبو محمّد عبد الملك بن هشام بن أيّوب الحميري (م ٢١٨ه)، تحقيق: مصطفىٰ السقا \_إبراهيم الأبياري، قم: مكتبة المصطفىٰ، ١٣٥٥ ه، الأولىٰ.

178. الشافي في الإمامة ، أبو القاسم عليّ بن الحسين الموسوي (السيّد المرتضى) (م 277ه) ، تحقيق: عبد الزهراء الحسيني الخطيب ، طهران: مؤسّسة الإمام الصادق 繼 ، ١٤١٠ هـ، الثانية .

1۲٥. شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار، أبو حنيفة القاضي النعمان بن محمّد المصري (م ٣٦٣ه)، تحقيق: محمّد الحسيني الجلالي، قم: مؤسّسة النشر الإسلامي، ١٤١٢ه،

الأولىٰ.

فهرس المنابع والمآخذ ......فهرس المنابع والمآخذ .....

#### شرح صحیح البخاری = عُمدة القاری

- 1۲٦. شرح نهج البلاغة، عزّ الدين عبد الحميد بن محمّد بن أبي الحديد المعتزلي (ابن أبي الحديد) (م ٦٥٦ه)، تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم، بيروت: دار إحياء التراث، ١٣٨٧ه، الثانية.
  - . شرح نهج البلاغة الوسيط = اختيار مصباح السالكين
- ١٢٧ . شرف النبي المصطفى، أحمد بن عبدالملك بن أبي عثمان بن محمد بن إبراهيم الخركوشي النيشابوري الواعظ (م ٤٠٧ه) ، الأولىٰ.
- ١٢٨ . شُعب الإيمان، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهةي (م ٤٥٨ هـ)، تحقيق: محمّد السعيد بسيوني زغلول، بيروت: دار الكتب العلميّة، ١٤١٠ هـ، الأولىٰ.
- 1۲۹. شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، أبو القاسم عبيدالله بن عبدالله بن أحمد (الحاكم الحسكاني الحذّاء الحنفي النيسابوري) (القرن الخامس الهجري)، تحقيق وتعليق: محمّد باقر المحمودي، طهران: مؤسّسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، ١٤١١ه، الأولى.
  - . ١٣٠ . الشيعة وفنون الإسلام ، حسن بن هادي الصدر (م ١٣٣١ هـ) ، صيدا: مطبعة العرفان.
- ١٣١ . صبح الأعشىٰ في صناعة الإنشاء، أحمد بن عبدالله القلقشندي (م ٨٢١هـ)، مصر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي.
- ۱۳۲ . الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيّة ، أبو نصر إسماعيل بن حمّاد الجوهري (م ٣٩٨هـ) ، بيروت: دار العلم للملايين .
- ۱۳۳ . صحيح البخاري، أبو عبدالله محمّد بن إسماعيل البخاري (م ٢٥٦ هـ)، تحقيق: مصطفىٰ ديب البغا، بيروت: دار ابن كثير، ١٤١٠ هـ، الرابعة.
- 178. صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجّاج القشيري النيسابوري (م ٢٦١هـ)، تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقي، القاهرة: دار الحديث، ١٤١٢ هـ، الأولىٰ.
- ١٣٥ . الصواعق المحرقة في الردّ على أهل البدع والزندقة ، أحمد بن حجر الهيثمي المكي (م ٩٧٤هـ) ،

١١٥ ......مكاتيب الأثمّة /ج ٢

تخريج وتعليق وتقديم: عبدالوهاب عبداللطيف، مصر: مكتبة القاهرة، ١٣٨٥ هـ ـ ١٩٦٥م، الثانية.

۱۳۳ . الطبقات، أبو عمرو خليفة بن خيّاط العصفري (م ٢٠٤ هـ)، تحقيق: سهيل زكّار، بيروت: دار الفكر، ١٤١٤ هـ.

۱۳۷ . الطبقات الكبرئ، محمّد بن سعد كاتب الواقدى (م ۲۳۰ هـ)، بيروت: دار صادر.

1٣٨ . الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، أبو القاسم عليّ بن موسى الحلّي (م ٦٦٤ هـ)، قم: مطبعة الخيّام، ١٤٠٠ هـ، الأولى.

١٣٩. العدد القوية لدفع المخاوف اليومية ، جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف بن عليّ المطهّر (العلّامة الحلّي) (م ٧٢٦هـ)، تحقيق: مهدي الرجائي، قم: مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، ١٤٠٨هـ، الأولى.

١٤٠. العقد الفريد، أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربّه الأندلسي (م ٣٢٨ هـ)، تحقيق: أحمد الزين
 و إبراهيم الأبياري، بيروت: دار الأندلس، ١٤٠٨ هـ، الأولى.

111. علل الشرائع، أبو جعفر محمّد بن عليّ بـن الحسين بـن بـابويه القـمّي (الشيخ الصـدوق) (م ٣٨١هـ)، بيروت: دار إحياء التراث، ١٤٠٨هـ، الأولى.

1 ٤٢ . عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب ، أحمد بن عليّ الحسني (ابن عنبة) (م ٨٢٨ه) ، تحقيق: آل الطالقاني ، قم: انتشارات الشريف الرضى ، الثانية ، ١٣٦٢ ش .

لعمدة = عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار

187. عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار، يحيى بن الحسن الأسدي الحلّي (ابن بطريق) (م ٦٠٠ه)، قم: مؤسّسة النشر الإسلامي، ١٤٠٧ هـ، الأولىٰ.

188. عُمدة القاري، أبو محمّد محمود بن أحمد العيني (م ٨٥٥ه)، بيروت: دار إحياء التراث العربي. 180. عوالي اللآلي العزيزيّة في الأحاديث الدينيّة، محمّد بن عليّ بن إبراهيم الإحسائي (ابن أبي جمهور) (م ٩٤٠ه)، تحقيق: مجتبىٰ العراقي، قم: مطبعة سيّد الشهداء، ١٤٠٣ه، الأولىٰ.

- **١٤٦ . عيون الأخبار ، أ**بو محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (م ٢٧٦ هـ) ، قم: منشورات الشريف الرضى ، ١٣٤٣ هـ ، الأولىٰ .
- 18۷ . هيون أخبار الرضاية ، أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي (الشيخ الصدوق) (م ٣٨١ه)، تحقيق: مهدي الحسيني اللاجوردي، طهران: منشورات جهان.
- ١٤٨ . عيون الحكم والمواحظ، أبو الحشن عليّ بن محمّد الليثي الواسطي (قرن ٦هـ)، تحقيق: حسين
   الحسني البيرجندي، قم: دار الحديث، ١٣٧٦ش، الأولىٰ.
- ١٤٩ . الغارات، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سعيد (ابن هلال الثقفي) (م ٢٨٣ هـ)، تحقيق: جلال
   الدين المحدّث الأرموي، طهران: منشورات أنجمن آثار ملّى، ١٣٩٥ هـ، الأولىٰ.
- 1 . الغدير في الكتاب والسنّة والأدب، عبد الحسين أحمد الأميني (م ١٣٩٠ هـ)، بيروت: دار الكتاب العربي، ١٣٨٧ هـ، الثالثة.
  - 101. غرر الخصائص الواضحة ، إبراهيم بن يحيي الكتبي (الوطواط)، أَخذ بالواسطة.
- ١٥٢ . الغيبة ، أبو جعفر محمد بن الحسن بن عليّ بن الحسن الطوسي (م ٤٦٠ هـ) ، تحقيق : عباد الله
   الطهراني وعلي أحمد ناصح ، قم: مؤسّسة المعارف الإسلاميّة ، ١٤١١ هـ ، الأولىٰ .
- ١٥٣ . فتح الباري في شرح صحيح البخاري ، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن عليّ بن محمد
   العسقلاني (ابن حجر) (م ٨٥٢هـ) ، بيروت: دار إحياء التراث العربي .
- ١٥٤ . الفتوح ،أبو محمد أحمد بن أعثم الكوفي (م ٣١٤هـ)، تحقيق : علي شيري ، بيروت: دار الأضواء ،
   ١٤١١ هـ ، الأولين.
- ١٥٥ . فتوح البلدان ، أبو الحسن أحمد بن يحيى البلاذري (م ٢٧٩هـ) ، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية .
  - ١٥٦ . الفخرى في أنساب الطالبيين ، إسماعيل بن الحسين المروزي.
- 10V. فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والأنمّة من ذريّتهم الله البراهيم بن محمّد بن المؤيد بن عبد الله الجويني الخراساني (م ٧٣٠ه)، إعداد: محمّد باقر المحمودي، بيروت: مؤسّسة المحمودي للطباعة والنشر، ١٣٩٨هـ ١٩٧٨م، الأولى.

١٥٨ . فرحة الغري في تعيين قبر أمير المؤمنين علي ﷺ، غياث الدين عبد الكريم بن أحمد الطاووسي
 العلوي (م ٦٩٣هـ)، مركز الغدير للدراسات الإسلامية.

104 . الفردوس بمأثور الخطاب، أبو شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي الهمداني (م ٥٠٩هـ)، تحقيق: السعيد ابن بسيوني زغلول، بيروت: دار الكتب العلميّة، ١٤٠٦ هـ، الأولىٰ.

17. الفصول المختارة من العيون والمحاسن، أبو القاسم عليّ بن الحسين الموسوي (الشريف المرتضى وعلم الهدى) (م ٤٣٦ه)، قم: المؤتمر العالمي بمناسبة ذكرى ألفيّة الشيخ المفيد، ١٤١٣ هـ، الأولى.

171. فضائل الصحابة، أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني (م ٢٤١هـ)، مراجعة: وصي الله محمّد عبّاس، دار العلم: مكّة المكرّمة، ١٤٠٣، الأولى.

. . الفقيه = كتاب من لا يحضره الفقيه

١٦٢ . فهرس أسماء مصنِّفي الشيعة ، أبو العبّاس أحمد بن عبليّ النجاشي (م ٤٥٠ هـ) ، بيروت: دار

الأضواء، ١٤٠٨ هـ، الأولىٰ. ١٢٠٠ . الفهرست، أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (م ٤٦٠هـ)، تحقيق : جواد القيّومي، قم : مؤسّسة

١٩٣٠ . الفهرست، ابو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (م ٤٦٠هـ)، تحقيق: جو اد القيّومي، قم: مؤسّسة نشر الفقاهة، ١٤١٧ هـ، الأولى.

١٦٤ . القاموس المحيط و القابوس الوسيط ، محمد بن يعقوب الشيرازي الفيروز آبادي الشافعي (م ٨١٧ هـ) ، القاهرة: مطبعة مصطفئ البابى الحلبى ، ١٩٥٢ م ، الثانية .

١٦٥ . قرب الإسناد، أبو العبّاس عبدالله بن جعفر الحِمْيري القمّي (م بعد ٣٠٤هـ)، تـحقيق ونشر :
 مؤسّسة آل البيت علي الإحياء التراث، قم، ١٤١٣ هـ، الأولى.

١٦٦ . القواعد والفوائد، أبو عبدالله محمد بن جمال الدين المكّي العاملي (الشهيد الأوّل) (م ٢٨٦هـ)،
 قم: منشورات مكتبة المفيد.

177 . القواحد والفوائد الحديثية من منهاج السنّة النبوية ، أبو العبّاس أحمد بن عبدالحليم الحرّاني ، مكّة المكرّمة: دار عالم الفوائد ، ١٤١٧ ه.

- ١٦٨ . الكافي، أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي (ثقة الإسلام) (م ٣٢٩هـ)،
   تحقيق: على أكبر الغفاري، دار الكتب الإسلاميّة، ١٣٨٨ هـ.
- 179. الكامل، أبو العبّاس محمّد بن يزيد الأزدي (المبرّد) (م ٢٨٥ هـ)، تحقيق: محمّد أحمد الدالي، بيروت: مؤسّسة الرسالة، ١٤١٣ هـ، الثانية.
- ١٧٠ . الكامل في التاريخ ، أبو الحسن عليّ بن محمّد الشيباني الموصلي (ابن الأثير) (م ٦٣٠ هـ) ،
   تحقيق : علي شيري ، بيروت: دار إحياء التراث العربي ، ١٤٠٨ هـ ، الأولى .
- ۱۷۱. كتاب سليم بن قيس، سليم بن قيس الهلالي العامري (م حوالي ٩٠ ه)، تحقيق: محمد باقر الأنصاري، قم: نشر الهادي، ١٤١٥ ه، الأولىٰ.
- 1۷۲ . كستاب العسين، أبسو عسبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (م ١٧٥ هـ)، تحقيق: مهدي المخرومي، قم: دار الهجرة، ١٤٠٩ هـ، الأولى.
- 1۷۳ . كتاب من لا يعضره الفقيه ، أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي (الشيخ الصدوق) (م ٣٨١هـ) ، طهران: دار الكتب الإسلاميّة ، ١٣٩٠ هـ.
- 1**٧٤. كشف الغمّة في معرفة الأثمّة**، عليّ بن عيسى الإربلي (م ٦٨٧ه)، تصحيح: هاشم الرسولي المحكرتي، بيروت: دار الكتاب الإسلامي، ١٤٠١ هـ، الأولىٰ.
- ١٧٥. كشف المحجّة لثمرة المُهجة، أبو القاسم عليّ بن موسىٰ بن طاووس الحلّي (م ٦٦٤ هـ)، تحقيق:
   محمّد الحسّون، قم: مكتب الإعلام الإسلامي، ١٤١٢ هـ، الأولىٰ.
- 1٧٦. كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين ، جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر (العلامة الحلّي) (م ٧٢٦ه)، تحقيق: حسين درگاهي، إحياء التراث العربي.
- 1۷۷. كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني حشر، أبو القاسم علىّ بن محمّد بن عليّ الخزّاز القمّي (القرن الرابع الهجري)، تحقيق: عبد اللطيف الحسيني الكوه كمري، قم: انتشارات بيدار، 18۰۱ هـ، الأولى.
  - كنز جامع الفوائد = تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة

- ٥١٦ ..... مكاتيب الأثمّة /ج ٢
- 1۷۸ . كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال ، علاء الدين عليّ المتّقي بن حسام الدين الهندي (م ٩٧٥ هـ) ، تصحيح : صفوة السقّا ، بيروت: مكتبة التراث الإسلامي ، ١٣٩٧ هـ ، الأولى .
- 1۷۹ . كنز الفوائد ، أبو الفتح محمّد بن عليّ بن عثمان الكراجكي الطرابلسي (م 229هـ) ، إعداد: عبد الله نعمة ، قم: دار الذخائر ، ١٤١٠ هـ ، الأولىٰ .
- ١٨٠ . الكنئ والألقاب، عبّاس بن محمّد رضا القمّي (م ١٣٥٩ هـ)، طهران: مكتبة الصدر، ١٣٦٨ هـ.
   الخامسة.
- ۱۸۱ . اللباب في تهذيب الأنساب، عزّ الدين المبارك بن محمّد بن محمّد بن الأثير الشيباني الشافعي (م ٢٠٦ه)، مكة المكرّمة: المكتبة الفيصلية [بي تا].
- ١٨٢ . اللباب في تهذيب الأنساب، أبو الحسن علي بن محمّد الشيباني الموصلي، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٢٠ هـ.
- ۱۸۳ . لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين محمّد بن مكرم بن منظور المصري (م ۷۱۱هـ)، بيروت: دار صادر، ۱٤۱۰ هـ ۱۹۹۰م ، الأولىٰ.
- 114. نسان الميزان، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن عليّ بن حجر العسقلاني (م ٨٥٢ه)، تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود وعليّ محمد معوّض، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٦ه، الأولى.
- ١٨٥ . لغة نامه دهخدا، علي أكبر دهخدا (م ١٩٥٦ م)، طهران: جامعة طهران -كلية الآداب، مطبعة سيروس، ١٩٦٨ م.
- ١٨٦. مجمع الأمثال، أبو الفضل أحمد بن محمّد الميداني النيسابوري (م ٥١٨هـ)، بيروت: دار الجيل، ١٤١٦ هـ.
- ١٨٧ . مجمع البحرين، فخر الدين الطريحي (م ١٠٨٥ه)، تحقيق: أحمد الحسيني، طهران: مكتبة نشر الثقافة الإسلاميّة، ١٤٠٨ ه، الثانية.
- ۱۸۸ . مجمع البيان في تفسير القرآن ، أبو عليّ الفضل بن الحسن الطبرسي (م ٥٤٨ هـ) ، تحقيق : هاشم الرسولي المحلاتي و فضل الله اليزدي الطباطبائي ، بيروت: دار المعرفة ، ١٤٠٨ هـ ، الثانية .

- ۱۸۹ . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين عليّ بن أبي بكر الهيثمي (م ۸۰۷هـ)، تحقيق: عبدالله محمد درويش، بيروت: دار الفكر، ۱٤۱۲هـ، الأولىٰ.
  - ١٩٠. مجموعة الوثائق السياسية ، محمّد حميد الله الحيدر آبادي، بيروت: دار النفائس، ١٤٠٥ هـ.
    - مجموعة ورّام = تنبيه المخواطر ونزهة النواظر
- 191. المحاسن، أبو جعفر أحمد بن محمّد بن خالد البرقي (م ٢٨٠ ه)، تحقيق: مهدي الرجائي، قم: المجمع العالمي لأهل البيت المجاهية (م ١٤١٣ هـ، الأولىٰ.
- 194. المحجّة البيضاء في تهذيب الأحياء، محمّد بن المرتضى (المولى محسن الكاشاني) (م 1991. هـ)، قم: مؤسّسة النشر الإسلامي، 1810 هـ، الثالثة.
- ۱۹۳ . مختصر تاریخ دمشق، محمّد بن مکرم الأنصاري (ابن منظور) (م ۷۱۱ه)، تحقیق: راتب حمّوش، دمشق: دار الفکر.
- ١٩٤ . مراصد الاطّلاع ، أبو الفضائل عبدالمؤمن بن عبدالحقّ البغدادي ، بيروت: دار المعرفة ، ١٣٧٣ هـ .
- 190 . مروج الذهب ومعادن الجوهر، أبو الحسن عليّ بن الحسين المسعودي (م ٣٤٦هـ)، تحقيق: محمّد محيي الدين عبد الحميد، مصر: مطبعة السعادة، ١٣٨٤ هـ، الرابعة.
- 197. المستدرك على الصحيحين، أبو عبدالله محمّد بن عبدالله الحاكم النيسابوري (م 200 هـ)، تحقيق: مصطفىٰ عبدالقادر عطا، بيروت: دار الكتب العلميّة، ١٤١١ هـ، الأولىٰ.
- 19V. مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ، ميرزا حسين النوري الطبرسي (م ١٣٢٠ هـ) ، قم: مؤسّسة آل البيت على الإحياء التراث ، ١٤٠٧ هـ ، الأولى .
- 199. مسند أبي يعلى الموصلي، أبو يعلى أحمد بن عليّ بن المثنّى التميمي الموصلي (م٣٠٧هـ)، تحقيق وتعليق: إرشاد الحق الأثري، جدّة: دار القبلة للثقافة، ١٤٠٨ هـ، الأولى.

٧١٥.....مكاتيب الأنمّة /ج٢

. ٢٠٠ . مسند أحمد بن حنبل، أحمد بن محمّد بن حنبل الشيباني (م ٢٤١هـ)، تحقيق: عبدالله محمّد الدرويش، بيروت: دار الفكر ، ١٤١٤هـ، الثانية.

. ٢٠١. مسند الإمام زيد (مسند زيد)، المنسوب إلى زيد بن عليّ بن الحسين ، (م ١٢٢ هـ)، بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة، ١٩٦٦ م، الأولى.

مسند البزار = البحر الزخّار

٢٠٢ . مشكاة الأنوار في غرر الأخبار، أبو الفضل عليّ الطبرسي (القرن السابع الهجري)، تحقيق: مهدي
 هوشمند، قم: دار الحديث، ١٤١٨ ه، الأولىٰ.

٢٠٣. مصباح المتهجّد، أبو جعفر محمّد بن الحسن بن عليّ بن الحسن الطوسي (م ٤٦٠هـ)، تحقيق: على أصغر مرواريد، بيروت: مؤسّسة فقه الشيعة، ١٤١١هـ، الأولى.

٢٠٤ . المصنّف، أبو بكر عبد الرزّاق بن همّام الصنعاني (م ٢١١هـ)، تحقيق: حبيب الرحمٰن الأعظمي،
 بيروت: المجلس العلمي.

٢٠٥ . المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي
 (م ٢٣٥هـ)، تحقيق: سعيد محمد اللحام، بيروت: دار الفكر، ١٤٠٩، الأولى.

۲۰۲ . معادن الحكمة في مكاتيب الأثمّة ، محمّد بن الحسن بن المرتضى الفيض الكاشاني (عَلَمُ الهُدىٰ)
(م ١١١٥ هـ)، قم: مؤسّسة النشر الإسلامي ، ١٤٠٧ هـ.

۲۰۷. المعارف، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (م ۲۱۳ه)، حقّقه وقدّم له: ثروت عكاشة، مصر:
 دار المعارف، الثانية.
 ۲۰۸. معانى الأخبار، أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القسمّي (الشيخ الصدوق)

(م ٣٨١ه)، تحقيق: علي أكبر الغفّاري، قم: مؤسّسة النشر الإسلامي، ١٣٦١ ش، الأولى. ٢٠٩ معجم البلدان، أبو عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي (م ٦٢٦ه)، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٣٩٩ ه، الأولى.

• ٢١. معجم رجال الحديث ، أبو القاسم بن علي أكبر الخوثي (م ١٤١٣ هـ)، بيروت: دار إحياء التراث، ١٤٠٣ هـ.

- ۲۱۱. المعجم الصغير، أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي الشامي الطبراني (م ٣٦٠هـ)، تـحقيق: محمد عثمان، بيروت: دار الفكر، ١٤٠١هـ، الثانية.
  - ٧١٢. معجم قبائل العرب، عمر رضاكحًالة، بيروت: مؤسّسة الرسالة، ١٤١٤ هـ، السابعة.
- ٣٦٣ . المعجم الكبير، أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي الطبراني (م ٣٦٠ هـ)، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، بيروت: دار إحياءالتراث العربي، ١٤٠٤ هـ، الثانية.
- ٢١٤ . معجم المؤلّفين ، عمر رضاكحًالة ، بغداد: مكتبة المثنى وبيروت: دار إحياء التراث العربي ، ١٤٠٩
- ۲۱۵. المعيار والموازنة، أبو جعفر محمد بن عبدالله الإسكافي (م ۲٤٠هـ)، تحقيق: محمد باقر المحمودى.
- ٢١٦ . مفردات ألفاظ القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني (م ٥٠٢ هـ)، تحقيق:
   صفوان عدنان داوودي، دمشق: بيروت: دار القلم، ١٤١٢ هـ، الأولىٰ.
  - ٢١٧ . المفصّل ، محمود بن عمر بن محمّد بن أحمد الزمخشري (م ٥٣٨ ه).
  - ٢١٨ . المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام، جواد علي، بغداد: جامعة بغداد، ١٤١٣ ه.
- ٢١٩. مقاتل الطالبيّين، أبو الفرج عليّ بن الحسين بن محمّد الإصبهاني (م ٣٥٦ه)، تحقيق: أحمد صقر، قم: منشورات الشريف الرضى، ١٤٠٥ هـ، الأولىٰ.
- ٢٢٠ . مقتل الحسين ، أبو مخنف لوط بن يحيى الأزدي الكوفي (م ١٥٧ هـ)، قم المطبعة العلمية ، ١٣٦٤ ش. ، الثانية .
- ٢٢١. مقتل الحسين، موفّق بن أحمد بن محمد المكّي الخوارزمي (م ٥٦٨ هـ)، تحقيق: محمد السماوي، قم: مكتبة المفيد.
- ۲۲۲. مقدّمة ابن خلدون، عبدالرحمٰن بن محمّد بن خلدون (م ۸۰۸هـ)، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- ٢٢٣ . المقنعة ، أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي (الشيخ المفيد) (م ٤١٣ هـ) ،
   تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي، قم، ١٤١٠ هـ، الثانية.

٢٢٤. ملحقات إحقاق الحقّ، شهاب الدين الحسيني المرعشي النجفي، قم: مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، ١٤٠٨ه.

٢٢٥ الملهوف على قتلى الطقوف، أبو القاسم عليّ بن موسى الحلّي (ابـن طـاووس) (م ٦٦٤ هـ)،
 تحقيق: فارس تبريزيان، طهران: دار الأسوة، ١٤١٤ هـ، الأولىٰ.

**٢٢٦. مناقب آل أبي طالب، أبو جعفر رشيد الدين محمّد بن علي بن شهر آشوب المازندراني** (م ٥٨٨ه)، قم: المطبعة العلمية.

مناقب ابن شهرآشوب = مناقب آل أبي طالب

۲۲۷ . مناقب الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب على محمّد بن سليمان الكوفي القاضي (م ٣٠٠ه) ، تحقيق: محمّد باقر المحمودي، قم: مجمع إحياء الثقافة الإسلاميّة، ١٤١٢هـ، الأولىٰ.

٢٢٨. مناقب عليّ بن أبي طالبﷺ، أبو الحسن علي بن محمّد بن محمّد الواسطي الشافعي (ابن المغازلي) (م ٤٨٣ هـ)، إعداد: محمّد باقر البهبودي، طهران: المكتبة الإسلاميّة، ١٤٠٢ هـ، الثانية.

. المناقب لابن الدمشقى = جواهر المطالب في مناقب الإمام على بن أبي طالب ﷺ

. المناقب لابن المغازلي = مناقب على بن أبي طالب على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

٢٢٩ . المنتخب من كتاب ذيل المذيّل ، الطبري، بيروت: مؤسّسة الأعلمي.

٢٣٠ . منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ، حبيب الله بن محمد العلوي الخوئي (م ١٣٢٤ هـ) ، بيروت:
 مؤسسة الوفاء ، ١٤٠٣ هـ.

٢٣١ . مواقف الشيعة ، الأحمدي الميانجي ، قم: مؤسسة النشر الإسلامي .

٢٣٢ . مهج الدعوات ومنهج العبادات ، أبو القاسم بن موسىٰ الحلّي (ابن طاووس) (م ٦٦٤ هـ) ، قم: دار الذخائر ، ١٤١١ هـ ، الأولىٰ .

٣٣٣ . ميزان الإعتدال في نقد الرجال، أبو عبدالله محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي (م ٧٤٨هـ)، تحقيق: على محمّد البجاوى، بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر، ١٩٦٣م.

٢٣٤ . ميزان الحكمة ، محمّد المحمّدي الريشهري ، قم: دار الحديث ، ١٤١٦ هـ ، الأولى .

- **٧٣٥. نثر الدرّ، أبو** سعيد منصور بن الحسين الآبي (م ٤٢١هـ)، تحقيق: محمّد علي قرنة، مصر: الهيئة المصرية العامّة، ١٩٨١ م، الأولين.
  - ٢٣٦ . نزهة الألبّاء في طبقات الأُدباء، عبدالرحمْن بن محمّد الأنباري.
- ٧٣٧ . نظام الحكومة النبوية (التراتيب الإداريّة) ، عبدالحي الكتاني الإدريسي الحسني الفاسي، بيروت: دار الكتاب العربي.
  - ۲۳۸ . نفس المهموم ، عباس بن محمد رضا القمي ، قم: انتشارات ذوي القربي ، ١٤١٢ هـ.
- ٢٣٩ . النوادر، أبو جعفر أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري القمّي (القرن الثالث الهجري)، تحقيق ونشر: مؤسّسة الإمام المهدي (عج) ـ قم، ١٤٠٨، الأولى.
- ۲٤٠ نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، أحمد بن عبدالله القلقشندي (م ٨٢١هـ)، بيروت: إدارة البحوث العلمية، ١٤٠٢هـ.
- ۲٤۱ . النهاية في غريب الحديث والأثر ، أبو السعادات مبارك بن مبارك الجزري (ابن الأثير) (م ٦٠٦ه) ، تحقيق : طاهر أحمد الزاوى ، قم: مؤسّسة إسماعيليان ، ١٣٦٧ ش ، الرابعة .
- 727. نهج البلاغة، ما اختاره أبو الحسن محمّد بن الحسين بن موسى الموسوي (الشريف الرضي) (م アセソ هـ) من كلام الإمام أمير المؤمنين 機 ، تحقيق: كاظم المحمّدي و محمّد الدشتي، قم: انتشارات الإمام على 戦 ، ۱۳٦٩ ش ، الثانية .
- **٧٤٣. نهج الحقّ و كشف الصدق،** أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي (العكامة الحلّي) (م ٧٢٦هـ)، تحقيق: عين الله الحسنى الإرموى، قم: دار الهجرة، ١٤٠٧هـ، الأولىٰ.
- **٧٤٤. نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة**، محمّد باقر المحمودي (معاصر)، بيروت: مؤسّسة الأعلمي.
- ٧٤٥ . الواقي، المولى محسن بن مرتضى (الفيض الكاشاني) (م ١٠٩١ هـ)، تحقيق: ضياء الدين الحسيني الإصفهاني، شرح: رفيع الدين نائيني، إصفهان: مكتبة أمير المؤمنين علي ﷺ العامة، ١٤٠٦ هـ، الأولى، ١٧ ج.

مكاتيب الأئمة /ج ٢

٧٤٦. الوافي بالوفيات، صفى الدين خليل بن أيبك الصَّفَدى (م ٧٤٩هـ)، قيسبادان (ألمانيا): فرانز شتاينر، ١٣٨١ هـ، الثانية.

٢٤٧ . وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ، محمّد بن الحسن الحرّ العاملي (م ١١٠٤ هـ) ، تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت ﷺ لإحياء التراث قم، ١٤٠٩ هـ، الأولىٰ.

٢٤٨ . وفاء الوفاء بأخبار المصطفى ، أبو الحسن على بن عبدالله السمهودي ، القاهرة: مطبعة الآداب والمؤيد، ١٣٢٦ م.

٧٤٩ . وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان ممّا ثبت بالنقل أو السماع أو أثبته العيان، شمس الديس أبو العبّاس أحمد بن محمّد البرمكي (ابـن خـلّكان) (م ٦٨١ هـ)، تـحقيق: إحسـان عـبّاس، بيروت: دار صادر ، ۱۳۹۸ ه.

. ٧٥٠ . وقعة صفّين ، نصر بن مزاحم المنقري (م ٢١٢هـ) ، تحقيق و شرح : عبد السلام محمّد هارون ، قم: مكتبة آية الله العظمىٰ المرعشى النجفى، ١٣٨٢ هـ، الثانية.

٢٥١. ينابيع المودّة لذوى القربي، سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي (م ١٢٩٤ هـ)، تحقيق: على

جمال أشرف الحسيني، طهران: دار الأسوة للطباعة والنشر، ١٤١٦ هـ، الأوليٰ.

## (12)

# الفهرس التفصيلي

## الفصل الرابع: مكاتيبه من نهاية صفّين إلى نهاية النهروان

| ١٤٣ - كتابه ﷺ إلى الخوارج                       |
|-------------------------------------------------|
| ١٤٤ ـ كتابه ﷺ إلى الخوارج                       |
| ١٤٥ ـ كتابه ﷺ إلى الخوارج                       |
| ١٤٠ ـ كتابه ﷺ إلى أبن عبّاس                     |
| ١٤١ ـ كتابه ﷺ إلى الخوارج                       |
| /١٤/ ـ كتابه ﷺ إلى ابن عبّاس                    |
| ١٤٠ ـ كتابه على إلى بعض أمراء جيشه              |
| ١٥ ـ كتابه ﷺ إلى زياد بن أبيه                   |
| زياد بن أبيه                                    |
| ١٥ _ كتابه ﷺ إلى ابن عبّاس                      |
| ١٥ _ كتابه الله العمّال                         |
| قصّة الخرّيت بن راشد وما جرى فيها من المكاتبات: |
| كتابه على قرظة                                  |
| كتابه ﷺ إلى معقل بن قيس                         |
| كتابه على المارقين                              |
| معقل بن قيس الرّياحي                            |
| يزيد بن حجيّة                                   |
|                                                 |

| مكاتيب الأنمه /ج ١                    |                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ٤٨                                    | ١٥٣ _ كتابه علم إلى مصقلة بن هبيرة الشّيبانيّ    |
| <b>0</b> •                            |                                                  |
| ٥٤                                    | ١٥٤ ـ كتابه على إلى قثم بن العبّاس               |
| 00                                    |                                                  |
| ٥٦                                    | ١٥٥ ـ كتابه 蝦 إلى بعض عمّاله                     |
|                                       | ١٥٦ _كتابهﷺ إلى معاوية                           |
| 7                                     | ١٥٧ _كتابه ﷺ إلى معاوية                          |
| <i>""</i>                             | ۱۵۸ ـ كتابه ﷺ إلى زياد ابن أبيه                  |
| <i>""</i>                             | ١٥٩ ـ كتابه علم إلى قيس بن سعد بن عبادة          |
| State Miller M. attition              |                                                  |
|                                       | الفصل الخامس: مكاتيبه 學 من ا                     |
|                                       | ١٦٠ _ كتابه الله إلى صنعاء والجند                |
|                                       | ١٦١ ـ كتابه ﷺ إلى جارية بن قدامة السعديّ         |
|                                       | جارية بن قدامة السّعديّ                          |
|                                       | ١٦٢ _ كتابه ﷺ إلى شيعته                          |
| ٩٤                                    | حكيم بن جبلة                                     |
| ۹۸                                    | عامر بن واثلة                                    |
|                                       | علقمة بن قيسعلقمة بن                             |
|                                       | المقداد بن عمرو                                  |
|                                       | أصبغ بن نباتة                                    |
|                                       | جو يُريَّة بن مسهر                               |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | زرٌ بن حبيش                                      |
| ۱۰۷                                   | ١٦٣ _كتابه ﷺ في الجهاد                           |
| ۱۲۰                                   | ١٦٤ _ كتابه الله إلى سهل بن حنيف الأنصاري        |
|                                       | ١٦٥ _كتابه ﷺ إلى كميل بن زياد                    |
| I T T                                 | كتابه 樂 إلى كميل بن زياد                         |
|                                       | كتابه عباسكتابه عباس الله ابن عباس الله الله ابن |
| IY <b>&amp;</b>                       | کمیل بن زیاد                                     |
|                                       | ١٦٦ ـ كتابه ﷺ إلى بعض عمّاله                     |

| ٥٢٥                      | الفهرس التفصيلي                           |  |  |  |
|--------------------------|-------------------------------------------|--|--|--|
| 141                      | كتابه ﷺ لأبي الأسود الدَّوْليّ            |  |  |  |
| ۱۳۲                      | كتابه على إلى ابن عبّاس                   |  |  |  |
| 177                      | الأقوال في القصّة وما يتلوها              |  |  |  |
| ۱۳۷                      | عبيد الله بن عبّاس                        |  |  |  |
| 120                      | أبو الأسود الدّوليّ                       |  |  |  |
|                          | عبدالله بن عبّاس                          |  |  |  |
| ١٥٦                      | تحقيقات وملاحظات                          |  |  |  |
| 109                      | ١٦٧ ـ كتابه على إلى قدامة بن عجلان        |  |  |  |
| ١٦.                      | قدامة بن عجلان الأزدي                     |  |  |  |
| ١٦٠                      | ١٦٨ _ كتابه على إلى سليمان بن صرد الخزاعي |  |  |  |
|                          | سليمان بن صرد الخزاعي                     |  |  |  |
| ۱٦٨                      | ١٦٩ _كتابه على النّعمان بن عجلان          |  |  |  |
| ١٧٠                      | ١٧٠ _كتابه ﷺ إلى بعض عمّاله               |  |  |  |
| 177                      | كتابه ﷺ إلى زياد بن عبيد                  |  |  |  |
| ۱۸٤                      | ١٧١ ـ كتابه ﷺ إلى عوسجة بن شدّاد          |  |  |  |
| الفصل السّادس : وصاياه ﷺ |                                           |  |  |  |
| 144                      | ١٧٢ ـكتابه ﷺ في عين أبي نيزر والبغيبغة    |  |  |  |
| 147                      | عبدالله بن جعفر بن أبي طالب               |  |  |  |
| 192                      | ۱۷۳ ـ كتابه ﷺ في وقف داره                 |  |  |  |
| 190                      | ١٧٤ _كتابه على المحمّد بن الحنفيّة        |  |  |  |
| 7 • 7                    | ١٧٥ ـ وصيّته ﷺ لابنه محمّد بن الحنفيّة    |  |  |  |
| 7.7                      | ١٧٦ ـ وصيّته ﷺ لابنه محمَد بن الحنفيّة    |  |  |  |
| *17                      | ١٧٧ _كتابه ﷺ في وصيّة ماله                |  |  |  |
|                          | ١٧٨ ـ وصيّة له ﷺ لعسكره بصفّين            |  |  |  |
| 777                      | ١٧٩ ـ وصيّته ﷺ لمخنف بن سليم              |  |  |  |
|                          | شبث بن ربعيُّ التّميميّ                   |  |  |  |
| ۲۳٤                      | ۱۸۰ ـ وصيّته ﷺ لمعقل بن قيس               |  |  |  |
| ۲۳٥                      | ١٨١ ـ وصيّة له ﷺ إلى الإمام الحسن ﷺ       |  |  |  |

| ٧٩٥مكاتيب الائمَة /ج ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٨٢ ـ وصيّة له عليه إلى الإمام الحسين عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٨٣ ـ كتابه على للحسن على المحسن الله المحسن المحسن الله المحسن الله المحسن الله المحسن الله المحسن الله المحسن الله المحسن  |
| ١٨٤ ـ وصيّته على للحسن والحسين على المسال ال |
| ١٨٥ ـ وصيّته على شهادته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٨٦ ـ وصيّته ﷺ لمّا دعاه الله إلى جواره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الفصل السابع: مكاتيبه المجهولة التاريخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۸۷ ـ كتابه ﷺ إلى زياد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| كتابهﷺ إلى زياد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٨٨ ـ كتابه ﷺ إلى أهل البصرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٨٩ ـ كتابه ﷺ إلى ابن عبّاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| کتابهﷺ إلى ابن عبّاس.<br>کتابهﷺ إلى ابن عبّاس.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| كتابه على إلى ابن عبّاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| كتابه على ابن عبّاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٩٠ ـ كتابه ﷺ إلى بعض أكابر أصحابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٩١ ـ كتابه ﷺ إلى بعض أصحابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٩٢ _ كتابه ﷺ إلى بعض أصحابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۹۳ _كتابه ﷺ إلى مولى له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٩٤ _ كتابه ﷺ إلى من يريد عزله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٩٥ _ كتابه ﷺ في الدّيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| أبو رافع مولى رسول الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٩٦ _ كتابه 幾 إلى أبي موسى الأشعري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٩٧ _كتابه ﷺ إلى عمرو بن العاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٩٨ _ كتابه في قائم سيفه ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٩٩ _ كتابه على شبيب بن عامر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۰۰ ـ كتابه على إلى بعض عمّالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| كتابه على عمّاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| كتابه 選 إلى عمّاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| ٥٢٧         | الفهرس التفصيلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳.۹         | كتابه ﷺ إلى عمّاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣.٩         | كتابه ﷺ إلى عمّاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳. ۹        | كتابه ﷺ إلى بعض عمّاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۱.         | كتابه ﷺ إلى بعض عمّاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۱.         | ۲۰۱ _ كتابه ﷺ إلى القضاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 414         | ٢٠٢ _كتابه ﷺ لشريح بن الحارث قاضيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳۱۳         | ٢٠٣ _ كتابه على أمراء البلاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳۱۳         | ٢٠٤_كتابه ﷺ إلى قشم بن العبّاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۱٦         | امُ الفضل بنت الحارث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 417         | أبو قتادة الأنصاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳۱۸         | ٢٠٥ كتابه على بين ربيعة واليمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۲.         | ٢٠٦ ـ كتابه ﷺ لأبي الأسود في النّحو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | ۲۰۷ ـ كتابه الله المن يستعمله على الصدقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳۲۸         | ۲۰۸ ـ كتابه الله في الصدقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 444         | ٢٠٩_كتابه ﷺ إلى عمرو بن العاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 441         | ٢١٠ _ كتابه على الحسن الله الحسن الله الحسن الله الحسن الله المحسن المحسن الله المحسن الله المحسن الله المحسن |
| 441         | ٢١١ ـ كتابه الله العض أهل الكوفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٣٢         | ٢١٢ ـ كتابه الله لسويد بن عفلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 444         | ٢١٣ _كتابه ﷺ إلى والى المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٣٣         | ٢١٤ _ كتابه عليه إلى الحارث الهمداني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۳٤         | ٢١٥ _كتابه ﷺ إلى معاوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 440         | ٢١٦_كتابه ﷺ إلى المنذر بن الجارود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۳٥         | ۲۱۷ _ كتابه 樂 إلى زياد ابن أبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777         | ٢١٨ _ كتابه 樂 إلى عمّاله على الخراج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | ٢١٩ ـ كتابه على أمراء الخراج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>የ</b> ሞለ | ٢٢٠ _كتابه على بعض أمراء جيشه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 444         | 771 _ من كلام له هلا في م صف الاسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| ٨٧٥مكاتيب الأثمّة /ج٢                  |                                 |  |  |  |
|----------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| فائدة                                  |                                 |  |  |  |
| TET                                    | لابدٌ هنا من بيان أمور :        |  |  |  |
| ٣٤٨                                    | رباحر                           |  |  |  |
| <b>٣ο٠</b>                             |                                 |  |  |  |
| <b>TO1</b>                             | جبير                            |  |  |  |
| <b>mot</b>                             | أبو سمر بن أبرهة                |  |  |  |
| ************************************** | سعيد بن قيس الهمدانيّ           |  |  |  |
| ٣٦١                                    | هيّاج بن أبي الهيّاج            |  |  |  |
| الفهارس                                |                                 |  |  |  |
| <b>TAV</b>                             | ١. فهرس الآيات الكريمة          |  |  |  |
| ٤٠٣                                    |                                 |  |  |  |
| £\V                                    |                                 |  |  |  |
| ٤٣٣                                    |                                 |  |  |  |
| ٤٣٥                                    |                                 |  |  |  |
| £٣٧                                    | ,                               |  |  |  |
| PF3                                    |                                 |  |  |  |
| £V1                                    |                                 |  |  |  |
| £V9                                    |                                 |  |  |  |
| ٤٨٥                                    |                                 |  |  |  |
| ٤٨٩                                    |                                 |  |  |  |
| ٤٩٣                                    | ١٢. فهرس الكتب الواردة في المتن |  |  |  |
| ٤٩٩                                    |                                 |  |  |  |
| ٠٣٣                                    | ١٤. الفهرس التفصيلي             |  |  |  |